

بسسا بندار حماارحيم

بَيَانَ لَوَهُمُّ وَالْإِيكُ مَا مِلَاتِعَيْنَ في كَيَّالُونِهُمُ لِلْكُونِ بِكَامِرِهُمُّ كِيَّالُونِهُ لِلْكُونِ بِكَامِرِهُمُ حُقُوتُ الطَبَعِ مَحَفُوطَة الطَّبَةِ الْأُولِيَ ١٤١٨ هـ - ١٩٩٧م



الملكة العَهِبَية السّعوديّة - الهياض - السوّيديّ - شالسويدي العامّ - غرب النفسّ ص. ب: ٧٦١٢ - رَمْرِ بِسَرِيْدِي : ١٤٢٧ - مت : ٤٢٥٣٧٣٧ - فسَاكسّ : ٤٢٥٨٢٧٢

## سيان لوهم والإيب ام الواقعين في كالمرا الحديد كالمرا الحديد

للحثافيظ ابثث القَطّاين الفَاسِي أبوالحسن على بنت محمّدب عَبْرالملك (ت ١٢٨ه)

> دراشة وتحقيد د المحسين بيت تعيد



دارطيبه للنتنروا لتوزيح

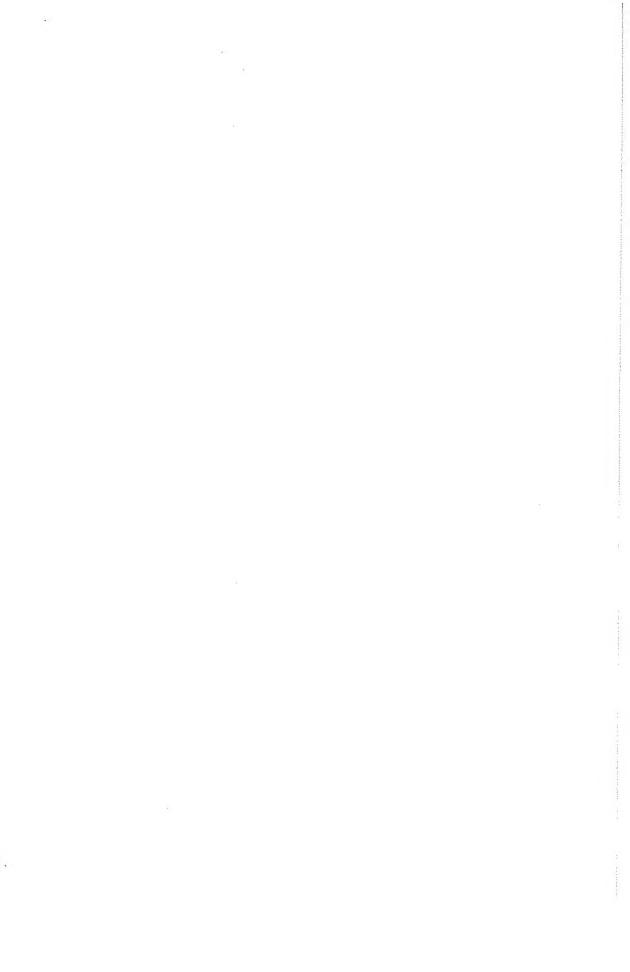

ر ( ) ( ) باب ذكر أحاديث سكت عنها وقد ذكر أسانيدها أو قطعًا منها وقد ذكر أسانيدها أو قطعًا منها ولم يبين من أمرها شيئًا .

هذا الباب نذكر فيه أحاديث يتوهم من رآه ساكتًا عنها أنها عنده صحيحة ، ويحتمل أن يكون ـ لمَّا ذكر من أسانيدها ما ذكر ـ قد تبرأ من عُهَدها .

وقد كان ذلك منه في جملة أحاديث مر ذكرها في باب الأحاديث التي لم يبين عللها (١) ، ذكرها بقطع من أسانيدها ، معتمداً على ما قدم في أحد من رواتها ، أو لأن من يذكر فيها مشهور بالضعف ، فلم يتوهم بسكوته عن إعلالها - تصحيحه إياها .

ومرت له أيضًا أحاديث ذكرها بقطع من أسانيدها، في باب ما أعل من الأحاديث برجال، وترك دونهم أو فوقهم من هو مثلهم أو أضعف منهم (٢).

فأما هذه التي نذكر الآن، فإن تصحيحه متوهم فيها، فنعتمد بيان أمرها - إن شاء الله تعالى - وقد قلنا - ونقول الآن - : إنه حين بين اصطلاحه فيما يسكت عنه، لم يفرق بين ما ذكر فيه الصحابي فقط، وبين ما ذكر فيه بعض رواته ممن دون الصحابة، بل ظاهر أمره أنه يحكم على الجميع [بالصحة، اللهم إلا ما تقدم] ( له التنبيه على أنه ضعيف / / أو مجهول، فإنه حينئذ بعد إبرازه إياه - بمثابة قوله: في إسناده فلان، وعلى أنا قد وجدناه يذكر في بعض

[۱۰۱ب] [ه۹ ب]

<sup>(</sup>١) انظر هذا الباب ابتداء من الحديث ١٠٣٧ إلى ١٤٣٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: هذا الباب ابتداء من الحديث: ٧٨١ إلى ١٠١٧.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين ممحو في، ت منه نحو ثلثي سطر، وزدناه من عندنا بناءً على سياق الكلام.

الأحاديث من دون الصحابة ممن لاشك في ثقته.

( £ ٢ ٢ ٢) كما فعل في حديث قتل كعب بن الأشرف(١) .

فإنه جاء به من عند مسلم، واقتطع إسناده من عند سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، قال: سمعت جابرًا، وفي أحاديث قد مر ذكرها في باب النقص من الأسانيد(٢).

وقد وجدناه يقول في بعض الأحاديث: في إسناده فلان، ويكون فلان المذكور ثقّةَ لا نظر فيه.

(٢٢٤٥) كما قد جرى له في مرسل الحسن في طلاق المريض، حين قال: في إسناده سهل بن أبي الصلت السراج (٢).

وقد بينا أمره في باب الأحاديث التي لم يعبها بسوى الإرسال(؛).

(٢٢٤٦) وكما فعل في حديث: «من لبس ثوب شهرة في الدنيا ...».

<sup>(</sup>١) الأحكام الوسطى (٣/ ٧٥، ٧٦).

<sup>(</sup>٢) انظر هذا الباب في الحديث ١٤ إلى ٣٨.

<sup>(</sup>٣) الأحكام الوسطى (٣/ ٢٠٠).

<sup>(</sup>٤) أنظر: الحديث (٧٨٠).

<sup>( \$ \$ 7 \$ )</sup> أخرجه مسلم في الجهاد والسير (٣/ ١٤٢٥)، والبخاري في الرهن (٥/ ١٦٩)، وفي الجهاد (٦/ ١٨٤)، وفي المغازي (٦/ ٣٩٠)، وأبو داود (٣/ ٨٧).

كلهم من طريق سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن جابر.

<sup>(</sup>۵۲۲۵) تقدم في الحديث (۷۸۰).

<sup>(</sup>۲۲٤٦) حسن: أخرجه أبو داود في اللباس (٤/٤٤)، وابن ماجه كذلك (٢/ ١١٩٢)، وأحمد (٢/ ٢٢)، وأحمد (٢/٢٢)، والبغوي (٢/ ٢٦).

كلهم من طريق شريك، عن عثمان بن أبي زرعة، عن مهاجر، عن ابن عمر.

ولم ينفرد به شريك، فقد تابعه عليه أبو عوانة عند ابن ماجه فانحصرت علته في مهاجر الشامي، وهو مجهول، لكن للحديث شاهد عن أبي ذر عند ابن ماجه، فيه عثمان بن الجهم الهجري، مجهول، ومثله يقبل في المتابعات، وبه يحسن الحديث قبله.

فإنه أتبعه أن قال: في إسناده شريك، عن عثمان بن أبي زرعة(١).

وهذا يوهم ضعفًا في عثمان بن أبي زرعة، وهو عثمان بن المغيرة، وما به ضعف، بل هو أحد الثقات (٢) .

ومقصود الباب يتبين بما يُذكر فيه - إن شاء الله تعالى - بيانًا شافيًا. ولم يخرجه ذكر القطع من أسانيد هذه الأحاديث من سوء الصنيع الذي بينًا من عمله في أول الباب الذي فرغنا منه، وهو خلطه ما هو صحيح بما هو حسن أو سقيم، من غير تمييز بينهما، فإنه متى لم يَذكر جميع إسناد الحديث، أو ينبه على علته، فقد لبس وخلط ما هو صحيح بما ليس كذلك.

وجامِعُ ذلك وضابطه أن من يرسل الأحاديث، ويطوي ذكر من اتصلت به، لا يخلُّو المطوي ذكرُه من أربع أحوال:

أحدها: أن يكون ثقة عنده وعند غيره.

والثانية: عكس هذه، أن يكون ضعيفًا عنده وعند غيره.

والثالثة(٣): أن يكون ثقة عنده، ضعيفًا عند غيره.

والرابعة: عكس هذه، أن يكون ضعيفًا عنده، ثقة عند غيره.

ففي الأول يجوز // الإرسال بطي ذكره الثقة بخلاف، وإنما الخلاف في أنه يُعْمَل به أم لا.

والثانية: لا يجوز له ذلك بلا خلاف، لأنه لما كان ضعيفًا عنده وعند الناس، لم يَجُزُ له طي ذكره، فإنه إذا فعل ذلك، ربما صادف من يعمل

[1 97] [1 9 ]

<sup>(</sup>١) الأحكام الوسطى (٣/ ١٨٠).

<sup>(</sup>٢) من رجال البخاري.

<sup>(</sup>٣) في، ت، والثالث.

<sup>11</sup> 

بالمراسل فيأخذ به، والذي أرسله قد عكم أنه ليس من الشرع.

والثالثة: وهي أن يقول: حدثني الثقة عندي، أو من أرضى، موضعُ نظر، فإنه إن قيل: يجوز له ولأنه عنده ثقة كالأولى (١)، احتمل أن يقال: لا يجوز له ذلك كالثانية، للمانع المذكور فيها، لأنا قد فرضناه ضعيفًا عند الناس.

والرابعة كالثانية، لأنه ضعيف عنده وقد ينفرج (٢) فيها احتمال، وكل هذه مسائل فرعية (٣)، والحظ الأصولي منها إنما هو: هل يُعمَل بالمرسل أم لا؟

وتخلص من هذا أن الإرسال إنما يجوز إذا طوى الذي يرسل ذكر من هو عنده ثقة وهو عند غيره كذلك.

فأما الأخر الممتنعة فيشتد<sup>(٤)</sup> الأمر فيها إذا خلطت بالصحيح حتى يتوهم فيها أنها صحيحة كذلك، ولنرجع إلى ذكر مقصود الباب فنقول:

(٢٢٤٧) فمن ذلك أنه ذكر من طريق أبي محمد بن حزم (٥) ، من طريق البزار، عن طلحة بن عمرو، عن عطاء، عن أبي هريرة عن النبي على قسال: «إذا كنت إمامًا فقس الناس بأضعفهم».

قال: والذي رأيت في المسند: «إذا كنت إمامًا فاقدر القوم بأضعفهم» انتهى ما أورد (٢٠٠٠).

والمقصود منه لهذا الباب سكوته عنه، فلم يعله، وينجر الكلام على إنكاره على ابن حزم ما ساق منه.

<sup>(</sup>١) في، ت، كالأول، وما رجحناه هو الذي يقتضيه السياق السابق واللاحق.

<sup>(</sup>٢) أي ينقدح ويثور .

<sup>(</sup>٣) في، ت، فقريته، والراجع ما صححناه.

<sup>(</sup>٤) فيستد، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٥) في، ت، من طريق محمد بن حزم، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٦) الأحكام الوسطى (١/ ٧٠) من المخطوط، وسقط من المطبوع.

<sup>(</sup>۲۲٤٧) تقدم في الحديث (۲۵۷).

وقوله: إنه إنما رأى في مسند البزار اللفظ الذي ذكر، لا لفظ «فقس» وسكت أيضًا عن هذا اللفظ الذي رأى، فجاء من ذلك أنه لم يعب شيئًا من الإسناد المذكور.

فنقول وبالله [التوفيق : اللفظ الذي أنكره أبو محمد، هو موجود عند البزار] (١٠) ، كما نقل ابن / / حزم حرفًا بحرف .

قال البزار: حدثنا إبراهيم بن نصر، حدثنا أبو نعيم: الفضل بن دكين، حدثنا طلحة يعني ابن عمرو - (٢)، عن عطاء يعني بن أبي رباح -، عن أبي هريرة قال: قال له رسول الله عليه :

(۲۲٤۸) «يا أبا هريرة، زر غبًّا تزدد حبًّا».

( ٢ ٢ ١٩) حسن: أخرجه البزار، وابن عدي (٤/ ١٤٢٧)، والعقيلي في الضعفاء (٤/ ١٩٢)، والقضاعي في مسند الشهاب (١/ ٣٦٧)، وأبو الشيخ في الأمثال ص(٤٩)، وابن الجوزي في العلل المتناهية (٢/ ٢٥٣).

كلهم من طرق عن طلحة بن عمرو، عن عطاء، عن أبي هريرة مرفوعًا.

وطلحة بن عمرو متروك. لكنه لم ينفرد به؛ فقد تأبعه عليه الأوزاعي، وعشمان بن عبد الرحمن، ويحيى بن سليمان، ويزيد بن عبد الله القرشي، ومحمد بن عبد الملك الأنصاري.

١ ـ فأما متابعة الأوزاعي، فأخرجها الخطيب في التاريخ (٦/ ٥٧) بإسناد فيه مجاهيل.

٢. وأما متابعة عثمان بن عبد الرحمن، فأخرجها أبو الشيخ في الأمثال ص: ٥١، وابن عدي (٥/ ١٨١٠)، وعثمان بن عبد الرحمن نسبه ابن عدي بأنه الجمحي البصري، وذكر الحديث في ترجمته وقال: منكر الحديث، ورد عليه الذهبي بأنه: الوقاصي، أبو عمرو، صويلح أيضًا، لا يفرح بحديث الوقاصي، فهو ضعيف جدًا، ورماه ابن معين بالكذب. انظر: الميزان (٣/ ٤٧).

٣ ـ وأما متابعة يحيى بن سليمان، فأخرجها الخطيب في التاريخ (١٠٨/١٤).

٤ ـ وأما متابعة يزيد بن عبد الله القرشي، فأخرجها ابن عدي (٢/ ٤٤٧)، وضعفها.

٥ ـ وأما متابعة محمد بن عبد الملك، فأخرجها ابن عدي أيضًا (٦/ ٢١٦٩)، وقال: محمد بن يم

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين ممحو في، ت، منه قدر سطر، وأضفناه من عندنا بناءً على السياق.

<sup>(</sup>۲) في، ت، عمر، وهو تحريف.

\_\_\_\_\_\_

عبد الملك ضعيف جداً.

هذا، وقد أخرجه ابن عدي (٣/ ٢٦ ،٧) من وجه آخر عن أبي هريرة بإسناد ضعيف، فيه ابن لهيعة، ومن وجه آخر عن مبارك بن فضالة، عن الحسن عنه به (٣/ ١١٣٨)، ومبارك ضعيف. هذا، وللحديث شواهد: عن حبيب بن مسلمة، وابن عمر، وأبي ذر، وعبد الله بن عـمـرو، وعائشة، وعلي.

١ ـ فأما حديث حبيب بن مسلمة ، فأخرجه ابن عدي (٣/ ١١٢) ، وابن الجوزي في العلل
 (٢/ ٢٥٤) ، والطبراني في الكبير (٢/ ٢٦) ، والصغير (١/ ١٠٧) ، والحاكم (٣/ ٣٤٧).

وقال الطبراني: «لا يروى عن حبيب بن مسلمة إلا بهذا الإسناد، تفرد به أزهر» ا هـ.

قلت: إسناده ضعيف جداً، محمد بن مخلد الرعيني، قال ابن عدي: منكر الحديث، وشيخه سليمان بن أبي كرية، قال عنه: عامة أحاديثه مناكير اهـ.

٢ - وأما حديث ابن عمر فأخرجه ابن عدي (٢/ ٤٤٨) في ترجمة بشر بن عبيد الدارسي،
 وقال: هو بين الضعف، منكر الحديث عن الأثمة.

٣ـ وأما حديث أبي ذر فأخرجه ابن عدي (٣/ ١١٤٤)، (٥/ ٢٠١٩)، وأبو الشيخ في الأمثال ص(٥٣)، والعقيلي (٣/ ٤٢٤)، وابن الجوزي في العلل (٢/ ٢٥٢).

من طريق عويد بن أبي عمران الجوني، عن أبيه، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر.

قال: ولعويد بهذا الإسناد أحاديث، وليس فيها أنكر من: «زر غسباً»، وسئل عن حديثه هذا عباس بن يزيد البحراني فقال: وما نصنع به؟ لقنه ذاك الفاجر: سليمان الشاذكوني . . . قال العقيلي: لا يتابع عليه.

قلت: عويد هذا، قال البخاري: منكر الحديث. وقال يحيى بن معين: ليس بشيء.

وأما الشاذكوني، وهو سليمان بن داود المنقري، فقد كدبه ابن معين في حديث ذكر له عنه. وقال ابن عدى: حافظ ماجن، يسرق الحديث.

٤ ـ وأما حديث عبد الله بن عمرو، فأخرجه ابن عدي (١٤٢٤/٤)، والخطيب في التاريخ (٩/ ٣٠٠)، وعنه ابن الجوزي في العلل (٢/ ٢٥٣).

من طريق ضمام بن إسماعيل، عن أبي قبيل، عن عبد الله بن عمرو.

قال ابن عدي: وهذه الأحاديث التي أمليتها لضمام يرويها غيره.

قلت: ضمام صدوق ربما أخطأ، وأبو قبيل كذلك، ودونهما أحمد بن عيسي، وسويد بن سعيد، فأما أحمد فقد كذبه ابن معين، وأما سويد فشديد الضعف. (٢٢٤٩) ثم قال: وبإسناده: «إن الله تبارك وتعالى أعطاكم عند وفاتكم ثلث أموالكم، زيادة في أعمالكم».

\_\_\_\_\_\_

٥ ـ وأما حديث عائشة، فأخرجه الخطيب في التاريخ (١٠ / ١٨٢)، وعنه ابن الجوزي في العلل
 (٢/ ٢٥٥).

وفي سنده أبو عقيل الجمال: واسمه يحيى بن حبيب، قال الحافظ: صدوق ربما وهم.

7 ـ وأما حديث على فأخرجه أبو الشيخ في الأمثال ص(٤٨)، وابن الجوزي في العلل (٢/ ٢٥٢٥)، وأعله بعبد الرحمن بن إسحاق.

وهذا الحديث يرتقي إلى درجة الحسن بغيره بمجموع شواهده التي ضعفها خفيف ينجبر.

(٢٢٤٩) حسن: أخرجه البزار، وابن ماجه في الوصايا (٢/ ٩٠٤)، والبيهقي (٦/ ٢٦٩).

من طريق طلحة بن عمرو، عن عطاء به.

قال البزار: لا نعلم رواه عن عطاء إلا طلحة بن عمرو، وهو وإن روى عنه جماعة، فليس بقوي.

وقال الحافظ في التلخيص (٣/ ٩١): وإسناده ضعيف ا هـ.

هذا، وللحديث شواهد، عن أبي الدرداء، ومعاذ، وأبي بكر، وخالد بن عبيد.

١ - فأما حديث أبي الدرداء، فأخرجه أحمد (٦/ ٤٤٠). وقبال البزار: وقد روي هذا الحديث من غير وجه، وأعلى من رواه أبو الدرداء ولا نعلم له عن أبي الدرداء طريقًا غير هذا الطريق. اهـ.

قلت: وفي سنده أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم، ضعيف، سرق بيته فاختلط.

٢ ـ وأما حديث معاذ، فأخرجه الدارقطني (٤/ ١٥٠).

من طريق إسماعيل بن عياش، حدثنا عتبة بن حميد، عن القاسم، عن أبي أمامة، عن معاذ. قال الحافظ: ففي سنده إسماعيل بن عياش، وشيخه عتبة بن حميد، وهما ضعيفان.

قلت: وفيه علة أخرى، وهي الاختلاف في وقفه ورفعه، فأخرجه ابن أبي شيبة، عن عبد الأعلى، عن برد، عن مكحول، عن معاذ من قوله.

وإسناده منقطع، لأن مكحولًا لم يسمع من معاذ.

٣- وأما حديث أبي بكر فأخرجه ابن عدي في ترجمة حفص بن عمر بن ميمون العدني (٧٩٤/)، والعقيلي (١/ ٢٧٥)، وقال ابن عدي عن حفص بن عمر هذا: يحدث عن شعبة، ومسعر، ومالك بن مالك بن مغول، والأثمة بالبواطيل ا هـ.

٤ ـ وأما حديث خالد بن عبيد السلمي، فأخرجه الطبراني في الكبير (٤/ ١٩٨).

( • ٢٢٥) ثم ساق بالإسناد نفسه: «إني لأسمع بكاء الصبي» الحديث.

ثم قال: وبإسناده قال: «إذا كنت إمامًا فقس الناس بأضعفهم، وإذا كنت إمام نفسك فأنت وذاك».

هكذا ساق جميع ما أوردناه، وقال بعد ذلك في طلحة بن عمرو: لم يكن بالحافظ.

فخفي هذا كله على أبي محمد، عبد الحق، فوقع في شيئين: الإنكار على ابن حزم ما ساق من ذلك، وإيهام سلامة الإسناد بسكوته عنه، ولم يكن بينه وبين ما رأى إلا نحو من عشرين سطرًا، وذلك أن الذي رأى إنما وقع في المسند قبل هذا بذلك المقدار، وهو بغير هذا الإسناد، إنما هو هكذا: حدثنا الفضل بن سهل، حدثنا عبد الرحمن بن يونس، أبو مسلم، أخبرنا سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَلَيَّة: «إذا كنت إمامًا فاقدر القوم بأضعفهم، فإن فيهم الكبير والصغير والسقيم وذا الحاجة، وإذا صليت لنفسك فطول ما استطعت».

ولو كان قد تقدم له تضعيف ُ طلحة بن عمرو، كنا نقول: سكت عنه بعد أن أبرزه، اعتماداً على ما قدَّم فيه، ولولا أنه أوهم بقوله: «الذي رأيت في المسند كذا». أن ذلك بهذا الإسناد، كنا نقول: إنما لم يعلل الأول بأنه لم يسلم له وجوده، لكن إحالته بالذي رأى على الإسناد الأول، يوجب عليه التعريف

<sup>=</sup> وقال الحافظ: خالد بن عبيد السلمي مختلف في صحبته، رواه عنه ابنه الحارث، وهو مجهول. اهـ.

قلت: وفيه أيضًا عقيل بن مدرك راويه عن الحارث، وهو مجهول الحال. وقال في المجمع (٢١٢): وإسناده حسن.

قلت: وليس كذلك.

وقال الحافظ في البلوغ عن هذه الشواهد: «وكلها ضعيفة، ولكن قد يقوي بعضها بعضًا».

<sup>( • •</sup> ٢ ٢ ) صحيح: أخرجه البزار وفي سنده طلحة بن عمرو، لكن له شواهد: عن أنس، وأبي قتادة، وأبي سعيد، وعثمان بن أبي العاص، وعلي بن قيس، وابن سابط، وبها يصح.

بحال الإسناد [الأول وبيان حال طلحة بن عمرو.

[194][11+7]

( ٢٢٥١) وذكر من طريق] (١) / أبي داود عن الوليد بن زروان (٢) ، عن أنس بن مالك «أن النبي عَلَيْهُ كان إذا توضأ أخذ كفًا من ماء فأدخله تحت حنكه» الحديث.

ثم قال: الوليد بن زروان، روى عنه حجاج<sup>(r)</sup>، وجعفر بن برقان، وأبو المليح الرقي<sup>(١)</sup>.

لم يزد على هذا، والوليد هذا مجهول الحال، ولا يعرف بغير هذا الحديث، وله إسناد جيد عن أنس، سنذكره به إن شاء الله في باب الأحاديث التي أوردها على أنها صحيحة، وليست كذلك من تلك الطرق، ولها طرق أحسن منها صحيحة أو حسنة (٥).

(٢٢٥٢) وذكر من طريق أبي داود أيضًا، عن حصين بن قبيصة، عن

 <sup>(</sup>١) ما بين المعكوفتين ممحو في، ت، منه قدر سطر وأضفنا بعضه من عندنا بناءً على قرينة السياق، وبعضه من
 الأحكام الوسطى.

<sup>(</sup>۲) كذا في، ت، والأحكام الوسطى بزاي ثم راء مهملة ثم واو.، قال الحافظ: بزاي ثم واو ثم راء.

<sup>(</sup>٣) في الأحكام الوسطى: ابن حجاج.

 <sup>(</sup>٤) الأحكام الوسطى (١/ ١٧٣).

<sup>(</sup>٥) انظر: الحديث(٢٤٣٠).

<sup>(</sup>۲۲۵۱) صحيح: أخرجه أبو داود في الطهارة (۲۱/۳۱)، وفي سنده الوليدبن زروان، مجهول الحال، وقال أبو داود: لا نعلم سمع من أنس أم لا.

قلت: له طرق أخرى عن أنس كما له شواهد كثيرة بمعناه عن ابن عمر، وجابر، وجرير، وابن عباس، وابن أبي أوفى، وأم سلمة، وأبي أيوب، وأبي أمامة، وأبي الدرداء، وعبد الله بن عكبرة، وعائشة، وعمار بن ياسر، وعلى. وانظرها بتمامها في تلخيص الحبير (١٠/ ٨٥\_)، والحديث صححه المؤلف.

<sup>(</sup>٢٢٥٢) تقدم في الحديث (١٧١٠).

علي، قال: «كنت رجلاً مذاءً» الحديث(١).

وسكت عنه، إلا ما أبرزه من ذكر حصين بن قبيصة، وهو كوفي يروي عن علي، وابق مسعود، روى عنه الركين (٢) بن الربيع، والقاسم بن عبد الرحمن، ولا تعرف حاله (٣).

وأعرض فيه عن عَبيدة (١٠) بن حميد الحذاء، فلم يعله به ولا بين كونه من روايته، وأصاب في ذلك، وإنما أخطأ حين ضعف [به] (٥) حديث ابن مسعود.

(٢٢٥٣) «كانت صلاة رسول الله عَلَي الشتاء كذا، وفي الصيف كذا» في الوقوت (٢).

وعلى تضعيفه الحديث (٧) من أجل عَبيدة بن حميد، كان يلزمه في هذا (٨) أن ينبه على كونه من روايته، وإذا لم يفعل فقد أخطأ أيضًا في هذا ؛ فاعلمه.

(٢٢٥٤) وذكر من طريقه أيضًا عن جُميع (٩) بن عُمير، عن عائشة:

سمه أجرر

ماجع الاصاح

1414

<sup>(</sup>۲۲۵۲) ودکر

<sup>(</sup>١) الأحكام الوسطى (١/ ١٩١).

<sup>(</sup>٢) في، ت، الذكين، وهو تحريف، وإنما بضم الراء المهملة المشددة، وفتح الكاف مصغرًا.

<sup>(</sup>٣) قلت: وثقه العجلي، وابن حبان.

<sup>(</sup>٤) بفتح الهملة.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعكوفين، ساقط من، ت، وأضفناه من الحديث نفسه فيما تقدم.

<sup>(</sup>٦) الأحكام الوسطى (١/ ٢٥٤).

<sup>(</sup>٧) يعني حديث ابن مسعود.

<sup>(</sup>٨) أي في حديث على.

<sup>(</sup>٩) بضم الجيم مصغراً، وعمير أيضًا بضم المهملة مصغراً.

<sup>(</sup>۲۲۵۳) تقدم في الحديث (۲۷۰۹).

<sup>(</sup>٢٧٥٤) ضعيف: أخرجه أبو داود في الطهارة (١/ ٦٣)، وابن ماجه (١/ ١٩٠).

كلاهما من طريق صدقة بن سعيد الحنفي، عن جميع بن عمير به، وعلته ما ذكره المؤلف.

«كان النبي عَيِّكُ يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يفيض على جسده» الحديث(١).

وسكت عنه، إلا أنه أبرز من إسناده جُميَع بن عمير، وطَوى ذكر راويه عنه، وهو صدقة بن سعيد الحنفي، والد المفضل بن صدقة، وهو علة الخبر.

[قال البخاري: عنده عجائب.

وقال فيه](٢) الساجي: ليس بشيء.

وقال ابن / / وضاح: ضعيف(٢).

وقال فيه أبو حاتم: شيخ (١).

وبالجملة فلم تثبت عدالته، ولم يثبت فيه جرح مفسر.

وإلى هذا فإن جميع بن عمير، وإن كان قد روى عنه جماعة، وقالوا: إنه صالح الحديث، فقد قال أبو حاتم: إنه من عُتُق (٥) الشيعة (١).

[۱۰۳] [۹۷] [۹۷]

وقال أبو أحمد بن عدي: عامة ما يرويه لا يتابعه غيرُه عليه(٧) .

وأحسن أحوال هذا الحديث، أن يقال فيه: حسن.

<sup>(</sup>١) الأحكام الوسطى (١/ ١٩٨).

 <sup>(</sup>۲) ما بين المعكوفين ممحو في، ت، منه نصف سطر واستدركناه من الميزان (۲/ ۳۱۰)، والتهذيب (٤/ ٣٦٥)، وله
 ترجمة في تاريخ البخاري الكبير، وليس فيها هذا الكلام.

<sup>(</sup>٣) التهذيب (٤/ ٣٦٥)، والميزان (٢/ ٣١٠).

<sup>(</sup>٤) الجرح (٤/ ٤٣٠).

 <sup>(</sup>٥) قال ابن الأعرابي: كل شيء بلغ النهاية في جودة أو رداءة أو حسن أو قبح فهو عتيق، وجمعه: عتق. -بضمتين-.
 لسان العرب (١١/ ٢٣٦).

<sup>(</sup>٦) الجرح (٢/ ٣٢٥).

<sup>(</sup>٧) الكامل (٢/ ٨٨٥).

وذكر من طريقه أيضًا، من حديث آمنة بنت أبي الصلت، عن المرأة من غفار، أن النبي على «أمرها أن تجعل في الماء الذي غسلت به دم الحيض ملحًا»(١).

هكذا أورده مختصراً وسكت عنه، إلا أنه أبرز من إسناده آمنة بنت أبي الصلت، ولم يتقدم له فيها شيء، ولا يُعرف له غير هذا، ولا هي مذكورة في غيره، وهو حديث مطول ساقه ابن إسحاق في سيره، ومن طريقه ساق أبو داود هذه القطعة المقتطعة منه، وزعم بعضهم أنها آمنة بنت الحكم، كان الحكم اسماً (۲) لأبي الصلت، وأنها أم سليمان بن سحيم.

هذا قاله أبو الوليد بن الفرضي في كتابه (٢) ، ولم تُجْعل بهذا كله في حد من يحتج بروايته.

وضبط اسمها: آمنة بألف مطولة، قبلها همزة مفتوحة، وميم مكسورة، بعدها نون، وكذلك وقع ذكرها في سير ابن إسحاق وفي كتاب أبي داود<sup>(٤)</sup>، وخالف في ضبط اسمها أبو بكر بن ثابت الخطيب، فقال في كتابه تلخيص المتشابه: باب الفرق بالتذكير والتأنيث مع الاتفاق في الحروف

<sup>(</sup>١) الأحكام الوسطى (١/ ٢٣١).

<sup>(</sup>۲) فی، ت، اسم.

 <sup>(</sup>٣) إما في المؤتلف والمختلف، وإما في مشتبه النسبة، وكالاهما لم نره.

<sup>(</sup>٤) في النسخة المطبوعة من أبي داود: «أمية»، وكذلك في تحفة الأشراف (١٢٣/١١).

<sup>(</sup>٢٢٥٥) تقدم في الحديث ٦٣١ و ١٧٢٦.

فذكر في هذا الباب، أمية بن أبي الصلت الشاعر الثقفي الجاهلي، وأمية بنت أبي الصلت هذه، وأورد حديثها المذكور من عند ابن إسحاق، ثم من طريق الواقدي بزيادة أم على بنت أبي الحكم في تفسير الإسناد بين سليمان بن سحيم، وأمية المذكورة، ثم جعله من روايتها عن النبي عليه و[لم يذكر المرأة التي من بني غفار، وبذلك تكون أمية المذكورة عند](١) / الواقدي صحابية [194] [148] وشيء من هذا لم يثبت، ولو جهدت جهدك لم تجد فيها إلا ما قلناه من أنها مجهولة، وكذلك الغفارية المذكورة.

وليس ينبغي أن نقبل قولَها عن نفسها: إنها صحابية، كما لا نقبل قول أحد عن نفسه: إنه ثقة، بل هذا أشد، لما فيه من ادعاء المزية (٢) فهذه زيادة علة أخرى لهذا الخبر.

وقد قدمنا ذكر ما اعترى أبا محمد فيما أورد من أحاديث رجال أو نساء غير مسمَّين عن النبي علا في باب الأحاديث التي أوردها على أنها متصلة، وه*ي* منقطعة<sup>(٣)</sup> .

(٢٢٥٦) وقد [رد](١٤) حديث الذيل من أجل أم ولد إبراهيم(٥)

ما بين المعكوفين، ممحو في، ت، منه قدر سطر وأتممنا بعضه من التهذيب (١٢/ ٤٣١)، وبعضه من السياق. (1)

يعنى فضيلة الصحبة . **(Y)** 

انظر: الحديث ٥٩٣ إلى ٦٣٥، وإنما ذكرها في باب ما رده بالانقطاع وهو متصل، وأخاف أن يكون قوله: (٣) «متصلة وهي منقطعة» محرفًا من «منقطعة وهي متصلة».

ما بين المعكوفين لا يوجد في، ت، ولابد منه، وقد زدناه اعتمادًا على السياق. (1)

أبن عبد الرحمن بن عوف. (0)

<sup>(</sup>٢٥٦) صحيح: أخرجه مالك في الموطأ في الطهارة (١/ ٢٤)، وعنه أبو داود (١/ ٢٠٤)، والترمذي (١/ ٢٦٦)، وابن ماجه (١/ ١٢٢).

وله شاهد بسند صحيح، عن امرأة من بني عبد الأشهل عند أبي دارد.

راويته<sup>(۱)</sup>.

وهذه أخمل ذكرًا منها، وذلك الحديث أشهر من هذا، وهو من رواية مالك، وهذا من رواية ابن إسحاق، فاعلم ذلك.

(۲۲**۵۷**) وذكر من طريق مالك حديث بسر بن محجن، عن أبيه: «إذا جئت فصل مع الناس، وإن كنت قد صليت» (۲).

وسكت عنه، إلا أنه لم يقتصر على الصحابي، بل ذكر بسراً ودونه، وبسر لا يعرف بغير رواية زيد بن أسلم عنه، ولا تعرف خاله.

وأظن أن أبا محمد، ممن يَعتمد فيما يخرجه مالك في موطئه قولَه لبشر بن عمر حين سأله عن رجل: لو كان ثقة لرأيته في كتبي (٣) .

وهذا لمن اعتمده غير معتمد، لوجوه:

منها: أن شموله لمن لعله قد غاب عن خاطره حين إطلاقه إياه غير معلوم.

ومنها: أن القول المذكور لابد من تأويله، فإن ظاهره يعطى أن كل الثقات

<sup>(</sup>١) الأحكام الوسطى (١/ ٢٤٠).

<sup>(</sup>٢) الأحكام الوسطى (١/ ٢٨٢).

 <sup>(</sup>٣) مقدمة الجرح والتعديل (١/ ٢٤).

<sup>(</sup>٢٢٥٧) صحيح: أخرجه مالك في الموطأ في صلاة الجماعة (١/ ١٣٢)، والنسائي في الإمامة (٢/ ١١٢)، والدارقطني (١/ ١/ ٤١٥)، وابن حبان، وأحمد (٤/)، والحاكم (١/ ٢٤٤)، والبيهقي (٢٢/ ٣٠٠)، والبغوي (٣/ ٤٣٠).

كلهم من طريق مالك، عن زيد بن أسلم عن بسر بن محجن به.

وتابع مالكًا عليه سفيان، ومعمر عند أحمد (٤/ ٣٣٤\_٣٣٨)، وتابعه الدراوردي أيضًا عند الدارقطني.

هذا، وللحديث شواهد يصح بها عن يزيد بن الأسود وأبي ذر وأبي أيوب، فلا نطيل بتخريجها.

في كتبه وهذا لا يصح، ولابد من تخصيصه، فكم من ثقة من أهل المدينة لم يدخُل له كتابًا.

ومنها: أنا لو سلمناه هكذا واضعين أن كل ثقة فهو في كتابه فإنه لم يكن يلزم منه أن يكون كل من هو في كتابه الثقات يلزم منه أن يكون كل من هو في كتابه فهو ثقة ، فإنه إذا فرض أن في كتابه الثقات والضعفاء [لم يناقض ذلك استيفاءه جميع الثقات . أن كل من في كتابه ثقة](١) .

فإذن بسر بن محجن، محتاج إلى ثبوت عدالته وحينئذ يحتج بروايته والله أعلم.

[۱۰٤][۸۹۰]

(٢٢٥٨) وذكر من طريق أبي // داود أيضًا، عن الوليد بن عبد الله بن جُميع، عن عبد الرحمن بن خلاد، عن أم ورقة بنت الحارث، حديث إمامتها أهلَ دارها.

ثم قال: ورواه الوليد بن جميع، عن جدته، عن أم ورقة (٢).

لم يزد على هذا، فلا أدري، أعتقد صحته أم تبرأ من عهدته، فذكر ما ذكر من إسناده، وإن كان لم يتقدم له فيه قول؟

وأستبعدُ عليه تصحيحه، فإن حال عبد الرحمن بن خلاد مجهولة، وهو كوفي، وجدة الوليد كذلك لا تعرف أصلاً، وكذا وقع أم ورقة بنت الحارث، وقد بينا صوابه في باب الأسماء المغيرة (٣).

(٢٢٥٩) وذكر من طريق وكيع، عن أسامة ـ هو ابن زيد ـ عن محمد بن

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين، عبارته قلقة، فليتأمل.

<sup>(</sup>٢) الأحكام الوسطى (١/ ٣٢٩).

<sup>(</sup>٣) انظر: الحديث (٢٠٢).

<sup>(</sup>۲۰۸) تقدم في الحديث (۲۰۲).

<sup>(</sup>۲۲۹۹) تقدم في الحديث (۱۵۲۳).

قيس، عن أمه، عن أم سلمة: في الجارية التي مرت بين يديه (١) فقال: «هن أغلب» (٢).

ولم يقل فيه شيئًا، وأم محمد بن قيس لا تعرف البتة، فأما ابنها محمد، فإنني لا أعرف من هو من جماعة مسمين بهذا الاسم وفي هذه الطبقة (٣)، وقد ذكر الحديث، كما ذكره وكيع بن أبي شيبة، والظن بأبي محمد أنه لم يعرف هذا الإسناد، فلذلك تبرأ من عهدة الحديث بذكر جميعه، ولو عرفه اقتصر منه على أم سلمة، كغالب أمره فيما يذكره.

وإلى هذا فإن أسامة بن زيد الليثي مختلف فيه، فالحديث من أجله لو سلم من غيره لا يقال له: صحيح، وهو من أجل محمد بن قيس وأمه ضعيف، فاعلم ذلك.

وذكر من طريق عبد الرزاق عن الثوري، عن أبي إسحاق الهجري، عن أبي الأحوص، عن عبد الله عن النبي عَلَيْكُ قال: «من أحسن الصلاة حيث يراه الناس ...» الحديث (٤٠).

وسكت عنه، ولكنه أبرز جميع إسناده، وليس ينبغي أن يُتوهَم صحتُه، وإن كان لم يقدم فيهم شيئًا، فإن أبا إسحاق الهجري: إبراهيم بن مسلم

<sup>(</sup>۱) في، ت، يديها، وهو تحريف.

 <sup>(</sup>٢) الأحكام الوسطى (١/ ٣٤٩).

<sup>(</sup>٣) قلت: هو محمد بن قيس المدنى، قاص عمر بن عبد العزيز . انظر: التهذيب. (٩/ ٣٦٧).

 <sup>(</sup>٤) الأحكام ألوسطى (١/ ٢٨٣).

<sup>(</sup>٢٢٦٠) ضعيف: أخرجه عبد الرزاق (٢/ ٣٧٠)، والبيهقي (٢/ ٢٩٠).

من طريق إبراهيم الهجري، عن أبي الأحوص، عن ابن مسعود، واختلف في رفعه ووقفه. قال المنذري في الترغيب (١/ ٦٧): وهو الأشبه ـ يعني الوقف.

قلت: الموقوف أخرجه ابن أبي شيبة، وابن جرير، وله شاهد موقوف على حذيفة عند ابن أبي شيبة، وفي سنده رجل مجهول.

ضعيف، قال ابن معين: ليس حد[يثه بشيء (١) ، وقال أبو حاتم: ليس بقوي، لين الحديث (٢) وأبو محمد] (٢) يضعفه.

(٢٢٦١) وكذلك فعل في حديث: «ما عال من اقتصد».

من حديث ابن مسعود (١٠) ، ذكره أيضًا مبرزًا من إسناده أبا إسحاق المذكور ، عن عبد الله ، ذكره ابن أبي شيبة .

وذكر من طريق أبي داود حديث أبي حميد الساعدي، في صفة صلاة رسول الله عَلِيَة، من رواية محمد بن عمرو بن عطاء، عن عباس أو عياش - ابن سهل الساعدي (٥٠).

وسكت عما أبرز من إسناده، وطوى دونهم ذكر عيسى بن عبد الله بن مالك الدار، وحاله مجهولة.

(٢٣٦١) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (٩٦/٩)، وابن عدي (٣/ ١٣٠١)، والطبراني في الكبير (١٣٣/١٠)، وفي الأوسط (٦/ ٤٤)، وأحمد (٤٤٧/١).

كلهم من طريق سكين بن عبد العزيز، عن إبراهيم الهجري، عن أبي الأحوص به.

وفي إسناده زيادة على إبراهيم الهجري الذي ذكره المؤلف ـ سكين بن عبد العزيز مختلف فيه ، فقد وثقه جماعة ، وضعفه أبو داود ، والنسائي ، وقال ابن خزيمة : لا أعرفه ولا أعرف أباه .

وقد تقدم هذا الحديث في الرقم: ٢١٤٠.

(٢٢٦٢) ضعيف: أخرجه أبو داود في الصلاة ـ ١/ ١٩٥.

<sup>....</sup> 

<sup>(</sup>۱) الجرح (۲/ ۱۳۲).

<sup>(</sup>٢) المصدرنفسه.

 <sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين ممحوفي، ت، منه قدر سطر، وأتممناه من عندنا بناءً على السياق.

<sup>(</sup>٤) الأحكام الوسطى (٤/ ١٤٥).

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه (١/ ٣٦٦).

(٢٢**٦٣)** وذكر من طريق أبي داود أيضًا من حديث زياد بن زيد، عن أبي جحيفة أن عليًا ـ رضي الله عنه ـ قـال: «السنة وضع الكف<sup>(١)</sup> في الصـلاة تحت السرة»<sup>(٢)</sup> .

ولم يتقدم له في زياد بن زيد قول، وهو لا يعرف، وليس بالأعسم<sup>(٣)</sup>. وحال هذا أيضًا مجهولة.

(١) في أبي داود زيادة «على الكف».

\_\_\_\_\_\_

(٢ ٢ ٢٣) ضعيف: أخرجه أبو داود في الصلاة (١/ ٢٠١)، وعبد الله بن أحسد في زوائد المسند (١/ ٢٠١)، والدارقطني (١/ ٢٨٦)، واليهقي (١/ ١١٠).

كلهم من طريق عبد الرحمن بن إسحاق، عن زياد بن زيد السوائي، عن أبي جحيفة، عن على.

قال البيهقي في المعرفة: لا يثبت إسناده، تفرد به عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي وهو متروك.

وقال النووي في الخلاصة وفي شرح صحيح مسلم: هو حديث متفق على تضعيفه، فإن عبد الرحمن بن إسحاق ضعيف بالاتفاق. اه.

ورد عليه المعلق على نصب الراية (١/ ٣١٤) بقوله: «هذا تهور منه، كما هو دأبه في أمثال هذه المواضع، وإلا فقد قال الحافظ ابن حجر في القول المسد ص (٣٥): وحسن له الترمذي حديثًا مع قوله: إنه تكلم فيه من قبل حفظه، وصحح الحاكم من طريقه حديثًا، وأخرج له ابن خزيمة في صحيحه آخر، ولكن قال: وفي القلب من عبد الرحمن شيء». اهـ.

قلت: وهذا منشؤه التعصب والتكلف لمذهب معين، وإلا فما قاله النووي هو الصواب، فقد أجمع النقاد على ضعف عبد الرحمن هذا من قبل حفظه، وهذا لا يقدح فيه تحسين الترمذي ولا تصحيح الحاكم، لأن ذاك لمتابعات وشواهد وقعت لهم في مرويه الذي حسن أو صحح، إذن، فرمي إمام معتبر بالتهور مع كونه ما قاله حقًا . هو التهور الحقيقي، ولا أدل على شدة ضعف عبد الرحمن هذا، من اضطرابه في هذا الحديث فتارة يقول ما سبق، وتارة يقول: عن النعمان بن سعد عن على، وتارة يقول: عن يسار، عن أبى وائل، عن أبى هريرة.

 <sup>(</sup>٢) الأحكام الوسطى (١/ ٣٦٩).

<sup>(</sup>٣) قلت: بل هو المراد، فقد نسبه الدارقطني، وعبد الله في زوائده، وقالا: السوائي، وهو الأعسم-بسين مهملة..

وإلى ذلك فإن الراوي له عن زياد، هو عبد الرحمن بن إسحاق، وهو ابن الحارث، أبو شيبة الواسطى.

قال فيه ابن حنبل وأبو حاتم: منكر الحديث<sup>(١)</sup>.

وقال ابن معين: ليس بشيء (٢) وقال البخاري: فيه نظر (٣) ، وهو كوفي، وطوى أبو محمد ذكره، ولم يكن ذلك مما ينبغي له.

وذكر من طريق الترمذي، عن علي بن علي الرفاعي، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد: «كان رسول الله عليه إذا قام إلى الصلاة بالليل كبر، ثم قال: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك ...» الحديث.

وأتبعه زيادةً من عند أبي داود، ثم قال: هذا أشهر حديث في هذا الباب، على أنهم يرسلونه عن علي بن علي، عن أبي المتوكل، عن النبي على أن انتهى ما أورد(1).

فالحديث عنده على هذا صحيح، والترمذي قد أتبعه عن أحمد أنه قال: لا يصح هذا الحديث، قال: وكان يحيى بن سعيد يتكلم في علي بن علي، وقد وثقه ابن معين، ووكيع، وأبو زرعة، وقال ابن حنبل: ما به [بأس، إلا أنه رفع أحاديث<sup>(ه)</sup>.

وسكت عن جعفر بن سليمان، فلم يعلُّه به](١) / ولا أبرزه بالذكر. وهو ١٠٠١ عن جعفر بن سليمان، فلم يعلُّه به

<sup>(</sup>۱) انظر: الجرح (۲۱۳/۵).

<sup>(</sup>٢) المصدرنفسه.

<sup>(</sup>٣) انظر التاريخ الصغير (٢/ ٤٢).

<sup>(</sup>٤) الأحكام الوسطى (١/ ٣٧١).

<sup>(</sup>٥) انظر أقوالهم في الجرح والتعديل (٦/٦٩٦.١٩٧).

<sup>(</sup>٦) ما بين المعكوفين بمحو في، ت، منه قدر سطر وأضفنا بعضه من الجرح والتعديل وبعضه من السياق.

<sup>(</sup>۲۲۲۶) تقدم في الحديث (٩٠)

الذي نسب إليه أبو داود الوهم في هذا الحديث، وقال: إنهم يقولون: عن علي بن علي، عن الحسن مرسلاً، وكان جعفر يتشيع في علي، ويروي في فضائله أحاديث، وكان ابن معين يضعفه (١١) وغيره يوثقه، وقد تكرر لأبي محمد إعراضه عن جعفر ومسالمته له (٢) في جملة أحاديث هي من روايته:

( ٢٢٦٥) من ذلك حديثُ: توقيت أربعين في الفطرة (٣) .

(٢٢٦٦) وحديث: «لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم عند الدعاء في الصلاة»(٤).

(٢٢٦٧) وحديث: التمطر. وقوله: « إنه حديث عهد بربه »(٥) .

كلها من عند مسلم.

<sup>(</sup>۱) الذي هو موجود في رواية الدوري وابن أبي خيشمة أن ابن معين يوثقه، فلعل هناك رواية أخرى فيها لابن معين تضعيفه، لكن لم أر من نقلها عنه غير المصنف فكل من ترجم جعفر، فإنه يعزو لابن معين توثيقه، وللقطان تضعيفه، وقد راجعت الجرح (۲/ ٤٨١)، وطبقات ابن سعد (٧/ ٢٨٨)، والمعرفة والتاريخ (١٩٨١)، وأحوال الرجال ص (١٩٤)، وأسماء الثقات ص (٥٥)، والكامل (٢/ ٥٦)، والضعفاء الكبير (٧/ ١٩٨)، وتهذيب الكمال (٥/ ٤٣)، وغيرها من المصادر، فكلها تصرح أن يحيى بن سعيد القطان هو الذي كان يضعف جعفراً هذا، ولم ينقل أحد ذلك عن ابن معين، وعليه فما عند المؤلف إما أن يكون من تحريف النساخ، أو من المؤلف نفسه باعتبار أنه يوجد عنه ذلك في رواية من الروايات التي لم نطلع عليها، أو أنه أراد أن يكتب: يحيى بن سعيد، فكتب يحيى بن معين، ويبعد عندي و لا أجزم به- أن يكون ابن معين ضعفه، ولم ينقله أحد ممن ترجموا جعفراً في زهاء أربعين مصدراً، والله أعلم. وهذا، إنما جره البحث والتفتيش والمتابعة، وعليك بالتنقيب، فإن وجدت غير ماذكرنا فاحمد الله، واستغفر لنا.

<sup>(</sup>٢) في، ت، لي، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣) الأحكام الوسطى (١/ ٢٤٣).

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه (٢/ ٥).

<sup>(</sup>۵) المصدر نفسه (۲/ ۸۳).

<sup>(</sup>٩٢٢٥) تقدم في الحديث (١٧٣).

<sup>(</sup>٢٢٦٦) تقدم في الحديث (١٥٣٠).

<sup>(</sup>۲۲۲۷) تقدم في الحديث (۱۵۳۱).

(۲۲٦۸) وحديث: «يفطر على رطبات»(١).

(٢٢٦٩) وحديث: «طلقت لغير سنة، وراجعت لغير سنة»(٢).

وكلاهما من عند أبي داود.

( ۲۲۷ من عند الترمذي وصححه بتصحيحه.

(٢٢٧١) وحديث أنس: «أن رجلاً كان إذا أراد سفرًا قال: زودني» (٤). وقال فيه: حسن، وذلك يناقض تصحيحه ما ذكرنا من أحاديثه، فإنه لا علة مانعة من تصحيحه إلا حال جعفر بن سليمان، فينبغي أن يقال: الأحاديث حسان كذلك.

وقد تقدم التنبيه على الوهم الذي في قوله: على أنهم يرسلونه عن علي ابن علي، عن أبي المتوكل، عن النبي على الصواب فيه في باب الأحاديث [المنسوبة إلى غير رواتها] (٥) فاعلم ذلك.

(٢٢٧٢) وذكر من طريق أبي داود، حديث جابر: في الصلاة في

<sup>(</sup>١) الأحكام الوسطى (٢/ ٢١٥).

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه (٣/ ٢٠٢).

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه (٤/ ١٤٩).

<sup>(3)</sup> الصدر نفسه (3/ ٣٢٣).

مل ذكره في باب الأحاديث التي يوردها من موضع عن راو، ثم يردفها زيادة. . . إلخ فتنبه .

<sup>(</sup>۲۲۲۸) تقدم في الحديث (١٥٣٢).

<sup>(</sup>٢٢٦٩) تقدم في الحديث (١٥٣٤).

<sup>(</sup> ۲۲۷ م) تقدم في الحديث (۱۵۳٦)، (۲۱٤۱).

<sup>(</sup>۲۲۷۹) تقدم في الحديث (١٥٢٩).

<sup>(</sup>٢٧٢) ضعيف: أخرجه أبو داود في الصلاة (١/ ١٧١)، وفيه علة أخرى لم يذكرها المؤلف، وهي عبد الرحمن بن أبي بكر الحجازي، قال الذهبي في الميزان (٢/ ٥٥٠): «لا يدري من هو».

القميص(١).

من رواية إسرائيل، عن أبي حرمل (٢) ، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبيه، ولم يتقدم له قول بكون هذه إحالة عليه.

ويحتمل أن يكون - بما أبرز من إسناده - تبرأ من عهدته ، والأظهر أنه صححه ، وليس ذلك بمنبغ ، للجهل بحال أبي حرمل ، أو أبي حومل هذا ، فإنها لا تعرف ، بل هو في نفسه غير معروف ، ولم أر له ذكراً في شيء من مظان وجوده ، إلا ابن الجارود [ . . . . . ] (٣) / / .

[ייו][ייון

وسكت عنه بعد ذكره هذه القطعة من إسناده، ولم يتقدم له ما يكون مُحيلاً عليه.

وموضع علة هذا الحديث، يحيى بن علي بن خلاد، فإنه لا تعرف له حال، وليس فيه مزيد على ما في الإسناد، فأما أبو على فثقة، وجدُّه يحيى بن خلاد، أخرج له البخاري.

(٢٧٧٤) وذكر من طريق النسائي، عن عبد الملك بن عمير، عن شبيب

الأحكام الوسطى (١/ ٣١١).

<sup>(</sup>٢) في، ت، ابن حرمل، في هذا والذي بعده، وهو تحريف من النساخ.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين ممحو في، ت منه، قدر سطر، ولم تتمكن من إتمامه لأن كني امن الحارو د ليست لدين.

 <sup>(</sup>٤) الزيادة ساقطة من، ت، وثابتة في أبي داود، وهو الصواب

<sup>(</sup>٥) الأحكام الوسطى (١/ ٣٨٣).

<sup>.</sup>\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>٢٢٧٣) صحيح: أخرجه أبو داود في الصلاة (١/ ٢٢٨)، وله شواهد يصح به.

<sup>(</sup>۲۲۷۶) تقدم في الحديث (۲۰۱).

أبي روح، عن رجل من أصحاب النبي عَلَيْهُ أنه صلى صلاة الصبح، فقرأ الروم والتبس (١) عليه. الحديث.

ثم أتبعه أن قال: قال أبو محمد بن أبي حاتم: [روح](٢) أبو شبيب شامي، ويقال: شبيب بن نعيم الوُحَاظي (٣) الحمصي، روى عن أبي هريرة، وعن رجل من أصحاب النبي ﷺ، يقال له: الأغر، روى عنه سنان بن قيس، وحريز بن عثمان، وعبد الملك بن عمير، وجابر بن غانم. انتهى كلامه (٤).

وفيه شيئان: أحدهما قد فرغنا من ذكره وذكر الصواب فيه في باب الأسماء المغيرة (٥) ، وهو قوله: روح أبو شبيب (٦) .

والثاني: وهو مقصود هذا الباب، وهو سكوته عنه، واعتماده تعدد الرواة عن شبيب المذكور، وهو رجل لا تعرف له حال، وغاية ما رُفِع به من قدره أنه روى عنه شعبة، وعبد الملك بن عمير.

قال ابن الجارود، عن محمد بن يحيى الذهلي: هذا شعبة، وعبد الملك بن عمير في جلالتهما(٧) يرويان عن شبيب أبي روح، وروى عنه أيضًا حريز(٨) بن عثمان(٩) .

هذا كله غير كاف في المبتغى من عدالته فاعلمه.

<sup>(</sup>١) أي اشتبه عليه الروم، فالضمير راجع إلى الروم كما في حاشية السندي على السبائي.

 <sup>(</sup>۲) الزيادة ساقطة من، ت، ولابد منها، واستدركناها من الأحكام الوسطى، ومما سبق للمؤلف حول هذا الحديث في الرقم (۲۰۱).

<sup>(</sup>٣) بضم الواو، والحاء المهملة الخفيفة.

<sup>(</sup>٤) الأحكام الوسطى (١/ ٣٨٥)). وانظر: الجرح (٤/ ٣٥٨).

<sup>(</sup>٥) انظر: الحديث (٢٠٦).

 <sup>(</sup>٦) في، ت، أبن شبيب، وهو تحريف والتصويب من الحرح والأحكام الوسطى، وعما سبق من الكلام على هذا الحديث.

<sup>(</sup>٧) في، ت، في حلالته، والتصحيح من التهذيب (٤/ ٢٧٢)؛ لأنه نقل بص ابن الخارود

<sup>(</sup>٩) انظر: التهذيب (٤/ ٢٧٢).

وذكر من طريق أبي داود عن سليمان التيمي، عن أمية، عن أبي مجْلز، عن ابن عمر، أن النبي الله سجد في صلاة الظهر ثم قام فركع، فرأواً أنه [قد «قرأ تنزيل السجدة».

[١٠٠][١٠٠]

وسكت عنه، وأبرز من إسناده أمية، ولم يُحل به] (١) على متقدم / من القول، وليس ينبغي أن يظن بهذا الحديث الصحة على ما به من الجهل بحال أمية راويه، ولا أعلم أحدًا ممن صنف في الرجال ذكره، وقد روى أبو عيسى الرملى (٢) عن أبى داود أنه قال - إثر هذا الحديث -: أمية هذا لا يعرف.

وقد ذكر الطحاوي هذا الحديث من رواية يزيد بن هارون، عن سليمان التيمي، عن أبي مجلز، عن ابن عمر، بغير توسط أمية المذكور بينهما، قال: (٣) ولم أسمعه منه (٤).

فالحديث إذن ضعيف. فاعلمه.

(۲۲۷٦) وذكر من كتاب شريعة المقارئ، لأبي بكر (٥) بن أبي داود، قال: حدثنا عمى، حدثنا حجاج، حدثنا حماد، عن أبان، عن سعيد بن

والبيهقي (٢/ ٢٢٢)، كلهم من طريق سليمان التيمي عن أمية، عن أبي مجلز، عنه به، وقال ابن عيسى: لم يدكر أمية أحد إلا معتمر. وقال في تحفة الأشراف (٦/ ٢٥٩): ورواه سعيد بن منصور، عن معتمر بن سليمان، عن أبيه.

قال الحافظ في التهذيب (١/ ٣٢٧): ويحتمل أن هذا التصحيف من أحد الرواة، كان «عن المعتمر عن أبيه» فظنه «عن أمية» ثم كرر ذكر أبيه، والله أعلم اه.

(٢٧٧٦) ضعيف: أخرجه ابن أبي داود في شريعة المقارئ كما ذكر المؤلف، وذكره الحافظ في الفتح (٢ ٢٧٦) نقلاً عنه، وقال: في إسناده من ينظر في حاله، ويعني عم ابن أبي داود وعند الطبراني =

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين محمو مه في، ت، قدر سطر، وأتممنا بعضه من الوسطى، وبعضه من السياق.

 <sup>(</sup>۲) واسمه إسحاق بن موسى بن سعيد الرمىي، وراق أبي داود

<sup>(</sup>٣) يعني سليمان التيمي

<sup>(</sup>٤) أي من ابن عمر .

 <sup>(</sup>٥) واسمه عبدالله، بن سليمان.

جبير، عن ابن عباس قال: غدوت على رسول الله على يوم جمعة في صلاة الفجر، فقرأ سورة من المئين (١) في الركعة الأولى فيها سجدة فسجد، ثم غدوت عليه من الغد. الحديث (٢).

هكذا ذكره بإسناده، فلا أدري أحسَّن ظنه به فصححه، أم تبرأ من عهدته بذكر الإسناد؟ فأما أن يكون أحال على قول متقدم فيه فلا.

وأبان هذا، إن كان ابنَ أبي عياش فهو متروك، والظن غالب بأنه هو، فإنه معروف برواية حماد بن سلمة عنه .

وحمادٌ المذكور، هو ـ بلاشك ـ ابن سلمة، وحجاج هو ابن منهال، صاحبه وراوي مصنفه عنه، إن لم يكن ابن أبي عياش فإنه مجهول.

وعمُّ أبي بكر بن أبي داود: أخو أبي داود، سليمان بن الأشعث، صاحب كتاب السنن لا أعرف حاله.

وأبو بكر بن أبي داود كثيرًا ما يروي عنه في كتابه المذكور، فيقول: حدثنا عمي، كما يقول: حدثنا

وقد تكرر من أبي محمد قبول روايات لأبي بكر بن أبي داود، لم يعرض لها من أجله، منها هذا الحديث.

(٢٢٧٧) ومنها حديث ذكره في الجنائز من طريق أبي عمر بن عبد البر،

<sup>(</sup>١) في ـ ت ـ من المبين، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٢) الأحكام الوسطى ـ (١/ ٣٩٠).

عن علي مرفوعًا سجد في صلاة الصبح تنزيل السجدة. وإسناده ضعيف.
 وأخرج البخاري (٢/ ٤٣٩) من حديث أبي هريرة: «كان النبي ﷺ يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر: ألم تنزيل السجدة، وهل أتى على الإنسان». وسكت عن ذكر السجدة.

<sup>(</sup>٢٢٧٧) صحيح: أخرجه ابن أبي داود في شريعة المقارئ وعنه ابن عبد البر في التمهيد (٦/ ٣٣٣). ونفى ابن أبي داود ـ كما ذكره المؤلف ـ أن يكون في أربع تكبيرات على الجنازة حديث صحيح عن النبي عَلَيْه .

[11-1][11-v]

عن أبي هريرة «أن رسول الله صلى الله ع لليه وسلم صلى على جنازة، فكبر عليها أربعًا، ثم أتى القبر من قبل الله عليها أربعًا، ثم أتى القبر من قبل الله الله فحثا فيه ثلاثًا» الحديث (٢).

وسكت عنه مصححًا له، وأبو عمر إنما هو عنده، من طريق أبي بكر بن أبي داود (٣٠).

قال أبو عمر: حدثنا خلف بن قاسم، حدثنا أحمد بن صالح المقرئي، حدثنا أبو بكر بن أبي داود السجستاني، حدثنا العباس بن الوليد بن صبح (١٠) الخلال، حدثني يحيى بن صالح، حدثنا سلمة بن كلثوم، حدثنا الأوزاعي، أخبرني يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة فذكره.

ثم قال: قال أبو بكر بن أبي داود: ليس يُروَى عن النبي عَلَيْ من وجه ثابت أنه كبر على جنازة أربعًا إلا هذا، ولم يروه إلا سلمة بن كلثوم، وهو ثقة، من كبار أصحاب الأوزاعي.

(۲۲۷۸) وإنما يروكي عن النبي ﷺ من وجه ثابت أنه كبر على قبر

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين ممحو في ـ ت ـ منه قدر سطر، واستدركناه من التمهيد.

<sup>(</sup>٢) الأحكام الوسطى (٢/ ١٤٦، ١٤٦).

 <sup>(</sup>٣) في ـ ت ـ أبى بكر بن داود، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٤) في ـ تـ صبيح، وهو تحريف، وإنما هو بضم الصاد، وسكون الباءالموحدة، بعدها مهملة.

<sup>(</sup>٥) في التمهيد: حديث صحيح، بدل "من وجه ثابت».

<sup>=</sup> قال ابن عبد البر: أما صحيح فلا، كما قال ابن أبي داود، وقد جاءت أحاديث ضعاف. فساق حديث عثمان في ذلك، وضعفه.

وليس ما قالاه معًا بسليم، فقد صح عنه على أنه كبر على الجنازة أربعًا من حديث عبد الله بن أبي أو في، أخرجه البيهقي بسند صحيح.

وجاء من حديث أبي أمامة عند النسائي وغيره. ثم ما هو الفرق بين ثبوت تكبيره أربعًا على القبر، وبين تكبيره أربعًا على القبر، وبين تكبيره أربعًا على ميت أمامه، فمآل المسألة أنها تكبيرات على الجنازة سواء كانت الصلاة على القبر أم لا، فالتفريق بينهما لا يستند إلى مناط سليم.

<sup>(</sup>٣٢٧٨) أخرجه الشيخان وغيرهما من حديث أبي هريرة في صلاة النبي ﷺ على النجاشي، وجاء عن ابن عباس، وزيد بن ثابت، وأبي هريرة، وبعض أصحاب النبي ﷺ، في جنائز متعددة أنه كبر أربعًا بعد الدفن.

أربعًا، وأما على جنازة هكذا(١) فلا، إلا حديث سلمة بن كلثوم هذا، انتهى كلامه(٢).

فأقول ـ وبالله التوفيق ـ إن أبا بكر: عبد الله بن أبي داود، أحد الأئمة، ممن جمع العلم والزهد والفضل، كان يحفظ ويفهم.

قال الخطيب أبو بكر بن ثابت: رحل به أبوه من سجستان، فطوف به شرقًا وغربًا، وسمَّعه من علماء ذلك الوقت، فسمع بخراسان، والجبال، وأصبهان، وفارس، والبصرة، وبغداد، والكوفة، والمدينة، والشام، ومصر، والجزيرة، والشغور، واستوطن بغداد، وصنف المسند، والسنن، والقراءات، والناسخ والمنسوخ، وغير ذلك، وكان فهما عالمًا، وذكر ممن روى عنه من أشياخ أبيه أبي داود جماعة، نحو خمسة وعشرين، قال: وخلق كثير من أمثالهم، فأما من أخذ عنه فما لا يحصى (٣)، بعد أن عد منهم جماعة، وأورد من أخباره كثيرًا مما ليس مقصودًا الآن، وهو في موضعه من تاريخه لمن أراد الوقوف عليه.

وحكى عن محمد بن عبيد الله (١) بن الفتح أنه لما مات صلى عليه زهاء ثلاث مائة [ألف إنسان وأكثر، وصلى عليه في أربعة مواضع، وأخرج صلاة الغـ] د]اة (٥) ودفن // بعد صلاة الظهر، ومات وهو ابن سبع وثمانين سنة، ودفن بمقبرة البستان (١) وكان موته يوم الأحد، لثنتي عشرة بقيت من ذي الحجة سنة ست عشرة وثلاثمائة، وحكي عن ابنه عبد الأعلى بن عبد الله ابن أبي داود أنه قال: صلى عليه ثمانين مرة، حتى أنفذ المقتدر من خلص جنازته فدفنوه.

[۱۰۱ب][۱۰۱س]

<sup>(</sup>١) في التمهيد: أربعًا هكذا.

<sup>(</sup>۲) انظر: التمهيد (٦/ ٣٣٢\_٣٣٣).

 <sup>(</sup>٣) كذا في، ت، وصوابه: فمن لا يحصى وقد تستعمل ما موضع من، وهو قليل.

<sup>(</sup>٤) في تاريخ بغداد: عبد الله.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعكوفين، ممحو في، ت، منه قدر سطر، واستدركناه من تاريخ بغداد.

<sup>(</sup>٦) في تاريخ بغداد: باب البستان.

وذكر عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه سأل الدارقطني عنه فقال: ثقة، إلا أنه كثير الخطأ في الكلام على الحديث (١).

وحكى عن أبي حامد بن أسد قال: ما رأيت مثله في العلم، قال: وذكر كلامًا كثيرًا ما ضبطته (٢)، ثم قال: إلا إبراهيم الحربي، وقال: ما رأيت بعد الحربي مثله.

وحكى عن أبي الفضل صالح بن أحمد الحافظ أنه قال: أبو بكر: عبد الله ابن سليمان إمام العراق، وعلم في الأمصار (٣) ومن نصب (٤) له السلطان المنبر، فحدث عليه لفضله ومعرفته (٥).

وإلى هذا من أمثاله في مدحه، والثناء الجميل عليه، فإن أبا أحمد بن عدي قال في كتابه الكامل - بعد أن ذكره - كلامًا معناه :

لولا أني شرطت في أول هذا الكتاب أن أذكر كل من تكلّم فيه متكلم ما ذكرته، ثم أورد: سمعت علي بن عبد الله الداهري (١) يقول: سمعت أحمد ابن محمد بن عمرو بن كركرة (٧) يقول: سمعت علي بن الحسين بن الجنيد يقول: سمعت أبا داود السجستاني يقول: ابْني عبد الله هذا كذاب (٨).

وكان ابن صاعد يقول: كفانا ما قال أبوه فيه.

<sup>(</sup>١) في، ت، عن الحديث.

<sup>(</sup>٢) في، ت، ما ضبطه، بإدغام التاء في الطاء.

<sup>(</sup>٣) في تاريخ بغداد: «وعلم العلم في الأمصار».

<sup>(</sup>٤) في تاريخ بغداد: نصب.

<sup>(</sup>٥) انظر: تاريخ بغداد (٩، ٤٦٤، ٥٦٥، ٤٦٦، ٤٦٧، ٤٦٨)، والميزان (٢/ ٤٣٣)، والمسان (٣/ ٢٩٣)، والسير (٢١/ ٢٢١).

<sup>(</sup>٦) في، ت، الزاهري، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٧) في الكامل: ابن عيسى كركر.

 <sup>(</sup>A) انظر تضعیف هذه الحکایة عن أبی داود فی تذکرة الحفاظ (۲/ ۷۷۲).

سمعت موسى بن القاسم بن موسى بن الحسن (۱) الأشيب. قال: حدثني أبو بكر (۲) قال: سمعت إبراهيم بن الأصبهاني [يقول: أبو بكر بن أبي داود كذاب، قال ابن عدي: وابن أبي داود قد تكلم فيه أبوه وإبراهيم الأصبهاني] (۲) ونسب في الابتداء إلى النصب، ونفاه ابن فرات من بغداد إلى واسط، ورده علي بن عيسى، وحدث وأظهر فضائل [علي] (۱) ، ثم تحنبل فصار شيخًا فيهم، وهو معروف بالطلب، وعامة ما كتب مع أبيه (۱) ، ودخل مصر، والشام، والعراق، وخراسان، وهو مقبول عند أصحاب الحديث، وأما كلام أبيه [فيه فلا أدري] (۱) / إيش تبين له منه. انتهى كلامه (۱) .

[1.4][1.4]

فأقول. وبالله التوفيق .: إن الحديث من روايته مختلف فيه من أجله، فهوحسن، فاعلم ذلك.

(٢٢٧٩) وذكر من طريق أبي داود: حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل

<sup>(</sup>١) في، ت، الحسين، وهو خطأ، والتصحيح من تاريخ بغداد (٦٢/ ٦٦).

 <sup>(</sup>٢) في، ت، ابن كثير، وهو تحريف، وإنما هو أبو بكر بن أبي الدنيا.

 <sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين ساقط من، ت، واستدركناه من الكامل لابن عدي، ولا يستقيم المعنى إلا به.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين ساقط من، ت، وثابت في ابن عدي، ولابد مه.

 <sup>(</sup>٥) في الكامل زيادة: أبي داود.

<sup>(</sup>٦) الزيادة إما ساقطة من، ت، أو كتبت في الهامش ولم تظهر، وهي ثابتة في الكامل.

<sup>(</sup>٧) الكامل (٤/ ١٥٧٧).

<sup>(</sup>٢٢٧٩) صحيح دون قوله: «إذا نهض في الصلاة»، وهو زيادة شاذة أخرجه أبو داود في الصلاة (١/ ٢٣٧)، وأحمد (٢/ ١٤٧)، والحاكم (١/ ٢٣٠)، وصححه الحاكم على شرطهما، وأقره الذهبي.

وأعله المؤلف بجهالة محمد بن عبد الملك الغزال، وهو رجل معروف، واسمه الكامل: محمد ابن عبد الملك بن زنجويه البغدادي، أبو بكر الغزال، جار أحمد، قال ابن أبي حاتم في الجرح (٨/٥): سمع منه أبي، وهو صدوق.

وقال النسائي. كما في تاريخ بغداد (٢/ ٣٤٦).: ثقة، وذكره ابن حبان في ثقاته (٩/ ١٣٠)، =

وأحمد بن محمد بن ثابت المروزي، ومحمد بن رافع، ومحمد بن عبد الملك الغزال، قالوا: حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن إسماعيل بن أمية، عن نافع، عن ابن عمر قال: «نهى رسول الله على قال ابن حنبل: - أن يَجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يديه». وقال أحمد بن محمد بن ثابت: «نهى أن يعتمد الرجل على يديه في الصلاة».

وقال ابن رافع: «نهي أن يصلي الرجل وهو معتمد على يديه».

وذكره (١) في باب الرفع من السجدة .

(١) في الأحكام الوسطى: وذكروا

وقال: وكان من جلساء أحمد بن حنبل.

وقال مسلمة بن القاسم ـ كما في التهذيب (٩/ ٢٨٠) ـ: ثقة .

وقال الحافظ في التقريب: ثقة.

ولفظة: "إذا نهض في الصلاة" التي زادها، هي شاذة مخالفة لما ثبت عن ابن عمر، من طرق متعددة أن الاعتماد المقصود، هو الاعتماد في حال الجلوس في الصلاة، لا في حال النهوض افقد أخرج عبد الرزاق (٢/ ١٩٧) عن ابن جريج، أخبرني نافع أن ابن عمر رأى رجلاً جالساً معتمداً على يديه، فقال: "ما يجلسك في صلاتك جلوس المغضوب عليهم"، وهدا الإسناد صحيح، موقوف وهو في حكم المرفوع.

وأخرج عن ابن عيينة، عن محمد بن عجلان، عن نافع، عن ابن عمر أنه رأى رحلاً جالسًا، معتمدًا بيده على الأرض فقال: "إنك جلست جلسة قوم عذبوا".

وإسناده حسن لكلام في محمد بن عجلان لا يضره، وأخرج أبو داود (١/ ٢٦١)، من طريق هشام بن سعد، عن نافع، عن ابن عمر أنه رأى رجلاً يتكئ على يده اليسرى، وهو قاعد في الصلاة فقال له: «لا تجلس هكذا، فإن هكذا يجلس الذين يعذبون».

وإسناده حسن، لكلام في ضبط هشام بن سعد لا ينزله عن رتبة صدوق.

وأخرج عبد الرزاق، عن ابن جريج، أخبرني إبراهيم بن ميسرة أنه سمع عمرو بن الشريد، يخبر عن النبي ﷺ أنه كان يقول في وضع الرجل شماله إذا جلس في الصلاة: «هي قعدة المغضوب عليهم»، وإسناده صحيح إلا أنه مرسل، لأن عمرو بن الشريد تابعي.

وهذا كله يفسر المراد بالاعتماد في الصلاة.

وقال ابن عبد الملك: نهى أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض في الصلاة (١٠).

كذا ذكره، ولم يبين من أمر شيخ أبي داود هذا، الذي هو محمد بن عبد الملك الغزال شيئًا، وهو رجل مجهول الحال(٢)، لم أجد له ذكرًا.

وقد خالفه الثلاثة المذكورون، وهم الثقات الحفاظ.

ورواياتهم المذكورة وإن اختلفت ألفاظها، تجتمع على معنى واحد، وهو المفسَّر في رواية ابن حنبل منهم، وهو النهي عن الاعتماد على اليد في حال الجلوس.

فأما رواية محمد بن عبد الملك هذا، فمقتضاها النهي عن الاستعانة باليدين في حين النهوض، وذلك شيء لا يحتمل من مثله، فإن حاله لا تعرف ولو لم يخالفه غيره.

فإن قيل: فإن أبا داود لا يروي إلا عن ثقة؟

قيل: هذا لم نجده عنه نصا، وإنما وجدناه عنه توقياً في الأخذ. يوهم ذلك؛ مثل ما ذكر أبو أحمد عنه من امتناعه عن الرواية عن أبي الأشعث: أحمد بن المقدام العجلي شيخ البخاري، لما احتال بحيلة، كان فيها قَطْع جلوس المجان (٢) الذين كانوا يعبثون بالمارة، بأن يصروا صرر (١) الدراهم، ويبثوها في الطريق فإذا تطأطأ لها أحد [صاحوا: ضعها؛ ليخجل الرجل، فعلم أبو الأشعث المارة بالبصرة أن يتخذوا صرر] (١) الزجاج / فإذا

<sup>[</sup>۱۰۸ب][۱۰۲ب]

<sup>(</sup>١) الأحكام الوسطى (١/ ٤٠٥) ٤٠٦).

<sup>(</sup>٢) بل هو معروف، وثقه النسائي، وابن حبان، ومسلمة بن القاسم. انظر: التهذيب (٢٠٨/٩).

<sup>(</sup>٣) جمع ما جن، وهو من قل حياؤه ممن يخلط الجد بالهزل.

<sup>(</sup>٤) جمع صرة، وهي كيس الدراهم، ويصرونها، أي يشدونها ويغلقونها.

ما بين المعكوفين محمو في ، ت ، منه قدر سطر ، واستدركناه من كامل ابن عدي .

صاحوا بكم، وضعتم صرر الزجاج بدلاً من صررهم(١).

فامتنع أبو داود من الرواية عنه لما كان من تسامحه في ذلك، فعد هذا منه غاية في انتقاء الرجال، والتوقي في الأخذ، وهذا غير كافي في المقصود، ولعلنا نعثر بعد من أمر محمد بن عبد الملك هذا، على مزيد إن شاء الله تعالى.

( ٢ ٢٨ ٠) وذكر من طريق النسائي عن كثير بن قاروندا (٢) عن سالم، أن ابن عمر جمع ثم قال: قال رسول الله على : «إذا حفز أحدكم الأمر الذي يخاف فليصل هذه الصلاة»(٢).

ولم يقل بإثره شيئًا، ويمكن أن يكون ذكره ما ذكر من إسناده تبريًا من

( • ٢ ٢ ٨) ضعيف: أخرجه النسائي في الكبرى ١/ ٤٨٨، وفي الصغرى بنحوه (١/ ٢٨٥ ـ ٢٨٨).

من طريقين عن كثير بن قاروندا، عن سالم، عن أبيه.

وكثير هذا مجهول الحال، لم يوثقه إلا ابن حبان، وقد انفرد باللفظ، وخولف فيه؛ فقد أخرجه النسائي في الصغرى، والكبرى من طريق عبد الرحمن بن يزيد، عن نافع، عن ابن عمر بنحوه، بإسناد صحيح، ولم يذكره من لفظه ﷺ، وإنما ذكره من فعله، وكذلك روي من طرق عن ابن عمر.

تبيه أول: بوب الشيخ ناصر في الصحيحة (٣/ ٣٥٧) على هذا الحديث بقوله: «جمع المقيم بين الصلاتين للحاجة» وهذا التبويب فيه نظر؛ لأن لفظ الحديث ظاهر في أن ذلك واقع في السفر لا في الحضر، ولذلك بوب عليه النسائي مرتين: مرة بقوله: «الوقت الذي يجمع فيه المسافر بين الظهر والعصر»، ومرة بقوله: «الوقت الذي يجمع فيه المسافر بين المغرب والعشاء».

تنبيه ثان: حسن الشيخ ناصر حديث كثير بن قاروندا هذا، في صحيح النسائي، والصحيحة (٣/ ١٣٧٠)، وصحيح الجامع، وليس كذلك، لأن كثير بن قاروندا ضعيف، وقد انفرد بهذا اللفظ، وليس بحجة فيما انفرد به.

<sup>(</sup>۱) الكامل (۱/۱۸۳).

 <sup>(</sup>۲) في، ت، قنبر، وهو كذلك في الجرح (٧/ ١٥٥)، والطبراني، وصححناه من الثقات لابن حبان (٧/ ٣٥٣)،
 وموضح أوهام الجمع والتفريق (٢/ ٣٧٩)، وتهذيب الكمال (٢٤ / ١٤٠)، والتهذيب (٨/ ٣٨٠)،
 والتقريب (٤٦٠).

<sup>(</sup>٣) الأحكام الوسطى (٢/ ٣١، ٢٢).

\_\_\_\_

عهدته، وإن كان لم يحل بذلك على ذكر متقدم في كثير بن قاروندا المذكور، وهو ممن لا تعرف حاله، وإن كان قد روى عنه جماعة:

منهم يزيد بن زريع، والنضر بن شميل، وروح بن عبادة، وعلي بن عبد العزيز (١) .

وإلى هذا فإن الحديث المذكور منكر، من حيث عُلم من رواية ابن عمر أن النبي على جمع فقط، فأما هذا اللفظ الذي قال بعده، فلا يعرف إلا من رواية كثير هذا.

وذكر من طريق النسائي أيضًا، عن إسرائيل، عن عيسى بن أبي عَزة (٢٨١) وذكر من طريق النسائي أيضًا: أبي عَزة (٢) ،عن عامر، عن أبي ثور الأزدي، عن أبي هريرة أن النبي عَلى : «أمر بالركعتين قبل صلاة الفجر»(٢) .

هكذا أورده بقطعة من إسناده، ولم يتقدم له فيها قولٌ، ولا تلا هذا الحديث منه.

وأبو ثور هذا لا يعرف له حال ولا اسم (١) ولا أعلم من أمره إلا أن البخاري ذكره في الكني المجردة من تاريخه، وهو جزء، ولم يقع إلينا في نسخ التاريخ.

وذكر أبو محمد بن الجارود في كناه أن البخاري(٥) ذكر ثلاثة فجعلهم واحدًا.

<sup>(</sup>١) انظر: الجرح (٧/ ١٥٥).

<sup>(</sup>٢) بفتح المهملة، وتشديد المعجمة الفوقية.

 <sup>(</sup>٣) الأحكام الوسطى (٢/ ٦٤).

 <sup>(</sup>٤) قيل: هو حبيب بن أبي مليكة. وبه جزم الترمذي، وفوق أبو أحمد الحاكم ومسلم بينهما، انظر: التهذيب
 (٢١/٥٤)، (٢/ ١٦٨).

<sup>(</sup>٥) انظر: التاريخ الكبير ـ الكني ـ (٨/ ١٧)، والجرح (٩/ ٣٥١).

<sup>(</sup>٢٧٨١) ضعيف: أخرجه النسائي في الكبرى في الصلاة (١/ ١٧٥). وفي سنده أبو ثور الأزدي المذكور، وهو مجهول.

ونص ما ذكر عن البخاري هو هذا:

أبو ثور الحداني، روى عنه أبو [البختري(١١) . قال: أبو ثور الحداني، سمع حديفة، وأبا](٢) مسعود. أبو ثور الأزدي عن أبي هريرة، روى إسرائيل عن عيسى بن أبي عزة، عن عامر ـ هو الشعبي ـ عنه .

فذكر حبيب بن أبي مليكة فقال: هو أبو ثور الحدَّاني (٣)، روى عنه أبو البختري، والشعبي، قال أبو محمد بن الجارود، فكأنه جعل هؤلاء الثلاثة واحدًا، انتهى قوله (٤).

فأقول ـ وبالله التوفيق ـ: إن حبيب بن أبي مليكة معروف، قال فيه أبو زرعة : ثقة (٥) ، فأما الآخران ـ أعني أبا ثور الحداني، وأبا ثور الأزدي ـ فمجهو لان .

وقد ذكر أبو محمد بن أبي حاتم أبا ثور عن أبي هريرة: في أذان بلال، روى عنه الشعبي، فيشبه أن يكون هذا الأزدي الذي في إسناد الحديث المذكور.

وذكر أيضًا أبا ثور الحداني برواية أبي البختري(١) عنه، ولم يذكر فيهما شيئًا، فهما عنده مجهولا الحال، فاعلم ذلك(٧).

(٢٢٨٢) وذكر من طريق أبي داود عن أبي زيادة: عبيد الله(٨) بن زيادة

<sup>(</sup>١) بفتح الموحدة والمثناة، بينهما معجمة ساكنة، واسمه سعيد بن فيروز.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين محمو في، ت، منه قدر سطر، وأتممناه من تاريخ البخاري، وفي، ت، وابن مسعود. والتصحيح من تاريخ البخاري.

 <sup>(</sup>٣) بضم المهملة وتشديد المهملة.

 <sup>(</sup>٤) انظر : الكنى للبخاري الملحق بالتاريخ (٨/ ١٧٠).

<sup>(</sup>٦) في، ت، أبا البختري.

<sup>(</sup>٧) الجرح والتعديل (٩/ ٣٥١).

 <sup>(</sup>٨) في، ت، عبد الله، وهو خطأ، وإنما هو بضم المهملة مصغراً.

<sup>(</sup>٢٨٢) صحيح: أخرجه أبو داود في الصلاة (٢/ ٢٠)، وأحمد (٦/ ١٤)، والبيهقي (٢/ ٤٧١)، من طريق أبي المغيرة عن عبد الله بن العلاء، حدثني أبو زيادة . . . به، وأعله المؤلف بجهالة أبي زيادة =

الكندي، عن بلال، قال [قال رسول الله ﷺ](١): «لو أصبحت أكثر مما أصبحت لركعتي الفجر - ١٥».

هكذا ذكره بهذه القطعة من الإسناد، غير محيل بها على ذكر متقدم، ولعله تبرأ بذكرها من عهدته، فإن أبا زيادة هذا لا تعرف حاله(٤٠).

وإن كان قد روى عنه عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، وعبد الله بن العلاء ابن زبر.

(۲۲۸۳) وذكر من طريق أبي داود أيضًا عن مكحول، عن أبي عائشة جليس لأبي هريرة، أن سعيد بن العاصي، سأل أبا موسى، وحذيفة: «كيف

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين ساقط من، ت، ولابد منه؛ لأن ذلك ليس من كلام بلال.

<sup>(</sup>٢) في، ت، وحسنتهما، والتصحيح من الأحكام الوسطى.

<sup>(</sup>٣) الأحكام الوسطى (٢/ ٦٥، ٦٦).

<sup>(</sup>٤) قلت: وثقه دحيم، وابن حبان، كما في التهذيب (٧/ ١٤).

<sup>=</sup> عبيد الله بن زيادة، وليس ذلك منه بسليم؛ لأنه قد وثقه دحيم، وابن حبان، وروى عنه أكثر من واحد فزالت بذلك شبهة الإرسال.

<sup>(</sup>٢٢٨٣) حسن: أخرجه أبو داود في الصلاة (٢ ٢٩٩)، وابن أبي شيبة (٢/ ١٧٢)، والبيهقي (٣/ ٢٨٣).

من طريق زيد بن الحباب، عن عبد الرحمن بن ثوبان، عن أبيه، عن مكحول به.

قال ابن حزم: عبد الرحمن بن ثوبان ضعيف، وأبو عائشة مجهول لا يدري من هو، ولا يعرفه أحد، ولا تصح رواية عنه لأحداه.

قلت: هذا من علو ابن حزم - رحمه الله -، فأبو عائشة معروف روى عنه مكحول، وخالد بن معدان، وذكره ابن سميع في الطبقة الرابعة، فهو بذلك معروف العين، وإنما المجهول حاله فحسب.

وأما عبد الرحمن بن ثابت، فقد وثقه أبو حاتم، ودحيم، وابن حبان، وقال صالح بن محمد: صدوق، فهو إذن من المختلف فيهم، ولذا قال عنه الحافظ: «صدوق يخطئ ورمي بالقدر». وقال البيهقي: قد خولف راوي هذا الحديث في موضعين: أحدهما: في رفعه، والآخر: في جواب أبي موسى، والمشهور في هذه القصة أنهم أسندوا أمرهم إلى ابن مسعود فأفتاه ابن =

كان رسول الله ﷺ يكبر في الأضحى والفطر؟» الحديث(١).

ولم يزد على ذكر هذه القطعة من إسناده. وأبو عائشة هذا لا تعرف حاله. ولما ذكر أبو محمد بن حزم هذا الحديث، قال في أبي عائشة هذا: إنه مجهول (٢) ، وهو كما قال.

ولما ذكره أبو عمر بن عبد البر في الكني المجردة من كتاب الاستغناء، لم يزد على ما أخذ من هذا [الإسناد من روايته عن أبي هريرة، ورواية خالد بن 

(٢٢٨٤) وذكر من طريق أبي داود أيضًا، عن أبي عمير (١) بن أنس، عن عمومة له من أصحاب النبي عَلَيْ «أن ركبًا شهدوا أنهم رأوا الهلال» الحديث (٥٠) .

الأحكام الوسطى (٢/ ٧٦، ٧٧). (1)

انظر: المحلى (٥/ ٨٤). (٢)

ما بين المعكوفين ممحو في. ت، منه قدر سطر وأتممنه اجتهادًا من ترجمة أبي عائشة. **(٣)** 

و إسمه عبد الله. (1)

الأحكام الوسطى (٢/ ٢٧٧). (0)

مسعود بذلك، ولم يسنده إلى النبي عَلَهُ، كذلك رواه أبو إسحاق السبيعي، عن عبد الله بن موسى ـ أو ابن أبي موسى ـ أن سعيد بن العاص أرسل إلى ابن مسعود، وحذيفة، وأبي موسى، فسألهم عن التكبير في العيد، فأسندوا أمرهم إلى ابن مسعود، فقال: "فكبر أربعًا قبل القراءة . . . " .

<sup>(</sup>٢٢٨٤) صحيح: أخرجه أبو داود في الصلاة (١/ ٣٠٠)، والنسائي في العيدين (٣/ ١٨٠)، وابن ماجه في الصيام (١/ ٥٢٩)، والدارقطني (٣/ ١٧٠)، وابن حزم في المحلى (٥/ ٩٣)، والمزي في تهذيب الكمال (٣٤/ ١٤٢).

كلهم من طريق جعفر بن أبي وحشية ، عن أبي عمير بن أنس واسمه عبد الله عن عمومة له من الصحابة.

قال ابن حزم: هذا سند صحيح.

وقال الدارقطني: هذا إسناد حسن، وصححه ابن المنذر أيضًا، وابن السكن أيضًا كما في النيس. وأعله المؤلف بجهالة حال أبي عمير تبعًا لابن عبد البر، وليس كذلك، فقد وثقه ابن سعد، وابن حبان، وتبعهما الحافظ.

وسكت عنه، وأراه صححه، واعتقد في أبي عمير ما اعتقد فيه ابن حزم، فإنه قال: إنه سند صحيح، وكذلك أبو بكر بن المنذر قال: إنه حديث ثابت يجب العمل به (۱).

وعندي أنه حديث ينبغي أن ينظر فيه، ولا يقبل إلا أن تثبت عدالة أبي عمير، فإنه لا يعلم له كبير شيء، إنما هي حديثان أو ثلاثة، لم يروها عنه غير أبي بشر: جعفر بن أبي وحشية، ولا أعرف أحدًا عرف من حاله بما يوجب قبول روايته (۲)، ولا هو ممن يعلم أن أكثر من واحد روى عنه، فيصير من جملة المساتير المختلف في ابتغاء مزيد على ما تقرر من إسلامهم برواية أهل العلم عنهم.

وقد رأيت الباوردي (٣) ذكر حديثه هذا في كتابه في الصحابة له، فأسماه في نفس الإسناد عبد الله، وذلك لا يفيد في المقصود من معرفة حاله شيئًا. فاعلمه.

(٢٢٨٥) وذكر من طريق أبي داود أيضًا، عن إسحاق بن سالم، مولى بني نوفل، قال: «كنت أغدو مع رسول الله على المصلى يوم الفطر ويوم الأضحى» الحديث.

انظر: نيل الأوطار (٤/ ٢٦١).

<sup>(</sup>٢) قلت: وثقه ابن سعد، وأبن حبان، فزالت بذلك جهالة حاله.

<sup>(</sup>٣) هو أبو منصور محمد بن سعد الباوردي نسة لبلدة بخراسان، له مؤلف في الصحابة انظر معجم البلدان (١/ ٣٣٣).

 <sup>(</sup>٤) كذا في، ت. وتحفة الأشراف (٢/ ٢٠٢) وفي أبي داود ' «مع أصحاب رسول الله عليه " بريادة "أصحاب".
 وهو الصواب.

والحديثان المشار إليهما من رواية أبي عمير أحدهما في أبي داود في الأذان (١/ ١٣٤)،
 وثانيهما في حضور صلاة العشاء والصبح، وهو عند أحمد (٥/ ٥٧).

<sup>(</sup>٣٢٨٥)، ضعيف: أخرجه أبو داود في الصلاة (١/ ٣٠١)، والبخاري في التاريخ الكبير (٢/ ٩٤)، والحاكم (٢/ ٢٩٦).

كلهم من طريق ابن أبي مريم، حدثنا إبراهيم بن سويد، أخبرني أنيس بن أبي يحيى، أخبرني إسحاق بن سالم، عن بكر بن مبشر.

وهذا إسناد ضعيف، لأن إسحاق بن سالم مجهول الحال، وحديثه هذا صححه ابن السكن، والحاكم، كما في التهذيب.

ثم أتبعه أن قال: قال أبو داود: يروكى هذا الحديث عن أبي هريرة، وغيره (١).

كذا سكت عنه، بعد ذكره هذه القطعة من إسناده، وما أراه إلا قد حسَّن ظنه أيضًا به، فقد رأيت أبا علي بن السكن في كتابه في الصحابة لما ذكر مبشر ابن جبر (٢) الأنصاري هذا قال فيه: مدني، روي عنه حديث واحد بإسناد صالح.

ثم أورده من رواية إسحاق بن سالم المذكور، ثم قال: ليس لبكر بن مبشر رواية صحيحة إلا من هذا الوجه.

هذا ما ذكر، وعندي أنه لا يصح، فإن إسحاق بن سالم هذا لا يعرف بشيء من العلم إلا هذا، ولا روى عنه غير أنيس بن أبي يحيى (٣)، روى عنه [هذا الحديث المذكور، ثم إن بكر بن مبشر لا تعرف صحبته مِنْ ](١) / غير هذا الحديث، فاعلم ذلك.

[11.8][111.]

(٢٢٨٦) وذكر من طريق الدارقطني: حدثنا ابن أبي داود، قال:

<sup>(</sup>١) الأحكام الوسطى (٢/ ٧٧، ٧٨).

<sup>(</sup>٢) بفتح الجيم، وسكون الموحدة، وفي التهذيب: حبر، وفي عيرهما: خير.

<sup>(</sup>٣) قلت: روى عنه غيره. انظر: التهذيب (١/ ٢٠٤)، وأنيس-بضم الهمزة-مصعراً.

 <sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين محوفي، ت، منه قدر سطر، واستدركناه بمعناه من الإصابة (١/ ١٦٤)، والتهذيب
 (١/ ٤٢٧).

<sup>(</sup>٢٢٨٦) ضعيف: أخرجه الدارقطني (٢/ ٦٤)، وأعله المؤلف بسهيل بن سليمان النيلي، وابن أبي داود، وترك حبيب بن أبي ثابت، وهو مدلس، ولم يصرح بالسماع من ابن عباس.

وقد أخرجه مسلم (٢/ ٦٢٧)، والترمذي (٢/ ٤٤٦)، والنسائي (٣/ ١٢٨)، وأحمد (١/ ٢٢٥)، من طرق عن سفيان، عن حبيب، عن طاوس، عن ابن عباس.

قال ابن حبان في صحيحه (٤/ ٢٢٤): خبر حبيب بن أبي ثابت، عن طاوس، عن ابن عباس . . . ليس بصحيح، لأن حبيبًا لم يسمع من طاوس هذا الخبر، وكذلك خبر عليٌّ ـ رضي الله =

حدثنا سهل بن سليمان النيلي، حدثنا ثابت بن محمد، أبو إسماعيل الزاهد، حدثنا سفيان بن سعيد، عن حبيب بن أبي ثابت (١) ، عن ابن عباس أن رسول الله على «صلى في كسوف الشمس والقمر ثماني ركعات في أربع سجدات»(٢).

هكذا أورده بإسناده، وقد يظن به أنه صححه بسكوته عنه، غير محيل على ذكر متقدم.

وموضع النظر من هذا الإسناد ثلاثة رجال:

أحدهم: ثابت بن محمد الزاهد، وهو معروف صدوق، روى عنه الرازيان (۳) وغيرهما.

والآخر: سهل بن سليمان النيلي، ولم أجد له ذكرًا، ولا أعرفه بغير هذا. والثالث: ابن أبي داود، وقد تقدم ذكره الآن(١٤).

<sup>(</sup>١) في، ت، خبيب بالمعجمة . ، وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٢) الأحكام الوسطى (٢/ ٨٩).

<sup>(</sup>٣) انظر: الجرح (٢/ ٤٥٧).

<sup>(</sup>٤) انظر: الحديث (٢٢٧٦-٢٢٧٧).

عنه لأنا لا نحتج بحنش وأمثاله من أهل العلم، وكذلك أغضينا عن إملائه . اهـ.

وقال البيهقي: وحبيب، وإن كان ثقة، فإنه كان يدلس، ولم يبين سماعه فيه من طاوس، وقد خالفه سليمان الأحول فوقفه. اهـ.

قلت: الوقف ليس علة له، وإنما العلة في انقطاعه، فإذا كان حبيب لم يسمعه من طاوس، فكيف بابن عباس.

هذا، وقد جاء عن ابن عباس بإسناد صحيح ما يخالف هذا عند الشيخين، وهو أربع ركوعات في سجدتين.

وجاء عنه أربع ركعات في ركعتين، وأربع سجدات عند مسلم، وكل هذا يضعف رواية ثماني ركوعات في أربع سجدات. انظر: التلخيص (٢/ ٨٨\_٩٤).

(٢٨٧) وذكر أيضًا متصلاً به أن قال: وروكى الصلاة في كسوف القمر أيضًا: موسى بنُ أعين (١) ، عن محمد بن راشد، عن الزهري، عن عروة ، عن عائشة قالت: إن رسول الله عليه : «كان يصلي في كسوف الشمس والقمر أربع ركعات وأربع سجدات، يقرأ في الركعة الأولى بالعنكبوت، أو الروم، وفي الثانية بيس (١) .

هكذا ساقه ولم يعزه إلى مخرِّجه، واقتصر على هذه القطعة من إسناده، وهي قطعة سليمة، وإنما الشأن فيما بين الدار قطني مخرِّج الحديث المذكور، وبين موسى بن أعين.

قال الدارقطني: حدثنا أبو بكر النيسابوري، قال: حدثنا أحمد بن سعد ابن إبراهيم الزهري، حدثنا موسى بن أعين، فذكره.

سعيد بن حفص، خال النفيلي، لا أعرف حاله، ولا أبعد أن يكون أبو محمد علمها، والرجل ليس له من الرواية ما تعلم به حاله، ولا ذكر في مظان وجوده من كتب الرجال، خلا أن هذا الأندلسي مسلمة بن القاسم ذكره فقال: إنه حراني، يكنى أبا عمرو، روى عنه بقي بن مخلد.

وهذا غير كاف [في إثبات عدالته، فهو من جملة المساتير المختلف فيهم، ولعل أبا محمد] (٣) يكون / / قد وقف له على إسناد آخر إلى موسى بن أعين،

[۱۱۰][۱۰۶ب]

١) في، ت، أعيق، وهو تصحيف.

 <sup>(</sup>۲) الأحكام الوسطى (۲/ ۹۰).

ما بين المعكوفين محوفى، ت، منه قدر سطر، واعتمدنا على السياق في استدراكه.

<sup>(</sup>٢٢٨٧) ضعيف: أخرجه الدارقطني (٢/ ٢٢٤).

من غير رواية سعيد بن حفص المذكور، فإني لا أبُتُ أنه إنما عني طريقه، وذلك أنه لم يعزه إلى الدارقطني، فلعله رآه عند غيره.

فأما أبو بكر النيسابوري فلا يسأل عن مثله، وكذلك أحمد بن سعد (١١) بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، فإنه أحد الفضلاء، العلماء، الزهاد، ثقة، رضًا، قد أطنب أبو بكر بن ثابت في ذكره (٢١)، فاعلم ذلك.

(۲۲۸۸) وذكر من طريق أبي داود عن أبي عشمان وليس النهدي .، عن أبيه، عن معقل بن يسار قال: قال رسول الله ﷺ: «اقرؤوا يس على موتاكم»(۳).

كذا أورده مقتطعًا هذه القطعة من إسناده، ولم يعرض له بأكثر من ذلك، وهو لا يصح، لأن أبا عشمان هذا لا يعرف، ولا روى(ئ) عنه غير سليمان

<sup>(</sup>۱) في، ت، سعيد، وهو تحريف.

<sup>(</sup>۲) انظر: تاریخ بغداد (۶/ ۱۸۱).

<sup>(</sup>٣) الأحكام الوسطى (٢/ ١١٨).

<sup>(</sup>٤) في، ت، ولا من روى، والراجع ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٣٨٨) ضعيف: أخرجه أبو داود في الجنائز (٣/ ١٩١)، وابن أبي شيبة (٣/ ٢٣٧)، وابن ماجه (٢/ ٢٦) والسائي في اليوم والليلة (١/ ٢٦)، والسائي في اليوم والليلة (١٠٧٤)، والحاكم (١/ ٥٦٥)، والطبراني في الكبير (٢/ ٢١٩)، وابن حبان (٥/ ٣)، والبيهةي (٣/ ٣٨٣)، والبغوي (٥/ ٢٩٥).

كلهم من طريق سليمان التيمي، عن أبي عثمان ـ وليس بالنهدي ـ عن أبيه، عن معقل بن يسار . وفيه ثلاث علل :

١-الاضطراب، فبعضهم يقول: عن أبي عثمان، عن أبيه، وبعضهم يقول: عن أبي عثمان
 عن معقل.

٢ ـ جهالة أبي عثمان هذا.

٣ ـ جهالة أبيه، وقال الدارقطني ـ كما في التلخيص (٢/ ١٠٤) ـ : هذا حديث ضعيف الإسناد، مجهول المتن، ولا يصح في الباب حديث ا هـ .

التيمي، وإذا لم يكن هو معروفًا، فأبوه أبعد من أن يعرف، وهو إنما روى عنه.

(٢٢٨٩) وذكر من طريق أبي داود عن عامر الشعبي عن علي، سمعت رسول الله عَلَي قول: «لا تغالوا في الكفن» الحديث.

ثم قال: الشعبي رأى علي بن أبي طالب(١).

لم يزد على هذا، وهو حديث لا ينبغي أن يقال فيه: صحيح، بل حسن؛ لأنه من رواية عمرو بن هاشم (٢) أبي مالك الجنبي (٣) ، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن عامر الشعبي.

وعمرو بن هاشم ـ وإن كان قد وثقه ابن معين وغيره (١٠) ـ فإن البخاري قال: فيه نظر عن ابن إسحاق (٥) .

وضعف مسلم مطلقًا(١).

وقال ابن حنبل: هو صدوق، ولكنه لم يكن صاحب حديث(٧) .

وقال أبو حاتم الرازي: لين الحديث، يكتب حديثه (٨).

وقال أبو حاتم البستي: إنه يقلب الأسانيد (٩) .

فأما الفصل الذي اعتنى به أبو محمد من قوله: إن الشعبي رأى عليًا، فإنه

<sup>(</sup>١) الأحكام الوسطى (٢/ ١٢٧).

<sup>(</sup>۲) فی، ت، هشام، وهو تحریف

 <sup>(</sup>٣) بفتح الجيم، وسكون النون، بعدها موحدة تحتائية.

<sup>(</sup>٤) انظر: معرفة الرجال (١/ ٨٦)، والتهذيب (٨/ ٩٨).

<sup>(</sup>٥) التاريخ الكبير (٦/ ٣٨١)، وفي، ت، عن أبي إسحاق، وهو تحريف.

<sup>(</sup>١) انظر: الكني (٩٨).

<sup>(</sup>٧) بحر الدم ص(٣٢٥).

<sup>(</sup>٨) الجرح والتعديل (٢ ٢٦٧).

<sup>(</sup>٩) المجروحون (٢/ ٧٧).

<sup>(</sup>٢٢٨٩) ضعيف: أخرجه أبو داود في الجنائز (٣/ ١٩٩)، والبيهقي (٣/ ٢٠٤).

موضع نظر، وقد قيل للدارقطني: سمع الشعبي من علي؟ قال: سمع منه حرفًا، ما سمع غير هذا الله عنه قليل العلل (٢)، وحديثه عنه قليل [معنعن، فمن ذلك حديثُه عنه مرفوعًا: لا تغالوا في الكفن.

[111][0.1]

( ۲۲۹ ) وحديثُه: «كان أبو بكر] (۳) / أواهًا منيبًا، وعمر ناصح الله فنصحه».

(٢٢٩١) وحديثُه في رجم المحصنة، وقوله فيها: «جلدتُها بكتاب الله، ورجمتها بسنة رسول الله ﷺ».

وذكر الدارقطني اختلافهم في هذا الحديث، فمنهم من يدخل بينه وبين علي عبد الرحمن بن أبي ليلى (١) ، وسنه محتملة لإدراك علي، فإن عليًا رضي الله عنه قتل سنة أربعين، والشعبي إن صح أن عمره كان إذ مات اثنين وثمانين سنة، وموته سنة أربع ومائة، كما قال مجالد فقد كان مولده سنة اثنتين وعشرين، فيكون إذ قتل علي ابن ثمانية عشر عامًا، وإن كان موته، سنة خمس ومائة، أو سنة ثلاث ومائة وكل ذلك قد قيل فقد زاد عام أو نقص عام.

وإن صح أن سنه كانت يوم مات سبعًا وسبعين ـ كما قد قيل فيه أيضًا ـ

<sup>(</sup>١) يعني حديث الجلد والرجم للمحصنة.

<sup>(</sup>٢) العلل للدارقطني (٤/ ٩٢).

 <sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين ممحو في، ت، منه نحو سطر، واستدركناه من نصب الراية (٣/ ٣١٩).

<sup>(</sup>٤) انظر: العلل (٤/ ٩٦.٩٧).

<sup>( •</sup> ٢ ٢٩) علقه الدارقطني في العلل ، (٤/ ٩٢).

<sup>(</sup>۲۲۹۱) أخرجه البخاري في الحدود (۱۱۹/۱۲)، وأحمد (۱/۲۱-۱۱۱، ۱۶۱)، وأبو يعلى (۱/۲۹)، والدارقطني (۲/ ۱۲۳).

واختلف فيه على شعبة، وقد استوعب الدارقطني في العلل (٩٦/٤) هذا الاختلاف، وصوب رواية شعبة، عن سلمة بن كهيل، عن الشعبي، عن علي، وهي التي اقتصر عليها البخاري .

نقص من ذلك خمسة أعوام، فيكون ابن اثنتي عشرة سنة.

وإن صح أنه مات ابن سبعين سنة كما قال أبو داود، فقد صغرت سنه عن سن من يتحمل (١).

فعلى هذا يكون سماعه من علي مختلَّفًا فيه، فاعلم ذلك.

( ۲۹۲ ) وذكر من طريق أبي داود أيضًا، عن رجل من بني عروة بن مسعود يقال له: داود، قد ولدته أم حبيبة بنت أبي سفيان، زوج النبي على عن ليلى بنت قانف<sup>(۲)</sup> الثقفية قالت: «كنت فيمن غسل أم كلثوم بنت النبي على عند وفاتها» الحديث<sup>(۳)</sup>.

وسكت عنه إلا بما أبرز من إسناده، وهو حديث يرويه ابن إسحاق، قال: حدثنا نوح بن حكيم الثقفي ـ وكان قارئًا للقرآن ـ عن رجل من بني عروة بن مسعود يقال له: داود، قد ولدتْه أمُّ حبيبة، فذكره.

وابنُ إسحاق: إنما يقال لما يرويه: حسن، إذا لم يكن لما يرويه علةٌ غيره.

فأما هذا فإن نوح بن حكيم، رجل مجهول الحال، ولم تثبت عدالته [ولا يعرف بغير رواية ابن إسحاق عنه، وروايته عن رجل يقال له: داود، وقد ذكره ابن أبي](١) حاتم / / فلم يزد فيما ذكره به على ما أخذ من هذا الاسناد(٥).

[۱۱۱ب][۱۰۸ب]

<sup>(</sup>١) انظر: الاختلاف في مقدار سنه في التهذيب (٥/ ٥٥ - ٥٩).

 <sup>(</sup>٢) بالقاف والألف، بعدها نون مكسورة، ثم فاء مهملة.

<sup>(</sup>٣) الأحكام الوسطى (٢/ ١٢٨).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين ممحو في، ت، منه نحو سطر، وأضفناه اعتمادًا على السياق، وعلى الجرح والتعديل.

<sup>(</sup>٥) انظر: الجرح والتعديل (٨ ٤٨٢).

<sup>(</sup>٢٢٩٢) ضعيف: أخرجه أبو داود في الجنائز (٣/ ٢٠٠) بإسناد ضعيف، كما بينه المؤلف. وقد تقدم في الحديث: ١٧٤٤.

وأما هذا الرجل الثقفي الذي يقال له: داود من بني عروة بن مسعود، وقلا ولدته أم حبيبة، فنحدس فيه حدساً (۱) لا يقطع النزاع، ولا يدخله في باب من يقبل حديثه، وذلك أن هناك داود بن أبي عاصم بن عروة بن مسعود الثقفي، وهو رجل معروف يروي عن عثمان بن أبي العاصي، وابن عمر، وسعيد بن المسيب، روى عنه عبد الله بن عشمان بن خُثيم، ويزيد بن أبي زياد، وابن جريج، ويعقوب بن عطاء، وقيس بن سعد، وهو مكي ثقة، قاله أبو زرعة الرازي (۱).

ولا نجزم (٢) القول بأنه هو ، وموجب التوقف في ذلك هو أنه وصف الذي في الإسناد بأنه قد ولدته أم حبيبة ، وأم حبيبة ـ رضي الله عنها ـ إنما كانت لها بنت واحدة قدمت بها من أرض الحبشة ، كانت ولدتها بها من زوجها ـ كان عبيد الله بن جحش [بن] (١) رئاب المفتتن بدين النصرانية ، المتوفى هنالك عنها .

واسم هذه البنت حبيبة، فلو كان زوج َ حبيبة هذه أبو عاصم بن عروة بن مسعود، أمكن أن يقال: إن داود المذكور ابنه منها، فهو حفيد لأم حبيبة، وهذا لا نقل به، ولا تحقق له، بل المنقول خلافه، وهو أن زوج حبيبة هذه، هو داود بن عروة بن مسعود، كذا قال أبو على بن السكن وغيره.

فداود الذي لأم حبيبة عليه ولادة ليس داود بن أبي عاصم بن عروة بن مسعود، إذ ليس أبو عاصم زوجًا لحبيبة، ولا هو بداود بن عروة بن مسعود، الذي هو زوج حبيبة، فإنه لا ولادة لأم حبيبة عليه، فالله أعلم من هو.

<sup>(</sup>١) في، ت، حدس، بالوقف على السين، والحدس هو التقدير والتخمين.

<sup>(</sup>٢) أنظر: الجرح (٣/ ٤٢٠).

<sup>(</sup>٣) في، ت، ولا يجزم.

<sup>(</sup>٤) الزيادة ساقطة من، ت، ولابد منها.

فالحديث من أجله ضعيف؛ فاعلمه.

(٢٢٩٣) وذكر من طريق النسائي، عن أبي الحسن، مولى أم قيس بنت محصن قالت: «توفي ابني (١) فجزعت عليه» الحديث.

وأبو الحسن مولى أم قيس المذكور لا تعرف عدالته ولا من هو من رواة الحديث وهو ](٢) / لا يعرف بغير هذا، ولا ذكر إلا برواية يزيد بن أبي حبيب عنه.

[11.7][1117]

(٢٢٩٤) وذكر من طريق أبي داود، عن بجير (٣) بن أبي بجير قال: سمعت عبد الله بن عمرو، فذكر حديث: «الغصن من الذهب الذي دلهم النبي عَلَيْهُ عليه في قبر أبي رغال»(١٠).

ولم يتقدم له ذكر لبجير<sup>(ه)</sup> هذا.

والحديث من أجله لا يصح، فإن حاله مجهولة، ولا يعرف له راو عنه إلا إسماعيل بن أمية.

ولما ذكر الدارقطني في كتابه في المؤتلف والمختلف بجيرًا بروايته هذه عن

(١) في، ت، أبي، وهو تحريف.

(٢٢٩٣) ضعيف: أخرجه النسائي في الجنائز (٤/ ٢٩)، والبخاري في الأدب المفرد حديث (٦٦٩).

كلاهما من طريق قتيبة بن سعيد، عن الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الحسن، مولى أم قيس، عنها.

وفي سنده أبو الحسن المذكور، وهو مجهول العين والحال، ولم يزد في التهذيب على حكاية قول المؤلف فيه.

(۲۲۹٤) تقدم في الحديث: ١٧٤٦.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين ممحوفي، ت، منه قدر سطر، وأضفاه معتمدين على السياق، وعلى ما في التهذيب (١٢/ ٧٨).

<sup>(</sup>٣) بضم الموحدة التحتانية وفتح الجيم مصعرًا

<sup>(</sup>٤) الأحكام الوسطى (٢/ ١٧٠).

<sup>(</sup>٥) في، ت، ليحيى وهو تحريف.

عبد الله بن عمرو، ورواية إسماعيل بن أمية عنه لها، أتبعه عن عباس الدوري، عن ابن معين أنه قال: لم أسمع أحدًا حدث (١) عنه غير إسماعيل بن أمية (٢).

ولم يعرف ابن أبي حاتم حاله<sup>(٣)</sup> .

وإلى ذلك فإن الحديث المذكور، إنما يرويه عن إسماعيل بن أمية ابنُ إسحاق، فاعلمه.

(٢٢٩٥) وذكر من طريق الدارقطني، من حديث ابن جريج عن عمران ابن أبي أنس، عن مالك بن أوس بن الحدثان (١٤) ، عن أبي ذر حديث: «وفي البز صدقته» (٥) .

هكذا بالزاي، ولم يقض عليه بشيء، غير أنه قال: كذلك في حديث موسى بن عُبيدة (١) ، عن عمران بن أبي أنس بهذا الإسناد.

فاعلم أن هذا الحديث لا يصح، لأنه لا يعرَف إلا بموسى بن عبيدة ـ وهو ضعيف ـ عن عمران بن أبي أنس.

فأما رواية ابن جريج، عن عمران بن أبي أنس، فلا تصح إلى ابن جريج. قال الدارقطني: حدثنا أبو بكر النيسابوري، قال: حدثنا جعفر بن محمد

<sup>(</sup>١) في التاريخ: يحدث.

<sup>(</sup>٢) انظر: المؤتلف والمختلف (١/ ١٥١)، والتاريخ لابن معين (٣/ ١٢٩).

<sup>(</sup>٣) الجوح (٢/ ٤٢٥).

<sup>(</sup>٤) في، ت، الحرثان، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٥) الأحكام الوسطى (٢/ ١٧١).

<sup>(</sup>٦) بضم المهملة مصغرًا.

<sup>(</sup>۲۲۹۵) تقدم في الحديث (۳۹۰).

ابن الحجاج الرقي، قال: حدثنا عبد الله بن معاوية، قال: حدثنا محمد بن بكر، عن ابن جريج، فذكره.

وعبد الله بن معاوية هذا، لا تعرف حاله(١).

فإن قيل: فقد رواه عن محمد بن بكر غيره، وهو يحيى بن موسى البلخي، المعروف بخت (٢) وهو ثقة.

فالجواب أنَّا إنما واخذناه فيما ساق من عند الدارقطني، والدارقطني لم يُستُّقه عن ابن جريج إلا من [طريق عبد الله بن معاوية عن محمد بن بكر.

[۱۱۲ب][۱۰۱س]

هذا وإن لرواية ابن جريج عن عمران ](٣) / / ، ولو صحت من طريق يحيى بن موسى ـ شأنًا آخر ، وهو الانقطاع .

قال الترمذي في كتاب العلل: حدثنا يحيى بن موسى، حدثنا محمد بن بكر، حدثنا ابن جريج، عن عمران بن أبي أنس، عن مالك بن أوس بن الحدثان النصري، عن أبي ذر قال: سمعت رسول الله على يقول: «في الإبل صدقتها، وفي الغنم صدقتها، وفي البز صدقتها،

ثم قال: سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: ابن جريج لم يسمع من عمران بن أبي أنس، يقول: حُدُّثت عن عمران بن أبي أنس،

وقد تقدم التنبيه على هذا الحديث في باب الأحاديث التي أوردها على أنها متصلة وهي منقطعة (٥) .

ا) قلت: عبد الله هذا، هو الجمحي، وثقه عباس العنبري، ومسلمة بن القاسم، وقال الترمذي: رجل صالح.
 وقد اعتقد المؤلف أنه الزبيري، فلذلك جهله، انطر: الميزان (٢/ ٥٠٦)، والتهذيب (٦/ ٣٥).

<sup>(</sup>٢) بفتح المعجمة، وتشديد الثناة الفوقية.

 <sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين بمحو في، ت، منه بحو سطر، وأتممناه بالمعنى بناء على ما في نصب الراية (٢/ ٣٧٦)،
 وعلل الترمذي.

<sup>(</sup>٤) العلل الكبير ص(١١٠)

<sup>(</sup>٥) انظر: الحديث (٣٩٠).

وذكر من طريق أبي داود، عن حماد (۱) عن أيوب، عن  $(x^{(1)})$  وذكر من طريق أبي داود، عن حماد  $(x^{(1)})$  وأن  $(x^{(1)})$  وذكر من بني سدوس عن بشير بن الخصاصية [قال: قلنا] أهل الصدقة يعتدون علينا (الحديث  $(x^{(1)})$  وأهل الصدقة يعتدون علينا (الحديث (الحديث (الحديث (الصدقة علينا (الصدقة علين (الصدقة علينا (الصدقة على الصدقة على الص

وسكت عنه.

وديسم هذا ليس فيه مزيد على ما في الإسناد، ولا يعرف بغير ذلك.

(٢٢٩٧) وذكر من طريق أبي داود أيضًا عن الأخضر بن عجلان، عن أبي بكر الحنفي، عن أنس بن مالك «أن رجلاً من الأنصار أتى النبي ﷺ يسأله» الحديث.

ثم قال: أبو بكر الحنفي، اسمه عبد الله، ولم أجد أحدًا ينسبه، وذكر الترمذي طرفًا من هذا الحديث، وقال فيه: حسن (٥).

فأقول: ظاهر أمره أنه صحح هذا الحديث، وهو لا يصح، فإن عبد الله الحنفي لا أعرف أحدًا نقل عدالته، فهي لم تثبت.

وإن كان لم يذهب إلى تصحيحه، فقد بقي عليه تبيين العلة المانعة من صحته، فيكون من باب الأحاديث التي لم يبين عللها.

فاعلم أن ذلك ما ذكرناه من الجهل بحال الحنفي المذكور.

وقال فيه الترمذي: حسن، باعتبار اختلافهم في قبول روايات المساتير، والحنفي المذكور منهم، وقد روت عنه جماعة ليسوا من [مشاهير أهل العلم،

<sup>(</sup>۱) يعنى ابن زيد.

<sup>(</sup>٢) بفتح الدال، والسين المهملة، بينهما ياء ساكنة، آخره ميم.

<sup>(</sup>٣) الزيادة ليست في، ت، وأضفناها من أبي داود، ولابد منها.

<sup>(</sup>٤) الأحكام الوسطى (٢/ ١٨٣).

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه (٢/ ١١٩).

<sup>(</sup>٢٢٩٦) ضعيف: أخرجه أبو داود في الزكاة (٢/ ١٠٥).

<sup>(</sup>٢٢٩٧) تقدم في الحديث (٤٤٤).

[אוווً][דיווً]

وهم: عبد الرحمن بن شميط (١) ، وعبيد الله بن شميط آ(١) / / ، والأخضر ابن عجلان عمهما.

والأخضر وابن أخيه عبيد الله ثقتان، فأما عبد الرحمن (٣) بن شميط فلا تعرف حاله.

وأما قول أبي محمد: إن الترمذي ساق طرفًا منه، وقال فيه: حسن، فإنه فعل ذلك، ولكن على ما نبينه، وذلك أنه ذكر في الجامع قصة بيع القدَح، والحلس، من رواية عبيد الله بن شُميط عن عمه الأخضر (1) بن عجلان، عن أبي بكر الحنفي، عن أنس، عن النبي على الله على عيسى بن يونس، راويه عن الأخضر بن عجلان عند أبي داود، حسبما تقدم.

فأما في كتاب العلل (٥) ، فإنه ساقه سوقًا آخر: جعله من رواية أنس، عن رجل من الأنصار، كأن أنسًا لم يشاهد القصة، ولم يسمع ما فيها من النبي عَلَيْكُ .

وبسوق الحديث بنصه يتبين ذلك: قال الترمذي: حدثنا علي بن سعيد: الكندي، قال: حدثنا معتمر بن سليمان، عن الأخضر بن عجلان، عن أبي بكر الحنفي، عن أنس بن مالك، عن رجل من الأنصار، أن رسول الله على : «باع حلسًا وقدحًا فيمن يزيد».

كَذا قال معتمر عن الأخضر، فالله أعلم أن كانت رواية عيسى بن يونس، وعبيد الله بن شميط مرسلةً أم لا.

(۲۲۹۸) وذكر من طريق النسائي، عن عرفجة(١) ، عن رجل من

<sup>(</sup>١) بضم المعجمة مصغراً.

 <sup>(</sup>۲) ما بين المعكوفين ممحوفي، ت، منه قدر سطر، وأتممناه من نصب الراية (٤/ ٢٣)، والجرح (٥/ ٢٧).

 <sup>(</sup>٣) في نسخة من الجرح والتعديل (١٧/٥) عبد الله. أشار إليها المحقق في الهامش.

<sup>(</sup>٤) في، ت، عن عبد الأخضر، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٥) انظر: ص(١٧٩).

<sup>(</sup>٦) بفتح فسكون ففتحتين.

<sup>(</sup>۲۲۹۸) تقدم في الحديث (۲۰٤).

أصحاب النبي عَلَي زيادة: «وينلاي مناد: يا باغي الخير هلم ...» الحديث في فضل شهر رمضان (١) .

وسكت عنه، ولعله مما تسامح فيه، فإن عرفجة بن عبد الله (۲) الثقفي، لا تعرف عدالته، وهو يروي عن عائشة، وابن مسعود، وعلي، رضي الله عنهم، وروى عنه منصور، وعطاء بن السائب، وعمر بن عبد الله (۲) بن يعلى بن مرة.

بهذا ذكره أبو حاتم ولم يزد<sup>(١)</sup> .

ولا يعتل الحديث بكونه من رواية عطاء بن السائب عنه، فإنه إنما رواه عنه شعبة، وهو قديم السماع منه، ممن أخذ عنه قبل اختلاطه.

(٢٢٩٩) و ذكر [من طريق البزار حديث أبي سعيد الخدري أن النبي عَلَيه ] (٥) النبي عَلَيه ] (٥) النبي عَلَيه السفر (٧) .

ثم أتبعه إسناد البزار له فقال: حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا سعيد الجريري، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، فذكره.

فلا أدري أصحَّحه أم تبرأ من عهدته، وحذر اختلاط الجريري؟ والعهد به يصحح أحاديثه، ولا يميز بين ما روي عنه قبل اختلاطه وبعده.

وسعيد الجريري مختلط، سبيله كسبيل سعيد بن أبي عروبة، وقد تقدم

[۱۱۳ب][۱۰۷ب]

<sup>(</sup>١) الأحكام الوسطى (٤/ ٤٠)، من المخطوط.

<sup>(</sup>٢) في، ت،عبيدالله، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) في، ت عبيد الله، وهو تحريف، والتصحيح من الجرح.

<sup>(</sup>٤) الجرح والتعديل (٧/ ١٨).

 <sup>(</sup>٥) ما بين المعكوفين ممحوفي، ت، منه قدر سطر، واستدركناه من الأحكام الوسطى.

<sup>(</sup>٦) في، ت، نهى، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٧) الأحكام الوسطى (٢/ ٢٣١، ٢٣٢).

<sup>(</sup>۲۲۹۹) تقدم في الحديث (۱۹۲۹).

ذكره في الباب الذي قبل هذا بما يغني عن إعادته (١٠) .

( • • ٣ ٣ ) وذكر من طريق أبي داود، عن ابن لأبي واقد الليثي، عن أبيه، سمعت رسول الله عَلَي يقول لأزواجه في حجّة الوداع: «هذه ثم ظهور الحُصُر (٢)».

هكذا سكت عنه بعد إبرازه هذه القطعةَ من إسناده، وفيها علة، وهي أن

(١) انظر الحديث ١٩٢١ إلى ١٩٣٢.

-------------

( • • ٣٣٠) صحيح: أخرجه أبو داود في الحج (٢/ ١٤٠)، وأحمد (٢/ ٢١٨)، والطبراني في الكبير (٣/ ٢١٨)، وأبو يعلى (٢/ ١٦٠)، والخطيب في التاريخ (٣/ ٣٢٦)، (٧/ ١١٠)، والبيهقي (٤/ ٣٢٠)، (٥/ ٢٢٨).

كلهم من طرق عن عبد العزيز الدراوردي، عن زيد بن أسلم، عن ابن لأبي واقد، عن أبيه وفي بعض الروايات: «عن واقد بن أبي واقد».

وابن أبي واقد جهله المؤلف، بأنه لا يعرف له اسم، ولا حال، وليس ذلك بسليم، قال الحافظ في التهذيب: (١١/ ٩٥) ردًا عليه: كذا قال، وذكره ابن منده في الصحابة، وكناه أبا مراوح، وقال: قال أبو داود: له صحبة. اهـ.

قلت: حديث أبي واقد صححه الحافظ في الفتح (٨٨/٤)، ورد على المهلب القائل: إن هذا الحديث من وضع الزنادقة، لقصد ذم أم المؤمنين عائشة في خروجها للعراق للإصلاح بين الناس. هذا وللحديث شواهد: عن أبي هريرة، وأم سلمة، وابن عمر.

١ ـ فأما حديث أبي هريرة فأخرجه أحمد (٦/ ٣٢٤)، وابن سعد في الطبقات (٨/ ٢٠٨).

من طريق ابن أبي ذئب، عن صالح مولى التوأمة، عن أبي هريرة. وصالح بن نبهان مولى التوأمة، قد اختلط، لكن ابن أبي ذئب، قد روى عنه ة

وصالح بن نبهان مولى التوأمة، قد اختلط، لكن ابن أبي ذئب، قد روى عنه قبل الاختلاط، فيكون إسناد الحديث بذلك حسنًا.

٢ ـ وأما حديث أم سلمة ، فأخرجه الطبراني في الكبير ، وأبو يعلى . قال في المجمع (٥/ ٢١٤):
 ورجال أبي يعلى ثقات .

٣) وأما حديث ابن عمر، فأخرجه الطبراني في الأوسط، وقال في المجمع: وفيه عاصم بن
 عمر العمري، وثقه ابن حبان، وقال: يخطئ، وضعفه الجمهور.

<sup>(</sup>٢) الأحكام الوسطى (٢/ ٢٥٧)، والحصر بضمتين، أو بضم فسكون -: جمع حصير، وهو البساط الذي يجلس عليه، أي: الزمن البيوت، ولا يجب عليكن الحج مرة أخرى بعد هذه.

ابنَ أبي واقد هذا لا يعرف له اسم ولا حال (١) ، والحديث من رواية زيد بن أسلم عنه.

(۱،۳۳۱) وذكر من طريق الدارقطني، عن سليمان بن أبي داود، عن عطاء ونافع، عن ابن عمر وجابر «أن النبي الله إنما طاف لحجته وعمرته طوافًا واحدًا» الحديث (٢).

ولم يزد على ما أبرز من هذه القطعة.

وسليمان بن أبي داود هذا، لا يعرف من هو، ودون سليمان في الإسناد من لا ينبغي أن يطوك ذكره، ولا يُقتطع الإسناد مما فوقه، وهو هارون بن عمران الموصلي راويه عنه، وهو مجهول الحال أيضًا، يرويه عنه على بن حرب.

ولم يَعْرِف ابن أبي حاتم لسليمان وهارون المذكورين حالاً<sup>(۳)</sup> ، وجرى له في ذكره هارون أن قال: روى عن جعفر بن برقان، وسليمان بن داود، روى عنه على بن حرب<sup>(1)</sup> .

لم يزد على هذا، كذا قال: سليمان بن داود، والذي في الإسناد، إنما هو

١) قلت: سماه البخاري في التاريخ (١٧٣/٨) واقداً. وكذلك أحمد وغيرهما، وذكره ابن منده في الصحابة.

<sup>(</sup>٢) الأحكام الوسطى (٢/ ٢٧٩).

<sup>(</sup>٣) انظر: الجرح (٤/ ١١٥)، (٩/ ٩٣)، وقد عرف فيه بحال سليمان، وأنه ضعيف خلافًا لما قال المؤلف.

<sup>(</sup>٤) في بعض نسخ الجرح: ابن أبي داود كما أشار إليه المحقق.

<sup>(</sup> ۲ ۰ ۲۳) صحيح: أخرجه الدارقطني (۲/ ۲٦۱) من طريقي القاسم بن مروان، وهارون بن عمران الموصلي، عن سليمان بن أبي داود به .

ومعنى هذا الحديث صحيح من حديث جابر، وعائشة، وابن عمر، وهو أنه ﷺ طاف لحجته وعمرته لما قدم مكة طوافًا واحدًا.

سليمان بن أبي داود، وكلاهما لا يعرف من هو(١).

(۲۳۰۲) وذكر من طريق أبي أحمد، من حديث أيمن بن [نابل، عن أبي الزبير، عن جابر قال: «حججنا مع رسول الله ﷺ ومعنا النساء والصبيان، فلبينا عن الصبيان، ورمينا عنهم»(٢).

[11.4][1118]

وسكت عنه، مبرزًا من إسناده] (٣) / ما ذكر كالمتبرئ من عهدته، وليس لهذا الحديث عيب إلا تدليس أبي الزبير؛ فإن أين ابن نابل ثقة، وقد احتج هو به، وسكت عن حديث قدامة بن عبد الله

(۲۳۰۳) «لا طرد، ولا ضرب، ولا إليك» وهو من روايته (٤٠) .

ولما ذكره أبو أحمد، قال: إنه لا بأس [به](٥) ، ولم أجد أحدًا ممن تكلم في الرجال ضعفه.

والحديث المذكور يرويه أبو أحمد هكذا: حدثنا محمد بن أبان بن ميمون السراج، حدثنا عمرو الناقد، حدثنا ابن عيينة، عن أيمن بن نابل. فذكره.

(٤ • ٢٣) وذكر من طريق أبي داود حديث يزيد بن شيبان ، قال: «أتانا

\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) كونهما مترجمين دليل على أنهما معروفان عينًا .

<sup>(</sup>٢) الأحكام الوسطى (٢/ ٣٢٥).

 <sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين محوفي، ت، منه قدر سطرين، وأقمنا جله من الكامل، وبعضه من السياق.

<sup>(</sup>٤) الأحكام الوسطى (٢/ ٣٠١).

<sup>(</sup>٥) كلمة «به» ساقطة من، ت، ولابد منها.

<sup>(</sup>۲۳۰۲) تقدم في الحديث (۱۲۳۲).

<sup>(</sup>۲۳۰۳) تقدم في الحديث (۲۳۸).

<sup>(</sup>٢٣٠٤) صحيح: أخرجه أبو داود في الحج (١٨٩/٢)، وكذلك الترمذي (٣/ ٢٣٠)، والنسائي (٥/ ٢٣٠)، وأحمد (١٠١٢)، وابن ماجه (٢/ ١٠١٢)، والحاكم (١/ ٤٦٢).

كلهم من طريق ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عمرو بن عبد الله بن صفوان، عن يزيد بن شيبان فذكره.

وقال الترمذي: حسن صحيح، ويزيد بن شيبان، قال البخاري: له رؤية، وجزم الحافظ بصحبته =

ابن مرْبَع (١) الأنصاري، ونحن بعرفة (٢) فقال: إني رسول [رسول] (٣) الله ﷺ إليكم يقول: قفوا على مشاعركم» الحديث (١).

وسكت عنه إلا ما ذكر من هذه القطعة، وهو عند أبي داود، من رواية عمرو ابن دينار، عن عمرو بن عبد الله بن صفوان، عن يزيد بن شيبان المذكور.

وعمرو بن عبد الله بن صفوان القرشي الجُمحي، أخو صفوان بن عبد الله ابن صفوان، مكي، يروي عن يزيد بن شيبان، روى عنه عمرو بن دينار، وعمرو بن أبي سفيان، ولا تعرف له حال<sup>(٥)</sup>، وكذلك يزيد بن شيبان، وهو أبعد من أن تعرف حاله من عمرو، ولا يعرف روى عنه غير عمرو المذكور.

وزيدُ بن مرْبع لا يعرف إلا بهذا، ولا تعرف صحبته إلا من قوله حسبما أخبر عنه يزيد بن شيبان، وكل هذا ضعف على ضعف.

ولما ذكره ابن السكن في الصحابة قال: روى عنه يزيد بن شيبان، ويزيد غير معروف، ولم يترجم باسمه في باب يزيد، وأورد لابن مِرْبع هذا الحديث بهذا الإسناد، فاعلمه.

بكسر الميم، وفتح الموحدة التحتانية: واسمه زيد، وقيل يزيد، وقيل: عبد الله، وأكثر ما يجيء مبهمًا.

<sup>(</sup>٢) في، ت، نعرفه، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين ساقط من، ت، وثابت في أبي داود، والأحكام الوسطى، ولابدمنه، وبدونه يفسد المعني.

<sup>(</sup>٤) الأحكام الوسطى (٢/ ٢٩٤).

 <sup>(</sup>٥) وثقه ابن حبان، وقال ابن سعد: كان قليل الحديث، وقال الحافظ: صدوق شريف.

في التقريب، وفي الإصابة (٣/ ٢٥٩)، وابن عبد البر في الاستيعاب، بهامش الإصابة
 (٣/ ٢٥٦).

وأما عمرو بن عبد الله بن صفوان، فقد روى عنه جماعة، ووثقه ابن حبان.

هذا، وللحديث شاهدان بمعناه من حديث جبير بن مطعم وعائشة، وهما في الصحيحين.

( • • ٣٣) وذكر من طريق الترمذي (١١) أيضًا، عن أبي الزبير عن عائشة، وابن عباس «أن رسول الله ﷺ:

أخَّر [طواف يوم النحر إلى الليل»(٢) .

[۱۱٤][۱۱۸]

وسكت عنه مبرزاً من [<sup>(٣)</sup> إسناده // أبا الزبير ، وليس ذلك تبرياً من عهدته ، فإنه قد عُهد يصحح ما يرويه أبو الزبير ، ولو لم يجيء إلا بلفظة «عن» لا مما يروي عن غيره .

وقد تقدم ذكر جملة من ذلك في الباب الذي قبل هذا(٤) .

وعندي أن هذا الحديث ليس بصح، فإن النبي عَلَيْكَ إنما طاف يومئذ نهارًا، وإنما اختلفوا هل صلى الظهر بمكة أو رجع إلى منى فصلاها بها، بعد أن فرغ من طوافه.

فابن عمر يقول: إنه عليه السلام رجع إلى منى فصلى الظهر بها.

وجابر يقول: إنه صلى الظهر بمكة (٥) وهو ظاهر حديث عائشة من غير رواية أبي الزبير هذه، التي فيها أنه أخر الطواف إلى الليل.

وهو شيء لم يرو إلا من هذا الطريق.

وأبو الزبير مدلس، ولم يذكر هاهنا سماعًا من عائشة، وقد عُهد يروي عنها بواسطة، ولا أيضًا من ابن عباس فقد عُهِد كذلك يروي عنه بواسطة، وإن كان قد سمع منه .

.

 <sup>(</sup>١) في، ت، أبي داود، والصواب ما أثبتناه، كما هو منصوص فيما سبق من إيراد هدا الحديث، وكذلك هو في الوسطى.

<sup>(</sup>٢) الأحكام الوسطى (٢/ ٢٨٤).

ما بين المعكوفين ممحو في، ت، منه قدر سطر، وأتممنا بعضه من أبي داود وبعضه من السياق.

<sup>(</sup>٤) أنظر ألحديث ١٨٤١ إلى ١٨٩٥.

<sup>(</sup>٥) انظر: صحيح مسلم (٢/ ٩٥٠، ٨٩٢).

<sup>(</sup>٩٠٤)، (٥٧٤)، (١٢١٥). (١٢١٥).

(٣٠٠٦) فمما رواه عن عائشة وصرح بمن بينه وبينها قصةُ بريرة، يرويه عن عروة عنها، ذكره البزار.

(۲۳۰۷) و «اغتسالُ النبي ﷺ معها من إناء واحد».

يرويه عن عبيد بن عمير (١) عنها، ذكره مسلم.

(٣٣٠٨) ومما رواه عن ابن عباس، وصرح بمن بينه وبينه، جمعُه عليه السلام من غير خوف ولا مطر، يرويه في الموطأ عن سعيد بن جبير عنه.

(٢٣٠٩) وحديثُ: «عرفة كلها موقف».

( • ٣٣١ ) وحديثُ: «عليكم بحصى الخذف»، وحديث: «كان يلبي حتى رمى (٢) الجمرة».

هي كلها من روايته عن أبي معبد، عن ابن عباس، وأحاديث سوى هذه كذلك.

(١) في، ت، عبيد الله بن عمير، وهو خطأ.

(٢) في، ت، يرمي، والتصحيح من مسلم والنسائي.

(٢ \* ٢٣) أخرجه البزار، ولم أقف على لفظه الآن، وقصة بريدة مخرجة في الصحيحين وغيرهما.

(۲۰۳۷) أخرجه مسلم في الحيض (۱/ ٢٦٠)، والنسائي في الطهارة (٢٠٣/١)، وابن ماجه (١٩٨/١). من طريق أبي الزبير، عن عبيد بن عمير، عن عائشة .

ولم يصرح أبو الزبير بالتحديث، وهو مدلس، لكن الحديث معروف عن عائشة من غير وجهه في الصحيحين وغيرهما .

(٨ • ٢٣) أخرجه مالك في الموطأ في قصر الصلاة (١٤٤١)، ومسلم (١/ ٤٨٩).

وقد صرح أبو الزبير بالتحديث عند مسلم، وتابعه حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير عنده أيضًا، وجاء الحديث من وجه آخر عن ابن عباس في الصحيحين وغيرهما، فلا نطيل بتخريجه.

(٩٠٩) تقدم في الحديث (١٨٩٢).

( • ٢ ٣٣) أخرجه مسلم ( ٢/ ٩٣٢)، وهو وما بعده من قوله: كان يلبي . . . إلخ حديث واحد، وكلام المؤلف يوهم أنهما حديثان، وقد تقدم في الحديث: ١٨٩٢ .

(٢٣١١) فأما حديث: «لما أصيب إخوانكم بأحد» فإن عدي بن الفضل، رواه عن إسماعيل بن أمية، عن أبي الزبير، عن ابن عباس.

هكذا بلفظة: «عن». ورواه ابن إسحاق، عن إسماعيل بن أمية، عن أبي الزبير، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، ذكره أبو [داود، عن طريق إسماعيل بن أمية عنه، وأبو الزبير يجب التوقف فيما يرويه](١)//. عن عائشة وابن عباس، مما لا يذكر فيه سماعه منهما، لما عرف به من التدليس، ولو صح سماعه منهما لغير هذا، فأما ولم يصح لنا أنه سمع من عائشة، فالأمر بين في وجوب التوقف فيه، وإنما يختلف العلماء في قبول حديث المدلس إذا كان عمن قد علم لقاؤه له وسماعه منه.

[11.4][1110]

هاهنا يقول قوم: يقبل ما يعنعن عنهم حتى يتبين الانقطاع في حديث وحديث ومدد.

ويُقول آخرون: بل يردما يعنعن عنهم حتى يتبين الاتصال في حديث ِ حديث فيقبل.

أما ما يعنعنه المدلس عمن لم نعلم لقاءه له ولا سماعه منه، فلا أعلم الخلاف فيه بأنه لا يقبل (٢) ، ولو كنا نقول برأي مسلم في أن معنعن المتعاصرين محمول على الاتصال ولو لم يعلم التقاؤهما، فإنما ذلك في غير المدلس.

وأيضًا فلمًا قدمناه من صحة طواف النبي عَلِيُّ يومئذ نهارًا.

والخلاف في رد حديث المدلس حتى يُعلَم اتصاله، أو قبوله حتى يُعلَم

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين ممحوفي، ت، منه قدر سطر، وأتممناه بناء على السياق.

<sup>(</sup>۲) في، ت، بأنه يقبل، وهو غلط.

<sup>(</sup>۲۳۱۱) تقدم في الحديث (۱۷٤٩)، (۱۸۹٤)، (۱۹۱۹).

انقطاعه، إنما هو إذا لم يعارضه ما لا شك في صحته، وهذا فقد عارضه ما لا شك في صحته.

وعُد إلى الباب الثاني من هذا الكتاب، وهو باب النقص من الأسانيد، فانظر ما كتبنا عليه حين ذكرناه عنه، عن عائشة وحدها(١) ، من طريق الترمذي، فإنه كرر ذكره في موضعين، والله الموفق.

(٢٣١٢) وذكر من طريق أبي داود أيضًا حديث سراء بنت نبهان في الخطبة يوم الرؤوس<sup>(۲)</sup> .

وأبرز من إسناده ربيعةً بن عبد الرحمن بن حصن عنها، وهي جدته.

وربيعة هذا لم يقدِّم فيه شيئًا ولا أخره، ولا هو معروف في غير هذا الحديث، ولا يعرف روى عنه غير أبي عاصم النبيل.

ويقال فيه أيضًا: ربيعة بن عبد الله بن حُصين، كذا وقع عند ابن السكن، عند ذكره إياه في باب سراء المذكورة، وهي لا تعرف صحبتها إلا من قولها الذي لم يصح عنها [في هذا الحديث.

(٢٣١٣) وفي حديث آخر ضعيف رواه عنها من](٣) لا تعرف// أصلاً،

[١١٥][١٠٩]

انظر: الحديث: ١٩. (1)

الأحكام الوسطى (٢/ ٣٠٦)، وهو ثاني أيام التشريق، سمى بذلك لأنهم يأكلون فيه رؤوس الأضاحي. (٢)

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين ممحو في، ت، منه قدر سطر، وأتممناه من السياق.

<sup>(</sup>٢٣٩٢) ضعيف: أخرجه أبو داود في الحج (٢/ ١٩٧)، والطبراني في الكبير (٢٤/ ٣٠٧)، والبخاري في خلق أفعال العباد، وأبو يعلى ـ كما في المطالب ـ، وابن سعد (٨/ ٣١٠).

ويرده ما في الصحيح أنه ﷺ خطب يوم النحر .

<sup>(</sup>٢٣١٣) ضعيف: أخرجه الطبراني في الكبير (٣٠٨/٢٤) من طريق أحمد بن الحارث الغساني، عن ساكنة بنت الجعد الغنوية، عن سراء بنت نبهان مرفوعًا.

وهي ساكنة(١) بنت الجعد، ودونها من لا يلتفت إليه، ولا يعرج عليه.

والحديث هو أن غلامًا لها يقال له: نصيب، سأل النبي عَلَيْ عن الحيّات ما يُقتَل منها، قالت: فسمعته يقول: «اقتلوا ما ظهر منها، كبيرها وصغيرها، أسودها وأبيضها، فإن من قتلها من أمتي كانت له فداء من النار، ومن قتلته كان شهيدًا». فاعلم ذلك.

(٢٣١٤) وذكر من طريق أبي داود أيضًا عن ابن أبي نجيح (٢) ، عن أبيه ، عن رجلين من بني بكر ، قالا: «رأينا رسول الله ﷺ يخطب بين أوسط أيام التشريق» الحديث (٣) .

وسكت عنه أيضًا، وهو لا يصح فإن هذين الرجلين لا ينبغي أن يقبل منهما ما ادعياه لأنفسهما من المزية بالصحبة، وهما لو قالا عن أنفسهما: إنهما ثقتان لم يقبل منهما ذلك، فكيف بما فيه عظيمُ المزية، ولم يشهد لهما بذلك من يوثق من التابعين، وإنما هو ما قال يسار أبو نجيح، والد عبد الله بن أبي نجيح: من أنهما قالا ذلك عن أنفسهما، ولم يقل هو عنهما: إنهما صحابيان، ولا ارتَهَن (1) فيهما بشيء، ويسار ثقة. فاعلمه.

(۲۳۱۵) وذكر من طريقه أيضًا عن موسى بن باذان، عن يعلى بن

<sup>(</sup>١) في الطبراني: «شاكسة»، والصواب أنها بالسين كما في الإصابة (٤/ ٣٢٦). وطبقات ابن سعد (٨/ ٣١٠).

<sup>(</sup>٢) في، ت، عن أبي نجيح، وهو خطأ.

 <sup>(</sup>٣) الأحكام الوسطى (٤/ ١٦٨) المخطوط، وسقط من الطبوع.

<sup>(</sup>٤) أي النزم.

وأحمد بن الحارث الغساني قال أبو حاتم: متروك الحديث، وقال البخاري في التاريخ الكبير
 (٢/٢): «فيه بعض النظر».

وفوقه ساكنة بنت الجعد التي ذكرها المؤلف وتحته من لا يعرف.

<sup>(</sup>۲۳۱٤) تقدم في الحديث (۲۲۰).

<sup>(</sup>۲۳۱۵) تقدم في الحديث (۸۷۵).

أمية، عن أبيه، أن رسول الله ، قال: «احتكار الطعام في الحرم إلحاد فيه»(١).

ولم يزد على إبراز هذه القطعة من إسناده، وهو حديث لا يصح، لأن موسى بن باذان مجهول، ويقال فيه: مسلم بن باذان ، هكذا يقول فيه الرازيان (۲)، وخطئا البخاري في قوله: [موسى بن] (۱) باذان، بالنون، ولا يعرف روى عنه غير عُمارة بن ثوبان، وهو روى عنه هذا الحديث.

وعُمارة أيضًا لا يعرف روى عنه غير ابن أخيه جعفر بن يحيى بن ثوبان، وهو روى عنه هذا الحديث، وجعفر أيضًا لا تعرف حاله.

فهم كما ترى [ثلاثة مجاهيل متتابعين في رواية هذا الحديث.

واقتطاع [(٥) / أبي محمد الحديث من عند موسى، وطيَّه ذكْر يحيى [١١١] [١١١] وعمارة، خطأ موهم أنه لا نظر فيهما، ولأنه احتمل أن يكون مصحِّحًا له بسكوته عنه، لم نذكره في الباب الذي تقدم ذكره، وهو الباب الذي ذكرت فيه الأحاديث التي ضعفها بذكر رجال وترك دونهم أو فوقهم من هو مثلهم أو أضعف، فإن ذلك الباب إنما ذكرنا فيه ما ضعف، وهذا لم نجزم بأنه ضعفه.

(٢٣١٦) وذكر من طريق أبى داود أيضًا ، من حديث خارجة بن

الأحكام الوسطى (٢/ ٣٤١).

<sup>(</sup>۲) وبه ترجمه البخاري في التاريخ الكبير (٧/ ٢٥٥).

<sup>(</sup>٣) أي يقولان: موسى، قال ابن أبي حاتم في الحرح (٨/ ١٣٨): قال أبو زرعة: أخطأ البخاري في هذا، أخرجه في مسلم بن باذان وإنما هو موسى بن باذان. اهـ.

قلت: قال البخاري: مسلم بن باذان.

هكذا وقع عندي، وقال العنبري: موسى بن باذام وهذا يظهر أن البخاري لم يخطئ، كما زعم الرازيان، لأنه لم يعد أن حكى الخلاف عمن قبله في اسم هذا الراوي: هل هو، مسلم، أو موسى، وسياقه يدل على ترجيحه هذا الثاني ثم إن المغلطين له لم يقدما أي حجة على أن ما ذهبا إليه هو الصواب.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين ساقط من، ت، و لابد منه.

ما بين المعكوفين ممحوفي، ت، منه قدر سطر، وأضفناه بناء على السياق.

<sup>(</sup>٢٢٣١) صحيح: أخرجه أبو داود في الحج (٢/٧١٧)، وعنه البيهقي (٥/ ٢٠٠).

وله شاهد بمعناه عن أبي سعيد، أخرجه مسلم في الحج (٢/ ١٠٠١)، وغيره، وبه يصح.

الحارث الجهني، عن أبيه، عن جابر، أن رسول الله على قال: «لا يُخبَط (١)، ولا يُعضَد (٢) حمى رسول الله على ، ولكن يُهَش (٣) هَشًا رفيقًا »(٤).

وسكت عنه، إلا أنه أبرز من إسناده هذه القطعة.

وخارجة بن الحارث بن رافع بن مكيث (٥) الجهني صالح الحديث (٦) ، ولكن أبوه لا تعرف حاله.

(٢٣١٧) وبعدهما ذكر حديث سعد في «سلب من يصيد في حرم المدينة».

ثم قال: سليمان بن أبي عبد الله ليس بالمشهور (٧) .

وإنما قال ذلك، لأن أبا حاتم قاله بنصه (^)، وإلا فهو أحسن حالاً من هؤلاء المجاهيل الذين لم يبين من أحوالهم شيئًا، إلا أنه أبرز ذكرهم فاعلم ذلك.

(٢٣١٨) وذكر من طريقه أيضًا عن خالدبن زيد، عن عقبة بن عامر،

<sup>(</sup>١) الخبط، ضرب الشجر بالعصا ليتناثر ورقها. انظر: النهاية (٢/٢).

<sup>(</sup>۲) أي يقطع.

<sup>(</sup>٣) أي ينثر بلين ورفق.

 <sup>(</sup>٤) الأحكام الوسطى (٦/ ٣٤٣).

<sup>(</sup>٥) بفتح الميم، آخره مثلثة.

<sup>(</sup>٦) قاله أبو حاتم، وقال ابن معين: ثقة، وقال النسائي: ليس به بأس. انظر: الحرح (٣/ ٣٧٥).

<sup>(</sup>٧) الأحكام الوسطى (٢/ ٣٤٣).

<sup>(</sup>A) الجرح والتعديل (٤/ ١٢٧).

<sup>(</sup>۲۳۱۷) منكر بهذا اللفظ: أخرجه أبو داود في الحج (۲/۷۱۲) واللفظ الصحيح هو أن سعداً وجد عبداً يقطع شجراً أو يخبطه، فسلبه، فلما رجع سعد جاءه أهل العبد فكلموه أن يرد على غلامهم، أو عليهم ما أخذ من غلامهم - فقال: «معاذ الله أن أرد شيئًا نفلنيه رسول الله علله وأبى أن يرد عليهم»، أخرجه مسلم (۲/۳۹۳)، وأبو داود (۲/۷۱۷).

<sup>(</sup>٢٣١٨) حسن: أخرجه أبو داود في الجهاد (٣/٣١)، وكذلك النسائي (٢٨/٦)، وأحمد (١٤٦/٤)، وسعيد بن منصور (٢/ ١٧١)، وابن أبي شيبة (٣٢٠/٥)، ويعقوب بن سفيان في المعرفة =

.\_\_\_\_

(٢/ ٥٠١)، والحساكم (٢/ ٣٢٠، ٩٥)، والخطيب في الموضح (١/ ١١٤)، وابن الجسارود ص(٣٥٥)، والبيهقي (١٠/ ١٣).

كلهم من طرق عن عبد الرحمن بن زيد بن جابر ، حدثنا أبو سلام، وحدثني خالد بن يزيد، عن عقبة .

قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وأقره الذهبي ا هـ.

قلت: وليس كذلك بهذا الإسناد، بل هو ضعيف، لأن خالد بن زيد مجهول الحال، لم يوثقه إلا ابن حبان، وفيه علة أخرى وهي الاختلاف على أبي سلام فيه، فقد أخرجه الترمذي في فضائل الجهاد (٤/ ١٧٤)، وابن ماجه (٢/ ٩٤٠)، وأحمد (٤/ ١٤٤)، والدارمي (٢/ ١٢٤)، والطحاوي في المشكل (١/ ١١٨)، والفسوي في المعرفة والتاريخ (٢/ ٢٠٥)، والطبراني في الكبير (١/ ٢٤٠)، والبيهقي (١/ ١٢٨).

من طرق عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلام، عن عبد الله الأزرق ـ وبعضهم قال: عبد الله ابن زيد الأزرق ـ عن عقبة .

ويحيى بن أبي كثير مدلس، لكنه صرح بالتحديث عند أحمد، فزال ما يخشى من الانقطاع، وعبد الله بن زيد الأزرق. قيل: هو خالد بن زيد السابق، فيرجع الحديث إليه، وهو مجهول الحال، وقيل: هو غيره. وكيفما كان، فهو مجهول الحال.

وفيه علة ثانية، وهو الاختلاف على يحيى بن أبي كثير فيه، فرواه معمر عنه، عن زيد بن سلام، عن عبد الله بن زيد الأزرق، عن عقبة بن عامر.

وقد صرح يحيى بسماعه من أبي سلام، فتحمل رواية معمر، على أنه سمعه منه بواسطة زيد ابن سلام، ثم بالمباشرة، فكان يحدث به على الوجهين، أو يقال: رواية همام التي لا واسطة فيها أرجح من رواية معمر. لأن همامًا في يحيى بن أبي كثير أقوى من معمر فيه، مع ما في حفظ معمر من الوهم.

هذا، وللحديث شواهد يصح بها، عن أبي هريرة، وجابر، وعمر بن الخطاب.

١ - فأما حديث أبي هريرة، فأخرجه الحاكم (٢/ ٩٥)، من طريق سويد بن عبد العزيز، عن
 محمد بن عجلان، عن سعيد القبري، عنه به.

وقال: صحيح على شرط مسلم، ورد عليه الذهبي بقوله: كذا قال، وسويد متروك. اهـ. وقال الرازيان ـ كما في علل ابن أبي حاتم (١/ ٣٠٢) ـ : هذا خطأ، وهم فيه سويد، إنما هو عن ابن عجلان، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين، قال: بلغني أن رسول الله ﷺ . . . فذكره، قال: كذا رواه الليث، وحاتم بن إسماعيل، وجماعة، وهو الصحيح مرسل، قال =

أبي: ورواه ابن عيينة، عن ابن أبي حسين، عن رجل، عن أبي الشعثاء، عن النبي على النبي الشعثاء، عن النبي على المدارة المدارة

قلت: وأخرجه الخطيب في التاريخ (٣/ ١٢٨)، وفي سنده مظاهر بن أسلم، ضعفه ابن معين، وأبو حاتم، وينظر شيخه من هو.

وأخرجه أيضًا (٦/ ٣٦٧) من طريق عنبسة بن مهران، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. قال: قال الدارقطني: تفرد به عنبسة عن الزهري، ولم يرو عنه غير ابن المتوكل تفرد به إسحاق بن بهلول عنه. اه.

قلت: عنبسة ضعيف جدًا. قال أبو حاتم: منكر الحديث.

٢ ـ وأما حديث جابر، فأخرجه النسائي في الكبرى في عشرة النساء (٣٠٢-٣٠٣)، والطبراني في الكبير (٢ (٢١١)، وإسحاق بن راهويه في مسنده كما في نصب الراية (٤/ ٢٧٤). من طريق محمد بن سلمة الحراني، عن أبي عبد الرحيم، عن عبد الوهاب بن بخت، عن عطاء ابن أبي رباح قال: رأيت جابرًا . . . فذكره مختصرًا.

قال الهيثمي: ورجاله رجال الصحيح، خلا عبد الوهاب بن بخت وهو ثقة. اهر.

وقال الحافظ في الإصابة (١/ ٣٣٩): إسناده صحيح. أهـ.

وهو كما قالاً. واختلف فيه على أبي عبد الرحيم، فرواه موسى بن أعين عنه، عن الزهري، عن عطاء به، وقال محمد بن سلمة: عنه، عن عبد الرحيم، عن الزهري، عن عطاء به، وكلاهما عند النسائي

". وأما حديث ابن عمر، فأخرجه ابن حبان في المجروحين (٣/ ٣٧)، والطبراني في الأوسط. وفي سنده المنذر بن زياد الطائي، قال ابن حبان: كان ممن يقلب الأسانيد، وينفرد بالمناكبر عن المشاهير، فاستحق ترك الاحتجاج به إذا انفرد. اهـ.

فتبين بهذه الشواهد، أن الحديث حسن فحسب، لا صحيح كما قال الشيخ ناصر، وتبعه أبو إسحاق الحويني في تعليقه على المنتقى، لأنه لم يسلم منها إلا حديث جابر، وهو يقوي حديث عقبة بن عامر.

تنبيه: وقع هنا وهم واضح لأبي إسحاق الحويني في تخريجه للمنتقى (٢/ ٣١٨)، فإنه ساق جملة من حديث عقبة، وهي «من ترك الرمي بعدما علمه رغبة عنه، فإنه نعمة كفرها ...». فقال: ولهذه الجملة شواهد من حديث أبي هريرة وابن عمر، ثم خرج حديث ابن عمر من عند أبن عدي وأبي نعيم باللفظ السابق، ثم قال: هذا وللجملة الأولى منه شاهد من حديث أبي هريرة، أخرجه الخطيب (٣/ ١٢٨)، (٦/ ٣٦٧). اه كلامه.

قلت: حديث الخطيب في الموضعين لا وجود لهذه الجملة فيه وإنما ساقه بلفظ ﴿إِنَّ اللَّهُ لِيسَاحُلُ =

قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إن الله عز وجل يُدْخِل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة» الحديث (١).

وسكت عنه، ولكنه أبرز من إسناده خالد بن زيد، وهو حديث لا يصح. قال أبو داود: حدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا عبد الله بن المبارك، قال: حدثني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، قال: حدثني أبو سلام، عن خالد بن زيد، فذكره.

وخالدُ بن زيد هذا، الذي يروي عن عقبة بن عامر، لم يذكره البخاري، وابن أبي حاتم بأكثر من رواية أبي سلام عنه (٢).

فهو عندهما مجهول الحال، ويعرض فيه أمر آخر، وهو أنهما أيضًا ذكرا خالد بن زيد الجهني، وقالا: إنه روى [عن أبيه في اللقطة روى عنه عبد الله بن محمد بن عقيل، فيحتمل أنهما واحد، أو اثنان كذلك](٣).

فزعم / أبو بكر بن ثابت الخطيب، في كتابه في الجمع والتفريق أن الم ١١٠١٠٠٠٠ البخاري أخطأ في جعله إياهما رجلين؛ أعني الذي روى عن عقبة بن عامر، وهذا الذي روى عن عقبة بن عامر، وهذا الذي روى عن أبيه، وبيَّن أنهما رجل واحد يروي عن عقبة بن عامر، ويروي عن أبيه زيد بن خالد حديثه في اللقطة، وأورد حديثه عنه بذلك في الكتاب المذكه، (3).

الأحكام الوسطى (٣/ ٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: التاريخ (٣/ ١٤٩ ـ ١٥٠)، والجرح (٣/ ٣٣١).

 <sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين ممحو في، ت، منه قدر سطر، وأضفنا بعضه من تاريخ البخاري، وبعضه من السياق.

 <sup>(</sup>٤) انظر: الموضح (١/٣/١ ـ ١١٤). وهذا الذي ذهب إليه الخطيب من أنهما واحد، رده المزي، وصحح ما قاله البخاري.

بالسهم الواحد ثلاثة الجنة الحديث. ولم يذكر جملة «ومن ترك الرمي بعدما علمه» أصلاً، فكيف يعزى إليه ما ليس عنده، وهذا من التساهل في ألفاظ المتون، وعزوها لمن لم يسقها. والصواب أن يذكر رواية الخطيب في تخريج حديث أبي هريرة الوارد في شواهد حديث عقبة بن عامر.

وهذا الذي ذكر قد كان محتَملاً، ولم يكن ضربة لازب(١) أن يخطأ البخاري وابن أبي حاتم، وما قالاه مُحتمل، إلا أن أبا بكر بن أبي شيبة قد ذكر المحديث المذكور، فبيَّن في نفس إسناده أنه الجهني، وكذلك فعل النسائي، ومع ذلك فإنه قد بقي علينا أن نَعرفه ثقة، وذلك شرط صحة الحديث، ولم يقنع في ذلك قول الكوفي في كتابه: خالد بن زيد تابعي ثقة (١).

فإني لم أعرف أنه يعني هذا المذكور، لاسيما وهو جائز أن يكون عنده ممن يتسمَّى بهذا الاسم أكثرُ من واحد، كما هو عند البخاري وابنِ أبي حاتم.

وأظن أن أبا محمد لم يحكم بصحته، أو تسامح فيه، بل تبرأ (٢) من عهدته بذكر موضع النظر منه، وهذا هو الذي ينبغي أن يعتقد أنه مذهبه في كل حديث ذكره بقطعة من إسناده، وإن لم يكن بذلك محيلاً على ذكر متقدم ولا متأخر، والله أعلم، فإنه لو كان عنده صحيحًا ذكره من عند الصحابي فحسب، والله أعلم.

(٢٣١٩) وذكر من طريق أبي داود أيضًا عن إسماعيل بن عياش، عن

وقال الحافظ في التهذيب (٣/ ٨٠): ذكر الخطيب أنهما واحد، ولم يأت على ذلك بحجة إلا أنه روى حديث الرمي من رواية أبي سلام، عن زيد بن خالد الجهني، وليس في ذلك ما يمنع كونهما اثنين، ويؤيد ذلك أن في رواية أبي الحسن بن العبد وغيره عن أبي داود، وفي رواية النسائي خالد بن يزيد بزيادة ياء في أوله، وكذلك وقع عند ابن ماجه. فلو لم يكونا اثنين ما اختلف في اسم أبي هذا، لأن زيد بن خالد الجهني الصحابي لم يختلف فه. اه..

<sup>(</sup>١) قال أبو بكر: معنى قولهم: ما هذا بضربة لازب، أي ما هذا بلازم واجب. اهد من لسان العرب (١/ ٧٣٨).

<sup>(</sup>٢) الثقات للعجلي (١/ ٣٢٣) ولم ينسبه، وسمى أباه يزيد، فالله أعلم هل هو هذا أو غيره؟

<sup>(</sup>٣) في، ت، أو تبرأ، والراجح ما أثبتناه؛ لأن بقاء «أو» فيه، يفسد المعنى.

<sup>(</sup>٧٣١٩) حسن: أخرجه أبو داود في الجهاد (٣/ ٢٧)، وعنه البيهقي (٥/ ٢٥٥)، من طريق إسماعيل المرزعياش به .

من على المناء عليه، وأبو مريم مولى أبي هريرة هذا، وثقه العجلي، وقال أحمد: أهل حمص يحسنون الثناء عليه، ويقولون: إنه كان قيمًا بمسجدهم، وفي رواية لأحمد: «هو صالح، معروف عندنا، قيل له: هذا الذي يروي عن أبي هريرة؟ قال: نعم» اهد.

يحيى بن أبي عمرو السَّيباني (١) ، عن أبي مريم ، عن أبي هريرة ، عن النبي ﷺ قال: «إِياكم (٢) أن تتخذوا ظهور دوابكم منابر »(٣) .

وسكت عنه ولعله بإبرازه إسنادَه تبرأ من عهدته.

وإسماعيل بن عياش فيه، غير منظور فيه، فإنه رواه عن شامي ثقة، وحديثُه عن الشاميين أهل بلده صحيح، وإنما خلَّط فيما روى عن غير أهل بلده في أسفاره.

وإنما الذي يُنظَر في أمره من هذا الإسناد أبو مريم وهو مولى أبي هريرة، ولا يعرف له حال وهد مناك اثنان: أبو مسريم مولى أبي هريرة، وأبو مسريم الأنصاري، الذي روى عنه صفوان بن عمر، وحريز [(1) / / ابن عثمان، وهو أيضًا يروي عن أبي هريرة.

[۱۱۷ب][۱۱۱ب]

وقد ذكر ابن أبي حاتم لأبيه ما فعل البخاري (٥) من تفريقه بينهما، وجعله لهما رجلين، فقال: هما واحد (٦).

<sup>(</sup>١) بفتح المهملة، وسكون التحتانية المثناة.

<sup>(</sup>٢) في، ت، إياي.

<sup>(</sup>٣) الأحكام الوسطى (٣/ ١٠).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين ممحو في، ت، منه قدر سطر، وأتممناه بناءً على السياق.

<sup>(</sup>٥) التاريخ الكبير (٨/ ٦٨. ٦٩).

<sup>(</sup>٦) الجرح والتعديل (٩/ ٤٣٧).

لكن اختلف في أبي مريم هذا، هل هو واحد أو اثنان يرويان عن أبي هريرة، والخلاف فيه يمنع من توثيقه مطلقا، ومن العجب أن الحافظ وثق مولى أبي هريرة تبعاً للعجلي، ولم يلتفت للخلاف فيه، هل هو اثنان أو واحد؟ وتبعه الشيخ ناصر في الصحيحة (١/ ٣٠)، فصحح هذا الحديث بمقتضى ذلك، ورد على ابن القطان نفيه صحته، والصواب أن الحديث حسن لا صحيح للخلاف في أبي مريم من هو؟ ومع هذا الخلاف لا يمكن تصحيحه.

وهكذا فعل البزار (١) ، فإنه ترجم بأبي مريم عن أبي هريرة ، ثم ساق الذي روى عنه معاوية ، وحريز بن عثمان ، ويحيى بن أبي عمرو ، وجعل الجميع واحداً ، وأورد أحاديثهم عنه في مكان واحد .

وكيفما كان ـ واحدًا أو اثنين ـ فحاله أو حالهما مجهولة ، فما مثل هذا الحديث صحح .

( ۲۳۲ ) وذكر من طريق أبي داود أيضًا، عن حميد، عن الحسن، عن عمران بن حصين، عن النبي ﷺ قال: «لا جلّب ولا جنّب في الرّهان».

قال: وقدروي هذا عن حميد عن أنس، وهو خطأ، والصواب في إسناده: حميد، عن الحسن، عن عمران، ذكر ذلك النسائي رحمه الله (٢). هذا نص ما ذكره به.

وفيه أخطئة: منها: إيرادُه إياه على أنه متصل.

ومنها: نسبة لفظ منه إلى غير راويه، [وقد تقدم ذلك في باب نسبة الأحاديث إلى غير رواتها] (٢) ، وفي هذا الباب استوعبنا القول على هذا الحديث (٤) .

ومنها: أنه عن رجل ضعيف<sup>(٥)</sup> طوى ذكره، فالحديث من أجله لا يصح. وهذا المعنى هو الذي لأجله ذكرناه الآن في هذا الباب، ولأنه لم يضعف الحديث، لم نذكره في باب الأحاديث التي ضعفها بقوم، وترك دونهم أو فوقهم من هو مثلهم أو أضعف.

<sup>(</sup>١) في، ت، البزال، وهو تحريف.

<sup>(</sup>Y) الأحكام الوسطى (٣/ ١٦).

 <sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين ساقط من، ت، ولابد منه؛ لأن السياق يقتضيه، ويدل عليه.

<sup>(</sup>٤) انظر: الحديث ٤٨.

<sup>(</sup>٥) وهو عنبسة بن سعيد.

<sup>( •</sup> ۲۳۲) تقدم في الحديث (٤٨)، (٤٠٢).

فاعلم الآن أن هذا الحديث إنما أورده أبو داود هكذا: حدثنا يحيى بن خلف قال: حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد، قال: حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد،

وحدثنا مسدد، قال: حدثنا بشر بن المفضل، عن حميد الطويل، جميعًا عن الحسن، عن عمران بن حصين، عن النبي علا قال: «لا جلب ولا جنب» زاد يحيى في حديثه «في الرّهان».

فقد تبين بهذا السياق أن اللفظ الذي أورد، هو لفظ يحيى بن خلف، عن عبد الوهاب، عن عنبسة، عن الحسن، لا لفظ مسدد، عن بشر [بن المفضل، عن حميد الطويل، عن](١) الحسن / / .

وعنبسة هذا، هو ابن سعيد الواسطي، القطان، أخو أبي الربيع السمان، روى عن الحسن، روى عنه البصريون، فقال فيه أبو حاتم: ضعيف الحديث أتى بالطامات (٢).

وقال عمرو بن علي: عنبسة بن سعيد القطان أخو أبي الربيع، كان مختلطًا لا يُروك عنه، وقد سمعت منه وجلست إليه (٣).

ومن الناس من يجعل القطان غير (١) أخي السمان.

وكيفما كان فهو ضعيف، وبلا ريب أن الذي في هذا الإسناد، هو أخو أبي الربيع السمان (٥) . وهو ضعيف، فإن كان هو القطان فذاك، فالحديث هكذا لا يصح، فاعلمه.

[۱۱۷][۱۱۷]

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين ممحوفي، ت، منه قدر سطر، وأضفناه من السياق.

 <sup>(</sup>۲) الجرح والتعديل (٦/ ٣٩٩).

<sup>(</sup>٣) الصدرنفسه.

<sup>(</sup>٤) في، ت، غيره، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٥) بل استظهر الحافظ أنه عنبسة بن رائطة كما في التهذيب (٨/ ١٤١). ثم قال بعد ذكر قول الأزدي: إن حماعة ممن يتسمون بعنبسة في عصر واحد: (فالله أعلم أيهم الذي أخرج له أبو داود».

وذكر من طريق أبي داود أيضًا، عن سهل بن معاذ الجهني عن أبيه قال: «غزوت مع رسول الله ﷺ غزوة كذا وكذا(١)، وضيق الناس المنازل وقطعوا الطريق». الحديث(٢).

وسكت عنه، وهو حديث يرويه أبو داود، عن سعيد بن منصور، عن إسماعيل بن عياش، عن أسيد<sup>(٦)</sup> بن عبد الرحمن الخثعمي، عن فروة بن مجاهد<sup>(٤)</sup> اللخمي، عن سهل بن معاذ، عن أبيه. فذكره.

وسهل يضعف، وأسيد لا تعرف حاله، وإسماعيل بن عياش، من قد عُرف، وقد تقدم (٥٠) .

(٢٣٢٢) وذكر من طريق النسائي عن عمر بن مرقع (١٦) بن صيفي بن

<sup>(</sup>١) في، ت، كذا كذا، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) الأحكام الوسطى (٣/ ٢٥).

<sup>(</sup>٣) بفتح الهمزة.

<sup>(</sup>٤) ويقال فيه أيضًا: مجالد-باللام-.

<sup>(</sup>٥) انظر: الحديث: ١٩٩٧.

 <sup>(</sup>٦) في، ت، عمرو بن مرقع، وصوابه عمر، والمرقع بقاف مكسورة مشددة.

<sup>(</sup>٢٣٢١) حسن: أخرجه أبو داود في الجهاد (٣/ ٤١)، وأحمد (٣/ ٤٤١)، والحارث بن أبي أسامة كما في المطالب العالية (٢/ ١٥٥)، و البيهقي (٩/ ١٥٢)، وقال محقق المطالب: «وإنما ضعف البوصيري إسناده لجهالة بعض رواته». اهـ.

قلت: وليس تضعيفه بسليم، لأن سهل بن معاذ، قد وثقه العجلي، وابن حبان، وضعف فيما رواه عنه زبان بن فائد.

وأسيد بن عبد الرحمن الخثعمي الذي جهله المؤلف قد وثقه، يعقوب بن سفيان، وابن شاهين، وابن حبان، وأحمد بن صالح، كما في التهذيب (٢/١).

وأما إسماعيل بن عياش، فقد روى هذا الحديث، عن شامي، وحديثه عن الشاميين صحيح. والمؤلف نفسه قد ذكر ذلك، فكيف يقول عنه هنا: «وإسماعيل بن عياش من قد عرفتً،، وهذا غمز له، ولا يصح غمزه إلا فيما رواه عن غير الشاميين، وعليه فالحديث حسن.

<sup>(</sup>۲۳۲۲) صحيح: أخرجه النسائي في الكبرى في السير (٥/ ١٨٦ ـ ١٨٧)، وأبو داود في الجهاد (٦/ ٥٣)، =

\_\_\_\_\_\_

وكذلك ابن ماجه (٢/ ٩٥٨)، والحاكم (٢/ ١٢٢)، وابن حبان (٧/ ١٤٠)، والطحاوي في
 المعاني (٣/ ٢٢١).

كلهم من طريق المرقع بن صيفي، عن جده رباح بن الربيع مرفوعًا.

قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وأقره الذهبي. اه.

وليس كذلك؛ لأن المرقع لم يخرج له أحدهما، ولا كان في مستوى من أخرجا له، ولم يوثقه إلا ابن حبان.

تنبيه: قال الشيخ ناصر في الصحيحة (٢/ ٣٢٢) ردًا على تصحيح الحاكم: «كلا، بل هو صحيح فقط، المرقع بن صيفي لم يرو له الشيخان شيئًا، وهو ثقة». اهر.

قلت: لم يوثقه إلا ابن حبان، وقال عنه الحافظ: صدوق، فكيف يكون ثقة؟ والشيخ عمن يرد أحاديث من انفرد ابن حبان بتوثيقهم!!

هذا، وقد خالف فيه الثوري أصحاب أبي الزناد، فرواه عنه عن المرقع، عن حنظلة الكاتب أخي رباح بن الربيع، أخرجه أحمد (٤/ ١٧٨)، والنسائي في الكبرى (٥/ ١٨٧)، وابن حبان.

قال ابن أبي حاتم - كما في العلل - (١/ ٣٠٥): سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه سفيان الثوري، عن أبي الزناد، عن المرقع بن صيفي، عن حنظلة الكاتب . . . فقالا: هذا خطأ يقال: إن هذا من وهم الثوري، إنما هو المرقع بن صيفي، عن جده رباح بن الربيع أخي حنظلة، عن النبي النبي النبي النبي النبي المناد، وعبد الرحمن بن أبي الزناد، قال أبي: والصحيح هذا. اه.

قلت: وكذلك رواه أيضًا ابن جريج، وموسى بن عقبة، عن أبي الزناد.

وقال ابن حبان: سمع هذا الخبر المرقع بن صيفي عن حنظلة الكاتب، وسمعه من جده، رباح ابن الربيع، وهما محفوظان.

كذا قال، والمحفوظ ما رواه الجماعة.

هذا، وللحديث شاهد عن ابن عمر أن رسول الله علله رأى في بعض مغازيه امرأة مقتولة فنهى عن قتل النساء والصبيان.

أخرجه البخاري في الجهاد (٦/ ١٧٢)، وكذلك مسلم (٣/ ١٣٦٤)، والترمذي في السير (٤/ ١٣٦٢)، وأبو داود (٣/ ٥٣)، وابن ما جه (٢/ ٩٤٧)، ومالك في الموطأ (٢/ ٦)، والشافعي (٢/ ٢٣٠)، وأحمد (٢/ ٧٧)، وابن حبان (٧/ ١٣٨)، والطحاوي في المعاني (٣/ ٢٢١)، وابن أبي شيبة (٢/ ١٣٨)، والمدارمي (٢/ ٢٢٣)، وأبو عوانة (٤/ ٩٤)، والطبراني في الكبير (٢/ ٣٨٣)، والبيهقي (٩/ ٧٧).

كلهم من طرق عن نافع، عن ابن عمر .

رباح(۱) بن ربيع قال: سمعت أبي يحدث عن جده رباح بن ربيع، قال: «كنا مع رسول الله عَلَيْ في غزاة، والناس مجتمعون على شيء فبعث رجلاً، فقال: انظر عَلَى مَ اجتمعوا؟ قال: على امرأة» الحديث (٢) .

وسكت عنه، ومرقِّع بن صيفي لا تعرف حاله، فأما ابنه عمر فلا بأس به.

والمرقِّع المذكور، روى عنه ابنه عمر، وأبو الزناد، وموسى بن عقبة، ويونس ابن أبي إسحاق، ويروي هو عن جده رباح بن الربيع، وعن ابن عباس وهو كوفي.

وهـو(٣) قد بين فيه، وفيما بعده هذا الذي قلناه، إلا أنهـ والله أعلم ـ قبله على أصله فيمن روى عنه أكثر من واحد.

(٢٣٢٣) وذك[ر من طريق أبي داود عن سمي(٤) بن قيس المأربي(٥) عن إياه الملح بمأرب، ثم استقالته (^).

[[אוו][זווו]

وسكت عنه، وهو حديث يرويه محمد بن يحيى بن قيس المأربي، عن أبيه، عن ثمامة بن شراحيل، عن سمي بن قيس، عن شمير بن عبد المدان، عن أبيض.

فكل من دون أبيض بن حمال مجهول، وهم خمسة(٩)، ما منهم من يعرف له حال، ومنهم من لم يُروَعنه شيء من العلم إلا هذا، وهم الأربعة،

قال البخاري: رباح بن الربيع أصح، ومن قال: رياح، فهو وهم اه.. وجزم ابن عبد البر، وابن حبار، وأبو نعيم، والباوردي، والعسكري، والحازمي أنه بالمثناة التحتانية .

الأحكام الوسطى (٣/ ٤٢). (٢)

أي أبو محمد . (٣)

بضم أوله مصغراً.

في، ت، المازني، وهو خطأ. (0) (٦)

ضبطه في الخلاصة بفتح المعجمة بوزن عظيم، وفي التهذيب بضم المعجمة مصغرًا، والمدان بفتح المهملة، مع دال مهملة مخففة .

ما بين المعكوفين ممحو في، ت، منه قدر سطر، واستدركناه من الأحكام الوسطى. (v)

الأحكام الوسطى (٣/ ١٠٢). ولم يسكت عنه، بل قال: أصح هذه الأحاديث، حديث الصعب بن جثامة. **(A)** 

والصواب أنهم ثلاثة؛ لأن محمد بن يحيى بن قيس، وثقه الدار قطني وابن حبان، وكذلك أبوه. (4)

<sup>(</sup>۲۳۲۳) تقدم في الحديث (۲۳).

يستثنى منهم محمد بن يحيى بن قيس، فإنه قد روى عنه جماعة.

وقد أعاد ذكر هذا الحديث في الحِمَى (١) بتغيير ذكرناه لأجله في باب النقص من الأسانيد(٢) .

(٢٣٢٤) وذكر من طريق أبي داود أيضًا، عن قابوس بن أبي ظبيان، عن أبيه، عن ابن عباس، قال رسول الله على الله على مسلم جزية»(٢٠) .

كذا أورده ولم يقل فيه شيئًا، وقابوس ضعيف عندهم، وربما ترك بعضُهم حديثه، ولا يدفع عن صدق، وإنما كان قد افترى على رجل فحُدّ؛ فكُسد<sup>(١)</sup> لذلك.

(۲۳۲۵) وذكر أيضًا من روايته عن أبيه، عن ابن عباس حديث: «لا تكون قبلتان في بلد واحد».

وأتبعه أن قال [قابوس بن أبي طنبيان] (ه): مرة وثقه ابن معين، ومرة ضعفه، وضعفه غيره، وكان يحيى بن سعيد يحدث عنه (٢).

<sup>(</sup>١) أنظر: الأحكام الوسطى (٣/ ٣٠١).

<sup>(</sup>۲) انظر: الحديث (۳۳).

<sup>(</sup>٣) الأحكام الوسطى (٣/ ١١٧، ١١٨).

<sup>(</sup>٤) أي ترك.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعكوفين ساقط من، ت، ولابد منه، لدلالة ما بعده عليه، لذلك أضفناه من الوسطى.

<sup>(</sup>١) الأحكام الوسطى (٣/ ١١٩).

<sup>(</sup>٢٣٢٤) ضعيف: أخرجه أبو داود في الخراج (٣/ ١٦٥، ١٧١)، والترمذي في الزكاة (٣/ ٢٧)، وأبو نعيم في الخليمة (٩/ ٢٣٢)، والدارقطني (٤/ ١٥٦)، وأبو نعيم في الحليمة (٩/ ٢٣٢)، والدارقطني (٤/ ١٥٦)، والطحاوي في المشكل (٤/ ١٥٦)، وابن عدى (٦/ ٢٠٧٢).

كلهم من طرق، عن قابوس، عن أبيه، عن أبن عباس.

قال الترمذي: حديث ابن عباس قد روي عن قابوس بن أبي ظبيان، عن أبيه، عن النبي ﷺ مرسلاً. قلت: وهو ضعيف، لأن قابوسًا، ضعفه الأكثرون، ووثقه يعقوب بن سفيان، وابن معين في رواية، وقال العجلي، وابن عدي: لا بأس به، وجزم الحافظ بضعفه-تبعًا لأبي حاتم-فقال: فيه لين.

وهو كذلك؛ لأن جرحه مفسر.

<sup>(</sup>٢٣٢٥) هو جزء من الذي قبله، يختصره بعض الرواة، ويذكره بعضهم تامًا.

وعمله في هذين الحديثين (١) أحسن من عمله في الحديث الذي تقدم في الباب الذي قبل هذا (٢) من طريق الترمذي، عن ابن عباس، قال رسول الله ﷺ: (٢٣٢٦) «إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب» (٣).

فإنه سكت عنه، ولم يبين أنه من رواية قابوس المذكور، عن أبيه، ولا أبرزه بالذكر.

وجريرٌ راوي ذلك الحديث عنه هو القائل: أتيناه بعد كساده (١) ، زعموا أنه افترى على رجل فحد فكُسد لذلك.

وفيه عيب آخر، وهو ما ذكره أبو حاتم البستي، والساجي.

قال البستي (٥): كان رديء الحفظ ينفرد [عن أبيه بما لا أصل له. وقال: كان ابن معين شديد الحمل عليه.

وقال](١) الساجي: هو صدوق [ليس بثبت، يقدم عليًا على عثمان.

(٢٣٢٧) وذكر من طريق أبي] (٧) أحمد، عن مؤمل / / بن إسماعيل،

[۱۱۸][۱۱۸]

(٢٣٢٦) تقدم في الحديث: ٢٢٢١.

<sup>(</sup>١) بل هو حديث واحد، فرقه بعض الرواة، وجمعه بعضهم.

<sup>(</sup>٢) انظر: الحديث ٢٢٢١.

<sup>(</sup>٣) الأحكام الوسطى (٤/ ٣٣٥).

<sup>(</sup>٤) في التاريخ الكبير (٧/ ١٩٣): فساده.

<sup>(</sup>٥) انظر: المجروحين(٢/٢١٥.٢١٥).

<sup>(</sup>٦) ما بين المعكوفين ممحوفي، ت، منه قدر سطر، واستدركناه من المجروحين لابن حبان، لأن الكلام كلابه.

<sup>(</sup>٧) ما بين المعكوفين ممحو في، ت، منه قدر سطر، واستدركناه من الأحكام الوسطى.

<sup>(</sup>۲۳۲۷) حسن: أخرجه ابن عدي (٣/ ١٩١٣)، وابن حبان (٦/ ١٧٨)، والدارقطني (٣/ ٢٥٩)، وأبو يعلى كما في المطالب (٢/ ٧٠)، والبيهتي (٧/ ٢٠٧).

من طريق مؤمل بن إسماعيل، عن إسماعيل، عن عكرمة بن عمار، عن سعيد المقبري عن أبى هريرة.

أخبرنا عكرمة بن عمار، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة أن رسول الله عليه قال: «زجر المتعة أو قال(١): \_ هدم المتعة الطلاق والعدة والميراث».

ثم قال: عكرمة إنما يضعف حديثه عن يحيى بن أبي كثير. انتهى ما ذكر (٢٠). فيظهر من أمره أنه صحح هذا الحديث، فإنه نفى عن عكرمة الوهن في

غير ما يرويه عن يحيى بن أبي كثير، ولم يَعرض من الإسناد لغيره.

والقطعة التي ذكر من إسناده ليس فيها من يوضع فيه النظر غير عكرمة بن عمار، وقد أبدى فيه مذهبه، وإنما الشأن فيمن طوى ذكره، ممن دون مؤمل بن إسماعيل.

وهو قد جرت عادتُه بتحسين الظن بأبي أحمد، يرى أنه إذا ذكر الخبر بشيء فقد سكم من غيره، فلما رآه ذكر هذا الخبر في باب عكرمة بن عمار، ظن أنه لا نظر في غيره من رواته عنده.

<sup>(</sup>١) يعنى أبا هريرة.

<sup>(</sup>٢) الأحكام الوسطى (٣/ ١٣٣).

ومؤمل بن إسماعيل، قال الحافظ صدوق سيئ الحفظ، ثم وحسن حديثه هذا في التلخيص
 (٣/ ١٥٤).

هذا وقد علق الشيخ شعيب الأرناؤوط على هذا الحديث في تخريجه لصحيح ابن حبان (٩/ ٤٥٦) بقوله: «إسناده ضعيف، مؤمل بن إسماعيل سيئ الحفظ، ومع ذلك فقد حسن الحافظ إسناده في التلخيص». اهر.

قلت: وهذا بتر لكلام الحافظ، لأنه قال عنه: «صدوق سيئ الحفظ»؛ ولذلك حسن حديثه، تبعًا لابن القطان، ولم يقل عنه «سيئ الحفظ» فقط حتى يلزمه تضعيف حديثه.

هذا، وللشيخ شعيب أوهام عديدة وتساهل في التصحيح والتضعيف، فليتنبه لذلك.

هذا، وللحديث شواهد: عن على، وابن مسعود، وسعيد بن المسيب مرسلاً.

١ ـ فأما حديث على، فهو الذي سيأتي في الحديث (٢٣٢٨).

٢-وأما حديث ابن مسعود، فأخرجه عبد الرزاق (٦/ ٥٠٥)، والبيهقي (٧/ ٢٠٧)، موقوفًا،
 وفيه من لم يسم.

٣. وأما مرسل ابن المسيب، فأخرجه عبد الرزاق، والبيهقي (٧/ ٢٠٧) بسند صحيح.

وليس هذا العمل بصحيح، فإنا قد كتبنا في باب الأحاديث التي يعلها بذكر رجل ويترك في الإسناد ممن هو مثله، أو أضعف، أو مجهول لا يعرف أحاديث (١) يذكرها أبو أحمد في أبواب رجال لعل الجناية فيها من غيرهم ممن هو أضعف منهم، ممن قد ذكرها أبو أحمد أيضًا في أبوابهم، ولم يتقص ذلك أبو محمد.

وهذا الحديث إنما يرويه أبو أحمد هكذا: حدثنا أحمد بن محمد بن بلبل، حدثنا عبيد الله بن يوسف، حدثنا مؤمل بن إسماعيل، فذكره بالإسناد المذكور، ولفظه: «هدم المتعة الطلاق والعدة والميراث».

هذا لفظه، وليس فيه الشك بين زَجَر، وهدَم (٢).

ولا معنى لزجَر في هذا، ولا أدري مَن عبيدُ الله بن يوسف هذا، ولا ما حالُ ابنِ بلبل، وقد رواه عن مؤمَّل بن إسماعيل، رجل معروف صدوق.

وكاًن سوقه له من طريقه أحسن وأقرب منتجعًا.

قال الدارقطني: حدثنا أبو بكر بن أبي داود، حدثنا أحمد بن الأزهر، حدثنا مؤمَّل بن إسماعيل، حدثنا عكرمة بن عمار [عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة عن النبي عَلَيْكُ قال: «حرم] (٣) / أو: هدم المتعة النكاح، والطلاق، والعدة، والميراث»، [وإسناده حسن] (١٠) .

[1 117] [1 114]

وأحمد بن الأزهر بن منيع أبو الأزهر النيسابوري، روى عنه أبو حاتم،

<sup>(</sup>١) انظر: هذا الباب من الحديث ٧٨١ إلى ١٠١٧

 <sup>(</sup>٢) قلت: النسخة المطبوعة التي بين أيدينا فيها ذلك.

 <sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين، ممحو في، ت، منه قدر سطر، واستدركناه من الدارقطني

<sup>3)</sup> ما بين المعكوفين، يغلب على الظن أنه ساقط من، ت، لأنه نص في تصب الراية (٣/ ٢٥٩) على أن ابن القطان قال عن هذا الحديث: إسناده حسن، فأضفته منه، واجتهدت في وضعه بعد نص الحديث، وإن كان يحتمل أن يكون المؤلف وضعه في آخر الحديث.

وابنه أبو محمد، وقال فيه أبو حاتم: صدوق(١).

وقد روت عنه جماعة سواهما، منهم: مروان بن محمد الطاطري، ومحمد بن بلال البصري، ومحمد بن سليمان بن داود الحراني، وقريش بن أنس، وإسماعيل بن عمر أبو المنذر، وروح بن عبادة، ووهب بن جرير، وأسباط بن محمد.

والأمر فيه، ليس كما زعم مسلمة بن قاسم في كتابه حين قال: «إنه مجهول».

(٣٣٢٨) فأما حديث علي بن أبي طالب في هذا المعنى فضعيف، فيه ابن لهيعة وغيره، فاعلم ذلك.

(٢٣٢٩) وذكر حديث عائشة: «أيُّما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل» الحديث.

من رواية سليمان بن موسى، عن الزهري، عن عروة، عنها.

ثم قال: إن عيسى بن يونس، رواه عن ابن جريج، عن سليمان، بزيادة: «وشاهدي عدل» من عند الدار قطني (٢) .

وبقي عليه أن يبين أن راويه - أعني هذه الزيادة - عن عيسى بن يونس، هو سليمان بن عمر بن خالد الرقي، وهو لا تعرف حاله، وأتبعه الدارقطني روايات لم يوصل أسانيدها، وكذلك أتبعه أبو محمد من علل الدارقطني

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل (٢/ ٤١).

 <sup>(</sup>٢) الأحكام الوسطى (٣/ ١٣٩، ١٤٠).

<sup>(</sup>٢٣٢٨) ضعيف أخرجه الدارقطني (٣/ ٢٥٩)، والبيهقي (٧/ ٢٠٧).

من طريق ابن بكيس ، عن ابن له يعد ، عن موسى بن أيوب ، عن إياس بن عامر ، عن علي مرفوعًا. وإسناده ضعيف ، لضعف ابن لهيعة ، وليس من رواية أحد العبادلة عنه .

<sup>(</sup>۲۳۲۹) تقدم في الحديث (۲۱۱۱)، (۲۱۱۷).

روايةَ حفص بن غياث، وخالد بن الحارث، عن ابن جريج مثله.

وهما غيرُ موصلتين إلى حفص وخالد، عن ابن جريج.

ثم ذكر من عند الدارقطني أيضًا مخالفة من خالف من الحفاظ أصحاب ابن جريج بأن لم يذكر الشاهدين.

وكل ذلك عنده غير موصل الإسناد، فاعلمه.

( • ٣٣٣) وذكر من طريق الدارقطني من رواية إسحاق بن راهويه ، عن عيسى بن يونس ، عن الأوزاعي ، عن إبراهيم بن مرة ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة قال رسول الله عَلَيْة : «لا تنكح البكر حتى تستأذن ، وللثيب نصيب من أمرها ما لم تدع إلى سخطة» [الحديث (١) .

وأبرز من إسناده إبراهيم بن مرة، ولم يذكره ابن أبي حاتم بأكثر من رواية ابن عجلان عنه والأوزاعي] (٢) ، وصدقة // بن عبد الله السمين.

[۱۱۹][۱۱۳]

وذكر من طريق أبي أحمد، من حديث محمد بن جابر اليمامي، عن قيس بن طلق، عن أبيه أن النبي عَلَيْهُ قال: «إذا جامع أحدكم أهله، فلا يُعجلها» الحديث.

لا حق لأوليائها إلا بعد إذنها.

<sup>(</sup>١) الأحكام الوسطى (٣/ ١٣٩).

 <sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين ممحو في، ت، منه قدر سطر، وأتمماه بناء على السياق، وعلى ما في الجرح والتعديل.

<sup>-----</sup>

<sup>(</sup> ۲۳۳ ) ضعيف: أخرجه الدارقطني (٣/ ٢٣٧)، وفي سنده إبراهيم بن مرة وثقه ابن حبان، وقال النسائي: ليس به بأس، وذكره ابن أبي حاتم بمن روى عنه، وعمن روى، ولم يزد. والحديث بهذا اللفظ، شاذ أو منكر، يخالف للأحاديث الصحيحة، التي فيها استئمارها، وأنه

<sup>(</sup>٢٣٣١) ضعيف: أخرجه ابن عدي ـ في ترجمة محمد بن جابر اليمامي (٦/ ٢١٦٠)، وفي سنده عدة ضعفاء، وله شاهد عن أنس، وهو أيضًا ضعيف.

ثم قال: محمد بن جابر، روى عنه الأئمة، كشعبة، والثوري، وأيوب، وغيرهم. انتهى ما ذكر (١).

وهذا الحديث يرويه أبو أحمد هكذا: حدثنا يحيى بن ناجية (٢) الحراني، حدثنا إبراهيم بن أبي حميد الحراني، حدثنا علي بن عياش، حدثنا معاوية بن يحيى، عن عَبَّاد بن كثير، عن محمد بن جابر، فذكره.

ومعاوية بن يحيى، هو الطرابلسي، الشامي، أبو مطيع، ثقة (٢)، وليس بأبي روح (١).

وعباد بن كثير هو الرملي، الفلسطيني، الشامي أيضًا، وليس بالبصري، والبصري متروك، وهذا الشامي ضعيف.

قال ابن أبي حاتم: سئل أبي عنه فقال: ظننت أنه أحسن حالاً من البصري، فإذا هو قريب منه ضعيف الحديث(٥).

وكذا قال فيه أبو زرعة: ضعيف الحديث، ووثقه ابن معين (٦) .

وإلى هذا فإن قيس بن طلق أيضًا يضعف(٧).

فالحديث على هذا ليس بصحيح.

(٢٣٣٢) وذكر من طريق البزار، عن عطاء بن يسار، عن سلمان،

الأحكام الوسطى (٣/ ١٦٥).

<sup>(</sup>٢) في الكامل: يحيى بن محمد بن ناجية.

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل (٨/ ٣٨٤).

<sup>(</sup>٤) واسمه أيضًا معاوية بن يحيى.

<sup>(</sup>٥) الجرح والتعديل (٦/ ٨٥).

<sup>(</sup>٦) المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٧) ضعفه أبو حاتم، والشافعي، ووثقه ابن معين، والعجلي، وابن حبان، وقال الحافظ: صدوق.

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>٢٣٣٢) ضعيف: أخرجه البزار.

قال: سمعت رسول الله على يقول: «من اتخذ من الخدم غير ما يُنكَح ثم بَعَيْن (١٠)، فعليه مثل آثامهن من غير أن ينتقص من آثامهن شيئًا»(٢).

كذا أورده غير مبرز من إسناده إلا عطاء ، ورأيت في بعضها تنبيها في الحاشية ، معزواً إلى أبي محمد ، معناه : أنه لا يعلم سماع عطاء من سلمان كأنه لم يهمه من أمر إسناده غير ذلك .

والحديث لا يصح ولو صح سماعه منه، لأنه عند البزار هكذا: حدثنا إبراهيم بن عبد الله، قال: حدثنا علي بن غراب، عن سعيد بن الحر، عن سلمة بن كلثوم عن عطاء. فذكره.

أما سعيد بن الحر، فلا أعرف له وجودًا إلا هاهنا.

وسلمة بن كلث و ذكره أبو حاتم بروايته عن الربيع بن نافع، ويحيى بن صالح الوحاظي، وزاد ابنه: روى عن صفوان  $\mathbb{I}^{(n)}$  / بن عمرو، وجعفر بن بُرْقَان، وإبراهيم بن أدهم، وروى عنه أبو توبة: الربيع بن نافع، ويحيى بن صالح الوُحاظي، وعثمان بن سعيد بن كثير بن دينار، وهو مع ذلك مجهول الحال عنده، لم يعرِّف من أمره بجزيد (3).

(٢٣٣٣) وذكر من طريق أبي داود عن أبي الزناد قال: كان عروة بن

[118][11.]

<sup>(</sup>١) أي احترفن البغاء.

<sup>(</sup>٢) الأحكام الوسطى (٣/ ١٧٧).

 <sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين ممحو في ت، منه قدر سطر واعتمدنا في استدراكه على سياقه في الجرح والتعديل (١٧١/٤).

<sup>(</sup>٤) انظر: الجرح (٤/ ١٧١).

<sup>=</sup> وقال الهيثمي: لم يسمع عطاء من سلمان. اهـ.

وقال غير ما ذكره المؤلف وهو علي بن غراب، مختلف يه، ورماه أحمد والنسائي بالتدليس، وهو قد عنعن هذا الحديث.

<sup>(</sup>٢٣٣٣) صحيح: أخرجه أبو داود في البيوع (٣/ ٢٥٣)، وعنه الخطيب في التاريخ (٤/ ١٩٨)، والطحاوي في المعاني (٤/ ٢٨)، والبيهقي.

كلهم من طريق عنبسة بن خالد، عن يونس، عن أبي الزناد به وعلقه البخاري في الصحيح، بصيغة الجزم بقوله: وقال الليث، عن أبي الزناد، الفتح (٤/ ٤٦٠).

الزبير، يحدث عن سهل بن أبي حَثْمة، عن زيد بن ثابت، قال: «كان الناس يتبايعون الثمار قبل أن يبدو صلاحها» الحديث (١).

وسكت عنه، وإنما يرويه عن أبي الزناد يونُس، وعن يونس عنبسةُ بن خالد.

وعنبسة مذا، كان يعلق النساء بالثدي في الخراج (٢)، ومع ذلك فقد أخرج له البخاري (٣) ولم يخرج له مسلم، وقد روى هذا الحديث عن يونس غيرُه، وهو أبو زرعة: وهب الله بن راشد، ذكره الدار قطني (٤)، فاعلمه.

(۲۳۳٤) وذكر من طريق قاسم بن أصبغ، عن سعيد (٥) ، وأبي سلمة، عن

الأحكام الوسطى (٣/ ٢٤٠).

<sup>(</sup>٢) أي خراج مصر، والجار والمجرور معلق بكان، أي كان على خراج مصر، الجرح (٦/٢٠٤).

<sup>(</sup>٣) أي مقرونًا بغيره.

<sup>(</sup>٤) أي في العلل.

<sup>(</sup>٥) يعني ابن المسيب.

وعليه فعنبسة الذي أعله به المؤلف، لم يتفرد به، فقد تابعه عليه أبو زرعة: وهب الله بن راشد
 عند الطحاوى.

<sup>(</sup>٢٣٣٤) حسن مرفوعًا، وصحيح مرسلاً: أخرجه ابن ماجه (٢/ ٨١٢)، وابن حبان (٧/ ٥٧٠)، وابن حبان (٧/ ٥٧٠)، والدارقطئي (٣/ ٣٣)، والحاكم (٢/ ٥١، ٥١)، وابن عدي (١/ ١٨٠)، والخطيب في التاريخ (٣/ ٣١٥)، وأبو نعيم في الحلية (٧/ ٣١٥)، والبيه في (٦/ ٩٣)، وعبد البر في التمهيد (٦/ ٣٠٤).

كلهم من طرق، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة مرفوعًا.

قال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه لخلاف فيه على أصحاب الزهري، وقد تابع زياد بن سعد، مالك، وابن أبي ذئب، وسليمان بن أبي داود الحراني، ومحمد بن الوليد الزبيدي، ومعمر بن راشد، على هذه الرواية». اهـ. وأقره الذهبي.

وقال الدارقطني: زياد بن سعد من الحفاظ الثقات وهذا إسناد حسن متصل.

قلت: وتابعه أيضًا على وصله، إسحاق بن راشد، عندابن ماجه، وابنُ عيينة في بعض رواياته. وخالفهم معمر، وابن عيينة، ومالك، وابن أبي ذئب، ويونس بن يزيد، فرووه كلهم عن ابن شهاب، عن ابن المسيب مرسلاً، أخرجه مالك في الموطأ (٧/ ٧٢٨)، والطحاوي في المعاني (٤/ ١٠٠ ــ ٢٠١)، وعبد الرزاق (٨/ ٢٣٧)، والدارقطني (٣/ ٣٣)، وأبو داود في المراسيل =

أبي هريرة، قال رسول الله على : «لا يَعْلَق (١) الرهن، مِمَّن رهنه» الحديث.

ثم قال: روي مرسلاً عن سعيد، ورفع عنه في هذا الإسناد، ورفعه صحيح. انتهى كلامه (٢).

وأراه إنما تبع في هذا أبا عمر بن عبد البر، فإنه صححه (٢) .

وهو حديث في إسناده عبد الله بن نصر الأصم، الأنطاكي، ولا أعرف حاله، وقد روى عنه جماعة، وذكره أبو أحمد في كتابه في الضعفاء، ولم يبين من حاله شيئًا، إلا أنه ذكر له أحاديث عا أنكر عليه، هذا أحدها.

وقد بين أبو محمد في كتابه الكبير (٤) أنه إنما هو عنده من طريق أبي عمر .

فقال أبو عمر: حدثنا عبد الوارث بن سفيان، حدثنا قاسم بن أصبغ، فذكره.

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>۱) أي لا يذهب، ويتلف باطلاً، بأن يأخذه المرتهن إذا حل الأجل بما له على الراهن ولا يكون أولى به من صاحه.

<sup>(</sup>Y) | الأحكام الوسطى (٣/ ٢٧٩).

<sup>(</sup>٣) انظر: التمهيد (٦/ ٤٣٠). والذي فيه أنه حسنه بغيره.

<sup>(</sup>٤) الأحكام الكبرى.

<sup>=</sup> ص(١٧٠ ـ ١٧١)، والبيهقي (٦/ ٤٠)، (٢/ ١٣٢)، والبغوي (٨/ ١٨٤)، وهذا حديث مرسل صحيح.

وفيه علة أخرى غير الإرسال، وهي الإدراج، فقوله: «له غنمه وعليه غرمه» من كــــلام ابن المسيب، وقد بين الطحاوي ذاك بسند صحيح إليه.

هذا، ومن العجب أن الشيخ شعيب الأرناؤوط في تخريجه لصحيح ابن حبان، قال عن هذا الحديث: «رجاله ثقات رجال الشيخين غير إسحاق، وهو ابن عيسى بن نجيح البغدادي، ابن الطباع، فمن رجال مسلم» اه.

فأوهم بهذا صحة إسناد ابن حبان مع أن فيه شيخه آدم بن موسى، لا يعرف من هو، ولم يترجمه أحد فيما أعلم، وعليه فهو مجهول عينًا وحالاً، وهذا مثال آخر يؤكد تساهل الشيخ في التصحيح والتضعيف والتنقيب عن الرجال.

(۲۳۳٥) وذكر من طريق أبي أحمد، من حديث عَبَّاد (۱۱) بن منصور الناجي، عن أيوب السختياني، [عن أبي قلابة](۱۲) ، عن أنس قال: «قضى رسول الله عَلَيَّة في الطريق الميتاء (۱۳) ، التي تؤتّى من كل مكان إذا استأذن أهله فيه الحديث (۱۶).

[وأبرز من إسناده عباد بن منصور، وصنيعه فيه يختلف، فتارة لا يبين فيما هو] «ه من روايته أنه / / من روايته .

[١٢٠][١٢٠]

(٢٣٣٦) كفعله في حديث لعان هلال بن أمية (٢) .

وتارة يبرزه غير مُحِيل على ذكر له متقدم، كما فعل هنا، فيحتمل أن يكون بإبرازه متبرئًا من عَهدته، وقد قدمنا ما فيه في الباب الذي قبل هذا(٧).

(٢٣٣٧) وذكر من طريق أبي داود، عن صفية ودُحَيبة (٧) بنتَي عُلَيبة (٨)

(۲۳۳۵) تقدم في الحديث (۲۰۳۷).

(٢٣٣٦) ضعيف: أخرجه أبو داود في الطلاق (٢/ ٢٧٧).

(٣٣٣٧) ضعيف: أخرجه أبو داود في الخراج والإمارة والفيء (٣/ ١٧٧)، والترمـذي في الأدب (٥/ ١٢٠)، والطبراني في الكبير (٣/ ٢٤٣)، (٧/٧٥)، والبخاري في الأدب المفرد.

<sup>(</sup>١) بفتح المهملة، وتشديد الموحدة التحتية.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين ساقط من، ت، ولابد منه.

<sup>(</sup>٣) مفعال من الإتيان.

<sup>(</sup>٤) الأحكام الوسطى (٣/ ٢٩٥).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعكوفين ممحو في ـ ت ـ منه قدر سطر، وأتممناه من السياق .

<sup>(</sup>٦) الأحكام الوسطى (٣/ ٢١٢).

<sup>(</sup>۷) انظر: الحديث ۲۰۳۹، ۲۰۳۹.

 <sup>(</sup>٨) بههملة وبجوحدة مصغراً.

<sup>(</sup>٩) بضم المهملة مصغرًا.

عن قَيلة (١) بنت مخرمة، قالت: قدمنا على رسول الله عَلَى ، فذكر حديث: «المسلم أخو المسلم، يسعهم الماء والشجر، ويتعاونون على الفُتَّان»(١).

وسكت عنه سكوتَه عما صح عنده، وهذه قطعة من حديث طويل بقصتها.

وصفية، ودُحيبة، لا يُعلَم لهما حال، ولا قيلة جدة أبيهما أيضًا ممن صحت لها صحبة، وإنما تُروَى قصتها بهذا الطريق، والراوي لهذه القصة عن دُحيبة وصفية وهو عبد الله بن حسَّان العنبري - هو أيضًا غير معروف الحال، وهما جدتاه، وكنيتُه أبو الجنيد، وهو تميمي.

ولا أعلم أنه من أهل العلم، وإنما كان عنده هذا الحديث عن جدتيه، فأخذه الناس عنه: منهم أبو داود الطيالسي، والمقرئ، وأبو عمر الحوضي، وعبد الله بن سوار، وعلي بن عثمان اللاحقي، وحفص بن عمر، وعفان بن مسلم، وموسى بن إسماعيل، فما مثل هذا الحديث صُحِّح، فاعلم ذاك.

(٣٣٨) وذكر من طريق عبد الرزاق، عن أبي حازم القرظي، عن أبيه،

<sup>(</sup>١) بالقاف المفتوحة.

<sup>(</sup>٢) الأحكام الوسطى (٣/ ٢٩٩)، قال أبو داود: الفتان، الشيطان.

من طرق عن عبد الله بن حسان العنبري، عن جدته صفية ودحيبة به.

وإسناده ضعيف، عبد الله بن حسان مجهول الحال، وهذا يرد قول الهيثمي في المجمع (٦/ ١٢): «ورجاله ثقات»، وفي لفظ: «وإسناده حسن» اهـ.

لكنه لم ينفرد به، فقد أخرجه الطبراني في الكبير (٢٥/ ١١) من طريق حفص بن غياث، عن أشعث، عن رجل من بني العنبر، عن قيلة مختصرًا.

وقال في المجمع (٩/ ٢٦٦): وفيه رجل لم يسم، وبقية رجاله ثقات. اهـ.

<sup>- -</sup> قلت: وفيه أيضًا أشعث بن سوار، وهو ضعيف، وذلك يناقض قوله: «وبقية رجاله ثقات».

<sup>(</sup>٢٣٣٨) حسن: أخرجه عبد الرزاق وله شاهد عن عبدالله بن عمر، عند أبي داود (٣/ ٣١٦)، وابن ماجه في الأحكام (١/ ٤٨١)، وإسناده حسن، وسيكوره المؤلف في الرقم: ٣٤٨٥.

عن جده أن رسول الله على قضى في سيل مهزُور (١) أن يحبس في كل حائط حتى يبلغ الكعبين، ثم يرسَل، وغيرُه من السيول كَذلك»(٢).

وهذا الإسناد لا يصح، فإن أبا حازم القرظي هذا لا يعرف، فأبوه وجده أحرى بذلك.

وقد كان له أن يذكر في هذا المعنى ما هو أحسن من هذا: من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، لاسيما وهو دا [ئبًا يسكت عن أحاديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده كالمصحِّح] لها. وس[يأتي ذكر هذا الحديث في باب الأحاديث التي لها طرق أحسن] (٣) / من التي أوردها منها (٤).

[וֹזוֹ][סוווֹ]

(۲۳۳۹) وذكر من طريق أبي داود، عن ثابت بن سعيد، عن أبيه، عن جده أبيض بن حَمَّال «أنه سأل رسول الله عَلَيَّة عن حمى الأراك، فقال: لا حمى في الأراك» (٥).

وهو حديث لا يصح، فإن ثابتًا وأباه مجهولان، وفي الحديث زيادة تركها أبو محمد اختصارًا، وهي فقال: «أراكةٌ في حظاري<sup>(١)</sup>، فقال: لا حمى في الأراك».

واد من وديان المدينة، وهو بفتح الميم، وسكون الهاء، ثم معجمة، أخره راء مهملة.

<sup>(</sup>٢) الأحكام الوسطى (٣/ ٣٠٠).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفات الأربع ممحو في، ت، منه قدر سطرين، وأتممناه بناءً على السياق.

 <sup>(</sup>٤) انظر الحديث ٢٤٨٥.

 <sup>(</sup>٥) الأحكام الوسطى (٣/ ٣٠١). والأراك: شجر يتخذ منه السواك، والمراد بالحمى الإحياء.

<sup>(</sup>٦) في، ت، حظا تري.

<sup>(</sup>**٢٣٣٩) ضعيف: أخ**رجه أبو داود في الخراج (٣/ ١٧٥)، والدارمي (٢/ ٢٦٩)، والطبراني في الكبير (١/ ٢٥٣).

من طريق فرج بن سعيد، حدثني عمي ثابت بن سعيد، عن أبيه، عن جده أبيض بن حمال . . . وهذا الحديث حسنه الشيخ ناصر في صحيح أبي داود بما قبله (٢/ ٥٩٣) وليس كذلك، لأن الذي قبله فيه عدة مجاهيل، ولفظه مغاير للفظ هذا ولا يجتمعان إلا في الصحابي. فليتنبه لذلك.

وذكر من طريقه عن عبيد الله بن حميد بن عبد الرحمن الحميري أن عامرًا الشعبي حدثه أن رسول الله على قال: «من وجد دابة قد عَجز عنها أهلها» الحديث.

قال عبيد الله(۱) ، فقلت: عمن؟ قال: عن غير واحد من أصحاب النبي ﷺ ، ثم أتبعه أن قال: عبيد الله روى عنه هشام، وأبان العطار، ومنصور بن زاذان، وغيرهم(٢).

لم يزد على هذا، وعبيد الله هذا لا يعرف حاله، وسئل عنه ابن معين فلم يعرفه (٣).

(٢٣٤١) وذكر من طريق أبي داود أيضًا من رواية ، عن الحسن ، عن

( • ۲۳٤) تقدم في الحديث (٦١٣).

( ٢٣٤١) صحيح: أخرجه أبو داود في الجهاد (٣/ ٣٩)، والترمذي (٣/ ٥٩٠)، والطبراني في الكبير (٧/ ٢٥٥)، والبيهقي (٩/ ٣٥٩).

كلهم من طريق عبد الأعلى، حدثنا سعيد بن بشير، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة مرفوعًا.

قال الترمذي: حسن صحيح.

قلت: قتادة و الحسن مدلسان، وقد عنعناه، لكن للحديث شاهد عن أبي سعيد الخدري، أخرجه ابن ماجه في التجارات (٢/ ٧٧١)، وأحمد (٣/ ٦٨، ٨٥)، والطحاوي في المشكل (٤/ ٤٢)، وابن حبان (٧/ ٣٤٥)، وأبو نعيم في الحلية (٣/ ٩٩)، والبيهقي (٩/ ٣٥٩).

كلهم من طريق الجريري، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد.

والجريري قد اختلط: ويزيد بن هارون ممن روى عنه بعد الاختلاط لكن تابعه حماد بن سلمة، وهو ممن روى عنه قبل الاختلاط، وروايته عند أحمد . . .

وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، وأقره الذهبي.

وله طريق آخر عن حماد بن سلمة، عن قتادة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، وهذه متابعة تامة للجريري بإسناده . . .

وعن مخول البهزي عند الطحاوي في المشكل، والبيهقي (٩/ ٣٦٠).

<sup>(</sup>١) في، ت، عبدالله، وهو خطأ، وصوابه بضم المهملة مصغرًا.

<sup>(</sup>٢) الأحكام الوسطى (٣/ ٣٠٩).

<sup>(</sup>٣) انظر: الجرح (٣١١/٥).

سمرة، حديث: «إذا أتى أحدكم على ماشية (١) فإن كان فيها صاحبُها» الحديث (٢). ولم يقل بإثره شيئًا.

(۲۳٤۲) وذكر من طريق أبي داود عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، قال رسول الله على اليد ما أخذت حتى تؤديه»(٣).

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_

<sup>(</sup>۱) في، ت، على ماشية أحد، وكلمة «أحد» لم تردعند أحد من خرج حديث سمرة، ولا توجد في تحفة الأشراف أيضاً.

<sup>(</sup>٢) الأحكام الوسطى (٣/ ٣١٧).

<sup>(</sup>٣) المصدرنفسه (٣/ ٣١٩).

<sup>=</sup> وعن عمر موقوفًا أخرجه البيهقي (٩/ ٣٥٩)، وقال: «وهذا عن عمر صحيح بإسناديه جميعًا، وهو عندنا محمول على حال الضرورة».

قلت: وهذا الحديث يجمع بينه وبين حديث ابن عمر في صحيح البخاري (١٠٦/٥) مرفوعًا «لا يحلبن أحد ماشية امرئ بغير إذنه» بأن هذا في حال السعة، وذاك في حال الضرورة، وخاصة أن في حديث أبي هريرة عند ابن ماجه، وأحمد ما يشير لذلك.

<sup>(</sup>٢٣٤٢) ضعيف: أخرجه أبو داود في البيوع (٣/ ٢٩٦)، وكذلك الترمذي (٣/ ٥٦٦)، والنسائي في الكبرى في العارية (٣/ ٤١١)، وأبن ماجه في الصدقات (٢/ ٨٠٢)، وأحمد (٥/ ٨- ١٣)، والدارمي (٢٦٤)، وابن الجارود (٣٤٠)، وابن أبي شيبة (٢/ ١٤١)، والطبراني في الكبير (٧/ ٢٥٢)، والحاكم (٢/ ٤٧)، والبيهةي (٣/ ٩٥)، (٨/ ٢٧٢)، والقضاعي في مسند الشهاب (١/ ١٨٩).

كلهم من طرق عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة.

وقد عنعنه الحسن وقتادة في جميع الروايات، وهما مدلسان.

قال الترمذي: حسن صحيح.

وقال الحاكم: صحيح الإسناد على شرط البخاري ولم يخرجاه. وأقره الذهبي. اه.

وليس كذلك، لأن البخاري ما خرج للحسن إلا ما صح سماعه له من سمرة، دون ما فيه شك، مما عنعنه كهذا الحديث، ولذلك قال الشيخ في الإمام: وليس كما قال، بل هو على شرط الترمذي.

وقال ابن طاهر: إسناده حسن متصل، وإنما لم يخرجاه في الصحيح لما ذكر من أن الحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة.

قلت: قوله: «حسن متصل» فيه ما فيه، والصواب أن إسناده صحيح إلى الحسن، مشكوك في التصاله فيما بينه وبين سمرة.

لم يزد على ما أبرز من إسناده، ثم ذكر أن الحسن نسيه، ولعله أحال فيهما (١) على ما تقدم له من أن الحسن سمع من سمرة حديث العقيقة.

(٣٤٣) وذكر من طريق الدارقطني، عن أبي قُرَّة، عن سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، عن عمر بن الخطاب، عن النبي على قال: «ليس لقاتل شيء».

هكذا ذكره، وقال: قد تكلم في سماع سعيد من عمر (٢).

(٢٣٤٤) وذكر قبله حديثَ توريث امرأة أشيم الضِّبابي (٣) من دية زوجها (١٠).

وصححه، وهو من رواية سعيد عن عمر، ولم يبين فيه ذلك.

[والحديث قد تقدم ذكره في باب الأحاديث التي] (٥) أوردها على / أنها متصلة وهي منقطعة (٢) ، وإنما المقصود الآن أن تعلم أن هذه القطعة التي ذكر ، كل رجالها ثقات لا نظر فيهم ، فإن أبا قرة ، هو موسى بن طارق اليماني ، هو ثقة ، وهو يروي عن الثوري ، وابن جريج ، وغيرهما .

وأبو محمد رحمه الله، قال: أظن أنه موسى بن طارق.

وهو هو بلا ريب، وإنما الشأن فيما ترك من الإسناد، فإن الدارقطني ذكره هكذا: حدثنا إبراهيم بن محمد بن يحيى، حدثنا أحمد بن محمد بن الأزهر، [۱۲۱][۱۲۱]

 <sup>(</sup>۱) أي في هذا الحديث والذي قبله.

<sup>(</sup>٢) الأحكام الوسطى (٣/ ٣٣٣).

 <sup>(</sup>٣) بكسر الضاد المعجمة بعدها موحدة.

<sup>(</sup>٤) الأحكام الوسطى (٣/ ٣٣٣).

 <sup>(</sup>٥) ما بين المعكوفين محوفي، ت، منه قدر سطر، واستدركناه من السياق.

<sup>(</sup>٦) انظر: الحديث(٤١٤).

<sup>(</sup>٢٣٤٣) تقدم في الحديث (٢١٩).

<sup>( \$ \$</sup> ٣٣٤) تقدم في الحديث: ٤١٤.

حدثنا أبو حُمَة (١) ، حدثنا أبو قرة ، فذكره .

وأبو حُمَة: اسمه محمد بن يوسف، وكنيته أبو يوسف، وأبو حمة لقب له، ذكره بذلك أبو محمد بن الجارود في كتاب الكني، ولم يذكر له حالاً (٢).

ولا أعرف من ذكره غيره، فاعلم بذلك.

(٢٣٤٥) وذكر أيضًا في ذلك(٢) حديث ابن عباس.

وأعله بليث بن أبي سليم، وأعرض عن أبي حمة المذكور(١٠).

(٢٣٤٦) وذكر حديث الحسن، عن سمرة: «من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به، ويتبع البيع من باعه»(٥).

.\_\_\_\_

(٢٣٤٥) ضعيف: أخرجه الدارقطني (٤/ ٩٦).

(٢٣**٤٦)** ضعيف: أخرجه أبو داود في البيوع (٣/ ٢٨٩)، وكذلك النسائي (٧/ ٣١٣)، والدارقطني (٣/ ٢٣)، وأحمد (٥/ ١٣)، والبيهقي (٦/ ١٠١).

من طرق عن هشيم، عن موسى بن السائب، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة.

وفيه عنعنة قتادة، والحسن، وهما مدلسان إلا أنهما لم ينفردا به؛ فقد أخرجه الدارقطني (٣/ ٢٩) من طريق يزيد بن هارون، عن الحجاج، عن سعيد بن زيد بن عقبة، عن أبيه، عر. سمرة.

وإسناده ضعيف: الحجاج هو ابن أرطاة الكوفي، صدوق في نفسه لكنه كثير الخطأ والتدليس. وقد عنعنه هنا، فيخشى من تدليسه له.

وهذا الحديث يخالف الحديث الصحيح: «من وجد متاعه عند رجل قد أفلس فهو أحق به» متفق عليه، وهذا الحديث سمرة مطلق وقد روي عن سمرة مقيدًا، أخرجه ابن عدي في ترجمة عمر بن إبراهيم البصري العبدي (٥/ ١٧٠٠).

وعمر هذا، وثقه يحيى بن معين.

وقال أبو حاتم: لا يحتج به.

وقال ابن عدي يروي أشياء لا يوافق عليها . . . وحديثه عن قتادة خاصة مضطرب . . .

<sup>(</sup>١) بضم المهملة، وفتح الميم المخففة.

<sup>(</sup>٢) انظر: التهذيب (٩/ ٤٧٤)، والمقتنى في سرد الكني (١/ ٢٠٣).

<sup>(</sup>٣) أي في أن القاتل ليس له شيء.

<sup>(</sup>٤) الأحكام الوسطى (٣/ ٣٣٣).

<sup>(</sup>٥) الأحكام الوسطى (٣/ ٣٤٥).

وأظنه اكتفى بإبراز موضع العلة.

(۲۳٤۷) وذكر أحاديث ديات الأعضاء، وأبرز إسنادها، وهو محمد ابن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده (۱).

أظنه تبرأ بذلك من عُهادها.

(٢٣٤٨) وذكر أيضًا حديث قتل الأشجعي، وقصة مَحلِّم بن جَثَّامة (٢). واكتفى في تعليله بإبرازه إسنادَه فيما أرى.

وهو من رواية عبد الرحمن بن أبي الزناد، [عن عبد الرحمن بن الحارث] من محمد بن جعفر بن الزبير، عن زياد بن سعد بن ضُمَيرة (١٠) عن أبيه.

وقد تقدم ذكر عبد الرحمن بن أبي الزناد في الباب الذي قبل هذا وعملُه فه (٥) .

وزياد بن سعد هذا مجهول الحال، وأبوه لم تثبت له صحبة، ولا يعرف

الأحكام الوسطى (٤/ ٥٥، ٥٥).

<sup>(</sup>٢) المصدرنفسة (٤/ ٥٦).

 <sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفتين ساقط من، ت، وثابت في أبي داود، والأحكام الوسطى.

<sup>(</sup>٤) بضم أوله مصغرًا.

<sup>(</sup>٥) انظر: الحديث ١٦٦٠ إلى ١٦٦٨.

<sup>=</sup> قلت: وهذا من روايته عن قتادة فقد خالف فيه أصحابه، فهم أطلقوه وهو قيَّده، وبذلك يكون شاذًا أو منكرًا.

<sup>(</sup>٢٣٤٧) حسن: أخرجه أبو داود في الديات (٤/ ١٨٤)، والنسائي كذلك (٨/ ٤٢ ـ ٤٣)، وابن ماجه (٢/ ٨٧٨).

كلهم من طريق محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى الأموي، عن عمرو بن شعيب به. وإسناده حسن: محمد بن راشد صدوق يهم، ورمي بالقدر، وسليمان صدوق، في حديثه بعض لين.

<sup>(</sup>٢٣٤٨) تقدم في الحديث ١٧٨٨.

منها إلا ما قال ابنه.

وذكر من طاريق الدارقطني، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده «أن النبي الله أمر بقطعه من المفصل»(١).

[[111]

كذا ذكر هذا الحديث مختصر المتن] (٢) ، / مقتطع الإسناد من عند عمرو بن شعيب، معقبًا (٣) به قصة رداء صفوان، من عند مالك، والنسائي، وقال: إنه لا يعلمه يتصل من وجه يحتج به.

ولما لم يذكر مَن دون عمرو بن شعيب، كان ذلك خطأ من فعله، فإنه حديث يرويه الدارقطني هكذا: حدثنا القاضي أحمد بن كامل، حدثنا أحمد ابن عبد الله النرسي (ئ) ، حدثنا أبو نعيم النخعي، حدثنا محمد بن عبيد الله العرزمي عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: «كان صفوان بن أمية بن خلف نائماً في المسجد، ثيابه تحت رأسه، فجاء سارق فأخذها فأتي به النبي عَلَي أن يقطع، فقال صفوان: يا النبي عَلَي أن يقطع، فقال صفوان: يا رسول الله، أيقطع (مول الله عَلى ثوبي؟ فقال رسول الله عَلى أن الوالي، كان هذا قبل أن تجيء به؟ ثم قال رسول الله عنه، ثم أمر بقطعه من المفصل إلى الوالي، فإذا وصل إلى الوالي فعفا، فلا عفا الله عنه، ثم أمر بقطعه من المفصل».

الأحكام الوسطى (٤/ ٩٤).

 <sup>(</sup>۲) ما بين المعكوفتين ممحو في، ت، منه قدر سطرين، واستدركناه من إعادة الناسخ له سهوًا، بعد ثلاثة أحاديث من هذا، ثم ضرب عليه، فكانت إعادته له سهوًا فائدة لنا.

وكنت قبل اطلاعي على تكريره قدرت نفس الكلام اعتمادًا على السياق، مع تغيير طفيف جدًا في العبارة، وحمدت الله على توارد الخواط.

<sup>(</sup>٣) في، ت، محقبًا، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) في الدارقطني: الفرسي.

<sup>(</sup>٥) في، ت، انقطع.

<sup>(</sup>٢٣٤٩) تقدم في الحديث: ٦٣، و١٣٥٧.

هذا هو الخبر وليس هناك غيره.

ومحمد بن عبيد الله العرزمي متروك، وأبو محمد دائبًا يضعف به، وأبو نعيم: عبد الرحمن بن هانئ النخعي؛ فلا يتابع على ما له من الحديث.

فكان عليه أن ينبه على أنهما في إسناده، ولا يَطوي ذكرهما.

وإنما لم نذكره في باب الأحاديث التي ضعفها بقوم وترك مَن هو مثلُهم، أو أضعف، أو مجهول لا يعرف؛ لأن ذلك الباب إنما نذكر فيه ما ضعفه، فأما هذا فإنه رُفق فيه، ولم ينص على أنه ضعيف عنده بما أبرز(١) من إسناده.

( • ٢٣٥) وذكر من طريق أبي داود ، عن عمر بن أبي سلمة ، عن أبيه ، عن أبي هريرة . قال : قال رسول الله عَلَيْك : «إذا سرق المملوك (٢) فبعه ولو بنش (٣) . ولم يزد على إبراز من أبرز منه .

وعمر هذا ضعيف، وإن كان صدوقًا.

(٢٣٥١) وذكر [من طريق النسائي عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء:

<sup>(</sup>١) في، ت، ما أبرز.

 <sup>(</sup>۲) في، ت، المولود، وهو تحريف.

 <sup>(</sup>٣) الأحكام الوسطى (٤/ ٩٧). والنش بفتح النون وتشديد المعجمة نصف أوقية وهي عشرون درهما، والغرض
 سعه شمر زهيد.

<sup>(</sup> ۲۳۵ ) ضعيف: أخرجه أبو داود في الحدود (١٤٣/٤)، والنسائي (٨/ ٩١)، وابن ماجه (٢٣٥ ) ضعيف: أخرجه أبو داود في الحدود (١٢٥ )، والمخاري في الأدب المفرد (٢٣٧/٢)، والمجاري في الأدب المفرد ص(٤٦) الحديث (١٦٥ )، وابن عدي (٥/ ١٦٩٧).

كلهم من طرق عن أبي عوانة، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة. وتابعه مسعر عن عمر بن أبي سلمة، أخرجه أبو نعيم في الحلية (٧/٧٤)، وقال: غريب من

وتابعه مسعر عن عمر بن أبي سلمة، أخرجه أبو نعيم في الحلية (٢٤٧/٧)، وقال. عريب من حديث مسعر، تفرد به عنه.

<sup>(</sup>٢٣٥١) ضعيف: أخرجه النسائي في الكبرى في الحدود (٢٦٢/٤)، وأبو داو\$(١٦٢/٤). من طرق عن ابن جريج أخبرني محمد بن علي بن ركانة، عن عكرمة، عن ابن عباس.

[۱۲۲ب][۲۱۱س]

أخبرني محمد] (١) بن علي بن ركانة // ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، أن [٢٢] النبى تَلَكُ : «لم يوقت في الخمر حدًّا» الحديث (٢) .

ولم يزد على ما أبرز من إسناده.

ومحمد بن علي هذا قرشي، روى عنه ابن إسحاق، وابن جريج، ذكره البخاري (٣)، ولم يذكره ابن أبي حاتم، وحاله مجهولة.

(۲۳۵۲) وذكر من طريق النسائي من حديث زياد البكَّائي (١٤) ، عن محمد ابن إسحاق ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر بن عبد الله حديث : «فإن عاد في الرابعة فاضربوا عنقه الحديث (٥) .

ولم يبين من أمره شيئًا، إلا أنه أبرز هذه القطعة.

وابن إسحاق من قد علم، وزياد بن عبد الله مختلف فيه، واحتج به البخاري ومسلم، وقال ابن حنبل: ليس به بأس، حديثه حديث أهل الصدق<sup>(٦)</sup>.

(٢٣٥٢) صحيح: أخرجه النسائي في الكبرى في الحدود (٣/ ٢٥٧).

ولم ينفرد به زياد، فقد تابعه شريك القاضي عند النسائي نفسه، فبقيت علته منحصرة في عنعنة محمد بن إسحاق لكن له شواهد: عن معاوية، وأبي هريرة، وعبد الله بن عمرو، وشرحبيل ابن أوس، وابن عمر وقد تقدموا في شواهد الحديث: ٢٠٩٧، والشريد بن أوس.

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين ممحو في، ت، منه قدر سطر، وأثممناه من الوسطى.

<sup>(</sup>٢) الأحكام الوسطى (٤/ ١٠٢).

<sup>(</sup>٣) التاريخ الكبير (١٨٣/١).

<sup>(</sup>٤) بفتح الموحدة وتشديد الكاف نسبة إلى بطن من بني عامر بن صعصعة .

<sup>(</sup>٥) الأحكام الوسطى (٤/ ١٠٢).

<sup>(</sup>٦) العلل ومعرفة الرجال (٣/ ٢٩٨).

وقال فيه أبو زرعة: صدوق (١) . وضعفه النسائي (٢) ، وابن معين (٣) ، وقال الترمذي: زياد، كثير الغرائب والمناكير، سمعت محمد بن إسماعيل يذكر عن محمد بن عقبة قال: قال وكيع: زياد بن عبد الله مع شرفه ـ يَكذب في الحديث .

كذا حكاه الترمذي في الجامع، في باب الوليمة (١) والذي في تاريخ البخاري عن ابن عقبة السدوسي، قال وكيع: هو أشرف من أن يكذب (٥) ، وكذا حكاه أبو أحمد الحاكم في كتابه في الكنى بإسناده إلى وكيع (١) / / .

[[ 117] [ 177]

(٣٥٣) وذكر من طريق أبي داود، حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: «أنت ومالك لأبيك».

ثم قال: وقد صح من طريق آخر، ذكره البزار (٧٠).

فأعلم الآن أنَّا إنمَا ذكرناه في هذا الباب لذكره إياه بقطعة منه، وأمْرُه في عمرو بن شعيب سنبينه بعد (١) وينجر ذكر ما أشار إليه من حديث البزار، إكمالاً للفائدة، فإنه صحيح.

قال البزار: حدثنا محمد بن يحيى بن عبد الكريم الأزدي، قال: حدثنا عبد الله بن داود، عن هشام بن عروة، عن محمد بن المنكدر، عن جابر أن النبى على قال لرجل: «أنت ومالك لأبيك».

قال البزار: إنما يُروكي عن هشام، عن ابن المنكدر مرسلاً، ولا نعلم أسنده

<sup>(</sup>۱) الجرح والتعديل (۳/ ۵۳۷).

 <sup>(</sup>۲) الضعفاء والمتروكون (۱۱٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: الجرح.

<sup>(</sup>٤) انظر: الترمذي (٣/ ٤٠٤).

<sup>(</sup>٥) التاريخ الكبير (٣/ ٣٦٠).

<sup>(</sup>٦) التهذيب (٣/ ٣٢٤) نقلاً عن الكني لأبي أحمد الحاكم.

<sup>(</sup>٧) الأحكام الوسطى (٣/ ٣٤٩).

<sup>(</sup>۸) انظر الحديث ٢٦٤٣ إلى ٢٧١٦.

<sup>(</sup>٢٣٥٣) صحيح: أخرجه أبو داود في البيوع (٣/ ٢٨٩) بإسناد حسن، وله شواهد: عن عمر، وابن عمر، وسمرة بن جندب، وبها يصح.

هكذا إلا عثمان بن عثمان الغطفاني، وعبد الله بن داود.

ومن صحيح هذا الباب، حديث ذكره بقي بن مخلد، قال: حدثنا هشام ابن عمار، قال: حدثنا عيسى بن يونس، قال: حدثنا يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق، عن محمد بن المنكدر، عن جابر «أن [رجلاً قال: يا رسول الله، إن لي مالاً وولداً، وإن أبي يريد أن يج التاح (۱) مالي، [فقال: أنت ومالك لأبيك ...»] (۲). لم يتقاضاه //، فأو دعناه هذا الموضع.

[۲۲۳][۱۲۳]

(۲۳۰٤) وذكر من طريق أبي عمر بن عبد البر من التمهيد، من رواية عبد الملك بن معاذ النصيبي، عن الدراوردي، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري، عن رسول الله تلك قال: «لا ضور ولا ضوار» (٢٠٠٠).

ولم يزدعلي إبرازه منه ما أبرز.

وعبد الملك هذا لا تعرف له حال، ولا أعرف من ذكره، روى هذا الحديث عنه أبو علي: الحسن بن سليمان الحافظ المعروف بقبيطة (١٠) ، وصل إليه أبو عمر إسناده.

(۲۳۰٥) وذكر من طريق عبد الرزاق، قال: حدثنا عمرو بن حوشب، أخبرني إسماعيل بن أمية، عن أبيه، عن جده، قال: «كان لهم غلام يقال

أي أن يأخذ.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفتين مححو في، ت، منه قدر سطر، واستدركناه من سنن ابن ماجه، وبقي فيه محل كلمة لم ندر ما هي.

<sup>(</sup>٣) الأحكام الوسطى (٣/ ٣٥٢).

<sup>(</sup>٤) انظر: الميزان (٢١٢/٢)، وهو بضم القاف، وفتح الموحدة التحتية، بعدها طاء مهملة.

<sup>(</sup>٢٣٥٤) متواتر : أخرجه ابن عبد البر في التمهيد (٢٠/ ١٥٩)، وقد تقدم تفصيله في الحديث (٦٨١).

<sup>(</sup>۲۳۵۵) ضعيف: أخرجه عبد الرزاق في (٩/ ١٠/ ٢٦٤)، وأحمد (٣/ ٢١٢)، والبيهقي (٢ / ٢٧٤)، والبيهقي (٢/ ٢٧٤)، وأبو داود في المراسل (١٧٧).

له: طهمان، أو ذكوان، فأعتق جده نصفه (۱) ، فجاء العبد إلى النبي ﷺ وأخبره فقال له: تُعتق في عتقك وترَق في رِقك (۲) .

ولم يزد على ما أبرز من إسناده.

وأمية بن عمرو بن سعيد بن العاصي، لا يعرف حاله، فأما ابنه إسماعيل فثقة.

وعمر بن حوشب مجهول الحال أيضًا، ولا يعرف روى عنه غير عبد الرزاق، وهو صنعاني.

(۲۳۵٦) وذكر من طريق أبي داود، عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة «أن رجلاً نزل الحرة ومعه أهله وولده، فقال رجل: إن ناقة لي ضلت» الحديث في أكل الميتة (٣).

وكأنه تبرأ من عهدته بإبرازه سماكًا، وكان ذلك خلافَ عمله فيه، وقد تقدم (٤) .

(٢٣٥٧) وذكر من طريق أبي داود عن المطلب، عن جابر بن عبد الله،

<sup>(</sup>١) في ت: «فأعتق نصفه»، والتصحيح من الوسطى، والمصم

<sup>(</sup>٢) الأحكام الوسطى (٤/ ١٣) وفي. ت. «يعتق معتقك، ويرق في رقك».

<sup>(</sup>٣) الأحكام الوسطى (٤/ ١١٨، ١١٩).

<sup>(</sup>٤) انظر: الحديث ١٤٦٤ إلى ١٤٩٦

وفيه علة أخرى لم يذكرها المؤلف، وهو الخلاف في عمرو بن سعيد بن العاص، هل هو
 صحابي أم لا، فقال أبو حاتم: لا تصح له صحبة، وكذلك قال البيهقي.

<sup>(</sup>٢٣٥٦) تقدم في الحديث ١٤٨٣ .

<sup>(</sup>٢٣٥٧) صحيح: أخرجه أبو داود في الضحايا (٣/ ٩٩)، وكذلك الترمذي (٤/ ١٠٠).

من طريق قتيبة بن سعيد، حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن الإسكندراني، عن عمرو بن =

«شهدت مع رسول الله عَلَيْ الأضحى». الحديث.

وفيه: «هذا عني وعمن لم يضَحّ من أمتى».

ثم رده بأن قال: لا يعرف للمطَّلب سماع من جابر (١١).

وهذا لم تجربه عادته أن يضعف أحاديث المتعاصرين اللذين لم يعرف سماع أحدهما من الآخر، وإنما يجيء ذلك على رأي البخاري وابن المديني المشترط [ين بثبوت اللقاء والتصريح بالسماع ولو مرة واحدة، وهما] يقصدا[ن . . . . ] (۲) / / .

[1114][1178]

وهو كونه من رواية عمرو بن أبي عمرو، عن المطلب، وقد تقدم في الباب الذي قبل هذا كيف عمله فيه $^{(7)}$ .

> الأحكام الوسطى (٤/ ١٣١) (1)

أنظر الحديث ١٦٥٠ إلى ١٦٦٠. (٣)

قال الترمذي: غريب من هذا الوجه، والمطلب يقال: إنه لم يسمع من جابر.

قلت: قال أبو حاتم في رواية: يشبه أنه أدرك جابرًا، وفي أخرى: لم يسمع من جابر. اهـ.

ويضاف إلى الخلاف في سماعه من جابر كثيرة تدليسه، وهنا قد عنعنه، فيز داد خوف الانقطاع ويتقوى، إلا أنه لم ينفرد به .

فقد أخرجه ابن أبي شيبة، وأبو يعلى، وإسحاق في مسنده ـ كما في نصب الراية (٤/ ١٥٢)، والبيهقي (٩/ ٢٦٨).

من طريق حماد بن سلمة ، عن ابن عقيل ، عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله ، عن أبيه . وهذا إسناد حسن، رجاله رجال الصحيح غير ابن عقيل، وفيه كلام لا ينحط به عن درجة الصدوق. وأخرجه أبو داود (٣/ ٩٥)، وابن ماجه. من طريق ابن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي عياش، عن جابر .

هذا، وللحديث شواهد عن أبي رافع، وحذيفة بن أسيد، وعائشة، وأبي هريرة وأنس، وأبي طلحة الأنصاري. انظرها في: نصب الراية (٤/ ١٥١). (٣/ ٢١٥).

**<sup>(</sup>Y)** 

ما بين المعكوفات الأربع ممحو في، ت، منه قدر سطرين، وأتمما بعضه من السياق، وبقي محل النقط فارغًا لم نتمكن الآن من إتمامه.

أبي عمرو، عن المطلب بن عبد الله بن حنطب، عن جابر .

(٢٣٥٨) وذكر من طريق النسائي من حديث عثمان بن حصن (١) ، عن عروة بن رُويَم (٢) عن الديلمي عن عبد الله بن عمرو، قال: سمعت رسول الله عَلَيْ يقول: «لا يشرب الخمر رجلٌ من أمتي فيقبل الله منه صلاةً أربعين يومًا» .

وأراه تبرأ من عهدته بما أبرز من إسناده، فإن عشمان بن حِصْن هذا لا أعرف له حالاً، ولا أعرف أحدًا ذكره (٤٠).

(٢٣٥٩) وذكر من رواية إسماعيل بن عياش، عن شرحبيل بن مسلم،

(770 ) صحيح: أخرجه النسائي في الأشربة (1/8/8 1/8/8)، وأحمد (1/90)، والحاكم (1/90).

من طريق عروة بن رويم، عن ابن الديلمي، عن عبد الله بن عمرو، وأعله المؤلف بجهالة عثمان ابن حصن، وليس كذلك، بل هو ثقة، وثقه أبو داود، وأبو مسهر، وابن حبان، وقال أبو زرعة: «لا بأس به».

ولو صح ما ذكره المؤلف لكان غير قادح، لأن عثمان هذا تابعه محمد بن مهاجر عند أحمد، والو صح ما ذكره المؤلف لكان غير قادح، لأن عثمان هذا تابعه محمد بن مهاجر وأقره البيهقي. والحاكم، وابن خزية، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وأقره البيهقي. وليس كذلك لأن عروة لم يخرج له أحدهما، وعبد الله بن فيروز كذلك، ومحمد بن مهاجر إنما أخرج له مسلم.

. وأخرجه النسائي في الأشربة (٣١٧/٨)، وابن ماجه (٢/ ١١٢٠). من طريق الأوزاعي، عن ربيعة بن يزيد، عن عبد الله بن الديلمي، عنه به.

وهذا إسناد صحيح رجاله رجال الشيخين غير ابن الديلمي، وهو ثقة.

(٣٥٩) حسن: أخرجه أبو داود في اللباس (٤/ ٥٦). ولم ينفرد به شفعة، فقد تابعه عليه شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو، أخرجه أبو داود (٣/ ٥٢)، وابن ماجه (٢/ ١١٩٢)، والبيهقي (٣/ ٢٥)، (٥/ ٢٠).

 <sup>(</sup>١) في، ت، حصين، وهو خطأ، وإنما هو بكسر وسكون المهملتين.

<sup>(</sup>٢) بضم الراء مصغراً.

 <sup>(</sup>٣) الأحكام الوسطى (٤/ ١٦٥).

<sup>(</sup>٤) قلت: كلا. بل هو ثقة، وثقه جماعة، انظر: التهذيب (٧/ ١٠٢).

عن شُفْعة (١) المسمعي، عن عبد الله بن عمرو بن العاصي، قال: «رآني رسول الله ﷺ وعَلى ثوب مصبوغ بعَصْفر» الحديث (٢).

وأراه أيضًا تبرأ من عهدته، فإن شُفْعة هذا لا يعرف بغير هذا الحديث<sup>(٣)</sup>، ولا تعرف حاله.

(۲۳۹۰) وذكر من طريق أبي داود، عن وهب، مولى أبي أحمد، عن أم سلمة «أن النبي ﷺ دخل عليها وهي تختمر، فقال: لَيَّةٌ لا لَيَّتين (٤)».

لم يزد على هذا، ووهبٌ لا يعرف.

(۲۳۹۱) وذكر من طريق أبي داود أيضًا، عن عبد الله بن سعد الدَّشْتَكي (٥)، عن أبيه قال: رأيت رجلاً ببخارى، على بغلة بيضاء، عليه

<sup>(</sup>١) بضم المعجمة بعدها فاء ساكنة، والمسمعي، بكسر الميم الأولى وفتح الثانية بينهما مهملة ساكنة.

<sup>(</sup>٢) الأحكام الوسطى (٤/ ١٨٣).

<sup>(</sup>٣) في، ت، من الحديث، وهو سهو.

<sup>(</sup>٤) الأحكام الوسطى (٤/ ١٨٧). قال أبو داود: معنى قوله: "لية لاليتين"، يقول، لا تعتم مثل الرجل، لا تكرره طاقًا أو طاقين اهـ. ولية، مصدر لوى يلوي، الشيء إذا عطف بعضه على بعض.

<sup>(</sup>٥) بفتح المهملة، ثم سكون المعجمة، ثم فتح المثناة الفوقية.

<sup>.</sup> NCI \_\_\_\_\_\_

وإسناده حسن، لكلام في عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، لا يضره. وأخرجه مسلم من طريق جبير بن نفير، عن عبد الله بن عمرو، قال: « رأى رسول الله عَبَالله علي ثوبين معصفرين، فقال: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها».

وحديث شفعة ضعفه الشيخ ناصر، وحسن حديث عمرو بن شعيب، وهما بمعني واحد، والصواب تحسين الأول بالثاني، وخاصة أن معناهما ورد في صحيح مسلم.

<sup>(</sup> ۲۳۲۰) ضعيف: أخرجه أبو داود في اللباس (٤/ ٦٤)، وأحمد (٦/ ٢٩٤-٢٩٦)، والحاكم (١٩٤/٤).

كلهم من طرق، عن سفيان، عن حبيب بن أبي ثابت، عن وهب مولى أبي أحمد، عن أم سلمة.

قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وأقره الذهبي، وليس كذلك، لجهالة وهب المذكور. (٢٣٦١) تقدم في الحديث (٦٢٩).

عمامة خز سوداء، فقال: «كسانيها رسول الله عَلِيْكُ »(١).

وهذا أيضًا أراه تبرأ من عهدته بإبراز مَا أبرز من إسناده، فإن عبد الله بـن سعيد، وأباه، وهذا الرجل الذي ادعى الصحبة، كلهم لا يعرف.

أما سعد والد عبد الله، فلا يعرف روى عنه غير ابنه عبد الله هذا الحديث لا ثاني له.

وأما ابنه عبد الله، فقد روى عنه جماعة، وله ابن يقال له: عبد الرحمن ابن عبد الله بن سعد الدشكتي، مروزي، صدوق، وله ابن اسمه أحمد بن عبد الله بن سعد، هو شيخ لأبي داود، وعنه يروى هذا الحديث.

(٢٣٦٢) [وذكر من طريق أبي داود، عن قيس بن بشر عن [<sup>(۲)</sup> أبيه، عن ابن // الحنظلية، قال: قال رسول الله عَلَيَّة: «نعم الرجل خريم<sup>(۳)</sup> الأسدي، لولا طول جُمّته، وإسبال إزاره» الحديث.

[۱۲۶] [۱۲۸ب]

(٣٣٣٣) وبه (٤) «إنكم قادمون على إخوانكم فأصلحوا رحالكم، وأصلحوا لباسكم» الحديث (٥) .

وسكت عنهما إلا بما أظهر من الإسناد، وقيس بن بشر لا يعرف روى عنه إلا هشامٌ بن سعد، وهو يروي عنه هذا الحديث.

وقد قدمنا حمله عليه ومذهبه فيه (١) ، فقد كان ينبغي له أن يبين أنه من

<sup>(</sup>١) الأحكام الوسطى (٤/ ١٨٨).

 <sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين ممحو في، ت، منه قدر سطر، واستدركناه من الأحكام الوسطى.

<sup>(</sup>٣) بضم المعجمة الفوقية وفتح المهملة مصغرًا.

<sup>(</sup>٤) أي بهذا الإسناد ذكر حديث: «إلكم ... إلخ».

<sup>(</sup>٥) الأحكام الوسطى (٤/ ٢٠٤).

<sup>(</sup>٦) انظر الحديث: ١٩٠٠ إلى ١٩١٧.

<sup>(</sup>۲۳۹۲) تقدم في الحديث (١٩٠٦).

<sup>(</sup>٣٣٣٣) أخرجه أبو داود في اللباس (٤/٥٨)، وهو طرف من الذي قبله، فيعمه ما يعمه.

روايته، ولا يَطوي ذكره.

ويقول فيه هشام بن سعد: إنه رجل صدوق (١) ـ أعني في قيس بن بشر ـ ، وقال أبو حاتم: ما أرى بحديثه بأساً (٢) .

وحال بشر والد قيس بن بشر المذكور لا تعرف، ولا يعرف روى عنه أحد إلا ابنه قيس، فاعلم ذلك.

(۲۳٦٤) وذكر من طريق أبي داود أيضًا عن بُنانة ( $^{(7)}$  مولاة عبد الرحمن ابن حيان الأنصاري، عن عائشة حديث: «لا تدخل الملائكة بيتًا فيه جَرَس» ( $^{(3)}$ .

وسكت عنه إلا بإبراز هذه القطعة.

وبُنانةُ هذه لا يَعرف أحد من هي، ولا روى عنها إلا ابن جريج.

(٢٣٦٥) وذكر من طريق الدارقطني من حديث أبي معشر، عن المقبري، عن أبي هريرة، عن النبي على قال: «دعوة المظلوم مستجابة، وإن كانت من فاجر ففجوره على نفسه» (٥٠٠).

(٢٣٣٤) حسن: أخرجه أبو داود في الخاتم (٤/ ٩٢)، وأحمد (٦/ ٢٤٢). من طريق روح، عن ابن جريج، عن بانذ، عن عائشة.

وفيه علة ثانية لم يذكرها المؤلف، وهي عنعنة ابن جريج وهو مدلس، لكن للحديث شاهدان: عن أم سلمة، وابن عمر .

١ - فأما حديث أم سلمة ، فأخرجه النسائي في الزينة (٨/ ١٨٠) بإسناد ضعيف رجاله كلهم ثقات ،
 غير سليمان بن بابيه ، فهو مجهول العين والحال ، ومثل هذا السند يحتمل في الشواهد .

٢-وأما حديث ابن عمر ، فأخرحه النسائي (٨/ ١٨٠)، وفي سنده أبو بكر بن أبي شيخ
 السهمي، مجهول.

وهذان الشاهدان يعضدان الأول فيرتقى بهما إلى درجة الحسن لغيره.

(۲۳۷۵) تقدم في الحديث (۲۰۷۷).

<sup>.</sup> 

<sup>(</sup>١) انظر: الجرح (٧/ ٩٤).

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسة.

<sup>(</sup>٣) بضم الموحدة التحتية، بعدها نون، وفي. ت. نباتة، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٤) الأحكام الوسطى (٤/ ٢٠٦).

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه (٤/ ٢٦٨).

كذا ذكره، وأراه تبرأ من عهدته بإبراز أبي معشر، فإنه مختلف فيه.

وللحديث على أصله علة لم يعرض لها، وهو أنه يُروَى موقوفًا، والذي رواه عن أبي معشر ثقة، وهو سعيد بن منصور، بيَّن ذلك الدارقطني في علله.

(٢٣٦٦) وذكر من طريق الترمذي، عن يحيى بن عبيد الله، عن أبيه،

(٢٣٦٦) حسن: أخرجه الترمذي في صفة جهنم (٤/ ٧١٥)، وابن المبارك في الزهد (٩)، وابن الجوزي في العلل (٢/ ٣٣٦)، وأبو نعيم في الحلية (٨/ ١٧٨)، والقضاعي في مسند الشهاب (٢/

١٤، ١٥)، والسلقي في معجم السفر ص: ٣٠٣.

من طريق يحيى بن عبيد الله بن موهب، عن أبيه، عن أبي هريرة. قال الترمذي: غريب، إنما نعرفه من حديث يحيى بن عبيد الله، ويحيى ضعيف عند أكثر أهل الحديث، تكلم فيه شعبة اهـ. هذا، وللحديث شواهد: عن عمر، وأنس، وكليب بن حزن، وهرم بن حيان موقوفًا.

فأما حديث عمر، فأخرجه ابن عدي، في ترجمة عيسى بن سليمان أبي طيبة الجرجاني (٥/ ١٨٧٩)، وعنه السهمي في تاريخ جرجان (٣٤٣-٣٧٧).

حدثنا أحمد بن حفص السعدي، حدثنا محمد بن سليمان بن وردان، حدثنا سعد بن سعيد، عن أبي طيبة، عن كرز بن وبرة، عن الربيع بن خيثم، عن عمر مرفوعًا.

الربيع بن خثيم، من رجال الشيخين. ثقة مخضرم، وكرز بن وبرة مجهول الحال، لم يذكره ابن أبي حاتم (٧/ ١٧٠)، بأكثر ممن روى عنه، وعمن روى.

وأبو طيبة: عيسى بن سليمان، ضعفه ابن معين، وقال ابن عدي: كان رجلاً صالحًا، ولا أظن أنه كان يتعمد الكذب، ولكنه لعله يشبَّه عليه فيغلط، وقد حدث جماعة من الكبار مع ورقاء عنه. وسعد بن سعيد، هو سعدويه الجرجاني، قال ابن عدي (٣/ ١١٩٤): «كان رجلاً صالحًا . . . وله غير ما ذكرت من الحديث غرائب وأفراد غريبة، ولم تؤت أحاديثه التي لم يتابع عليها إلا لغفلة كانت تدخل عليه، وهكذا الصالحون» ا هر.

ومحمد بن سليمان بن وردان الجرجاني ـ كذا نسبه السهمي ـ، لم أجد ترجمته .

وأحمد بن حفص بن عمر السعدي، هو المعروف بحمدان، ترجمة السهمي ص(٧١)، ونقل عن ابن عدي أنه قال: «حدث بأحاديث مناكير لم يتابع عليها».

وقال الذهبي في الميزان: (١/ ٩٤) شيخ ابن عدي، صاحب مناكير.

وقال حمزة السهمي: لم يتعمد الكذب، وكذا قال ابن عدي.

قلت: وهذا إسناده ضعيف. ويجب أن تتنبه إلى أن الشيخ ناصر - حفظه الله ـ في الصحيحة (٢/ ٦٧٤) وقع له وهم حيث ظن أبا طيبة الموجود في هذا الإسناد، هو عبد الله بن مسسلم السلمي، المترجم في التهذيب، والصواب أنه عيسى بن سليمان الجرجاني، وفي ترجمته ذكر = عن أبي هريرة، قال رسول الله عَي : «ما رأيت مثلَ النار نام هاربُها، ولا مثل الجنة نام طالبها»(١).

ولم يزد على ما أبرز من إسلناده، وعبيد الله بن عبد الله بن مَوهَب، مجهول الحال، ] وابنه يحيى [قال أحمد: منكر الحديث ليس بثقة (٢). وقال ابن المديني: سألت يحيى بن سعيد عنه فقال: ](٢) / / قال شعبة: رأيته يصلى صلاة لا يقيمها. فتركته (٤).

[1119][1170]

## (٢٣٦٧) وذكر من طريق أبي داود، عن سيف الشامي، عن عوف بن

- الأحكام الوسطى (٤/ ٢٧٥). (1)
  - انظر: الجرح (٩/ ١٦٨). **(Y)**
- ما بين المعكوفات الأربع ممحو في، ت، منه قدر سطرين، وأتممناه بالمعنى من الجرح (٩/ ١٦٨). (٣)
  - (٤) انظر التهذيب (٧/ ٢٤).
- ابن عدي هذا الحديث، ومن طريقه أخرجه السهمي، وسبب الوهم أن أبا طيبة كنية لهما معًا، ويفترقان في الاسم واسم الأب، وفي الشيوخ، وفي أن أحدهما سلمي، والآخر جرجاني. وأما حديث أنس، فأخرجه الطبراني في الأوسط (٢/ ٣٧٩)، وقال في المجمع (١٠/ ٤١٢): وفيه محمد ابن مصعب القرقساني، وهو ضعيف بغير كذب. اهـ.
  - وقال في موضع آخر (١٠/ ٢٣٠): رواه الطبراني في الأوسط، وإسناده حسن.
    - ٣) وأما حديث كليب بن حزن، فأخرجه الطبراني في الكبير والأوسط.
  - وقال في المجمع (١٠/ ٢٣٠): وفيه معلى بن الأشدق، وهو ضعيف جدًا. اه.
- ٤) وأماً موقوف هرم بن حيان، فأخرجه ابن المبارك في الزهد ص(٩). وأبو نعيم في الحلية
  - وإسناد ابن المبارك صحيح إلى الحسن.
- وهذا، وقد وهم الشيخ ناصر حيث جعله من موقوف الحسن، وليس كذلك وإنما هو موقوف هرم بن حيان .
- (٢٣٦٧) حسن: أخرجه أبو داود في الأقضية (٣/ ٣١٣)، والنسائي في اليوم والليلة حديث (٢٢٦). وابن السني حديث (٣٤٩)، والطبراني في الكبير (٧٦/١٨)، وأحمد (٦/ ٢٥)، والبيهقي (1/ (1/).
- من طرق، عن بقية بن الوليد، عن بحير بن سعد، عن خالد بن معدان، عن سيف الشامي. عن عوف بن مالك.
- وإسناده حسن، بقية صرح بالتحديث عند أحمد، فزال ما يخشي من تدليسه، وسيف الشامي، وثقه ابن حبان، والعجلي، والباقي ثقات.

مالك «أن النبي عَلَيْهُ قضى بين رجلين، فقال المقضيُّ عليه لما أدبر: حسبي الله ونعم الوكيل، فقال رسول الله عَلَيْهُ: إن الله يلوم على العجز» الحديث (١٠).

وهذا الذي أبرز من إسناده هو علته أعني سيفًا الشامي ، وهو (٢) رجل لا يعرف بغيره، رواه عنه خالد بن معدان، وعن خالد بَحير (٣) بن سعد، وعن بحير بقيةً .

ولم يبين ذلك، وهو دائبًا يضعفه ويضعف به، وقد تقدم ذكر عمله فيه (١٠) . (٢٣٦٨) وذكر من طريق أبي داود عن البراء بن ناجية، عن عبد الله بن

<sup>(</sup>١) الأحكام الوسطى (٤/ ٣٠٨).

<sup>(</sup>۲) فی، ت، هو، وصوابه: وهو

 <sup>(</sup>٣) بفتح الموحدة التحتية ، وكسر المهملة ، بورن بحين .

 <sup>(</sup>٤) انظر الحديث ١٦١٢ إلى ١٦٣٤.

<sup>=</sup> هذا، وقد زعم شيخن الدكتور فاروق حمادة في تخريحه لعمل اليوم والليلة، أن بقية عنعنه وهو مدلس، ولعله لم يطلع على الرواية التي صرح فيها بالتحديث، ثم حسنه مع ذلك بطريقة عجيبة، وهي رواية بقية عن شامي مثله، والصواب أن ذلك لا يشفع له إذا لم يصرح بالتحديث.

هذا، وللحديث شاهد مرسل عن الزهري عند البيهقي (١٨١/١٠).

وحديث عوف هذا، ضعفه الشيخ ناصر في ضعيف أبي داود (٣٦٠)، والكلم الطيب حديث (١٣٧)، وضعيف الجامع حديث (١٧٥٩). . . اعتمادًا على أن سيفًا الشامي ضعيف، ولم يعبأ بتوثيق اثنين له، ومن العجب أحينًا، أنه يحسن بعض الأحاديث، ويكتفي فيها بتوثيق ابن حبان، ولذلك عندي أمثلة متعددة، ولو فرضنا صحة ضعف سيف مطلقًا، لكان المرسل المذكور مقويًا لحديثه، فيرتفع به إلى درجة الحسن لغيره، وقد نص الحافظ في التهذيب (١/ ٣٧٤) على أن من عرفه العجلي، وابن حان يكفيه ذلك.

<sup>(</sup>١٣٦٨) صحيح: أخرجه أبو داود في الفتن (٤/ ٨٩)، والطحوي في المشكل (٢/ ٢٣٦- ٢٣٧)، والحاكم (٤/ ٢٣٦)، والخطيب في الفقيه والمتفقه (٦/ ٣٩٣)، والطيالسي - المنحة، ويعقوب أبين سفيان في المعرفة (٣/ ٣٥٥)، والبيه قي في الدلائل (٦/ ٣٩٩٣)، والبغوي (١٧/١٥).

مسعود، عن النبي على قال: «تدور رحى الإسلام لخمس وثلاثين، أو ست وثلاثين» (١) .

ولم يزد على إبراز البراء بن ناجية، وهو المحاربي، الكاهلي، لا تعرف له حال (٢) ، ولا يُعرَف أحد روى عنه غير ربعي بن حراش، وهو الذي روى عنه هذا الحديث.

## \* \* \*

الأحكام الوسطى (٤/ ٣٦٩).

کلهم من طریق منصور، عن ربعي بن حراش، عن البراء بن باجية، عن ابن مسعود مرفوعًا.
 وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وأقره الذهبي.

وأخرجه أحمد (٢/ ٣٩٠)، والطحاوي في المشكل (٢/ ٢٣٦)، وابن حبان (٨/ ٢٣١)، والطبراني في الكبير (٢١/ ٢١١).

من طريق يزيد بن هارون، حدثنا العوام بن حوشب، عن سليمان بن أبي سليمان أبي إسحاق الشيباني، عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه، عن ابن مسعود مرفوعاً.

وهذا إسناد صحيح على شرط البخاري، لأن رجاله قد خرجا لهما جميعًا، إلا القاسم بن عبد الرحمن، فهو من رجال البخاري خاصة.

هكذا وضعت أمامه علامة المخاري. ولم أجده في تسمية من أحرج لهم البخاري ومسلم للحاكم، ولا في رجال البخاري للكلاباذي، للباجي، فلينظر.

وأخرجه الطبراني، والطحاوي (١٠/ ١٩٥).

من طريق أبي نعيم، عن شريك، عن مجالد، عن الشعبي، عن مسروق، عن ابن مسعود مرفوعًا.

وإسناده ضعيف لضعف مجالد، ولكن مثله يقبل في المتابعات.

 <sup>(</sup>۲) الا حجام الوسطى (۲/ ۱۲ ).
 (۲) بل وثقه العجلي، وابن حبان، وتبعهما الحافظ، وقال الذهبي في الميزان (۱/ ۳۰۲): فيه جهالة، لا يعرف إلا



اعلم أن الذي تقدم ذكره في البابين اللذين قبل هذا، إنما كان ما قضى عليه بالصحة، لأنه سكت عنه حسبَما أخبر عن نفسه في صدر كتابه.

وانقسم إلى ما ذكره من عند الصحابي فقط، وإلى ما ذكره بقطعة من إسناده أو بإسناده .

وإن كان قد ذكرتُ من هذا القسم ما يغلب على الظن أنه تبرأ من عهدته حسبما قد تقدم التنبيه عليه .

فأما هذا البابُ فإنما مضمَّنُه أحاديثُ أتبعها منه كلامًا يقضي ظاهره بأنها صحيحة وليست بصحيحة، ويمكن في كلامه التأويل [........](١).

(٢٣٦٩) [فمن ذلك ما ذكر من طريق علي بن عبد العزيز في المنتخب، من] رواية (٢٣٦٩) يحيى // بن يمان، عن سفيان، عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر، عن أبيه، عن مسروق، عن عبد الله (٣) بن عمرو بن العاص، عن النبي على أنه قال: «من قال: لا إله إلا الله لم يضره معها خطيئة، كما لو أشرك بالله لم تفعه معها حسنة».

ثم قال: هكذا قال يحيى بن اليمان، ويحيى بن اليمان لا يحتج بحديثه،

[١٢٥] [١١٩ب]

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين ممحو في، ت، منه قدر سطر، ولا ندري ما نيه.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين محو في، ت، منه قدر سطر، وأتممناه من الأحكام الوسطى.

<sup>(</sup>٣) في، ت، عن عبد الرحمن، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢٣٦٩) ضعيف: أخرجه الطبراني في الكبير ـ كما في المجمع ـ (١/ ١٩)، وقال: «ورجاله رجال الصحيح، ما خلا التابعي، فإنه لم يسم».

ورواه الطبراني فجعله من رواية مسروق عن عبد الله بن عمرو.

وأكثر الناس يضعفه (۱) ، والصحيح ما رواه أبو نعيم ، عن سفيان ، عن إبراهيم ابن محمد بن المنتشر ، عن أبيه ، قال : جاء رجل - أو شيخ - فنزل على مسروق ، فقال : سمعت عبد الله بن عمرو يقول : قال رسول الله ﷺ : «من مات لا يشرك بالله شيئاً» . ثم ذكر مثله (۲) .

هكذا أورد هذا الحديث والكلام بعده، ولم نكتبه مستدركين عليه في شيء منه، لكن مبينين لمن يقرؤه فساد ما يوهمه ظاهره من صحة اللفظ الثاني بقوله: والصحيح ما رواه أبو نعيم إلى آخره.

وهذا لم يُردبه صحة شيء من هذا الحديث، لا باللفظ الأول ولا بالثاني، وإنما أراد أن الصحيح عن سفيان أحدُ القولين، وهو قول أبي نعيم في إدخاله بين مسروق وعبد الله بن عمرو شيخًا مجهولًا، لا قول يحيى بن يمان في جعله إياه عن مسروق، عن عبد الله بن عمرو، بغير واسطة.

فإنما أراد أن الصحيح في رواية هذا الحديث رواية من زاد فيه رجلاً مجهولاً، فيكون به ضعيفاً.

وكان عليه أن يبين هذا المعنى بيانًا لا يُبقي لقارئه إشكالًا، لا سيما وقد ظهر في الوجود أن أكثر من يقتصر على قراءة كتابه هذا وأشباهه من المختصرات والمنتقيات، عوامٌ بالنسبة إلى علم النقل الحديثي، وما تجب العناية به من معرفة صحيحه من سقيمه، فاعلمه.

( • ٢٣٧ ) وذكر من طريق البزار ، من حديث أبي بكر: رجل من ولد

<sup>(</sup>١) في، ت، يصححه، وهو خطأ، والتصحيح من الأحكام الوسطى.

<sup>(</sup>٢) الأحكام الوسطى (١/ ٧٨).

<sup>(</sup> ۲۳۷ ) أخرجه البزار، وخولف فيه أبو بكر هذا، فرواه الضحاك بن عثمان عن نافع عند مسلم ( ۲۳۷ )، وأبي داود (۱/ ٥)، والترمذي (۱/ ۱۵۰)، فقال: (إنه سلم عليه، ولم يرد عليه». =

عبد الله بن عمر بن الخطاب.، عن نافع، عن ابن عمر، «في قصة الذي سلم على النبي [علله وهو يبول قال: فرد عليه السلام، ثم قال: إنما رددت] عليك أنى خش [يت أن تقول: سلمت عليه فلم يرد علي الحديث.

[[171][[171]

ثم قال: وأبو بكر فيما](١) / / أعلم، هو ابن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الأحمن بن عبد الله بن عمر، روى عنه مالك وغيره، وهو لا بأس به، ولكن حديث مسلم أصح، لأنه من حديث الضحاك بن عثمان، عن نافع، عن ابن عمر. والضحاك أوثق من أبي بكر، ولعل ذلك كان في موطنين(٢).

هذا ما ذكر، وهو تصحيح منه للخبر نطقًا، لا بالسكوت عنه، وإن كان رجح عليه حديث مسلم، فقد ترجح في ذلك، والتمس له مخرجًا بجعله إياه في موطن آخر وقصة أخرى.

وهذا الذي ذكر في أبي بكر هذا، ينبغي أن يتوقّف فيه، فإن الرجل المذكور في الإسناد لم يعلم منه أكثر من أنه من ولد عبد الله بن عمر، فمن أين أنه أبو بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر الذي روى عنه مالك.

وقد كان مانعًا له من أن يقول ذلك لو تُثبَّت أن الذي في الإسناد يروي عن نافع، والذي توهمه أنه معلوم الرواية عن ابن عمر، ويروي عنه مالك، وإبراهيم بن طهمان، وإسحاق بن شرفي، وعبيد الله(٣) بن عمر العمري(٤).

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفات الأربع، ممحو في، ت، مه قدر سطرين، واستدركناه في الجملة من الأحكام الوسطى.

<sup>(</sup>٢) الأحكام الوسطى (١/ ١٣١، ١٣٢)، وفي، ت، ولعله كان ذلك في موطنين، والمثبت من الوسطى.

<sup>(</sup>٣) في، ت، عبد الله، والتصحيح من الجرح

<sup>(</sup>٤) انظر: الجرح (٩/ ٣٣٧).

<sup>.</sup>\_\_\_\_\_

وفي حديث أبي الجهم، أنه تيمم ثم رد عليه.
 وفي حديث المهاجر بن قنفد. أنه توضأ.

وعليه، فحديث أبي بكر هذا شاذ، وقد تقدم حديث أبي الجهم والمهاجر في الرقم ١٤٢.

وإلى هذا، فإن الحديث المذكور إنما يرويه عند البزار عن أبي بكر المذكور، سعيد بن سلمة، وهو ابن أبي الخسام أبو عمر، مولى عمر بن الخطاب، وهو قد أخرج له مسلم ـ رحمه الله ـ وإن كان ابن معين سئل عنه فلم يعرفه (۱) وإنما يريد حاله، وإلا فقد عُرفت عينه، وكنيته، ونسبه بالولاء، ورواية من روى عنه، وعمن روى، والله أعلم.

(۲۳۷۱) وذكر من طريق البزار عن العباس بن عبد المطلب قال: «كانوا يدخلون على النبي الله ولم يستاكوا، فقال: ما لكم تدخلون على قُلْحًا؟» الحديث.

ثم قال بإثره: يرويه من حديث سليمان بن كران ـ بالراء الخفيفة والنون ـ ، وهو بصرى لا بأس به (۲) .

لم يزد على هذا، وهو كلام يوهم صحتَه من حيث لم يضع نظرًا [فيمن فوق سليمان بن كران-، وإسناده عند] البزار [هو هذا: حدثنا عمرو بن علي، حدثنا سليمان بن] (٣) كران / / بصري مشهور، ليس به بأس-كذا في نفس الإسناد-.

[۱۲۰] [۱۲۰]

١) وقد عرفه اللالكائي ووثقه، والخبيلي، وابل حدر وقال أبو حتم. لا بأس به، وهو المراد في هذا الحديث.

 <sup>(</sup>٢) الأحكام الوسطى (١/ ١٥٢).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفات الأربع ممحو في، ت، سه قدر سطر، واستدركنه من المحر الزخار، ومن السياق

<sup>(</sup>٢٣٧١) ضعيف دون قوله: تسوكوا: أخرجه البرار -المحر الزخار -(٤/ ١٣٠)، والطبراني في الكبير (٢/ ٥٤)، وأحمد (١/ ٢١٤).

من طرق عن أبي علي الصيقل، عن حعفر بن تمام، عن أبيه، عن العباس مرفوعًا. وبعضهم يقول: عن تمام، عن النبي الله .

وفي سنده الصيقل المذكور، وهو محهول. وفيه علة أخرى، وهي الاضطراب، وقد فصل ذلك الحافظ في اللسان (٣/ ١٠١)، ( ٧/ ٨٣)، وفي الإصابة (١/ ١٨٦)، وفي تعجير المنفعة (٣/ ١٨٦). فإنه مفيد

وقوله: تسوكوا، فلولا أن أشق على أمتي . . . . صحيح بشواهده .

قال: حدثنا عمر بن عبد الرحمن الأبار قال: حدثنا منصور، عن أبي علي الصيْقَل، عن جعفر بن تمام، عن أبيه، عن جده العباس، فذكره.

وأبو على الصيقل هذا لا تعرف له حال ولا اسم، وقد ذكره ابن أبي حاتم في الكنى المجردة برواية منصور، والثوري عنه من غير مزيد، وهو مولى بني أسد(١).

وقد رد ابن السكن الحديث من أجله، وقال: إنه مجهول، وقال: إنه حديث مضطرب فيه نظر، وأورده في باب تمام من كتاب الصحابة.

ونصُّ ما ذكر هو هذا: حدثني الحسين بن محمد بن غسان بن جبلة العتكي بالبصرة، ومحمد بن هارون الحضرمي ببغداد، قالا: حدثنا محمد بن زياد بن عبيد الله، قال: حدثنا فضيل بن عياش، عن منصور، عن أبي علي الصيقل، عن جعفر بن أبي تمام بن العباس عن أبيه، يبلغ به، قال: «تدخلون علي قلحاً؟ تسوكوا، فلولا أن أشق على أمتي لفرضت عليهم السواك، كما فرض عليهم الوضوء».

حدثني الحسين بن إسماعيل بن محمد، حدثنا يوسف بن موسى القطان، حدثنا جرير، عن منصور، عن أبي علي، عن جعفر بن تمام بن عباس، عن أبيه قال: قال رسول الله عَلَيّة: «ما لكم تدخلون علي قُلْحًا: تسوكوا فلولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة».

قال أبو علي: رواه شيبان، وزائدة، وقيس بن الربيع، وغيرهم، عن منصور، عن أبي علي، عن جعفر بن تمام بن عباس، عن أبيه. ويقال (٢): إن تمامًا كان أشدَّ قريش بطشًا، وكان أصغر ولد العباس، وليس يحفظ له عن

<sup>(</sup>۱) الجوح (۹/ ٤٠٩).

<sup>(</sup>۲) قائله الزبير بن بكار ـ كما في الاستيعاب ـ مهامش الإصابة (١/١٨٧)

رسول الله عَلِيُّ سماع من وجه ثابت. انتهى كلامه.

وفيه جعل الحديث المذكور من رواية تمام عن النبي عَلَيْكُ ، لا من رواية أبيه العباس رضى الله عنه ، وهي رواية هؤلاء عن منصور .

وقد ذكر أيضًا [هذا الحديث البغوي في . . . . . وأعله بأبي علي الصيقل] المذكور: قا [ل: . . . . ] (١) / ومائتين: حدثنا جرير، عن منصور، عن أبي علي - يعني الصيقل - ، عن جعفر بن تمام بن عباس ، عن أبيه ، قال رسول الله على : «ما لكم تدخلون على قلحًا ؟ تسوكوا ، فلولا أن أشق على أمتى لأمرتهم أن يتسوكوا عند كل صلاة » .

[(171]]

ثم قال: حدثنا شريح بن يونس، حدثنا عمر بن عبد الرحمن أبو حفص الأبار، عن منصور بن المعتمر، عن أبي علي، عن جعفر بن تمام، عن أبيه، عن العباس بن عبد المطلب قال: كانوا يدخلون على النبي على ولا يستاكون، فقال: «تدخلون على قلحًا؟ استاكوا، لولا أن أشق على أمتي لفرضت عليهم السواك عند كل صلاة، كما فرض عليهم الوضوء».

قال البغوي: ورواه محمد بن سابق، عن شيبان، عن منصور، عن أبي على الصيقل، مولى بني أسد، عن جعفر بن تمام بن عباس (٢)، عسن أبيه، عن النبي عَلَي نحوه.

حدثني به ابن زنجويه، عن ابن سابق، ورواه الأشيب، عن شيبان، عن منصور، عن أبيه، عن النبي على .

والصواب ما حدث به الأشيب ـ زعموا ـ . انتهى ما ذكر .

 <sup>(</sup>١) ما بين المعكوفات الأربع، ممحو في، ت، مه قدر سطرين، واستدركنا بعضه بناء على السياق، وبقي بعضه
 متوقفًا على الوقوف على كتاب البغوي في الصحابة

<sup>(</sup>٢) في، ت، عن ابن عباس، وهو حطأ.

<sup>(</sup>٣) كذا ني، رواية: جعفر بن العبس، نص عليها الحافظ في الإصابة (١/ ١٨٧).

وقد مر فيه أن شريح بن يونس رواه عن أبي حفص الأبار، فجعله من حديث العباس، لا من حديث ابنه تمام، كما جعله سليمان بن كران المذكور في روايته إياه عن أبي حفص الأبار.

فلم نكن إذن محتاجين في حديث العباس إلى سليمان بن كران المذكور، لأن شريحًا ثقة مشهور، ولكن مع ذلك فإن مرجعه ـ من كل وجه وكيفما روي - إلى أبي على الصيقل، وهو مجهول.

أما حديث تمام بن العباس، عن النبي عَلَيْكَ، وهو الذي استصوب البغوي، وذكر ذلك عن غيره - فإني أخاف - مع كونه من رواية أبي علي الصيقل المذكور - أن يكون مرسلاً، فإن تمامًا لا تعرف صحبته من غيره، وهو [....] بحت فيه [وكران بالراء الخف. ....] فيه والنون //.

فعلى تسليم الصواب فيما ذكر أبو محمد عبد الحق، من كونه كذلك.

وقد فرغتُ من خطئه فيه وبينت أن صوابه كراز بفتح الكاف والراء المشددة، والألف، وبعدها زاي في باب الأسماء المغيرة (٢) . فاعلم ذلك، والله الموفق .

(٢٣٧٢) وذكر من طريق الترمذي حديث عائشة: «من حدثكم أنه كان يبول قائمًا فلا تصدقوه» الحديث.

وأتبعه أن قال: وفي الباب عن عمر، وبريدة، وحديثُ عائشة أحسن شيء في هذا الباب وأصح.

قال: وإنما أراد أبو عيسى أن هذا أحسن شيء في باب المنع من البول قائمًا وأصح، وإلا فحديثُ حذيفة مجتمع على صحته، وحذيفة حدث بما رأى

[۱۲۷ب][۱۲۱ب]

ميم المبني الم المربي الم المربي الم المربي المربي الم المربي الم المربي المرب

<sup>(</sup>١) - ما بين المعكوفات الأربع، ممحو في، ت، منه قدر سطرين، وأتحمنا بعضه مما سبق وبقي بعضه فارغًا.

<sup>(</sup>۲) انظر: الحديث(۲۰۱).

<sup>(</sup>۲۳۷۲) تقدم في الحديث: ١٠٤٠.

وشاهد. انتهى ما ذكر بنصه (١) .

وهو قد فَهم عن الترمذي من قوله: «أصح» تصحيح الخبر المذكور، وأخذ يتأوله في أحاديث المنع من البول قائمًا، وهو حديث إنما يرويه شريك ابن عبد الله القاضى.

وقد بينا أمره وما اعترى أبا محمد فيه (٢) ، فعد إليه تعلم به أن هذا الخبر لا يقال فيه: صحيح.

(٣٣٧٣) وذكر من طريق البزار ، حدثنا محمد بن معمر النجراني ، حدثنا أبو عاصم ، عن إبراهيم بن سلام ، عن حماد ـ يعني ابن أبي سليمان ـ ، عن إبراهيم ـ يعني النخعي ـ ، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله على : «طلب العلم فريضة على كل مسلم» .

قال: هذا أحسن إسناد يروكي في هذا عن أنس.

ورواه من طريق حفص بن سليمان، عن كثير بن شنظير، عن محمد بن سيرين، عن أنس، عن النبي عليه مثله.

قال: وحفص بن سليمان لين الحديث، وكل ما يروى عن أنس في هذا، فأسانيده لينة. انتهى ما ذكر (٣) .

والمقصود أن نبين أن الحديث الأولَ لا يُلتفَت إليه، وكلام أبي محمد

<sup>(</sup>١) الأحكام الوسطى (١/ ١٢٩).

<sup>(</sup>٢) أنظر الحديث ٢٠٨١ إلى ٢١٢٥.

<sup>(</sup>٣) الأحكام الوسطى (١/ ٨٩).

<sup>(</sup>٢٣٧٣) صحيح: أخرجه البزار.

وله شواهد: عن عمر، وابن مسعود، وابن عباس، وأبي سعيد، وغيرهم، وبها يصح، انظر المقاصد الحسنة (٢٧٥).

[1177][117#]

يعطي أنه إما صحيح وإما [حسن، ولن تجد شيئًا من ذلك صحيحًا . . .] المعنى ما يحـ [ . . . .] (١) / / .

فيه شيء، وهذا أحسن ما فيه.

والخبر المذكور ضعيف للجهل بحال إبراهيم بن سلام، فهي لا تعرف، بل لا أعرفه مذكورًا، ولا أعرف له روايةً غير هذه.

قال البزار: ولا نعلم روى عنه إلا أبو عاصم، وأيضًا فإن النخعي عن أنس موضع نظر، وقد قال البزار: لا نعلمه أسند عنه إلا هذا الحديث، وقد قال أبو حاتم: إنه أدركه (٢).

وسنه ووفاة أنس يقتضيان ذلك، ويقال: إنه أعني النخعي توفي سنة ست وتسعين، فالله أعلم.

(٤٣٧٤) وذكر من طريق أبي داود عن أبي هريرة ، عن النبي على : «إذا

(۲۳۷**٤)** حسن: أخرجه أبو داود في الطهارة (۱/ ۱۰۰)، وابن حبان (۳٤٠/۲)، والحاكم (۱/ ١٦٦)، والحاكم (۱/ ١٦٦)، والبيهقي (۲/ ۲۳)، والبغوي (۲/ ۳۲).

كلهم من طرق عن محمد بن كثير، عن الأوزاعي، عن ابن عجلان، عن سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة.

هذا وقد خالف فيه محمد بن كثير أبو المغيرة، والوليد بن مزيد، وعمر بن عبد الواحد، كلهم قالوا: حدثنا الأوزاعي، قال: أنبئت أن سعيد بن أبي سعيد حدث عن أبيه، عن أبي هريرة. ورواية هؤلاء أقوى من رواية محمد بن كثير، وخاصة إذا لاحظنا أنه أضعف ما يكون في الأوزاعي، ولهذا لا يصح قول الحاكم: صحيح على شرط مسلم، لأن محمد بن كثير لم يخرج له مسلم شيئًا، وقد خالفه من هو أوثق منه، فيكون حديثه بذلك شذًا، لكن الحديث يتقوى ويرتقي إلى درجة الحسن لغيره بشاهدين له: عن أبي سعيد، وعائشة، انظرهما في نصب الراية (١٧/١٠٠).

 <sup>(</sup>١) ما بين المعكوفات الأربع محمو في، ت، منه قدر سطر ونصف، وأتممنا بعضه من السياق، ومقى البعض
 الآخر، لم يخمنه الآن.

<sup>(</sup>۲) الجوح (۲/۱۶۶).

## وَطَىُّ أَحَدَكُمُ الْأَذَى بَخْفِيهِ فَطَهُورِهُمَا الترابِ».

ثم قال: اختلف في إسناد هذا الحديث اختلافًا كثيرًا، وحديث أبي سعيد الذي قبله هو الصواب، على أن حديث أبي هريرة قد أسنده محمد بن كثير، عن الأوزاعي عن ابن عجلان، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة (١١).

وهذا نص ما أورد، وهي منه كأنها استدراك بالتصحيح له بعد أن رماه بالاختلاف في إسناده، ولم ينفعه ذلك منه، فإن الحديث الذي ساق لفظه، ليس هو عند أبي داود بإسناد آخر غير إسناد محمد بن كثير، فتكون رواية محمد بن كثير عاضدة له، بل ما هو - أعني اللفظ المذكور - عند أبي داود إلا بإسناد محمد بن كثير، عن الأوزاعي، عن ابن عجلان، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة.

والذي يوهمه ظاهر كلامه من صحته بهذا الطريق، خطأ، فإن محمد بن كثير، هو الصنعاني الأصل، المصيصي (٢) الدار، أبو يوسف، يروي عن الأوزاعي وغيره، وهو ضعيف، وأضعف ما هو في الأوزاعي.

قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: ذكر أبي محمد بن كثير فضعفه جدّاً (٣) . [وقال في رواية صالح: ليس] عندي بثقة .

وقال عبد الله بن أحمد أيضًا [عن أبيه: وهو منكر الحديث، أو قال: يروي أشياء منـ إكرة (٥) .

ente!

<sup>(</sup>١) الأحكام الوسطى (١/ ٢٤٠).

 <sup>(</sup>٢) بفتح الميم ثم كسر الصاد مع التشديد، كذا ضبطه الأزهري، وضبطه الجوهري بتخفيف الصادين.

<sup>(</sup>٣) انظر: معجم البلدان (٥/ ١٤٤ - ١٩٥).

<sup>(</sup>٣) العلل (٣/ ٢٥١).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين ساقط من، ت، وأثبتناه من الجرح والتعديل.

<sup>(</sup>٥) الجرح (١٩/٨).

[۸۲۸][۱۲۸]

وقال [يونس بن حبيب: ذكرت لعلي بن المديني محمد َ بن كثير ـ يعني المصيصي ـ وأنه حدث ] (١) عن / / ، الأوزاعي ، عن قتادة ، عن أنس:

(۲۳۷۵) «رأى النبي ﷺ أبا بكر وعمر فقال: هذان سيدا كهول أهل الجنة».

(١) ما بين المعكوفات الأربع ممحو في، ت، منه نحو سطرين وأثبتناه من الجرح والتعديل.

.\_\_\_\_\_

(٢٣٧٥) صحيح: أخرجه الترمذي في المناقب (٩/ ٦١٠)، والطحاوي في المشكل (٢/ ٣٩١). وابن أبي عاصم في السنة ص(٦١٧).

كلهم من طريق محمد بن كثير المصيصى، عن الأوزاعي، عن قتادة، عن أنس.

قال الترمذي: حسن غريب من هذا الوجه.

يعني أنه حسن بغيره، وإلا فمحمد بن كثير ضعيف، وخاصة في الأوزاعي.

هذا، وللحديث شواهد: عن أبي سعيد الخدري، وعلي بن أبي طالب، وابن عمر، وجابر، وأبي جحيفة، وأبي هريرة، وابن عباس.

١ ـ فأما حديث أبي سعيد، فأخرجه الطحاوي في المشكل (٢٣٩٢)، والبزار، والطبراني في الأوسط.

قال في المجمع (٩/ ٥٣): وفيه علي بن عابس. وهو ضعيف. اهـ.

قلت: وفوقه عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي، أيضًا، صاحب أوهام كثيرة.

وأبو الجحاف واسمه داود بن أبي عوف صدوق شيعي ربما أخطأ.

وكنيز بياع النوى لم أجد ترجمة له الآن، وعطية العوفي ـ وهو ابن سعد بن جنادة ـ صدوق يخطئ كثيرًا، وكان شيعيًا مدلسًا.

٢- وأما حديث علي، فأخرجه الترمذي في المناقب (٥/ ٦١٠) وقال: غريب من هذا الوجه، والوليد بن محمد الموقري، يضعف في الحديث، أما علي بن الحسين فإنه لم يسمع من علي. اه. وأخرجه الترمذي، وابن ماجه في المقدمة (٣٦)، والطحاوي في المشكل، والحظيب في التاريخ (٥/ ١٥)، (٧/ ١)، وابن عدى.

من طرق عن الشعبي، عن الحارث الأعور، عن علي مرفوعًا. والحارث هذا كذبه الشعبي ورمي بالرفض.

وأخرجه الطحاوي في المشكل من طريق أبي جناب، عن الشعبي، عن زيد بن يثيع، عن علي. وأبو جناب. واسمه يحيى بن أبي حية ـ ضعيف لكثرة تدليسه وقد عنعن هذا الحديث، فلذا لا =

يقبل منه وقد خالفه، من هم أضبط منه فلم يذكروا زيد بن يثيع، وإنما يذكرون الحارث الأعور مكانه. أخرجه ابن عدي (٢/ ٧٨٩) في ترجمة حفص بن سليمان الأسدي القارئ المشهور، والدولابي في الكنى، كلاهما من طريق عاصم، عن زر، عن علي مرفوعًا.

أخرجه عبدالله بن أحمد في زوائد المسند (١/ ٨٠)، وإسناده حسن.

٣- وأما حديث ابن عمر، فأخرجه السهمي في تاريخ جرجان ص(١١٦)، والبزار، وقال: لا
 نعلم رواه عن عبيد الله بن عمر، إلا عبد الرحمن بن مالك بن مغول. اهـ.

وقال الهيثمي: هو متروك. اهـ.

قلت: وقال أبو داود: كذاب، ومرة قال: يضع الحديث، وذكر الذهبي هذا الحديث من منكراته في الميزان (٢/ ٥٨٥ ـ ٥٨٥).

وقال أبو زرعة ـ كما في العلل (٢/ ٣٨٩) ـ: هذا حديث باطل، يعني بهذا الإسناد، وامتنع أن يحدثنا به، قال: اضربوا عليه. اهـ.

٤ ـ وأما حديث جابر: فقال الهينمي: رواه الطبراني في الأوسط عن شيخه المقدام بن داود، وقد
 قال ابن دقيق العيد: إنه وثق وضعفه النسائي وغيره، وبقية رجاله رجال الصحيح. اهـ.

٥ ـ وأما حديث أبي جحيفة، فأخرجه ابن ماجه في المقدمة ص(٣٨)، وابن حبان (٩/ ٢٥)، والدولابي في الكني (١/ ١٢٠).

من طرق عن مالك بن مغول، عن عون بن أبي جحيفة، عن أبيه مرفوعًا، وإسناده حسن. هذا، وقد وقع وهم للشيخ ناصر في هذا الحديث في الصحيحة (٢/ ٤٩١) حيث قال: وأما حديث أبي جحيفة فيرويه خنيس بن بكر بن خنيس، عن مالك بن مغول، أخرجه ابن حبان، وابن ماجه، والدولابي في الكنى من طرق عنه. اه.

قلت: ابن ماجه لم يروه من طريق خنيس بن بكر، وإنما رواه من طريق أخيه عبد القدوس بن بكر بن خنيس، ورواية خنيس بن بكر بن خنيس إنما أخرجها ابن حبان، والدولابي فحسب، والصواب أن يقال: وأما حديث ابن جحيفة فيرويه مالك بن مغول . . . الخ.

٦ ـ وأما حديث أبي هريرة، فأخرجه عبد الله بن أحمد في فضائل الصحابة.

٧- وأما حديث ابن عباس، فأخرجه الخطيب في تاريخه (٢١٢-٢١٦)، وفيه من لا يعرف.
 وبهذه المتابعات والشواهد التي لم يشتد ضعفه، يرتقي حديث أنس إلى درجة الصحة.

فقال علي: كنت أشتهي أن أرى هذا الشيخ فالآن لا أحب أن أراه(١).

فعلى هذا لا ينبغي أن يظن بهذا الحديث أنه صحيح من هذا الطريق، فاعلم ذلك.

(٢٣٧٦) وذكر من طريق النسائي، عن الحكم بن سفيان الثقفي، عن

(۱) الجوح (۱۹/۸).

(۱) الجوح (۱۹/۸). -----

(٢٣٧٦) صحيح: أخرجه النسائي في الطهارة (١/ ٨٦)، وكذلك أبو داود (١/ ٤٣)، وابن ماجه (١/ ٢٥٧)، والبخاري في التاريخ الكبير (٢/ ٣٢٩ ـ ٣٣٠)، وأحمد (٣/ ٤١٠)، (٤/ ٦٩، ٢٩٠). (١٩ ٢٠٠).

كلهم من طريق منصور، عن مجاهد، عن الحكم عن أبيه، وبعضهم يقول: عن الحكم، عن النبي ﷺ واختلف فيه على خمسة أقوال: ١ - الحكم بن سفيان، أو سفيان بن الحكم. ٢ - ابن الحكم عن أبيه. ٣ - رجل من ثقيف، عن أبيه. ٤ - الحكم أو أبو الحكم. ٥ - الحكم بن سفيان، أو ابن سفيان.

والحكم هذا قال ابن عيينة: ليس له صحبة، وكذلك قال البخاري، وأحمد، وصحح إبراهيم الحربي، وأبو زرعة ـ كما في العلل (٢٦/١) ـ صحبته.

قال الحافظ في التهذيب (٣٦٦/٢): وفيه اضطراب كثير. اه. راجع الروايات المختلفة له في التاريخ الكبير وتحفة الأشراف (٣/ ٧٠ ـ ٧١) فإذا كانت صحبة الحكم مختلفًا فيها ولم تعرف، فأبوه أحرى أن لا يعرف؟ فيكون الحديث بهذا السند ضعيفًا، لكن له شواهد عن أبي هريرة، وجابر، وزيد بن حارثة، وبالصالح منها يصح.

١ ـ فأما حديث أبي هريرة، فأخرجه ابن ماجه (١/ ١٥٧).

وفيه الحسن بن علي بن محمد بن ربيعة الهاشمي، ضعيف.

٢ ـ وأما حديث جابر، فأخرجه ابن ماجه (١/ ١٥٧).

وفي سنده قيس بن الربيع الأسدي، صدوق تغير لما كبر، وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه، فحدث به.

وأبو الزبير عنعنه عن جابر، وهو مدلس.

تنسيمه: قال الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي، في تعليقه على هذا الحديث في ابن ماجه: «في الزوائد: في إسناده قيس بن عاصم، وهو ضعيف». اهـ.

قلت : وهذا وهم ظاهر، فقيس هذا إنما هو ابن الربيع لا ابن عاصم، ثم إن الزوائد (٦٢/١)، ليس فيها ما نقل الشيخ، وإنما فيها : «هذا إسناد ضعيف، لضعف قيس وشيخه». فأنت ترى بأنه لم يسم في الزوائد أباه. أبيه، «أن النبي عَلَي كان [إذا توضأ](١) أخذ حفنة من ماء، فقال بها هكذا، ووصف شعبة نضح فرجه».

ثم قال: اختلف في إسناد هذا الحديث وفي اسم الصاحب، وأصح الأسانيد فيه إسناد النسائي هذا.

قال النسائي: أخبرنا إسماعيل بن مسعود، حدثنا خالد بن الحارث، عن شعبة، عن منصور، عن مجاهد، عن الحكم، عن أبيه.

كنا قال الترمذي عن البخاري: إن هذا الإسناد أصح أسانيد هذا الحديث، ذكر ذلك في كتاب العلل (٢٠).

وقال عبد الرزاق في مصنفه: «إذا توضأ وفرغ، أخذ كفًا من ماء فنضح به فرجه».

رواه معمر، عن منصور، عن مجاهد، عن سفيان بن الحكم، أو الحكم بن سفيان، عن النبي عليه .

وذكره الترمذي في كتابه بإسناد ضعيف عن أبي هريرة، فيه الحسن بن على الهاشمي. انتهى كلامه بنصه (٢٠).

وهو موهم صحة هذا الحديث من جهتين: فإحداهما: سكوته عن إعلاله، والأخرى قوله: إنه بهذا الطريق أصح.

والحديث المذكور قد عدم الصحة من وجوه:

<sup>(</sup>١) الزيادة ثابتة في النسائي، وساقطة من، ت، ولابد منها.

 <sup>(</sup>۲) العلل الكبير (۳۷)، وفيه: الصحيح ما روى شعبة ووهيب، وقالا: عن أبيه.
 وليس في العلل المطبوعة أن هذا الإسناد أصح الأسانيد.

<sup>(</sup>٣) الأحكام الوسطى (١/ ١٨٥).

<sup>&</sup>quot; دوأما حديث زيد بن حارثة، فأخرجه ابن ماجه (١/١٥٧)، وقال أبو حاتم ـ كما في علل ابنه (٢/١٥) ـ: هذا حديث كذب، باطل.

قلت: وهذه مبالغة، إذ ليس فيه من هو مطرح الرواية من متروك أو كذاب، حتى يصح الحكم عليه بالبطلان.

أحدها: ما أعرض عنه بعد الإشارة إليه من الاضطراب.

والثاني: الجهل بحال الحكم بن سفيان، فإنه غير معروفها، ولا سيما على ما ارتضى أبو محمد من النسائي اعني أن لا يكون أخبر عن النبي على إلا بواسطة أبيه..

والثالث: أن أباه المذكور لا تعرف صحبته، ولا روايته لشيء غير هذا.

والرابع: [....] هذه [.....] المرابع: والرابع: [.....]

[1177][1179]

وهو قد تلون فيه ألوانًا، أو تلُون عليه، فممن رواه عنه، شعبة، كما أورد النسائي الآن، وقال فيه: عن منصور، عن مجاهد، عن الحكم، عن أبيه «أن رسول الله على كان إذا توضأ أخذ حفنة من ماء فقال بها هكذا». رواها عن شعبة خالد بن الحارث كما ذكر، ورواها أيضًا عنه النضر بن شميل.

قال البخاري في تاريخه: حدثني يحيى، حدثني النضر، حدثنا شعبة، عن منصور، عن مجاهد، قال: سمعت رجلاً من ثقيف اسمه الحكم، أو يكنى أبا الحكم، عن أبيه: «رأيت النبي عَنِيَّةً».

ففي هذه الرواية ـ كما ترى ـ زيادة «عن أبيه» ، كما زاده خالد بن الحارث عن شعبة ، ولكنه شك في اسم الابن ، هل هو الحكم ، أو أبو الحكم ، وأعطّت أنه من لا يعرف بأكثر من أنه رجل من ثقيف .

وفيه رواية ثانية عن شعبة، وهو قول على بن الجعد عنه.

قال أبو علي بن السكن: حدثنا عبد الله بن محمد، قال: حدثنا علي بن الجعد، قال: حدثنا علي بن الجعد، قال: حدثنا شعبة، عن منصور، عن مجاهد، عن رجل من ثقيف، يقال له: الحكم، أو أبو الحكم «أنه رأى النبي عَلَيْكُ، توضأ، ثم أخذ حفنة من ماء، فقال بها هكذا» يعنى انتضح بها ..

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفات الأربع ممحو في، ت، منه قدر سطرير

ففي هذا الشك في اسمه، هل هو الحكم، أو أبو الحكم، ولم يقل: «عن أبيه»، فإن صحت الرواية التي قبل هذه بزيادة: «عن أبيه»؛ فقول هذا: إنه رأى النبي عَلَيَّ يكون خطأ، وإن لم يكن خطأ، فالانقطاع بين مجاهد وبينه، فإن مجاهدًا لم يروه عن الصحابي، إذ قد قدرنا قوله: «عن أبيه» صحيحًا.

وفيها من البحث الأصولي إن الرجل الذي لا يعرف إذا قال عن نفسه: إنه ثقة فذلك غير مقبول منه، وهذا ما لا ريب فيه، فإذا كان لا يعرف فادعى أنه رأى النبي على [ففيه خلاف، وعندي أنه لا يقبل منه ذلك، و...]، لو قال التابعي [عنه ذلك لأنه قد يكون ال] تابعي إنما(۱) / أخذ ذلك عن غيره، وهو لم يسمه، أو لعله أخذه عنه، فإن التابعي لم يدرك زمن الاصطحاب.

[۱۲۹]ب][۲۳۳ب]

والذي يقبل بلا ريب أن يقول لنا ذلك عنه صحابي أدرك، وهذا كله فيمن لا يعرف، فأما من عرُفت صحبته بالتواتر أو بالنقل الصحيح لأخباره، كمشاهير الصحابة ـ رضَي الله عنهم ـ فلا كلام فيه. وفي هذه الرواية أنه إنما رأى ذلك من النبي على مرة واحدة.

وهذا يشبه الصواب، فأما قوله: «كان» فبعيد أن يكون على ظاهره، ولو أطلقه ألزم الناس للنبي عَلَي الله .

وحين حكم من حكم لرواية من زاد فيه: «عن أبيه» بالصحة، لم يلتفت للفظ<sup>(۲)</sup> الحديث، وإنما اعتبر زيادة واحد في الإسناد، ولم يحكم للخبر بالصحة، إلا كما يقول: هذا الإسناد بزيادة هذا الرجل بين فلان وفلان، أصح من رواية من رواه دونه، بل كما يقول: هذا المرسل أصح، فلا يخرج من شيء من ذلك تصحيح ما رواه ضعيف، أو متروك، أو ما روي مرسلاً.

 <sup>(</sup>١) ما بين المعكوفات الأربع محو في، ت، منه قدر سطرين، وأتممناه بالمعنى من السياق ومن كلام المؤلف على
 هذه المسألة في غير ما موضع، كما تقدم في الدراسة.

<sup>(</sup>٢) في، ت، لفظ.

وأبو محمد رحمه الله لو أطلقها كما يطلقها المحدث، لم يفهم منها إلا ما ذكرناه، ولكنه يوردها عقيب أحاديث لا يتبعها منه قول آخر، فتُوهِمُ من لا علم عنده بالأسانيد صحة الأحاديث.

وعلى أن كلامه المذكور فيه شيء من جهة النقل، وذلك أنه نسب قوله: «إنه أصح الأسانيد» إلى البخاري، وعين موضع ذكره له، وهو علل الترمذي.

والذي هناك إنما هو: «سألت البخاري عن هذا الحديث فقال: الصحيح ما رواه شعبة ووهيب، وقالا(١): عن أبيه، وربما قال ابن عيينة(٢) في هذا الحديث: عن أبيه (٣).

فما في هذا عن البخاري أنه قال: هو أصح الأسانيد، وإنما قال: الصحيح رواية من زاد: «عن أبيه»، يعني رواية شعبة، ووهيب، وابن عيينة في بعض الروا [يات، عنه وذلك لا يفيد صحة الحديث الذي قيل فيه ذلك](١٠) / ، بخلاف ما إذا قال: هذا حديث صحيح.

وبينا أيضًا أن عن شعبة فيه روايةً لم يقل فيها «عن أبيه».

ونذكر الآن رواية وُهَيب الموافقة للمشهور عن شعبة التي أشار إليها البخاري.

قال أبو علي بن السكن (٥): حدثنا محمد بن عبد الرحمن الدغولي (١) [.... حدثنا وهيب، عن منصور، عن مجاهد، عن الحكم بن سفيان] (٧)

[174][174]

<sup>(</sup>١) في، ت، وقال. والتصحيح من العلل.

<sup>(</sup>٢) في، ت، عن ابن عيينة، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) العلل ص(٣٧).

 <sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين محو في، ت، منه قدر سطر، وأتممناه من السياق.

 <sup>(</sup>٥) واسمه سعيد بن عثمان . انظر : سير أعلام النبلاء (١١٧/١٦).

<sup>(</sup>٦) مترجم في تذكرة الحفاظ (٣/٨٢٣).

 <sup>(</sup>٧) ما بين المعكوفين ساقط من، ت، واستدركناه من المسند (٤/ ١٧٩)، (٥/ ٤٠٨)، و بقي محل النقط فيه
 حذف واسطة أو واسطتين بين الدغولي ووهيب، لا ندري ما هي؟

عن أبيه قال: «رأيت رسول الله عَلَيُّ توضأ وأخذ ماء فنضح به».

فقد ذكرنا الآن عن شعبة في رواية، ووهيب (١) زيادة عن أبيه، وهي التي تعتمد في إعلال الخبر، فإن زيادة «عن أبيه» يقضي للحكم بأنه ليس بصحابي، فيتعين النظر في حاله، وتلمس عدالته، وهي لم تثبت.

ولعل قائلاً يقول: فلعله أيضًا قدرأى النبي علا كسمارآه أبوه، أخذًا من رواية من لم يقل: «عن أبيه» فنقول له: فما في هذا أكثر من دعواهما أنهما رأيا، وسمعا، وإذا لم يعرفا بالعدالة لم يقبل منهما، لأنهما قد يدعيان ما شاءا.

وعلى أنه قد نص العلماء على أنه لم يدرك النبي ﷺ.

قال البخاري في تاريخه في باب الحكم بن سفيان المذكور: قال بعض ولد الحكم: لم يدرك الحكم النبي عَلَي (٢) .

وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل في علله: أخبرني أبي، عن شاذان، عن شريك، سألت أهل الحكم بن سفيان، فذكروا أنه لم يدرك النبي عَلَيْكُ (٣).

وذكر أبو القاسم البغوي عن سفيان بن عيينة، أنه قال: سألت آل الحكم ابن سفيان، فقالوا: لم تكن له صحبة (١).

وقد تغير في أمره كلامُ أبي عمر بن عبد البر، حين قال: سماعه النبي على عندي صحيح، لأنه نقله الثقات، منهم سفيان الثوري، ولم يخالفه من هو في الحفظ والإتقان مثله (٥٠).

<sup>(</sup>١) في، ت، عن وهيب، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) التاريخ الكبير (٢/ ٣٣٠).

<sup>(</sup>٣) العلل ومعرفة الرجال (٣/ ٢٤٨).

<sup>(</sup>٤) انظر: التهذيب (٢/ ٣٦٦).

<sup>(</sup>٥) الاستيعاب بهامش الإصابة (١/ ٣١٩).

[۱۲٤] [۱۲۴]

كذا قال أبو عمر ، وهو كلام [غير مسلم وينبغي وضع النظر فيه](١) ، فإن شعبة // وهو من هو(٢) قد قال ذلك، ووهيبٌ أيضًا قد قاله.

> قإن قيل: قد اختلف فيه على شعبة، فلم يذكر النضر عنه قوله: «عن أبيه» قلنا: وسفيان الثوري أيضًا عنه في هذا أقوال: منها قول محمد بن كثير: أخبرنا سفيان، عن منصور، عن مجاهد، عن سفيان بن الحكم، أو الحكم بن سفيان الثقفي، قال: «كان النبي عَلَيْهُ إذا بال توضأ وينتضح». ذكره أبو داود (٣٠).

> فإن احتج أبو عمر بهذه الرواية من حيث لم [يقل](٤) فيها: «عن أبيه»: قلنا: هي محتملة أن تكون شكًّا في اسم الرجل الذي قال: إنه رأى النبي عَلُّه ، أو أن تكون شكًّا في كونه الأبَ أو الابن، فهي بهذا الاحتمال الثاني متردد فيها بين الإرسال والانقطاع، وكأنه يقول: لا أدري أعن سفيان بن الحكم، فيكون مرسلاً، أو عن أبيه الحكم بن سفيان، فيكون منقطعًا؟ ولم يذكر فيه الرواية أو السماع، فينقطعَ النزاعُ، ويرتفع الاحتمال، وذكر فيها لفظة «كان» وفيها ما

> وقد ذكر البخاري في تاريخه (٥) رواية محمد بن كثير هذه عن سفيان ، كما ذكرها أبو داود.

> ورواه أيضًا كذلك عن سفيان بغير زيادة «عن أبيه»، والشك في الحكم، أو سفيان عبدُ الرحمن بن مهدي، ولفظه أحسن من لفظ محمد بن كثير، قال فيه: «رأيت النبي عَلَيُّه بال ثم توضأ ونضح فرجه بالماء». ذكرها ابن السكن.

ما بين المعكوفين ممحو في ت، منه قدر سطر، وأتممناه بناء على السياق. كم بل هراب مأنقل ابن دغيت لهيرغي و( الرعام عما بن العكل عن من من وهو هو. في، ت، وهو هو. انظر: السنز (١/٣٤). ويادة ساقطة من، ت، ولابد منها. (1)

**<sup>(</sup>Y)** 

<sup>(</sup>٣)

<sup>(</sup>٤)

التاريخ الكبير (٢/ ٣٢٩). (0)

وممن رواه هكذا: معمر كما تقدم ذكره في الأصل من كتاب عبد الرزاق.

وممن رواه عن سفيان الثوري بغير زيادة «عن أبيه» دون شك في الأب والابن، محمد بن يوسف، وهي التي يمكن أن يَحتج بها ابن عبد البرل ا ذهب الله من تصحيح صحبة الحكم، قال فيه محمد بن يوسف: حدثنا سفيان، عن منصور، عن مجاهد، عن الحكم بن سفيان، قال: «رأيت النبي عليه توضأ ونضح فرجه](۱) / بالماء». ذكر ذلك عنه البخاري في تاريخه.

[171][071]

ويمنعه (٢) من الاحتجاج به روايةً من رواه عنه (٦) بالشك كما قدمناه.

ورواه وكيع عن سفيان، فقال فيه: عن منصور، عن مجاهد، عن رجل من ثقيف، لم يسمه، ذكرها ابن السكن.

وقد رواه عن منصور هكذا ـ أعني بغير شك ولا زيادة «عن أبيه» عمارٌ بن رزين، وجرير بن عبد الحميد، وليس فيه لفظة «كان»، وإنما أخبر عن فعلة واحدة . ذكر حديثهما ابن السكن .

ورواه كذلك أيضًا زكرياء بن أبي زائدة، عن منصور . ذكره البخاري في تاريخه .

ورواه ابن أبي نجيح، عن مجاهد، كما رواه منصور عن مجاهد، في رواية وكيع عن سفيان، أعني أنه قال فيه: عن مجاهد، عن رجل من ثقيف، إلا أنه زاد «عن أبيه»، وذكر فعلة واحدة. ذكرها أبو داود.

وإذ قد انتهينا إلى هنا، فنقول بعده: لا نترك رواية من زاد عن أبيه لترك من ترك ذلك، ومن حفظ حسجة على من لم يحفظ، وإذا لم يكن بد من زيادته، فالحكم تابعي، فيحتاج أن نعرف من عدالته ما يلزمنا به قبول روايته، وإن لم يثبت ذلك لم تصح عندنا روايته، ونسأل من صححها عما علم من

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين ممحو في، ت. منه قدر سطرين. واستدركناه من التاريخ الكبير (٣/ ٣٢٩)، ومن السياق.

<sup>(</sup>٢) أي ابن عبد البر.

<sup>(</sup>٣) أي عن سفيان.

حاله، وليس بمبين لها فيما أعلم. والله الموفق.

(٢٣٧٧) وذكرمن طريق الترمذي، ومن طريق أبي داود ـ صفة الوضوء من رواية الربيِّع<sup>(١)</sup> بنت معوذ.

وأتبعه أن الحميدي، وأحمد، وإسحاق، كانوا يحتجون بحديث عبد الله الله الله محمد بن عقيل (٢) .

فأوهم هذا صحته عنده، وهو مذهبه فيه.

وقد بينا عمله في أحاديثه في باب الأحاديث التي أوردها على أنها صحيحة، وليست كذلك، ولها طرق أخر صحيحة أو حسنة (٢).

(٢٣٧٨) وذكر حديث عائشة: «أمر ببناء المساجد في الدور، [وأن تطيب وتنظف» زاد من حديث سمرة: «ونصلح صـآ(٤) نعتها».

<sup>(</sup>١) بضم المهملة، وفتح الموحدة التحتانية، وتشديد المثناة التحتية.

<sup>(</sup>٢) الأحكام الوسطى (١/ ١٧٠).

<sup>(</sup>٣) انظر: الحديث: ٢٤٣١.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين ممحو في، ت، منه نحو سطر واستدركناه من الأحكام الوسطى.

<sup>(</sup>٢٣٧٧) تقدم في شواهد الحديث: ١٥٤٧، وسيكرره المؤلف في الرقم ٢٤٣١.

<sup>(</sup>٢٣٧٨) صحيح: أخرجه أبو داود في الصلاة (١/ ١٢٤)، وابن ماجه في المساجد والجماعات (١/ ٢٣٨) من طريق زائدة، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة مرفوعًا.

وإسناد أبي داود صحيح على شرط الشيخين، وإسناد ابن ماجه حسن، وأخرجه ابن ماجه أيضًا، وابن خزيمة، من طريق مالك بن سعير، عن هاشم به، وهي متابعة تامة لزائدة، وإسناده حسن. وأخرجه الترمذي (٢/ ٤٩٣)، وأحمد (٦/ ٢٧٠)، والعقيلي (٣/ ٣٠٩)، وابن عدي (٥/ ١٧٣٨).

من طريق عامر بن صالح، عن هشام، وخالفه عبدة ووكيع فروياه عن أبيه مرسلاً، ورجحه الترمذي وليس كذاك.

وأما حديث سمرة المشار إليه فأخرجه البزار ـ كشف الأستار (١/ ٢٠١)، والطبراني في الكبير (٧/ ٢٥٤).

من طريق جعفر بن سعد بن سمرة، حدثني خبيب بن سليمان، عن أبيه سليمان بن سمرة، عن أبيه سمرة مرفوعًا.

وإسناده ضعيف لجهالة جعفر، وحبيب، وأبيه سليمان.

والأول// أشهر إسنادًا، وإن كان قد روي مرسلاً عن عروة (١٠) .

كذا قال، ويقضي ظاهره بأن حديث سمرة شيء ملتفت إليه بحيث يفاضل بينه وبين حديث عائشة، وهذا لا شيء، فإن حديث عائشة لاشك في صحته، رفعه مسندًا جماعةٌ من أصحاب هشام بن عروة، ولا يضره إرسال ابن عيينة إياه، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن النبي على الله .

فأما حديث سمرة فبإسناد مجهول البتة، فيه جعفر بن سعد بن سمرة، وخبيب (٢) بن سليمان بن سمرة، وأبوه سليمان بن سمرة.

وما من هؤلاء، من تعرف له حال، وقد جهد المحدثون فيهم جهدهم، وهو إسناد تروى به جملة أحاديث قد ذكر البزار منها نحو المائة (٣).

وقد تقدم لأبي محمد حديث سمرة فيمن نسي صلاة أو نام عنها، أنه يصليها مع التي تليها.

ساقه من طريق البزار، ثم أتبعه أن قال في هؤلاء: ليسوا بأقوياء(١).

(۲۳۷۹) وذكر أيضًا من طريق البزار، من رواية خبيب بن سليمان بن سمرة، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله على عن الله على أحدكم فليقل: اللهم باعد بيني وبين خطيئتي» الحديث.

ثم قال بإثره: الصحيح في هذا فعلُ النبي علله لا أمره، كما أخرج مسلم عن أبي هريرة (٥).

<sup>(</sup>١) الأحكام الوسطى (١/ ٢٨٦).

<sup>(</sup>٢) بضم المعجمة مصغراً.

<sup>(</sup>٣) وكذلك الطبراني في الكبير، قد ذكر منها قسطًا.

<sup>(</sup>٤) الأحكام الوسطى (١/ ٢٦٩، ٢٧٠).

<sup>(</sup>٥) المصدرنفسه (١/ ٣٧٠).

<sup>(</sup>۲۳۷۹) تقدم في الحديث: ١١١٠.

( • ۲۳۸ ) وذكر [حديث] (۱) سمرة: «سلموا على قارئكم وعلى أنفسكم» من هذا الطريق.

ثم قال: ليس هذا الإسناد مشهوراً (٢) .

(٢٣٨١) وذكر حديث: «كان يأمرنا أن يصلي أحدنا بعد المكتوبة كل ليلة ما قل أو كثر».

من رواية خبيب بن سليمان المذكور، عن أبيه، عن جده، ثم قال بعده: خبيب ضعيف(").

(٢٣٨٢) وذكر من طريق أبي داود، ثم من طريق الدارقطني في الزكاة حديث : «أمرنا أن نخرج الزكاة [من الذي نعُدُّ للبيع».

ثم قال: خبيب هذا ليس بمشهور، ولا أعلم روى عنه] إلا جع [فر بن سعد بن سمرة، وليس جعفر هذا ممن يعتمد عليه (٤٠).

(۲۳۸۳) وذكر من طريق أبي داود](٥) / / عن سليمان بن سمرة: «أما [١٠٢١][١٢٢١]

<sup>(</sup>١) زيادة ساقطة من، ت، ولابد منها.

<sup>(</sup>٢) الأحكام الوسطى (١/ ٤١٤، ٤١٥).

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه (٢/ ٥٤).

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه (١/ ١٧١).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعكوفين، ممحو في ـ ت ـ منه قدر سطرين، واستدركناه من الأحكام الوسطى .

<sup>(</sup>۲۳۸۰) تقدم في الحديث (۹۶۲).

<sup>(</sup>۲۳۸۱) تقدم في الحديث (۹۱۰).

<sup>(</sup>٢٣٨٢) ضعيف: أخرجه أبو داود في الزكاة (٢/ ٩٥)، والدارقطني (١٢٧ ـ ١٢٨).

كلاهما من طريق جعفر بن سعد بن سمرة، عن خبيب بن سليمان بن سمرة، عن أبيه، عن جده مرفوعًا.

وفيه العلة التي ذكرها المؤلف.

وقال الذهبي في الميزان (١/ ٤٠٨): هذا إسناد مظلم، ولا ينهض بحكم.

<sup>(</sup>٢٣٨٣) ضعيف: أخرجه أبو داود في الجهاد (٣/ ٧٠)، والطبراني في الكبير (٧/ ٣٠٣\_٣٠٣).

كلاهما من طريق جعفر بن سعد عن خبيب، عن أبيه سليمان به.

بعد، كان رسول الله عَلَيْ يقول: من يكتم غالاً فإنه مثلُه (١١).

وسكت عنه فلم يقل فيه شيئًا، ولا نبه على أنه من رواية جعفر بن سعد المذكور، عن خبيب المذكور، عن أبيه سليمان، فكان هذا منه تصحيحًا له، كما أوهمته مفاضلتُه الآن، ما بين حديث سمرة وعائشة، فاعلم ذلك.

(٢٣٨٤) وذكر من طريق الدارقطني، من حديث أبي بكر: عبد الحميد ابن جعفر الحنفي (٢) ، عن نوح بن أبي بلال، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة، عن النبي عَيَّ قال: «إذا قرأتم الحمد لله فاقرؤوا بسم الله الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن المقرآن، وأم الكتاب، والسبع المثاني، وبسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها».

ثم قال: رفع هذا الحديث عبد الحميد بن جعفر، وعبد الحميد هذا وثقه أحمد بن حنبل، ويحيى بن سعيد، وابن معين.

وأبو حاتم يقول فيه: محله الصدق، وكان سفيان الثوري يضعفه ويحمل عليه، ونوح بن أبي بلال ثقة مشهور (٣). هذا نص ما ذكره به.

وهو بهذا القول صححه، وهو لا يصح، وأخطأ خطأ فاحشًا في قوله: من حديث أبي بكر: عبد الحميد بن جعفر الحنفي، عن نوح بن أبي بلال،

 <sup>(</sup>١) الأحكام الوسطى (٢/٥٠).

<sup>(</sup>٢) إنما هو أنصاري كما نبه عليه المؤلف فيما تقدم.

<sup>(</sup>٣) الأحكام الوسطى (١/ ٣٧٥).

وأخرجه ابن عدي في ترجمة إسحاق بن ثعلبة الحميري (١/ ٣٢٩)، عن مكحول، عن سمرة،
 وقال: غير محفوظ.

هذا، وللحديث شاهد عن ربيعة الجرشي عند الطبراني في الكبير (٦٢/٥)، وفيه ابن لهيعة، ورجل لم يسم.

<sup>(</sup>۲۳۸٤) تقدم في الحديث (۲۰۵).

وهذا تغيير لا يليق به.

ولعله قد سقط من الكلام «عن» حتى يكون عن: أبي بكر الحنفي، عن عبد الحميد بن جعفر، على أن تأخير النسبة، ونسبة عبد الحميد بها، تدل على أن ذلك من عمله، والحديث إنما يرويه أبو بكر الحنفي واسمه عبد الكبير ابن عبد المجيد، أخو أبي علي: عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي ، وهو ثقة مشهور، عن عبد الحميد بن جعفر الأنصاري، عن نوح بن أبي بلال.

[۱۳۲][۱۲۱س]

كذلك ذكره الدارقطني وابن السكن، قالا: حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد حدثنا عقبة بن مكرم(١) . حدثنا أبو بكر [الحنفي، حدثنا عبد الحميد بن جعفر، قال أنبأني نوح بن أبي بلال](١) وعلة الخبر هي // أن أبا بكر الحنفي قال متصلاً به، ثم لقيت نوحاً فحدثني عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة عبيله، ولم يرفعه.

فإذن قول أبي محمد: رفّع هذا الحديث عبد الحميد بن جعفر، لم يورده كما يجب، فإن الذي يفهم من إيراده، هو أن عبد الحميد رواه عن رجل فرفعه، ورواه عنه غيره فوقفه.

والمسألة أشنع من هذا، إنما رواه (٣) لأبي بكر الحنفي مرفوعًا، فمر أبو بكر الحنفي إلى الشيخ الذي رواه لهم عنه، فحدثه به موقوفًا، فما ظاهر القصة إلا أنه أنكر أن يكون حدث به مرفوعًا، بعد أن عرَّفه أبو بكر الحنفي أنه قد حدث به عبد الحميد عنه فرفعه.

وإذا كان الأمر هكذا، صارت المسألة مسألة ما إذا روى عن رجل حديث

<sup>(</sup>١) في الدار قطني: جعفر بن مكرم.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين ممحو في، ت، منه قدر سطر، واستدركناه مما سبق على هذا الحديث في الرقم (٣٥٠).

<sup>(</sup>٣) أي عبد الحميد بن جعفر.

فأنكر أن يكون حدث به، وإن لم يسلَّم هذا التنزيل، فالمسألة مسألة رجل مضعف أو مختلف فيه، رَفَع ما وقفه غيرُه من الثقات، وذلك أن أبا بكر الحنفي، ثقة بلا خلاف، وهو قد لقي نوحًا فحدثه به موقوفًا، ولم يَعتمد على ما رواه له عنه عبدُ الحميد بن جعفر من ذلك مرفوعًا؛ لأن عبد الحميد ينسب إلى القول بالقدر، وكان ممن خرج مع محمد بن عبد الله بن الحسن بن حسن، ابن على بن أبي طالب.

وقد قدمنا التنبيه على هذا الحديث في باب الأحاديث المغيرة(١).

(٢٣٨٥) وذكر من طريق الترمذي عن أبي هريرة قال: «حذْفُ السلام سنة».

قال فيه: حسن صحيح (٢) .

فهذا منه قناعة بتصحيح الترمذي له.

وهو لا يصح لا موقوفًا هكذا، ولا مرفوعًا كما ذكره أبو داود، من أجل

<sup>(</sup>١) انظر: الحديث (٢٠٥).

 <sup>(</sup>٢) الأحكام الوسطى (١/ ٤١٥)، وحذف للسلام تخفيفه، وترك الإطالة فيه.

<sup>(</sup>۲۳۸۵) ضعيف: أخرجه الترمذي في الصلاة (۲/ ۹۶)، وأحمد (۲/ ۵۳۲)، وأبو داود (۱/ ۲۶۳)، وابن خزيمة (۱/ ۳۱۲)، والحاكم (۱/ ۲۳۱)، والبيهقي (۲/ ۱۸۰).

كلهم من طرق عن الأوزاعي، عن قرة بن عبد الرحمن، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة مرفوعًا.

قال الترمذي: حسن صحيح.

وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، وأقره الذهبي.

وليس كذلك للعلة التي ذكرها المؤلف، وقال أبو حاتم ـ كما في العلل (١/ ١٣٢) ـ : «هو حديث منكر».

هذا وقد اختلف في وقفه ورفعه على الأوزاعي؛ فرواه مبشر بن إسماعيل الحلبي، وعمارة بن بشر المصيصى، وابن المبارك في رواية عنه، والفريابي مرفوعًا.

وخالفهما ابن المبارك في رواية، وهقل بن زياد، وعبدان، فرووه عن الأوزاعي موقوقًا.

أنه في حاليه من رواية قُرة بن عبد الرحمن بن حَيْوَئيل (١) الذي يقال له: كاسر المد في حاليه من رواية قُرة بن عبد الرحمن بن حَيْوً به، بل مقرونًا بغيره، قال المد الله الله بن المبارك، وهقل (٦) بن زياد، الترمذي: حدثنا علي بن حجر، أخبرنا عبد الله بن المبارك، وهقل (٦) بن زياد، عن الأو [زاعي، عن قرة بن عبد الرحمن، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة] قال: «حذف [السلام سنة»، وقال: حديث حسن صحيح.

[1144][1144]

وقال أبو داود] (١٠٠٠: //حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل، قال: حدثنا محمد بن يوسف الفريابي، قال: حدثنا الأوزاعي، عن قرة بن عبد الرحمن، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عليه «حذف السلام سنة».

كذا ساقه أبو داود مرفوعًا، ولكنه أورد بأثره أن الفريابي لما رجع من مكة ترك رفعه، وقال: نهاني أحمد بن حنبل عن رفعه.

ففي هذا أن أحمد أخذه عنه مرفوعًا، ونهاه عن رفعه.

وقال عيسي بن يونس الرملي: نهاني ابن المبارك عن رفعه.

وهذا كله قد كان يعرض عنه لو كان راويه ثقة، وإذ ليس بمعتمد فلا حرج على ما رفع ولا ما وقف، فما ينبغي تصحيح ما روى، ولو صححه الترمذي أو غيره.

وقد بينوا علة ضعف قرة، قال فيه أحمد بن حنبل: منكر الحديث جدّاً(٥).

<sup>(</sup>١) بوزن جبرئيل، وفي، ت، هيويل، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) في، ت، المدي، والتصحيح من تاريخ البخاري (٧/ ١٨٣)، وتهذيب الكمال (٢٣/ ٥٨٣).

<sup>(</sup>٣) بكسر الهاء، وسكون القاف، آخره لام.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفات الأربع ممحو في، ت، منه قدر سطرين، واستدركناه من الترمذي، وأبي داود.

<sup>(</sup>٥) بحر الدم (٣٥٢).

وقال البخاري: كل من قلت فيه: منكر الحديث؛ فلا تحل الرواية عنه (۱). (۲۳۸٦) وذكر حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف، عن أبيه، عن جده، في عدد التكبير في العيد.

وقد بينا أمره في باب الأشياء التي عزاها إلى مواضع لم أجدها فيها أو لم أجدها كما ذكر (٢٠) .

(٢٣٨٧) وذكر من طريق أبي داود، عن عبيد الله التيمي، عن أبي هريرة «أنه أصابهم مطر في يوم عيد، فصلى بهم النبي عَلَيْكُ العيد في المسجد»(٣).

ثبت بعد هذا الحديث في بعض النسخ كلامٌ منه، وهو أن قال: وقع في بعض النسخ من هذا الكتاب، في آخر هذا الحديث، عبيد الله ضعيف عندهم، وكان ذلك وهمًا مني، وإنما المتكلم فيه ابن أخيه عبيد الله بن عبد الرحمن،

(٢٣٨٧) ضعيف: أخرجه أبو داود في الصلاة (١/ ٣٠١)، وابن ماجه (١/ ٤١٦)، والحاكم (١/ ٢٩٥).

كلهم من طريق الوليد بن مسلم، حدثني عيسى بن عبد الأعلى الفروي، أنه سمع أبا يحيى: عبيد الله بن عبد الله بن موهب، يحدث عن أبي هريرة. فذكره.

قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، أبو يحيى التميمي صدوق، إنما المجروح يحيى بن عبيد الله ابنه. وأقره الذهبي ا هـ.

وليس كذلك، لأن أبا يحيى لم يخرجا له شيئًا، وكذلك عيسى بن عبد الأعلى وهما مجهولان، والذهبي نفسه في الميزان (٣/ ٣١٥) قال: «عيسى بن عبد الأعلى، لا يكاد يعرف»، وساق هذا الحديث من منكراته وقال: هذا حديث فرد منكر، ونقل فيه مقالة ابن القطان هذه. فالعجب كيف غفل عن ذلك وصحح حديثه! والحديث ضعفه الحافظ في التلخص (٢/ ٨٣)، وهو الصواب.

<sup>(</sup>١) انظر هذه المقالة في فتح المغيث (١/ ٤٠٠) نقلاً عن البخاري.

<sup>(</sup>٢) انظر: الحديث (٢٦٢).

<sup>(</sup>٣) الأحكام الوسطى (٢/ ٧٨).

<sup>(</sup>۲۳۸٦) تقدم في الحديث (۲۶۲).

ضعفه يحيى بن معين في رواية الدوري، ووثقه في رواية إسحاق بن منصور، ذكر ذلك أبو محمد بن أبى حاتم (١).

وقال فيه [النسائي: ليس بذاك القوي.

والمذكور في هذا الحديث، هو عبيد الله بن عبد الله] بن موهب، التيمي المدنى . . . ] (٢) وهو يعطى / / عطاءً بينًا صحة الحديث عنده .

[۱۲۳][۱۲۳]

وما مثله صحح، للجهل بحال عبيد الله بن عبد الله بن موهب، والد يحيى بن عبيد الله بن عبد الله بن موهب المكنى به.

وللجهل بحال عيسي بن عبد الأعلى الفروي راويه عنه في كتاب أبي داود .

بل لا أعلمه مذكورًا في شيء من كتب الرجال، ولا في غير هذا الإسناد.

ولما روى الوليد بن مسلم هذا الحديث إنما قال فيه: حدثنا رجل من الفرويين، وسماه الربيع بن سليمان، عن عبد الله بن يوسف عنه (٣)، فقال: عيسى بن عبد الأعلى بن أبى فروة.

ولا يعلم روى عن عبيد الله أبي يحيى المذكور ـ سوى ابنه يحيى ـ غير هذا الفروي الذي هو في حكم المعدوم، وغير ابن أخيه عبيد الله بن عبد الرحمن، فالحديث لا يصح، فاعلم ذلك.

(٢٣٨٨) وذكر في البكاء على الميت من عند ابن أبي خيثمة قطعةً من

<sup>(</sup>۱) الجرح (۵/۳۲۳).

 <sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفات الأربع محمو في، ت، منه قدر سطرين، وأولهما بقيت منه أنصاف حروف كلماته فتمكنا من قراءتها، والثاني أتممناه من الجرح، والسياق، وبقي منه موضع كلمة أو كلمتين، لا ندري ما هي.

<sup>(</sup>٣) أي عن الوليد بن مسلم.

\_\_\_\_

<sup>(</sup>٢٣٨٨) عزاه في المجمع (٦/ ١٢) للطبراني، وعزاه أبو محمد عبد الحق لابن أبي شيبة في مسنده، ولم نطلع عليه الآن.

حديث قَيلة بنت مخرمة في بكائها على ابنها.

ئم قال بإثره: حديث قيلة مشهور ، خرجه الناس كاملاً ومقطعًا (١٠) .

هذا ما ذكره به، فهو ـ كما ترى ـ بحكم قوله المطلق فيما سكت عن تعليله من الأحاديث، صحيح، بل يزيد ذلك تأكيدًا قوله فيه: إنه مشهور.

وليس الأمر فيه كذلك، بل هو أينما وقع راجع إلى أبي الجنيد: عبد الله ابن حسان العنبري.

قال أبو علي بن السكن: لم يروه غيره عن جدّتيه: صفية، ودُحَيبة (٢) بنتَى (٣) عُلَيبة (٤) ، وكانتا ربيبتَى قَيلة، أن قَيلة حدثتهما.

وهذا غاية في الضعف، فإن أحاديث النساء متّقاة، محذور منها قديًا من أثمة هذا الشأن، إلا المعلومات منهن الثقات، فأما هؤلاء الخاملات، القليلات العلم، اللاتي إنما اتفق لهن أن روين أحاديث آبائهن، أو أمهاتهن، أو إخوانهن، أو أخواتهن، أو أخواتهن، أو أقربائهن بالجملة، بحيث يعلم أنهن مما [.....] لها فأخذ [.....] لها فأخذ العلم، وتحملته وحملته إلى الآخذين عنها، فإن الغالب في هؤلاء، أنهن من المستورات، كمساتير الرجال.

[1174][1178]

فأما مثل عمرة بنت عبد الرحمن، وعائشة بنت طلحة، وصفية بنت شيبة، وأشباههن من ثقاتهن، فلا ريب في وجوب قبول روايتهن.

ويكفيك من هذا أنك لا تجد في شيء من كتب الرجال المصنفة للتعريف بأحوال الرواة وإحصائهم، ذكرًا لهاتين المرأتين وأشباههما.

وعبدُ الله بن حسان أيضًا هو كذلك أعنى من المجاهيل الأحوال، الذين لا

الأحكام الوسطى (٢/ ١٢٢).

<sup>(</sup>٢) بضم أولُها مصغرًا.

<sup>(</sup>٣) في، ت، بنت، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) بضم أولها مصغراً.

ها بين المعكوفات الأربع محوفى، ت، منه بحو سطرين.

علم عندهم يعرف، وقد اتفق له أن روى هذا الحديث، فأخذه عنه جماعة، كعبد الله بن سوار، وأحمد بن إسحاق، وحفص بن عمر الحوضي، وعفان، وعبد الصمد بن عبد الوارث، وأبي داود الطيالسي، والمقرئ، وعلي بن عثمان اللاحقي<sup>(1)</sup>.

ومع ذلك فلا تعرف حاله، وكبر شأن هذا الحديث في المرأتين المذكورتين، فإنهما لا يعرفان أصلاً بغيره.

وهو حديث طويل، تُقتطَع منه القطع، بحسب تقاضي الأبواب إياها، فاعلم ذلك.

(٢٣٨٩) وذكر في آخر كتاب الجنائز من عند الدارقطني عن ابن عباس أن النبي على قال: «موت الغريب شهادة».

ثم قال: ذكره في كتاب العلل في حديث ابن عمر وصححه. انتهى ما أورد(٢).

وإنما قال هذا القول، لأن كتاب العلل للدارقطني لم يصنف فيه علل حديث ابن عباس في جماعة من مشاهير الصحابة، تركهم أيضًا، أو لم ينته إليهم عمله في التأليف المذكور.

فلو ذكر أبو محمد حديث ابن عباس عن النبي عَلَيْكُ، ويعزوه إلى علل الدارقطني، أوقع قارئه في حيرة، إن هو أراد الوقوف على إسناده في الموضع الذي نقله منه، وعزاه إليه، فلذلك بيَّن أنه ذكره في حديث ابن عمر ـ يعني أنه عرض له ـ في خلال أحاديث ابن عمر ـ ذكره أه .

<sup>(</sup>١) انظر: الجرح (٥/٤٠).

 <sup>(</sup>۲) اللحكام الوسطى (۲/ ۱۵٤).

<sup>(</sup>٢٣٨٩) تقدم في الحديث (١٨٧)، (٢٦٤)، (٢٦٥).

[۱۳٤] [۲۲۸]

وقد كتبنا في باب [الأحاديث التي أوردها على أنها متصلة، وهي منقطعة أو مشكوك في اتصالها جملة] (١) أحاديث، ساقها (٢) / أبو محمد من هذا الكتاب: كتاب العلل للدارقطني، وبيّنا هناك أن جميعها منقطع (٣)؛ لأن الكتاب المذكور ليست الأحاديث فيه موصلة الأسانيد، فخفتُ لكثرة ما مر في ذلك الباب من هذا النوع أن يظن قارئ هذا الموضع أن حديث ابن عباس هذا أيضاً هو من ذلك القبيل عند الدارقطني، أعني مما لم يوصل به إسناده في الكتاب المذكور.

وليس الأمر فيه كذلك، بل هو عنده موصل الإسناد.

وإيرادُ الموضع بنصه يبين هذا، ويبين أيضًا ما قصدنا الآن بيانه من أنه ليس بصحيح، ومن أن الدارقطني لم يصححه.

قال الدارقطني في الكتاب المذكور: وسئل عن حديث يروكى عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي على قال: «موت الغريب شهادة» فقال: يرويه عبد العزيز ابن أبي رواد، واختلف عنه، فرواه هذيل بن الحكم، واختلف عنه، حدث به يوسف (٤) بن محمد العطار، عن محمود (٥) بن علي، عن هذيل (٢) بن الحكم، عن عبد العزيز بن أبي رواد، عن نافع، عن ابن عمر، والصحيح ما حدثناه إسماعيل الوراق، حدثنا حفص بن عمر، وعمر بن شبة (٧) قالا(٨): حدثنا الهذيل بن الحكم، عن عبد العزيز بن أبي رواد، عن عكرمة، عن ابن عباس

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين، ممحو في، ت، منه قدر سطر، وأتممناه من السياق، ومن الباب الذي أشار إليه المؤلف.

<sup>(</sup>۲) ني، ت، ساق.

<sup>(</sup>٣) وهمي الأحاديث (٥٠١). إلى (٥٣٥).

<sup>(</sup>٤) في. ت. حدث يوسف، والتصحيح من العلل، ومما سبق في الحديث (٢٦٤).

<sup>(</sup>٥) في العلل: عن عمرو.

<sup>(</sup>٦) في العلل: ابن هذيل.

<sup>(</sup>٧) في ت. شيبة، والتصحيح مما سبق للمؤلف عن هذا الحديث.

<sup>(</sup>٨) في العلل: قال.

أن النبي على قال: «موت الغريب شهادة». انتهى ما ذكر الدار قطني بنصه (۱). والآن انتهيت إلى بيان ما قصدت بيانه، فأقول ـ وبالله التوفيق ـ :

إن هذا الحديث لا يصح، ولم يصححه الدارقطني كما زعم أبو محمد، وإنما ذكر الاختلاف الذي اختلفوا فيه على الهذيل بن الحكم، فصحَّح عنه قول من قال فيه: عن عبد العزيز بن أبي رواد، عن عكرمة، عن ابن عباس، وحكم له على من قال فيه: عنه، عن عبد العزيز بن أبي رواد، عن نافع، عن ابن عمر.

وبقي هل هو صحيح من الهذيل بن الحكم إلى النبي عَلَيه لم يعرض لذلك الدار [قطني، [لأن الهذيل بن الحكم المذكور ضعيف، ولا يمكن أن يصححه الدارقطني] أو غيره.

وأبلو المنذر المذكور، ضعيف قال فيه البخاري: منكر الحديث، وهو القائل عن نفسه في كتابه الأوسط: كل [(٢) / / من قلت فيه: منكر الحديث فلا تحل الرواية عنه (٢).

وقد ذكره في جملة الضعفاء أبو جعفر العقيلي (١٤) ، وحكى قول البخاري فيه ، وزاد أنه لا يقيم الحديث .

وقال أبو حاتم البستي: إنه منكر الحديث جداً ولا يعرف هذا الحديث إلا به، ومن طريقه (٥٠).

وأبو محمد ـ رحمه الله ـ اعتراه فيه أحد أمرين : إما أن يكون لم يتثبت (١)

[174][176]

<sup>(</sup>١) ألعلل: ٤٧/٤.

 <sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفات الأربع محوفي ، ت ، منه قدر سطرين ، واستدركناه من كلام المؤلف السابق على الحديث في الرقم (٢٦٤) .

<sup>(</sup>٣) انظر هذه المقالة في فتح المغيث (١/ ٤٠٠)

<sup>(</sup>٤) في، ت، أبو محمد بن عدي، وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه، انظر : الضعف، الكبير للعقيلي (٤/ ٣٦٥).

<sup>(</sup>ه) المجروحون(۳/ ۹۵).

 <sup>(</sup>٦) في، ت، يثبت، وهو خطأ، والتصحيح من النسخة الفاسية الورقة (٨٥)، وقد من فيها نفس هذا الكلام للمؤلف على هذا الحديث.

في كلام الدارقطني: «والصحيح ما حدثنا فلان». فاعتقده تصحيحًا للحديث، ولم يبحث عنه.

وإما أن يكون علم من أمر هذيل بن الحكم المذكور، أن أبا محمد بن حاتم وهو ملجؤه في التعديل والتجريح - قد ذكره برواته من فوق ومن أسفل، وأهمله من التعديل والتجريح (۱) ، فحمل الأمر على ما عهد منه في أمثاله (۲) من قبول روايات من روى عن أحدهم أكثر من واحد، فصحح الحديث لأجل ذلك، فلم يذكر له علة، وحمل كلام الدارقطني على ما ذهب إليه، فأساء النقل عنه.

وقد بينا قبل ونبين الآن أن أبا محمد بن أبي حاتم إنما أهمل هؤلاء من الجرح والتعديل، لأنه لم يعرفه فيهم، فهم عنده مجهولُو الأحوال، بيَّن ذلك عن نفسه في أول كتابه (٣).

وهم على قسمين: قسم لم يروعن أحدهم إلا واحد، فهذا لا تقبل رواياته، وقسم روى عن أحدهم أكثر من واحد، فهؤلاء هم المساتير الذين اختلف في قبول رواياتهم.

فطائفة من المحدثين تقبل رواية أحدهم، اعتمادًا على ما يثبت من إسلامه برواية عدلين عنه شريعةً من الشرائع، وما عهدناهم يروون الدين والشرع إلا عن مسلم، وهم لا يبتغون في الشاهد والراوي مزيدًا على إسلامه، بل يقبلون منه ما لم تتبين جرحة، فيعمل (3) بحسبها.

وطائفة ردت روايات هذا النوع، وهم الذين يلتمسون في الشاهد والراوي مزيدًا على إسلامه، وهو العدالة، فما [أرى أبا محمد: عبد الحق إلا

انظر الجرح (٩/ ١١١ - ١١٢).

 <sup>(</sup>٢) في، ت، منه أمثاله، والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٣) انظر: الجرح (٣٨/٢).

 <sup>(</sup>٤) في، ت، ما لم نتين جرحه فنعمل، والسياق يقتضى ما أثبتناه

[۱۳۵]ب][۱۲۹

أنه ذهب مذهب] الطائفة [ التي لا تبغي على الإسلام مزيدًا في حق الشاهد والراوي، واعتقد في الهذي الله الله على الإسلام منهم، ولم يختبر حاله، ولا سمع قول البخاري الذي اختبرها، وقول غيره: إنه منكر الحديث.

ولزمه سوء النقل، فيما عزا إلى الدارقطني من تصحيحه الخبر المذكور، وهو لم يفعل، وإنما صحَّح عن الهذيل أحد القولين عنه، هذا هو الذي تشاغل به الدارقطني من هذا الحديث فقط، وهو الذي تشاغل به غيره من أمره، نذكر (٢) بعض ذلك تأنيسًا بهذا المقدار (٣).

قال أبو أحمد بن عدي ـ بعد أن ذكر حديث ابن عباس وحديث ابن عمر بأسانيدهما، وذكر من رواه عن الهذيل بن الحكم، عن عبد العزيز بن أبي رواد، عن عكرمة، عن ابن عباس، وهم جماعة، ومن رواه عن الهذيل بن الحكم، عن عبد العزيز بن أبي رواد، عن نافع، عن ابن عمر، وهو محمد بن صدران(٤): لا أدري من أخطأ فيه، يعني في رواية من قال: نافع، عن ابن عمر، والهذيل بن الحكم يعرف بهذا الحديث. انتهى كلامه(٥).

وفيه ما قلناه: من تشاغله من أمره بتخطئة من جعله عن نافع، عن ابن عمر.

وإذ قد انتهينا إلى هنا، فلننبه على موضع للحديث المذكور، تكون نسبته إليه أشرف؛ إذ كتاب علل الدارقطني غير موصل الأحاديث كما قلناه.

قال علي بن عبد العزيز في منتخبه: حدثنا محمد بن كثير العبدي، قال: أخبرنا الهذيل بن الحكم أبو المنذر، قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي رواد، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال رسول الله عليه : «موت الغريب شهادة».

 <sup>(</sup>١) ما بين المكوفات الأربع مححو في، ت، منه قدر سطرين، واستدركناه بالمعى بما للمؤلف في نفس هذا المعنى في الحديث: ١٤٣٢.

<sup>(</sup>۲) في، ت، يذكر.

<sup>(</sup>٣) في، ت، المقدر، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) في، ت، صفوان، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٥) انظر: الكامل (٧/ ٢٥٨٤، ٢٥٨٥).

وقد روي من طريق أبي هريرة، ولا يصح أيضًا.

قال العقيلي: حدثنا محمد بن جعفر بن بُرين (١) ، قال: حدثنا عبد الرحمن ابن نافع ، قال: حدثنا أبو رجاء الخرساني: عبد الله بن الفضل، عن هشام ابن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَلَيْكُ «موت الغريب شهادة».

قال العقيلي: أبو رجاء منكر الحديث، وفي هذا رواية [من غير وجه، شبيه بهذا في الضعف. انتهى كلام العقيلي] (٢) ، والله الموفق.

( • ٢٣٩) وذكر [من طريق مسلم حديث حمزة بن عمرو الأسلمي في الصوم في السفر.

وأتبعه الله عند أبي داود حديثه الذي فيه: «يا رسول الله ، إني صاحب ظهر ، أعالجه (٤٠٠ ، أسافر عليه ، وأكريه » .

ثم قال بإثره: إسناد مسلم أصح وأجل. انتهى ما ذكر (٥٠) .

فلاحتمال قوله المذكور أن يكون تعليلاً، ذكرناه في باب الأحاديث التي أجمل تعليلها (١٠) ، وباحتمال أن يكون تصحيحًا وجب أن ننبه عليه هاهنا، ويرجع من أراد الوقف على علته إلى الباب المذكور، فقد فرغنا منها هنالك، والحمد لله.

[1771][177]

<sup>(</sup>١) بضم الموحدة التحتانية مصغرًا.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين ممحو في، ت، منه قدر سطر، واستدركناه من العقيلي، ومن أنصاف الحروف الفوقية الباقية .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين ممحو في، ت، منه قدر سطر، واستدركناه من الأحكام الوسطى.

<sup>(</sup>٤) أي أمارسه وأكاري عليه. النهاية (٣/ ٢٨٦).

<sup>(</sup>۵) الأحكام الوسطى (۲/ ۲۳۲).

<sup>(</sup>٦) انظر الحديث ١١٨٩.

<sup>( •</sup> ٢٣٩) تقدم في الحديث: ١١٨٩.

(٢٣٩١) ومما هو أيضاً من هذا الباب، حديثُ أبي سعيد في الصوم في السفر: «إني راكب وأنتم مشاة» من عند البزار.

فإنه لما ذكره وفرغ، أورد إسناد البزار فيه وهو: حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا سعيد الجريري، عن أبى نضرة عنه (١١).

ولم تجر عادتُه فيما هو صحيح أن يذكر أسانيده، فكان هذا تبرؤًا من عهدته.

ومن حيثُ عهدناه يقبل الجريري على كل أحواله، ولا يميز بين حَدِيثِ<sup>(٢)</sup> حديثه وقديمه، يتوهم أنه صححه.

فإن كان كذلك، فاعلم أنه لا ينبغي أن يقال فيه: صحيح حتى يُعلَم متى كان سماع عبد الأعلى من الجريري (٣)، والله أعلم.

(۲۳۹۲) وذكر من طريق الدارقطني عن ابن عمر، أن رسول الله على قال: «ليس على المرأة حُرُم إلا في وجهها».

ثم أتبعه أن قال: في إسناده أيوب بن محمد، وأحسن ما سمعت فيه: لا بأس به. انتهى كلامه(٤) .

وظاهره أنه صححه أو حسنه، فإنه لم ينقل فيه تضعيفًا، ولا أدري لم اقتصر مما سمع في أبي الجَمَل على أحسن ما سمع، وليس هو من رغائب

<sup>(</sup>١) الأحكام الوسطى (٢/ ٢٣٢، ٢٣٣).

<sup>(</sup>٢) أي جديد.

<sup>(</sup>٣) قال العجلي (١/ ٣٩٤): سمع منه قبل أن يختلط بثماني سنين.

<sup>(</sup>٤) الأحكام الوسطى (٢/ ٢٦٤).

<sup>(</sup>٢٣٩١) صحيح: أخرجه البزار، وأحمد (٢/٤٦) كلاهما من طريق عبد الأعلى، عن الجريري به. (٢٣٩٢) تقدم في الحديث (٩٩٧).

الأعمال فيتسامح فيه، وقد سُمِع في هذا الرجل ما هو أحسن مما سمع أبو محمد.

قال أبو أحمد بن عدي: حدثنا الحسين بن سفيان، قال: حدثنا يعقوب ابن سفيان، قال: حدثنا يعقوب ابن سفيان، قال: [حدثنا عبد الله بن رجاء، حدثنا أيوب بن محمد، أبو الجمل، ثقة، عن] عبيد الله بن [عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله عَلَيْهُ: «ليس](١) على المرأة // حرم إلا في وجهها».

[۱۳۱] [۱۳۰]

كذا أورده من رواية كما هو عند الدارقطني، إلا أنه زاد توثيق أيوب بن محمد أبي الجمل في نفس الإسناد.

قال: أبو أحمد: وهما حديثان يعرف بهما، هذا أحدهما.

والآخر حديثُه عن عطاء بن السائب، عن أبي عبد الرحمن السَّلَمي، عن ابن مسعود.

(٢٣٩٣) قال رسول الله ﷺ : «الجَزور في الأَضحى عن عشرة» (٢٠) .

والقائل لما ذكر أبو محمد من أنه لا بأس به، هو أبو حاتم الرازي (٣)، فأما أبو زرعة فإنه قال: إنه منكر الحديث (٤).

وقال عثمان الرازي: قلت ليحيى بن معين: عبيد الله الحنفي يقول: حدثنا أبو الجمل، من هو؟ قال: شيخ، ضعيف يمامي (٥٠).

فخرج من هذا أن الحديث المذكور لا ينبغي أن يقال فيه: صحيح، فإن أبا

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفات الأربع ممحو في، ت، منه قدر سطرين، وأتممناه من الكامل لابن عدي.

<sup>(</sup>٢) انظر: الكامل (١/ ٣٤٩).

<sup>(</sup>٣) الجوح (٢/ ٢٥٧).

<sup>(</sup>٤) المصدرنفسه.

<sup>(</sup>٥) انظر: الكامل (١/ ٣٤٨).

<sup>(</sup>٣٩٣٣) تقدم في الحديث: ٩٨٧.

الجمل مختلف فيه، وقد فُسِّر تضعيفه بنكارة ما يرويه، وهو مسقط للثقة بروايته.

وهناك رجل آخر يمامي أيضًا، يكنى أبا الجمل، كذا قال ابن عدي (١)، وقال ابن معين: يقال له أبو الجمل، وهو سليمان بن داود، روى عن يحيى بن أبي كثير، وهو أيضًا منكر الحديث كذلك (٢).

وبعد هذا ذكر في كتاب الحج نفسه حديث أبي الجمل المشار إليه، الثاني من حديثه في الجزور عن عشرة.

وأتبعه أن قال: أيوب هذا يكنى أبا الجمل، وهو ضعيف، ولم يروه عن عطاء بن السائب غيرُه، والصحيح ما تقدم من فعل الصحابة (٣).

فهذا منه تضعيف للحديث، من أجل ضعف أبي الجمل المذكور، وهذا من فعله أصوب من الأول، فاعلمه.

(۲۳۹٤) وذكر من طريق أبي عمر من التمهيد، من باب جعفر، عن حبيبة بنت أبي تجرّاة (٤) الشيبية قالت: «رأيت رسول الله سلطة يطوف بين الصفا والمروة، والناس بين يديه، وهو وراءهم، وهو يسعى، حتى أرى ركبتيه من شدة السعي، وهو يقول: اسعوا فإن الله كتب عليكم [السعى».

رواه عبد الله بن المؤمَّل، وتفرد به، وقال أبو عمر فيه]: كان سيئ الح[فظ،

<sup>(</sup>١) الكامل (٣/ ١١٢٥).

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه.

<sup>(</sup>T) الأحكام الوسطى (٢/ ٢٨٩).

<sup>(</sup>٤) بفتح أولها وسكون الجيم. انظر: توضيح المشبه (١/١٨٦). وضبطها الحافظ في الإصابة بكسر أولها (٢٦/٤).

<sup>(</sup>۲۳۹٤) تقدم في الحديث (۳۹۸)، (۲۲٤٤).

ولا تعلم له خربة تُسقط عدالته. انتهى كلامه(١).

وهو منه](٢) / / تصحيح للحديث المذكور بتصحيح أبي عمر له .

[[171][[177]

وهو لا يصح، وأول ما نبدأ به من بيان أمره أن هذا اللفظ الذي أورد من التمهيد، هو في التمهيد منقطع الإسناد بسقوط واحد، ويتصل بثبوته من جهة أخرى، ولكن بلفظ خلاف هذا اللفظ الذي أورد، وهو مع ذلك من كل طرقه لا يصح، لأنه دائر على عبد الله بن المؤمَّل المخزومي، قاضي مكة، وهو -وإن كان قد وثقه ابن معين في بعض الروايات عنه (٣) -ضعيف.

وعلته شيئان: أحدهما: سوء الحفظ، والآخر: نكارة الحديث، ونكارة الحديث كافية في إسقاط الثقة بمن جربت عليه.

حكى العقيلي عن أحمد (٤) أنه قال: أحاديثه مناكير.

وقال أبو حاتم البستي: كان قليل الحديث، منكر الرواية، ثم ذكر مما ينكر علمه أحاديث (٥).

وكذلك فعل أبو أحمد بن عدي، وذكر من جملة ما ينكر عليه هذا الحديث، قال: وبه يعرف، قال: وعامة حديثه الضعف عليه بين (٦).

وكل ما ذكر له من الحديث قال فيه: غير محفوظ ـ يعني لغيره - .

وأما كلام أبي عمر بن عبد البر الذي اختصره أبو محمد، واعتمده فإن نصه في موضعه هو هذا: فإن قال قائل: إن عبد الله بن المؤمل ليس ممن يحتج

<sup>(</sup>١) الأحكام الوسطى (٢/ ٢٨٠)، والخربة الجرحة

 <sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفات الأربع محو في. ت. منه قدر سطرين واستدركناه من الأحكام الوسطى، ومن السياق.

<sup>(</sup>٣) الجوح (٥/ ٥٥).

 <sup>(</sup>٤) في، ت، أبي أحمد، وهو حطأ، انظر: العقيلي (٣٠٣,٢).

<sup>(</sup>٥) المجروحون(٢٨/٢).

<sup>(</sup>٦) الكامل (١٣٨/٤).

بحديثه لضعفه، وقد انفرد بهذا الحديث، قيل له: هو سيئ الحفظ؛ فلذلك اضطربت الرواية عنه، وما علمنا له جرحة (۱) تسقط عدالته وقد روى عنه جماعة من جلة العلماء، وفي ذلك ما يرفع من حاله، والاضطرابُ عنه لا يسقط حديثه، لأن الاختلاف على الأئمة كثير، ولم يقدح ذلك في روايتهم، وقد اتفق شاهدان عدلان عليه، وهما: الشافعي، وأبو نعيم، وليس من لم يَحفظ ولم يُقم، حجة على من أقام وحفظ. انتهى كلام ابن عبد البر(۲).

[~171] [~171]

[.....] فلذلك [.....] وحين قال //: والاضطراب عنه لا يسقط حديثه، لأن الاختلاف على الأئمة كثير إلى آخره أعطى نقيض ذلك، وجعل الاضطراب فيما روي عنه من رواته (١) لا منه، والحق في أمره أنه لسوء حفظه ـ اضطرب ما روي عنه، فلنبين ما عنه في هذا الحديث.

رواه عنه سريج (م) بن النعمان، وهو ثقة فقال عنه: عن عطاء، عن صفية بنت شيبة، عن حبيبة بنت أبي تجراة، قالت: رأيت رسول الله على فذكرت اللفظ المذكور، وهذا هو إسناده، رواه عن سريج بن النعمان أبو بكر ابن أبي خيثمة قاسم بن أصبغ، وفيه انقطاع كما قلناه، وذلك مبين في كتاب التمهيد بتبيين أبي عمر نفسه، وأعرض عنه أبو محمد، وذلك أنه قال: هكذا قال: «عن عبد الله بن المؤمل»، عن عطاء، وبينهما في هذا الحديث عمر بن عبد الرحمن بن محيصن السهمي.

<sup>(</sup>١) في التمهيد: خربة بالخاء المعجمة والراء بعدها باء موحدة.

<sup>(</sup>۲) التمهيد (۲/ ۱۰۲).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفات الأربع، ممحومته في، ت، قدر سطرين.

<sup>(</sup>٤) في، ت، من رواية، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٥) في، ت، شريح، وهو تصحيف، وإنما هو بضم المهملة، وفتح الراء، أخره معجمة.

<sup>(</sup>٦) • واسمه: زهير بن حرب.

ثم أورد كذلك رواية أبي نعيم (١) ، عن عبد الله بن المؤمَّل ، عن عمر بن عبد الله بن المؤمَّل ، عن عمر بن عبد الرحمن السهمي ، عن عطاء ، عن صفية بنت شيبة ، عن حبيبة بنت أبي تجراة ـ امرأة من أهل اليمن ـ قالت : «لما سعى النبي عَلَيْ بين الصفا والمروة ، دخلنا في دار آل أبي حسين في نسوة من قريش ، فرأيت النبي عَلَيْ يسعى في بطن الوادي ، وهو يقول : اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي » .

هذا هو اللفظ الذي اتصل عنده سندُه، وأبو محمد إنما ساق اللفظ الذي إسنادُه منقطع بسقوط ابن محيصن منه بين ابن مؤمل وعطاء.

وفي هذا المتصل وهم نبه عليه أيضًا أبو عمر نفسه، وهو قوله: «امرأة من أهل اليمن ليس بشيء، أهل اليمن ليس بشيء، قال: والصواب ما قال الشافعي.

ثم أورد رواية الشافعي من طريق الطحاوي، قال: حدثنا المزني، حدثنا الشافعي، أخبرنا عبد الله بن المؤمل العائدي (٢)، عن عمر بن عبد الرحمن بن محيصن، [عن عطاء بن أبي رباح، عن صفية بنت شيبة، قالت: أخبرتني ابنة أبي تجراة، إحدى نساء بني عبد الدار، قالت: «دخلت مع نسوة من قريش دار أبي حسين] (٣) / نظر إلى رسول الله عَلَيْ وهو يسعى الحديث.

[[\TY][[\TA]

قال أبو عمر: وذكره أبو بكر بن أبي شيبة فأخطأ في إسناده، هو، أو محمد بن بشر (١) في موضعين: أحدهما أنه جعل بدل ابن محيصن عبد الله بن أبي حسين، والآخر أنه أسقط صفية بنت شيبة.

رُ كَذَا قَالَ أَبُو عَمْرٍ، وعندي أَنَ الخطأ فيه إنما هو من عبد الله بن المؤمل، فإن

<sup>(</sup>١) واسمه الفضل بن دكين.

<sup>(</sup>٢) في التمهيد: العابدي، وأشار المحقق إلى أنه في نسخة، ب، العائدي.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين، ممحوفي، ت، منه قدر سطرين، وأضفناه من التمهيد.

<sup>(</sup>٤) في التمهيد: إما هو، وإما محمد بن بشر.

محمد بن بشر راويه عنه ثقة، وابن أبي شيبة إمام، وعبد الله بن المؤمل، يحتمل ـ بسوء حفظه ـ أن يحمل عليه، وقد ظهر اضطرابه في هذا الحديث.

وعنه أيضًا فيه خطأ آخر، رواه عنه محمد بن سنان العَوَقي (١)، وذلك أنه قال فيه: عن عبد الله بن المؤمل أن الطواف المذكور كان حول البيت، وأسقط من الإسناد عطاء.

ذكره أبو جعفر العقيلي، قال: حدثنا محمد بن أيوب، قال: أخبرنا محمد بن سنان العوقي، أخبرنا عبد الله بن المؤمل، قال: أخبرنا عمر بن عبد الله بن المؤمل، قال: أخبرنا عمر بن عبد الرحمن بن محيصن السهمي، عن صفية بنت شيبة، عن امرأة يقال لها: حبيبة بنت أبي تجراة، قالت: «دخلت المسجد أنا ونسوة معي من قريش، قالت: والنبي على يطوف بالبيت، قالت: إنه ليسعى حتى إني لأرثي له وهو يقول لأصحابه: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعى».

كل هذا الذي ذكرناه ذكره أبو عمر، قال: والصحيح في إسناده ومتنه ما ذكر الشافعي، وأبو نعيم، إلا قول (٢) أبي نعيم: «من أهل اليمن»، فليس بشيء (٣).

قلت: وقد روى يوسف بن محمد، ومعاذ بن هانئ، عن عبد الله بن المؤمل مثل رواية الشافعي، وذكر ذلك الدارقطني.

فهذا الاضطراب بإسقاط عطاء تارة، وابن محيصن أخرى، وصفية بنت شيبة أخرى، وإبدال ابن محيصن بابن أبي حسين أخرى، وجعل المرأة عبْدَرية تارة، ومن أهل اليمن أخرى، وفي الطواف تارة وفي السعي [بين الصفًا والمروة أخرى من عبد الله بن المؤمل وهو دليل على سوء حفظه وقلة ضبطه. و] ما عهد [من أبي محمد، هو رد روايات ابن المؤمل.

<sup>(</sup>١) بفتح المهملة والواو بعدها قاف.

<sup>(</sup>٢) في التمهيد إلا أن قول . . .

٣) انظر: التمهيد (٢/ ٩٩، ١٠٠، ١٠١، ١٠٢).

( ۲۳۹ ) فقد ذكر حديث ]<sup>(۱)</sup> «ماء زمزم لما / / شرب له»<sup>(۲)</sup> .

بيان الصواب فيه، وقد فعلنا، والله الموفق.

فأعله بعبد الله ابن المؤمل، فإنه تبرأ من عهدته بإبرازه عن أبي الزبير عن جابر. وما أراه يَعتقد في هذا الحديث الصحة، ولكن كلامه يوهمها، فقصدنا

(٢٣٩٦) وذكر بعده من طريق النسائي، عن صفية بنت شيبة، عن امرأة قالت: رأيت رسول الله على يسعى في المسيل ويقول: «لا يُقطع الوادي إلا شدًا».

ثم قال: قال أبو عمر ـ وذكر هذا الحديث ـ: هذا يبين صحة ما قاله عبد الله ابن المؤمل . انتهى كلامه (٣) .

فأقول: هذا الحديث صحيح إلى هذه المرأة التي زعمت أنها سمعت ورأت، وليس فيه معنى الأول، وهو قوله: «اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي».

قال النسائي: أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن بُديل، عن المغيرة بن حكيم، عن صفية، فذكره.

والمغيرةُ ثقة، وبديل بن ميسرة العقيلي ثقة، وقد روى هذا عن المغيرة بن حكيم مَن لا يُحتج به، وهو المثنى بن صباح، فجعله كحديث عبد الله بنت المؤمَّل، إلا أنه سمى المرأة، قال فيه: عن المغيرة بن حكيم، عن صفية بنت شيبة، عن تملك (١) الشيبية قالت: نظرت إلى رسول الله عَلَيْهُ وأنا في غرفة لي

<sup>(</sup>۱) ما بين المعكوفات الأربع ممحو في، ت، منه نحو سطرين، واستدركنا بعضه من نصب الراية (٣/ ٥٦)، وبعضه من السياق.

 <sup>(</sup>۲) الأحكام الوسطى (۲/ ۳۳۸).

<sup>(</sup>٣) المصدرنفسه (٢/ ٢٨٠).

<sup>(</sup>٤) وهي بفتح المثناة الفوقية، وكسر اللام.

<sup>(</sup>۲۳۹۵) تقدم في الحديث (۲۲٤٣).

<sup>(</sup>۲۳۹٦) تقدم في الحديث (٦٣٣).

بين الصف و المروة وهو يقول: «يأيها الناس، إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا».

روى ذلك الثوري عن المثنى، ذكره العقيلي.

(۲۳۹۷) وذكر من طريق الترمذي عن المقدام بن معديكرب، قال: قال رسول الله عليه: «للشهيد عند الله ست خصال».

ثم أتبعه قول الترمذي فيه: حسن صحيح غريب(١) .

فلو سكت عنه، قلنا: تسامح فيه، لأنه من أحاديث فضائل الأعمال، فأما بما أتبعه من هذا القول فقد حكم عليه بالصحة.

وإسنادُه عند الترمذي [هو هذا، حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن، حدثنا نعيم بن حماد]، حدثنا بقية بن [الوليد، عن بَحير بن سعد، عن خالد بن معدان، عن المقدام بن معديكرب، قال](٢) / : قال رسول الله عليه . فذكره .

وقد تقدم له في كتاب العلم ذكر ما لهم في نُعيَم بن حماد: من أنه اتهم بوضع الحديث في تقوية السنة، وتوثيق من وثقه (٣).

وتقدم أيضاً ما اعتراه في بقية من الاضطراب<sup>(1)</sup> إلا أنه في أكثر أمره يقول: أحسن حديثه ما كان عن بحير<sup>(٥)</sup> بن سعد، فالذي ينبغي أن يقال: إن هذا الحديث حسن.

[1144]

<sup>(</sup>١) الأحكام الوسطى (٢/ ٣٥٤).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين ممحوفي، ت، صه قدر سطرين، واستدركناه من الترمدي.

<sup>(</sup>٣) أنظر: الأحكام الوسطى (١١٨/١).

<sup>(</sup>٤) انظر: الحديث ١٦١٢ إلى ١٦٣٤.

هنتح الموحدة التحتية، وكسر الحاء المهملة، بوزن بخيل.

<sup>(</sup>٢٣٩٧) تقدم في الحديث (١٦١٨، ١٩١٨)، وسيأتي في الحديث (٢٧٤٦).

(٢٣٩٨) وذكر من طريق الترمذي، عن أبي أمامة قال: قال رسول الله ﷺ: «أفضل الصدقات ظل فُسطاط(١) في سبيل الله» الحديث.

ثم أتبعه قول الترمذي فيه: حسن صحيح (٢) .

والحديث عند الترمذي فيه هكذا: حدثنا زياد بن أيوب، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا الوليد بن جميل (٢٠) ، عن القاسم أبي عبد الرحمن، عن أبى أمامة. فذكره.

والقاسمُ مختلف فيه، فحقُّ الحديث أن يقال فيه: حسن.

(٢٣٩٩) وذكر من طريق أبي داود، حديث عبد الله بن عمرو(٤) «أن رسول الله عَلَيْ أمره أن يجهز جيشًا، فنفدت الإبل». الحديث.

ثم قال: يرويه محمد بن إسحاق، واختُلف عنه في إسناده، والحديث مشهو ر (۵) .

كذا قال، وهو قول تَبع فيه غيرَه، والشهرةُ لا تنفعه، فإن الضعيف قد يشتهر.

**(T)** 

ضرب من الأبنية في السفر دون السرادق. النهاية (٣/ ٤٤٥). الأحكام الوسطى (٢/ ٢٥٩).

ني، ت، حسان، وهو تحريف. **(**T)

في. ت، عمر، وهو حطأ. (1)

<sup>(</sup>٥) الأحكام الوسطى (٣/ ٢٤٢).

<sup>(</sup>٢٣٩٨) تقدم في الحديث (١٩٣٣).

<sup>(</sup>٢٣٩٩) ضعيف: أخرجه أبو داود (٣/ ٢٥٠)، والطحاوي في المعاني (٤/ ٦٠)، والدارقطني (٣/ ٧٠)، والحاكم (٢/ ٥٦)، وأحمد (٢/ ١٧١).

كلهم من طرق عن ابن إسحاق به، وابن إسحاق عنعنه وهو مدلس، واختلف عليه فيه، وقد فصل المؤلف ذلك.

وهو حديث ضعيف يرويه حماد بن سلمة ، عن ابن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب ، عن مسلم بن جبير ، عن أبي سفيان ، عن عمرو بن حريش (۱) ، عن عبد الله بن عمرو . هكذا ذكره أبو داود الذي أورده هو من عنده ، ورواه جرير بن حازم ، عن ابن إسحاق ، فأسقط يزيد بن أبي حبيب ، وقدم أبا سفيان [عكى مسلم بن جبير ، فقال فيه: عن ابن إسحاق ، عن أبي سفيان ، عن مسلم ابن جبير ، عن عمرو بن حريش ، ذكر هذه الرواية الدارقطني .

ورواه عفان، عن حماد بن سلمة، فقال فيه: عن ابن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن مسلم بن أبي سفيان، عن عمرو بن حريش.

ورواه عن عبد الأعلى، عن ابن إسحاق، عن أبي سفيان، عن مسلم بن كثير، عن عمرو بن حريش. فذكره.

ورواه عن عبد الأعلى ابنُ أبي شيبة ، فأسقط يزيد بن أبي حبيب وقدَّم أبا سفيان (٢٠) ، كما فعل جرير بن حازم ، إلا أنه قال في مسلم بن جبير : مسلم بن كثير .

فاعلم-بعد هذا الاضطراب-أن عمرو بن حَريش، أبا محمد الزبيدي، مجهول الحال، ومسلم بن جبير لم أجد له ذكراً، ولا أعلمه في غير هذا الإسناد، وكذلك مسلم بن كثير مجهول الحال أيضاً [إذا كان عن أبي سفيان. وأبو سفيان فيه نظر. وأماً]، الاضطراب [الذي فيه فإنه تارة يقول: أبو سفيان، عن مسلم بن جبير، وتارة] مسلم بن جبير (") / عنه. وتارة: أبو سفيان [عن] مسلم بن كثير.

[۱۳۹] [۱۳۳]

 <sup>(</sup>١) بفتح المهملة أوله وآخره معجمة فوقية .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين ساقط من ، ت ، واستدركناه من نصب الراية (٤٧/٤).

 <sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفات الأربع محو في، ت، منه نحو سطرين، واستدركت من نصب الراية بعضه، وبعضه من السياق.

<sup>(</sup>٤) إضافة مني يقتضيها السياق، وليست في. ت.

وذكر أبو محمد بن أبي حاتم، فقال: أبو سفيان: مسلم بن كثير، عن عمرو بن حريش، روى عنه محمد بن إسحاق (١).

فبحسب هذا الاضطراب فيه، لم يتحصل من أمره شيءٌ يجب أن يعتمد عليه، ولكن مع هذا فإن عثمان بن سعيد الدارمي، قال: قلت ليحيى بن معين: محمد بن إسحاق عن أبي سفيان، ما حال أبي سفيان هذا؟ فقال: ثقة مشهور(").

وقال ابن أبي حاتم فيه: عن مسلم بن كثير، عن عمرو بن حَريش (٣): هذا حديث مشهور (١).

فالله أعلم أن كان الأمر هكذا، وقد استقل تعليل الحديث بغيره (٥)، فهو لا يصح، فاعلم ذلك.

( • • • ٢ ) وذكر من طريق الترمذي حديث عروة بن الجعد في الدينار الذي دفعه إليه النبي عَلَيْ ليشتري له شاة، فاشترى له شاتين. الحديث.

ثم قال بعد كلام: وأخرجه البخاري عن شبيب بن غَرقدة (١) ، قال: سمعت الحي يتحدثون عن عروة أن النبي ﷺ أعطاه دينارًا ، فذكر الحديث. انتهى ما ذكر (٧) .

وهو كما نقل، ما أخل فيه بشيء، غير أنه يجب أن تعرف أن نسبة الخبر

<sup>(</sup>۱) الجرح (۳۸۳/۹).

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه.

٣) في، ت، جريش، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٤) الجُرح (٩/ ٣٨٣).

<sup>(</sup>ه) أي بغير عمرو بن حريش.

 <sup>(</sup>٦) بفتح المعجمة، وسكون المهملة، ثم قاف مفتوحة ودال مفتوحة كذلك.

<sup>(</sup>٧) الأحكام الوسطى (٣/ ٢٧٤).

<sup>( • • \$ 7)</sup> أخرجه الترمذي في البيوع (٣/ ٥٥٩)، والبخاري في المناقب (٦/ ٧٣١).

إلى البخاري، كما ينسب إليه ما يخرج من صحيح الحديث، خطأ، فإنه وحمه الله قد يعلق ما ليس من شرطه إثر التراجم، وقد يترجم بألفاظ أحاديث غير صحيحة، ويوردُ الأحاديث مرسلة، فلا ينبغي أن يعتقد في هذه كلها أن مذهبه صحتُها، بل ليس ذلك بمذهب، إلا فيما يورده بإسناده موصكاً، على نحو ما عرف من شرطه.

ولم يعرف من مذهبه تصحيح حديث في إسناده من لم يسم، كَهَذَا الحديث، بل يكون عنده بحكم المرسل، فإن الحي الذي حدث شبيبًا لا يعرفون، ولابد أنهم محصورون في عدد، وتوهّم أن العدد الذي حدثه عدد يحصل بخبرهم التواتر بحيث لا يوضع فيهم النظر بالجرح والتعديل يكون (١) خطأ، فإذن فالحديث هكذا منقطع [لإبهام الواسطة فيه بين شبيب وعروة، والمتصل منه هو ما](٢) / /.

[1178][118.]

في آخره من ذكر الخيل، وأنها<sup>(٣)</sup> معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة.

ولذلك أتبعه الأحاديث بذلك من رواية ابن عمر، وأنس، وأبي هريرة، وكلها في الخيل.

ولنورد ما أورده بنصه ليكون تبيين ذلك أمكن.

ذكر في باب سؤال المشركين النبي عَلَيْكُ أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر أحاديث، فيها إخبارُه عما يكون، فكان منها: حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، حدثنا شبيب بن غرقدة، قال: سمعت الحي يتحدثون عن عروة «أن رسول الله عَلَيْكُ أعطاه ديناراً يشتري له به شاة، فاشترى له شاتين، فباع إحداهما بدينار، فجاءه بدينار وشاة، فدعا له بالبركة في بيعه، وكان لو

<sup>(</sup>١) في ت: بل يكون، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكومين ممحو في. ت. منه نحو سطرين. وعلى السياق اعتمدنا على ما في الفتح (٦/ ٧٣٤). في استدراكه.

<sup>(</sup>٣) في، ت. وأنما، وهو خطأ.

اشترى التراب لربح فيه».

قال سفيان: كان الحسن بن عُمَارة جاءنا بهذا الحديث عنه، قال: سمعه شبيب من عروة (۱) فأتيته (۲) ، فقال: شبيب: إني لم أسمعه من عروة، قال: سمعت الحي يخبرونه عنه، ولكن سمعته يقول: سمعت رسول الله علي يقول: «الخير معقود بنواصي الخيل إلى يوم القيامة».

قال: وقد رأيت في داره سبعين فرسًا.

قال سفيان: يشتري له شاة كأنها أضحية. انتهى ما أورد البخاري بنصه.

( ۱ • ۲ ۲) وبعده عنده عن ابن عمر، عن النبي عَلَيْهُ: «الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة».

(۲ \* ۲ ) وبعده عن أنس، عن النبي على الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة».

(٣٠٠٣) وبعده عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: «الحيل ثلاثة: لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر».

وقبله: «ولا تزال أمتى قائمة بأمر الله لا يضرهم من خالفهم».

(٤٠٤) وقبله حديث آخر من نحو ذلك.

<sup>(</sup>۱) في، ت، ابن عروة، وهو تحريف.

<sup>(</sup>۲) أي شبيبًا، والآتي هو سفيان.

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup> ۲ \* ۲ ) أخرجه البخاري في المناقب ٦/ ٧٣١.

<sup>(</sup>۲۴۴۲) المصدر نفسه.

<sup>(</sup>۲٤۰۳) المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٤٠٤) المصدر نفسه.

فقد ترى من هذا أن [....] تتضمن أنه عليه [....] فقد ترى

[٦٤] [١٣٤]

"الخيل في نواصيها / الخير" فأورد به حديث عروة وما بعده واعتمد فيه إسناد سفيان، عن شبيب بن غرقدة، قال: سمعت عروة، وجرى في سياق القصة من قصة الدينار ما ليس من مقصوده ولا على شرطه مما حدث به شبيب عن الحي، عن عروة، فاعلم ذلك.

(٥٠٤٢) وذكر من طريق أبي أحمد، من حديث أبي عامر الخزاز (٢):

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفات الأربع ممحوفي، ت، منه قدر سطرين.

<sup>(</sup>٢) في، ت، الخراز، وهو خطأ.

\_\_\_\_\_

<sup>( • •</sup> ٢٤) ضعيف: أخرجه ابن عدي، في ترجمة أبي عامر الخزاز (١٣٩٠/)، والطبراني في الصغير (١٨٠/٨).

قال ابن عدي: لا أعرفه إلا من هذا الطريق، وهو غريب، ولا أعلم يرويه عن أبي عامر، غير جعفر بن سليمان.

وقال الطبراني: لم يروه عن عمرو بن دينار عن جابر، إلا أبو عامر الخزاز، ولا عنه إلا جعفر ابن سليمان، تفرد به معلى بن مهدي. اهـ.

قلت: في سنده علل:

أولاها: أبو عامر الخزاز، مختلف فيه، فقد وثقه أبو داود الطيالسي، وأبو داود السجستاني، وابن حبان. والبزار، ومحمد بن وضاح، كما في التهذيب (٤/ ٣٤٢\_٣٤٣).

وقال أحمد: صالح الحديث.

وقال العجلي: جائز الحديث.

وقال ابن عدي: روى عنه يحيى القطان، مع شدة استقصائه، وهو عندي لا بأس به، ولم أر له حديثًا منكرًا جداً.

وقال ابن معين: ضعيف.

وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به.

وقال الدارقطني: ليس بالقوي.

وقال الحاكم أبو أحمد: ليس بالقوي عندهم.

قلت: وهذا جرح مفسر، راجع إلى ضبطه، فما انفرد به، فهو واه، وما توبع عليه، يقبل على حسب من تابعه، وهذا الحديث مما انفرد به.

الثانية: جعفر بن سليمان الضبعي، من رجال مسلم، وثقه ابن معين، وابن المديني، =

\_\_\_\_\_

= وابن حبان، وابن سعد.

وقال البخاري: كان أميًّا.

وقال ابن شاهين: إنما تكلم فيه لعلة المذهب، وما رأيت من طعن في حديثه إلا ابن عمار بقوله: جعفر بن سليمان ضعيف.

وقال البزار: لم نسمع أحدًا يطعن عليه في الحديث ولا في خطأ فيه، إنما ذكرت عنه شيعيته، وأما حديثه فمستقيم.

وقال الأزدي: كان فيه تحامل على بعض السلف، وكان لا يكذب في الحديث، ويؤخذ عنه الزهد والرقاق، وأما الحديث، فعامةُ حديثه عن ثابت وغيره، فيه نظر ومنكر اهـ.

قلت: وهذا من الأزدي، يرد على البزار القائل بأنه لا يطعن عليه في الحديث ولافي خطأ منه، ويؤكد هذا قولُ ابن المديني: أكثر عن ثابت، وبقية أحاديثه مناكير.

وقال ابن عدي: وهو عندي ممن يجب أن يقبل حديثه، وهو حسن الحديث، وهو معروف في التشيع، وأرجو أنه لا بأس به. انظر: الكامل (٢/ ٥٧٢) بتصرف.

وقال ابن حبان: كان من الثقات في الرواية، غير أنه ينتحل الميل إلى أهل البيت، ولم يكن بداعية إلى مذهبه، وليس بين أهل الحديث من أثمتنا خلاف، أن الصدوق المتقن إذا كانت فيه بدعة، ولم يكن يدعو إليها، الاحتجاج بخبره جائز. انظر: الثقات (٦/ ١٤٠).

قلت: هو لم يكن متقنًا، وإنما هو صدوق، والجرح المفسَّر فيما سبق يدل على أنه مطعون في ضبطه وعدالته، ولكنه ليس بالطعن البالغ إلى درجة الترك، ولذا قال الحافظ عنه: صدوق زاهد يتشبع.

ومثله يحسن حديثه، ولاسيما أن مسلمًا خرج له في الشواهد. انظر: كتاب القدر من مسلم. (١/٤).

الشالثة: معلى بن مهدي الموصلي، قال أبو حاتم: شيخ موصلي، أدركته ولم أسمع منه، يحدث أحيانًا بالحديث المنكر. انظر: الجرح (٨/ ٣٣٥)، وقال الذهبي في الميزان (٤/ ١٥١): هو من العباد الخيرة، صدوق في نفسه اهـ.

قلت: وهذا ليس بتعديل له، لأن صدقه في نفسه شيء، وصدقه في الحديث شيء آخر، وهذا الأخير هو الذي يهمنا في البحث عن الرواة.

وقال الهيثمي في المجمع بعد نسبة الحديث للطبراني . : وفيه معلى بن مهدي ، وثقه ابن حبان وغيره ، وفيه ضعف ، وبقية رجاله ثقات (٨/ ١٦٣ ) .

قلت: وهذا منه قصور في تعليل الحديث، لأن كل واحد ممن فوق معلى هذا، قد انفرد به عن =

.

صالح بن رستم قال: ولا بأس به عن عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله قال: «قال رجل: يا رسول الله، مم أضرب يتيمي (١) » الحديث (٢) .

وسكت عنه إلا ما أبرز من إسناده، كأنه ليس فيه نظر في غيره.

وهو عند أبي أحمد هكذا: حدثنا إبراهيم بن علي العمري، قال: حدثنا معلى بن مهدي، قال: أخبرنا جعفر بن سليمان الضبعي، عن أبي عامر الخزاز، فذكره.

وجعفر بن سليمان يضّعف، وهو رافضي، وإن كان قد أخرج له مسلم، وأرى أن أبا محمد يقبل أحاديثه، وقد نبهنا على جملة من ذلك.

ومعلى بن مهدي ربما حدث بالمنكر، وإنما كتبناه في هذا الباب لأنه يقول (٢) في أبي عامر: لا بأس به، كالمصحح له.

(٢٠٤١) وذكر من طريق الدارقطني، عن عبد الله بن مسعود قال: قال

<sup>(</sup>١) في الكامل: منه يتيمي.

<sup>(</sup>٢) الأحكام الوسطى (٣/ ٣٢٣).

<sup>(</sup>٣) في، ت، وارتدا، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) في، ت، يقوله، وهو خطأ.

وأما شيخ أبي أحمد، إبراهيم بن علي بن إبراهيم الموصلي، فثقة، مترجم بترجمة تخصه عند الخطيب في تاريخ بغداد (٦/ ١٣٢).

<sup>(</sup>٢٠٤ ـ ٢) ضعيف: أخرجه الدارقطني في العلل (٥/ ٣٠٧ ـ ٣٠٨)، والقضاعي في مسند الشهاب (١٥٧/٢).

كلاهما من طريق سفيان الثوري، عن عبد الأعلى، عن أبي عبيدة، عن أمه، عن عبد الله مرفوعًا. واختلف على وكيع عن سفيان في رفعه، فرفعه عنه محمد بن عبد الله بن نميـر، وأبو هـشــام الرفاعي، وخالفهما أحمد بن حنبل فوقفه.

## رسول الله عَلَيْ : «إِن الله ليغار لعبده (١) المسلم، فليغر لنفسه».

ثم قال: هذا حديث صحيح، خرجه في كتاب العلل(٢).

كذا قال: إن الدارقطني قال فيه: صحيح، والدارقطني لم يقل شيئًا من

في الدارقطني: بعبده.

الأحكام الوسطى (٣/ ١٧٣).

هذا، وقد أعله المؤلف بعلتين:

إحداهما: جهالة امرأة عبد الله.

والثانية: عدم سماع أبي عبيدة من أبيه شيئًا، وفي كليهما نظر:

فأما الأولى، فعبد الله بن مسعود اختلف هل له زوجة واحدة، أم ثنتان، وهما زينب الثقفية، وربطة بنت عبد الله الثقفية، فالجمهوريرون بأنهما واحدة، اسمها زينب، ولقبها ريطة، وكيفها كان، فكلتاهما صحابية، وذكروا في الرواة عن زينب ابنَها أبا عبيدة، وذكروا في ريطة أنها أم ولد عبد الله، وكانت صناعًا. انظر: الإصابة (٤/ ٣١٩-٣١٩)، وأسد الغابة (٦/ ١٢١-.(182

وعليه، فأم أبي عبيدة معروفة على كلا الوجهين، وهي صحابية، فلا معنى لتعليل الحديث بالظن، وهو احتمال تزويج ابن مسعود بعد النبي على من ليست صحابية، لأن هذا لو وقع لنُقل، كما نقل غيره، ويبقى تعليل الحديث بعدم سماع أبي عبيدة من أبيه وهو مختلف فيه، وقد جزم المؤلف بعدم سماعه من أبيه، تبعًا للدارقطني وغيره الذي نفاه.

والصحيح سماعه منه، وهو مذهب البخاري، وابن حجر، وقد برهنا معًا على ذلك بحجج واضحة، وبقيت علة الحديث الحقيقية، تكمن في عبد الأعلى بن عامر الثعلبي-بالعين المهملة-الكوفي، قال الحافظ: «صدوق يهم».

قلت: ومثله يحتاج لمتابع أو شاهد، وفرق بين من قيل فيه: «صدوق يهم»، و «صدوق له أوهام»؛ فالثانية تطلق على من أحصيت أوهامه، وهي لا تضره ما دامت قليلة، والأولى تطلق على من كان شأنه الوهم وكثر منه ذلك، فيسقط الاحتجاج بما انفرد به، ويكتب حديثه، ليعتبر بغيره. وقال الهيثمي في المجمع (٤/٣٢٧): وفيه عبد الأعلى بن عامر الثعلبي، وهو ضعيف. وهذا هو الصواب.

وقد تقدم هذا الحديث في الرقم: ٢٠٢٦.

ذلك، وإنما أورد الحديث، وذكر الخلاف في وقفه ورفعه، ثم قال: والصحيح مرفوع، وهذا اللفظ قد يقوله في حديثين ضعيفين: أحدهما موقوف، والآخر مرفوع، من رواية رجل واحد اختُلف عليه فيه، فلا يخرج من ذلك تصحيحُ أحدهما .

والحديثُ المذكور لا يصح، فإنه عند الدارقطني هكذا: أخبرنا [أبو محمد بن صاعد، والمحاملي، القاضي، حدثنا أبو هشام] الرفاعي، [حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن عبد الأعلى، عن أبي عُبيدة](١) / ، عن أمه، عن عبد الله، قال رسول الله عَلَيُّ : «إن الله ليغار لعبده المسلم فليغر لنفسه».

وأم أبي عبيدة، زوج ابن مسعود لا يعرف لها حال، وليست زينب امرأة عبد الله الثقفية، تلك صحابية، رُويت عنها أحاديث، وعاش ابن مسعود بعد 

وأبو عبيدة لا يذكر من أبيه شبئًا.

(٧٤٠٧) وذكر في طريق أبي أحمد، من حديث عبد الله بن يحيى بن

[105]][07/]]

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفات الأربع ممحو في، ت، منه نحو سطرين واستدركناه من العلل.

<sup>(</sup>٢ ٠ ٧) منكر مرفوعًا، وصحيح مرسلاً: أخرجه ابن عدي في ترجمة عبد الله بن يحيى بن أبي كثير (٤/ ١٥٣١ ـ ١٥٣٢)، واختلف فيه على عبد الله المذكور، فرواه إسحاق بن أبي إسرائيل عنه، عن أبيه، عن رجل من الأنصار.

ورواه إسحاق بن يحيي البجلي. عنه، عن أبيه، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، وروايتهما معًا عند ابن عدي، وخالفهما معًا، مسدد بن مسرهد، فرواه عنه، عن أبيه، حدثني رجل من الأنصار، فذكره باعتبار أنه مرسل، وأن الرجل الأنصاري ليس صحابيًا، إذ لم يصرح التابعي ولا غيره بصحبته، أخرجه أبو داود في المراسل ص(٣٩٦).

وأما رواية إسحاق بن إسرائيل فهي ضعيفة من طريقيها؛ لأن إسحاق متكلم فيه، لوقفه في القرآن.

أبي كثير ـ وكان من خيار الناس وأهل الدين والورع (١) ـ ، عن أبيه ، عن رجل من الأنصار «أن رسول الله على عن أكل أذُني القلب» .

ثم قال: رواه إسرائيل بن أبي إسحاق، عن عبد الله بن يحيى بن أبي كثير.

ورواه أيضًا يحيى بن إسحاق البجلي، فقال: عن عبد الله بن يحيى بن أبي كثير، عن أبيه، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: «نهى رسول الله عليه عن أكل أذنى القلب».

قال(٢): ولم أجد فيه يعني في عبد الله هذا للمتقدمين كلامًا، وقد أثنى عليه إسحاق بن أبي إسرائيل، وأرجوا أنه لا بأس به، ولا أعرف له شيئًا أنكره

<sup>(</sup>١) في الكامل زيادة: ما رأيت باليمامة خيراً منه.

<sup>(</sup>٢) يعني ابن عدي.

<sup>=</sup> وعبد الله بن يحيى بن أبي كثير متكلم فيه، ولكنه وثق، وهو من رجال الشيخين، قال الذهبي في الميزان ٢/ ٥٢٥: «هو صدوق، قاله أبو حاتم، ووثقه أحمد، وقد خرج له صاحبا الصحيحين، تبارد ابن عدي بذكره». اهـ.

قلت: وقد وجدته غير مترجم في الجمع بين رجال الصحيحين لابن القيسراني، ولا أدري هل سقط من النسخة التي بين يدي ـ وهي غير محققة ـ أو أغفله أصلاً.

وأبوه يحيى بن أبي كثير من رجال الشيخين أيضًا، لكنه لم يسمع من أحد من الصحابة.

قال أبو حاتم: «روى عن أنس مرسلاً، وقد رأى أنساً يصلي في المسجد الحرام رؤية، ولم يسمع منه» انظر: المراسل (٢٤٠).

وقال ابن حبان في الثقات ٧/ ٥٩١: «كان يدلس، فكل ما روى عن أنس فقد دلس عنه، لم يسمع من أنس، ولا من صحابي».

وقال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: يحيى سمع من أنس؟ قال: قد رآه، فلا أدري سمع منه أم لا.ا هـ. وهذا يؤكد إخراج أبي داود لحديثه في المراسل. وإسناده إلى يحيى صحيح لا غبار عليه. فبان بذلك صحته مرسلاً، وضعفه مرفوعًا.

وهذا الحديث قد تقدم في الرقم ٦٦ و ٦٢٨.

إلا: «نهى النبي عَلَيْهُ عن أكل أذنى القلب».

ثم قال أبو محمد: كذا قال: «لم أجد فيه للمتقدمين كلامًا»، وقد قال فيه أحمد بن حنبل: ثقة لا بأس به (١) .

وقال فيه أبو حاتم: صدوق<sup>(٢)</sup> .

انتهی ما ذکر بنصه (۲).

ويظهر منه أن الحديث عنده لا عيب فيه، وذلك من حيث اعتمد توثيق عبد الله بن يحيى، وأعرض عما سواه.

وإن أول ما نبين من أمره، الخطأ في قوله: رواه إسرائيل بن أبي إسحاق، وإنما صوابه: إسحاق بن أبي إسرائيل.

وقد بينا ذلك في باب الأحاديث التي نسبت إلى غير رواتها(٤٠) .

وقد عاد هو إلى النطق به صوابًا في قوله: وقد أثنى عليه إسحاق بن أبي إسرائيل.

ونبين [الآن أنه لا يمكن اعتبار ما ذكر ابن عدي في عبد الله بن يحيى من قوله:]
وكان من خيار [الناس وأهل الدين والورع توثيقًا إذ الثناء عليه بالخيرية والدين لا
يقتضي ذلك. وأبو](٥٠ محمد قد اضطرب / / فيما يكون هكذا، عن رجل لا ١٥٥ عاو١٥٠٠ بعرف أنه من أصحاب النبي عَلَيُهُ إلا من قوله، ولم يقل ذلك عنه التابعي(٢٠).

وقد مر ذكر عمله في ذلك مستوعَبًا(٧).

<sup>(</sup>۱) الجرح (۲۰۳/۵).

<sup>(</sup>٢) المصدرنفسه.

<sup>(</sup>٣) الأحكام الوسطى (٤/ ١٢١، ١٢٢).

<sup>(</sup>٤) انظر: الحديث (٦٨)، وقد تكرر ذكره أيضًا في الرقم ٦٢٨

ما بين المعكوفات الأربع، ممحو في، ت، منه قدر سطرين، وأتممناه من السياق.

<sup>(</sup>٦) في، ت، الشافعي، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٧) انظر الحديث ٥٩٦ إلى ٦٣٥.

وهذا مما ينبئ (١) عن ضعف ذلك، فإن هذا الأنصاري لم يقل: إنه رأى النبي عَلَا ، ولا أنه سمع منه، ولعله تابعي، وحاله مجهولة.

وهذا هو الذي يغلب على الظن فيه، فإن يحيى بن أبي كثير لم يرو عن صاحب، إلا أنه رأى أنس بن مالك، ولم يسمع منه، وإنما يرسل عنه.

وأبو داود ـ رحمه الله ـ قد أورد هذا الحديث في المراسيل من أجل هذا الذي قلناه ، فإن الإسناد الذي ساقه به متصل إلى هذا الرجل .

قال أبو داود: حدثنا مسدد، قال: حدثنا عبد الله بن يحيى بن أبي كثير، عن أبيه كثير، عن أبيه كثير، عن أبيه كثير، عن أبيه، قال: حدثني رجل من الأنصار «أن النبي عَلَيْكُ نهى عن أكل أذني القلب».

فهذا بيان إرساله عنده، وأبو محمد لم يعرض للحديث من هذه الجهة.

وإلى ذلك، فإن إسحاق بن أبي إسرائيل وإن كان من أهل الصدق، وممن كان الناس إليه عُنُقًا واحدة للأخذ عنه، والرضا به، فإنه بعد أن أظهر الوقف في القرآن تركوه، وهجروه، وفسدت عندهم روايتُه، لما ظهر من فساد رأيه، وأحْر به أن لا يقبل منه حرف مع ذلك من حاله.

وأما عبد الله بن يحيى فثقة .

( ۲٤٠٨) وقد ساق عنه مسلم في كتابه، عن أبيه يحيى بن أبي كثير: «لا يستطاع العلم براحة الجسم». فاعلم ذلك.

(٢٤٠٩) وذكر من طريق النسائي، عن أبي أفلح الهمداني، عن عبد الله

<sup>(</sup>١) في، ت، يخطئ عن أضعف، والراجع عندي ما أثبته.

<sup>.</sup>\_\_\_\_

<sup>(</sup>٨ • ٤ ٢) أخرجه مسلم في المساجد بعد حديث عبد الله بن عمرو في المواقيت (١/ ٤٢٨).

<sup>(</sup>٩٠٤) صحيح: أخرجه النسائي في الزينة (٨/ ١٦٠)، وأبو داود في اللباس (١٤/ ٥٠)، وأحمد =

\_\_\_\_\_\_

(١/ ١١٥)، وابن ماجه في الطب (٢/ ١١٨٩)، وابن حبان (٨/ ٣٩٦).

كلهم من طريق عبد الله بن زرير الغافقي، عن علي مرفوعًا.

هذا، وقد اختلف فيه على الليث بن سعد، كما خولف فيه، فأما الاختلاف عليه، فقد رواه قتيبة عنه، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي أفلح الهمداني، عن ابن زرير به، أخرجه النسائي، وأبو داود.

وخمالفه ابن المبارك، فرواه عن الليث بن سعد، حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن ابن أبي الصعبة، عن رجل من همدان يقال له: أفلح عن ابن زرير، به . أخرجه النسائي (١٦٠/٨)، وقال النسائي: «وحديث ابن المبارك أولى بالصواب، إلا قوله: أفلح، فإن أبا أفلح أشبه».

وأما مخالفة الليث فيه، فقد رواه ابن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عبد العزيز بن أبي الصعبة، عن أبي أفلح، عن ابن زرير به، وروايته عند النسائي وغيره.

ورواه ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عبد العزيز، عن أبي علي الهمداني .

وهذا من اختلاطه وعدم ضبطه، وإنما هو أبو أفلح الهمداني، وعليه فرواية ابن المبارك، التي فيها زيادة واسطة بين يزيد وأبي أفلح، متابع عليها من طرف ابن إسحاق، ورواية الليث التي ليست فيها الواسطة، لا متابع لها، فظهر بهذا وجه ترجيح النسائي رواية ابن المبارك على رواية الليث.

وعليه، فرواية الليث التي لا واسطة فيها منقطعة بين يزيد بن أبي حبيب وأبي أفلح، ورواية ابن المبارك، وابن إسحاق متصلة.

وأما سند الحديث، فقد جهل فيه المؤلف ـ رحمه الله ـ عبدَ الله بن زرير، وأبا أفلح، وليس الأمر عند إمعان النظر كذلك.

فعبد الله بن زرير - بزاي مضمومة ، بعدها راء مهملة مصغراً - ليس مجهولاً لا عيناً ولا حالاً . فقد روى عنه جماعة ، ووثقه العجلي في ثقاته (٢/ ٣٠) ، وابن سعد (١/ ٢٥) وابن حبان في الثقات (٥/ ٢٤) ، وتبعهما الحافظ فقال: «ثقة رمى بالتشيع» .

وهذا كله ينفي عنه الجهالة مطلقًا.

وأما أبو أفلح الهمداني، فقد وثقه العجلي، وقال الذهبي في الكاشف: صدوق، وقال الحافظ: مقبول. وقد روى عنه اثنان، فزالت جهالة عينه، ووثق فزالت جهالة حاله.

وأما عبد العزيز بن أبي الصعبة المصري، فقد وثقه ابن حبان، وقال ابن المديني: «ليس به بأس، معروف». وتبعه على ذلك الحافظ في التقريب، وهذا منهما توثيق له بإحدى صيغه.

.\_\_\_\_\_

وعليه، فهذا الإسناد إسناد حسن، كما قال ابن المديني، وكفى به خبرة في الرجال، وهم-كما
 ترى-بعد التفتيش، وُجدوا كما قال.

هذا، وللحديث شواهدَ عن أبي موسى، وعبد الله بن عمرو، وابن عباس، وعمر بن الخطاب، وابنه عبد الله، وعقبة بن عامر، وزيد بن أرقم، وواثلة بن الأسقع، وبها يصح الحديث.

١ ـ فأما حديث أبي موسى: فأخرجه النسائي (٨/ ١٦١)، والترمذي في اللباس (٤/ ٢١٧)، والطحاوي في اللباس (٤/ ٢٥٧)، والطيالسي ـ المنحة ـ (١/ ٣٥٥)، وأحمد (٤/ ٣٩٤، ٧٠٤)، وابن أبي شيبة (٨/ ٣٨٢)، وعبد بن حميد في مسنده ـ المنتخب ـ (١/ ٤٨٣ ـ ٥٤٥)، والبيهقي (٣/ ٢٧٥)، وابن حزم في المحلى (١/ ٨٦).

كلهم من طرق، عن نافع، عن سعيد بن أبي هند، عن أبي موسى.

قال الترمذي: حسن صحيح.

يعني بشواهده، وإلا فهو معلول، وعلته الانقطاع بين سعيد بن أبي هند وأبي موسى. قال أبو حاتم: لم يلقه.

وقال ابن حبان: «حديث سعيد بن أبي هند عن أبي موسى، معلول لا يصح».

وقال الدارقطني في العلل (٧/ ٢٤١ ـ ٢٤٢): وسعيد بن أبي هند لم يسمع من أبي موسى.

قلت: اختلف فيه على نافع، فرواه عنه معمر، وعبيد الله بن عمر، وابن نمير، وأيوب السختياني في رواية، وعبد الله بن نافع، بالسند السابق، وخالفهم عبد الله العمري المكبر، وأيوب في الرواية الأحرى، فروياه عن نافع، عن سعيد بن أبي هند، عن رجل من أهل البصرة، عن أبي موسى، أخرجه أحمد (٤/ ٣٩٣)، من رواية العمري، وهو ضعيف، لكنه متابع على هذه الزيادة.

وأخرجه الجرجاني في تاريخ جرجان، من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن أيوب، عن نافع بالزيادة.

وأخرجه أحمد (٤/ ٣٩٢)، من طريق عبد الرزاق، عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند، عن أبيه، عن رجل، عن أبي موسى.

وهذه متابعة لنافع على زيادة الواسطة، وسندها صحيح لا غبار عليه.

تنبيه أول: قد غلط شيخنا الشيخ ناصر حفظه الله هنا، حيث نسب للطحاوي في المعاني رواية عبد الله بن سعيد بن أبي هند، عن أبيه، عن رجل، عن أبي موسى، وإنما هي عند الطحاوي من طريق محمد بن جعفر، عن عبد الله بن سعيد، عن أبيه، عن أبي موسى، بلا واسطة، والرواية التي فيها الواسطة إنما أخرجها أحمد، لا الطحاوي.

تنبیه ثان: هذا الحدیث صححه ابن حزم تبعًا لظاهر إسناده، و هو منه سهو ـ رحمه الله ـ .

٢ ـ وأما حديث عبد الله بن عمرو، فأخرجه ابن ماجه (٢/ ١٩٠/)، والطيالسي ـ المنحة ـ
 (١/ ٣٥٥)، والطحاوى في المعاني (١/ ٢٥١).

كلهم من طرق، عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي، عن عبد الرحمن بن رافع، عن عبد الله بن عمرو.

وهذا سند ضعيف، عبد الرحمن بن رافع هو التنوخي، ضعيف، وتلميذه الإفريقي كذلك. لكنهما لم ينفردا به.

٣ ـ وأما حديث ابن عباس، فأخرجه الطبراني في الكبير (١١/ ١٥ ـ ١٦)، وفي الأوسط، كما في المجمع (٥/ ١٤٥).

كلهم من طريق إسماعيل بن مسلم المكي، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس مرفوعًا.

وإسناده ضعيف، لأن إسماعيل بن مسلم المكي، قال الحافظ: ضعيف الحديث.

وقال الهيثمي: وفيه إسماعيل بن مسلم المكي، وهو ضعيف في أحد إسناديه، وفي الآخر سلام الطويل، وهو متروك.

قلت: الإسناد الثاني عند الطبراني، لا وجود فيه لسلام الطويل المذكور، وهذا نصه الله المرام الطويل المذكور، وهذا نصه مدانا عمر بن صالح بن جنزة، حدثنا محمد بن الفضل بن عطية، عن أبيه، عن عطاء، عن ابن عباس مرفوعًا.

وفي هذا السند محمد بن الفضل بن عطية ، كذبه جماعة من الأئمة ، واتهموه بالوضع ، ولهذا فروايته هذه ساقطة .

تنبيه: كلام الحافظ الهيثمي على هذا الحديث، قد رأيت عدم دقته وتحريره، وقد نقله الشيخ ناصر ـكما هو ـوأقره، وهو غلط، ومن عادته عدم اقتناعه بآراء الهيثمي إلا بعد تفتيشها .

٤ - وأما حديث عمر، فأخرجه الطبراني في الصغير (١/١٦)، والأوسط، كما في المجمع، والبزار ١/ ٤٦، وقال الهيشمي: وفيه عمروبن جرير، وهو متروك (٥/ ١٤٥)، وقال الطبراني: لم يروه عن إسماعيل بن أبي خالد إلا عمرو بن جرير البجلي، الكوفي، تفرد به داود بن سليمان.

وقال البزار: "عمرو بن جرير لين الحديث، وقد روى هذا الكلام عن غير عمر، ولا نعلم فيما =

\_\_\_\_\_\_

يروي في ذلك حديثًا ثابتًا عند أهل النقل».

قلت: عمرو بن جرير، كذبه أبو حاتم، وقال الدارقطني: متروك الحديث. انظر: الميزان (٢٥٠/٣).

وأما قول البزار: «لا نعلم فيه حديثًا ثابتًا» فغير مسلم على إطلاقه، إذ الحديث ثابت ـ كما رأيت ـ ـ من غير طريق عمر.

٥ ـ وأما حديث ابن عمر، فأخرجه أبو الحسن الحربي في نسخة عبد العزيز بن المختار كما في الإرواء (٣٠٦/١)، من طريق محمد بن عبد السلام، حدثنا يحيى بن سليم الطائفي، عن عبيد الله ابن عمر، عن ابن عمر.

قال الدرقطني في العلل (٤/ ٢٥ أ): رواه يحيى بن سليم، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع، عن ابن عمر ، وتابعه بقية ، عن عبيد الله.

والصحيح: عن نافع، عن سعيد بن أبي هند، عن أبي موسى.

وقد روى طلق بن حبيب، قال: قلت لابن عمر: هل سمعت من النبي ﷺ في الحرير شيمًا؟ قال: لا.

قال: فهذا يدل على وهم بقية ويحيى بن سليم في إسناده.

قلت: فرجع الحديث إلى أبي موسى.

٢-وأما حديث عقبة بن عامر، فأخرجه الطحاوي في المعاني (٤/ ٢٥١)، والبيهقي (٢/ ٢٧٥ ٢٧٦)، وابن يونس في تاريخ المصريين كما في نصب الراية (٤/ ٢٢٥).

كلهم من طريق سعيد بن أبي مريم، حدثني يحيى بن أيوب، حدثني الحسن بن ثوبان، وعمرو ابن الحارث، عن هشام بن أبي رقية، سمعت مسلمة بن مخلد، سمعت عقبة بن عامر، فذكره.

قال الحافظ في التلخيص (١/٥٤): إسناده حسن.

قلت: بغيره، لأن هشام بن أبي رقية المصري، مجهول الحال، ووثقه ابن حبان على عادته، وذكره البخاري في التاريخ الكبير (٨/ ١٩٢)، وكذلك ابن أبي حاتم في الجرح (٩/ ٥٧)، ولم يذكرا فيه تجريحًا ولا تعديلاً، ومن عداه ممن تحته بين صدوق، وثقة، وأما مسلمة بن مخلد، فاختلف في صحبته.

٧ ـ وأما حديث زيد بن أرقم، فأخرجه ابن أبي شيبة في مسنده ـ كما في نصب الراية ـ (١/ ٢٢٥)، والعقيلي في الضعفاء (١/ ١٧٤). ابن زرير (١) أنه سمع علي بن أبي طالب قال: ﴿ إِن نبي الله عَلَيْكَ أَخَذَ حَرِيرًا في عَيْكَ أَخَذَ حَرِيرًا في عينه، وأَخَذَ ذَهبًا فَجَعله في شماله، ثم قال: إِن هذين حرام على ذكور أمتي».

ثم أتبعه أن قال عن ابن المديني: إنه حديث حسن، [رجاله معروفون.

هكذا قال، وأبو أفلح مجهول، وعبد الله بن زرير] مجهول الحال.

( • ١ ٤ ١ ) [وذكر من عند الترمذي حديث جابر: «السلام قبل الكلام».

(١) في، ت، زيد، وهو تحريف، وإنما هو بضم الزاي المعجمة بعده مهملة مصغرًا.

.\_\_\_\_

= كلهم من طريق سعيد بن سليمان، حدثنا عباد بن العوام، عن سعيد بن أبي عروبة، حدثنا ثابت بن زيد، حدثتني عمتي أنيسة بنت زيد، عن أبيها.

وفي سنده ثابت بن زيد بن ثابت بن زيد بن أرقم.

قال ابن حبان: «يروي المناكير عن المشاهير، كان الغالب على حديثه الوهم، لا يحتج به إذا انفرد». المجروحون (١/ ٢٠٦).

ونقل العقيلي عن عبد الله بن أحمد: سألت أبي عن ثابت بن زيد . . . . . فقال: له أحاديث مناكير ، قلت له: تحدث عنه .

قلت: وأنيسة بنت زيد بن أرقم مجهولة، لم أجد من ترجمها، وسعيد بن أبي عروبة، وعباد ابن العوام، وسعيد بن سليمان الواسطي البزار، المعروف بسعدويه من رجال الشيخين.

٨-وأما حديث واثلة بن الأسقع، فأخرجه الطبراني كما في نصب الراية (٤/ ٢٢٥).

فهذه الأحاديث التي لم يشتد ضعفها يقوي بعضها بعضًا، ويجبر بعضها بعضًا فترتقي بمجموعها إلى درجة الصحة.

( ۱ ٤ ١ ) منكر جداً: أخرجه الترمذي في الاستئذان (٥/ ٥٩ ـ ٠٠)، وأبو نعيم تاريخ أصبهان (٢/ ٢٠)، والقضاعي في مسند الشهاب (٧/ ٢٨)، وابن عدي في ترجمة محمد بن زاذان (٦/ ٢٣٢)، والقضاعي في مسند الشهاب (٦/ ٢٣٢).

كلهم من طريق عنبسة بن عبد الرحمن، عن محمد بن زاذان، عن محمد بن المنكدر، عن جابر =

\_\_\_\_\_

مر فوعًا: «السلام قبل الكلام».

قال الترمذي: هذا حديث منكر، لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وسمعت محمداً يقول: عنبسة ابن عبد الرحمن ضعيف في الحديث، ذاهب، ومحمد بن زاذان منكر الحديث.

وقال ابن الجوزي: هذا الحديث لا يصح.

قلت: عنبسة هذا اتهمه بالوضع أبو حاتم، والأزدي، وابن حبان.

ومحمد بن زاذان ضعيف جداً، قال أبو حاتم: متروك لا يكتب حديثه، وقال الدارقطني: ضعف.

وعليه، فالحديث إن لم يكن موضوعًا، فهو منكر جداً.

وأما حديث ابن عمر المشار إليه فأخرجه ابن عدي في ترجمة عبد العزيز بن أبي رواد المكي (٥/ ١٩٢٩).

وقال: «ولعبد العزيز غير حديث، وفي بعض رواياته ما لا يتابع عليه».

وقال الحافظ في التلخيص (٤/ ٩٥): «وإسناده لا بأس به».

قلت: سند ابن عدي واه جداً، فيه حفص بن عمر الأيلي، كذبه أبو حاتم، وضعفه جداً ابن عدي، والسري بن عاصم الراوي عنه، كذبه ابن خراش، واتهمه ابن عدي بسرقة الحديث، كما في الكامل (٣/ ١٢٩٨)، لكن له طريق آخر، عن عبد العزيز بن أبي رواد، أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة ص: (٨٠)، وأبو نعيم في الحلية (٨/ ١٩٩)، كلاهما من طريق بقية بن الوليد، عنه به.

قال أبو نعيم: «غريب من حديث عبد العزيز، لم نكتبه إلا من حديث بقية».

وقال ابن أبي حاتم في العلل (٢/ ٢٣١): «وسئل أبو زرعة عن حديث رواه أبو تقي، قال: حدثني بقية، قال: حدثني عبد العزيز بن أبي رواد، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال النبي ﷺ: «لا تبدؤوا بالكلام قبل السؤال ....».

قال أبو زرعة: هذا حديث ليس له أصل، لم يسمع بقية هذا الحديث من عبد العزيز، إنما هو عن أهل حمص، وأهل حمص لا يميزون هذا.

قلت: بقية صرح بالتحديث، والمدلس إذا صرح بالتحديث، يقبل حديثه بلا خلاف.

وادعاء أنه ليس له أصل لا يستند إلى دليل، وأبو زرعة لم يبين الرواية التي فيها «عن أهل حمص»، وهي شيء لا وجود له.

ولذلك فالصواب تحسين هذا الحديث، كما ذهب إليه الحافظ في التلخيص وتبعه الشيخ ناصر في الصحيحة (٢/ ٤٧٧). وضعفه بتضعيف الترمذي له، من أجل عنبسة بن عبد الرحمن [(١) / / . ١٣٦١ ١٦ ١٣٦١ ١٦

قال: وأحسن من هذا ما ذكر أبو أحمد من حديث عبد العزيز بن أبي رواد، عن نافع، عن ابن عمر قال رسول الله عَلَيَّة : «السلام قبل السؤال، من بدأكم بالسؤال قبل الكلام (٢) فلا تجيبوه (٣).

كذا أورد هذا الحديث، وأبو أحمد (٤) يرويه من طريق حفص بن عمر الأيلي، عن عبد العزيز بن أبي رواد.

وحفص بن عمر الأيلي، هو حفص بن عمر بن ميمون، أبو إسماعيل، والد إسماعيل بن حفص، سمع منه أبو حاتم الرازي، وقال: كان شيخًا كذائًا(٥٠).

(١١١) وذكر من طريق البزار، عن الحربن مالك، عن مبارك بن فضالة،

( ۱ ۱ ۲ ۲ ) ضعيف جداً: أخرجه البزار ، وابن ماجه في الديات ( ۲ ۸۸۹)، وابن عدي في ترحمة الوليد بن محمد بن صالح (۷/۳۶)، والدارقطني (۳/ ۲۸)، والبيهقي (۸/ ۲۳).

كلهم من طرق عن مبارك بن فضالة ، عن الحسن ، عن أبي بكرة مرفوعًا .

قال ابن عدي ـ بعد سوق عدة أحاديث للوليد المذكور، ومنها هذا ـ : «وكل هذه الأحاديث غير محفوظة».

وقال أبو حاتم ـ كما في العلل ـ (١/ ٤٦١): هذا حديث منكر .

وقال البيهقي: وهذا الحديث لم يثبت له إسناد.

وقال البوصيري في الزوائد: مبارك بن فضالة مدلس، وقد عنعنه، وكذا الحسن.

قلت: عنعنه في جميع الروايات، فيخشى انقطاعه لذلك، ويضاف إلى هذه العلة علة أخرى. وهي الاختلاف فيه على مبارك بن فضالة، فرواه عنه الحر بن مالك، والوليد بن محمد بن صالح متصلاً، مرفوعًا عن أبي بكرة.

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفات محو في، ت، منه نحو سطرين، وأتممناه من نصب الراية (٢٢٣/٤) بالمعني.

<sup>(</sup>٢) في الكامل قبل السلام.

<sup>(</sup>٣) الأحكام الوسطى (٤/ ٢١٢، ٢١٤).

<sup>(</sup>٤) في، ت، أبو محمد وهو تحريف.

<sup>(</sup>٥) الجوح ١٨٣/٣.

\_\_\_\_\_

= وخالفهما موسى بن داود فرواه عن الحسن مرسلاً، أخرجه الدارقطني (٣/ ١٠٦)، وعنه البيهقي (٨/ ٦٦\_٣).

قال يونس: قلت للحسن: ممن سمعت هذا؟ قال: سمعت النعمان بن بشير يذكر ذلك.

هذا، وقد جاء من طرق صحيحة عن الحسن مرسلاً.

أخرجه ابن أبي شيبة (٩/ ٣٥٤)، الخطيب في التاريخ (١٤/ ٨٩).

من طريق أشعث بن عبد الملك الحمراني، عن الحسن مرسلاً.

وأشعث ثقة، من أخص أصحاب الحسن.

وتابعه عمرو بن دينار عن الحسن مرسلاً، أخرجه عبد الرزاق (٩/ ٢٧٣)، وهذان مرسلان في غاية الصحة.

هذا، وللحديث شواهد: عن النعمان بن بشير، وأبي هريرة، وابن مسعود، وعلي بن أبي طالب.

١- فأما حديث النعمان بن بشير ، فأخرجه ابن ماجه (٢/ ٨٨٩) ، والطيالسي - المنحة - (٢/ ٢٨٣) ، والطحاوي في المعاني (٣/ ١٨٤) ، وعبد الرزاق (٩/ ٢٧٣) ، والدار قطني (٣/ ٢٧٣) ، والبيهقي (٨/ ٢٦) .

كلهم من طرق، عن جابر الجعفي، عن أبي عازب، عن النعمان بن بشير مرفوعًا.

قال البزار: «لا نعلم رواه عن النعمان إلا أبو عازب، ولا عنه إلا جابر الجعفي».

وقال البيهقي في السنن: «وجابر الجعفي، مطعون فيه».

وقال في المعرفة: «طرق هذا الحديث كلها ضعيفة، والحديث مداره على جابر الجعفي، وقيس ابن الربيع، وهما غير محتج بهما».

قلت: قيس بن الربيع هذا، قد اضطرب في إسناده، فتارة يرويه كما سبق، وتارة يقول: عن أبي حصين، عن إبراهيم بن بنت النعمان بن بشير، عن النعمان، أخرجه الدارقطني (١٠٧/٣).

وهذا كله من تخليطه وعدم ضبطه، ولذا قال الحافظ في التلخيص (١٩/٤): «وإسناده ضعف».

قلت: جابر الجعفي، هو ابن يزيد، كذبه جماعة من الأئمة وهو رافضي، سبائي. يؤمن بالرجعة، ولا يفرح بروايته.

وأبو عازب اسمه مسلم بن عمرو، وقيل: مسلم بن أراك، كما عند الدارقطني، ذكره ابن أبي حاتم في الجرح (٨/ ١٩٠)، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلاً. ·----

= وقال الذهبي في الميزان (٤/ ١٠٥): «ما روى عنه سوى جابر الجعفي، قال البخاري: لا يتابع عليه». وساق له هذا الحديث من منكراته.

قلت: مقالة البخاري هذه لم أجدها في التاريخ الكبير فينظر التاريخ الأوسط أو غيره.

وعليه فحديث النعمان هذا منكر جداً، إن لم يكن موضوعًا.

٢ ـ وأما حديث أبي هريرة، فأخرجه ابن عدي في ترجمة سليمان بن أرقم (٣/ ١١٠٢)، وابن
 الجوزى في العلل (٢/ ٣٠٧)، والبيهقي (٨/ ٦٣)، والدارقطني (٨/ ٨٨).

كلهم من طرق، عن بقية بن الوليد، حدثني سلبمان بن أرقم، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة مرفوعًا.

قال ابن عدي: «ولسليمان بن أرقم غير ما ذكرت . . . وعامة ما يرويه لا يتابع عليه».

وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح، وسليمان بن أرقم، قال أحمد: ليس بشيء، وقال يحيى: لا يساوى فلسًا. وقال النسائي، وأبو داود، والدار قطني: متروك.

قلت: واختلف فيه أيضًا على بقية، فروي عنه كما سبق، وروي عنه عن سعيد بن المسيب مكان أبي سلمة، وكيفما كان فمداره على سليمان بن أرقم، وهو شديد الضعف.

٣ وأما حديث ابن مسعود، فأخرجه ابن عدي في ترجمة عبد الكريم بن أبي المخارق (٥/ ١٩٧٨). والطبراني في الكبير (١٠٩/١٠)، والدارقطني (٣/ ٨٨).

كلهم من طريق بقية، عن سليمان بن أرقم، عن عبد الكريم بن أبي المخارق، عن إبراهيم، عن على عن عن ابن مسعود مرفوعًا.

قال البيهقي: وهذا الحديث لم يثبت له إسناد.

قلت: فيه ثلاث علل.

إحداها: عبد الكريم بن أبي المخارق ضعيف.

وثانيها: سليمان بن أرقم، وقد تقدم الكلام عليه.

وثالثها: عنعنة بقية، وهو مدلس، فلا يحتج بما عنعنه.

٤ ـ وأما حديث علي، فأخرجه الدارقطني (٣/ ٨٨). من حديث معلى بن هلال، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي مرفوعًا.

قال الدارقطني: «معلى بن هلال متروك».

قلت: رماه بالكذب أحمد، وابن معين، وابن عيينة، والنسائي، ويحيى بن سعيد، والثوري، وأبو زرعة، وابن المبارك، والجوزجاني، والعجلي، وقال ابن عدي والدارقطني: كان يضع =

عن الحسن، عن أبي بكرة، أن رسول الله عَلَيَّة قال: «لا قود إلا بالسيف».

ثم قال: أسنده الحربن مالك هذا (١) ، وكان لا بأس به ، والناس يرسلونه عن الحسن . انتهى كلامه (٢) .

هذا الحديث، كأنه صحيح عنده من قوله هذا، والبزار إنما يرويه عن شيخ له، يقال له: أبو زيد الأيلي، عن الحربن مالك المذكور، ولا أعرف حال أبي زيد هذا، وقد ترك من كلام البزار بعضًا، ونقل بعضًا، وذلك أن البزار أتبعه أن قال: لا نعلم أحدًا أسنده بأحسن من هذا الإسناد، ولا نعلم أحدًا قال: عن أبي بكرة، إلا الحربن مالك، ولم يكن به بأس، وأحسبه أخطأ في هذا الحديث، لأن الناس يروونه عن الحسن مرسلاً. انتهى كلام البزار.

وكذا قال أبو حاتم في الحربن مالك: «لا بأس به»(٣) .

<sup>(</sup>١) في الأحكام الوسطى: هكذا.

<sup>(</sup>٢) الأحكام الوسطى (٤/ ٧٥).

<sup>(</sup>٣) الجرح (٣/ ١٨٣).

الحديث. انظر: الميزان (٤/ ١٥٢)، والتهذيب (٢١٦/١٠).

فمثل هذا لا يعرج على روايته، ولا يفرح بها.

فتحصل مما سبق كله أن الحديث المرفوع ضعيف جداً من جميع مخارجه، ولا يقوي بعضها بعضًا، لأن بعضها شديد الضعف وبعضها فيه متهمون بالكذب، فما كان كذلك، فلا "ينفع فيه المتابعات ولا الشواهد، وأما المرسل فهو في غاية الصحة.

ويعارض المرفوع المرسل في معناهما ما صح من أن النبي الله ورُّ رأس يهودي بين حجرين تصاصًا، لفعله ذلك بجارية، وهذا كاف وحده في إبطال الحصر الوارد في هذه الأحاديث، ولذلك عقد النسائي في سننه بابًا يلوح بضعفه، فقال: القود بغير حديدة، فساق فيه حديث أنس في قتل اليهودي بين حجرين .

هذا، وقد حاول ابن التركماني في الجوهر النقي تقوية حديث النعمان بما لا طائل تحته، و لا يشتغل به، نصرة للمذهب، فراجعه.

ومبارك بن فضالة، وثقه قوم وضعفه آخرون، وكان ابن مهدي لا يروي عنه، وأنكر عليه أحمد قوله في غير (١) حديث عن الحسن: حدثنا عمران، وأصحاب الحسن لا يقولون ذلك، وكان يدلس.

قال أبو زرعة: كان يدلس كثيرًا(٢).

وقال يحيى القطان: لم أقبل منه شيئًا قط إلا شيئًا يقول فيه: حدثنا(٣) .

وحديثه هذا لم يقل فيه حدثنا، وإنما رواه بلفظة «عن».

وقولُ البزار: لا نعلم أحدًا قال فيه: عن مبارك، عن الحسن، عن أبي بكرة غير الحر بن مالك، فإنه قد قال ذلك عن مبارك [بحسب علمه، وإلا، فليس الأمر فيه كما ذكر](١٠) //.

[۲٦][۲۳۱ب]

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في، ت، في قوله غير، وهو تحريف.

<sup>(</sup>۲) الجوح (۳/ ۱۸۳).

<sup>(</sup>٣) المصدرنفسه.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين ممحو في، ت، منه نحو سطر، وأتممناه من السياق.



هذه الترجمة أغفلت كثيرًا من مقتضاها، ثم استدركت النظر في المعثور (١) عليه منه.

ومعناها أن الأحاديث التي صححها بسكوته عنها، والتي أتبعها منه كلامًا يقضي ظاهره بصحتها، والتي لم يصححها، بل ضعفها أو حسنها، كل قد علم مذهبه فيها.

فأما ما نذكره في هذه ، فمثلُ أن يقول: هذا حديث غريب.

والغرابة تكون في الأنواع الشلاثة (٢) فإنها في الإسناد أو في المتن، لا تخص صنفًا، والأمر فيها بين عند أصحاب هذا المصطلح.

ومثلُ أن يقول: هذا أصح من حديث كذا، أو أصح في الباب. وهذه اللفظة قد تقال لتفضيل أحد المشتركين على الآخر فيما اشتركا فيه، وقد تقال ولا اشتراك بينهما وأشباه هذا مما يعرض فيتبين في نفس الباب إن شاء الله تعالى.

<sup>(</sup>١) في، ت، المعتب.

<sup>(</sup>٢) يعنى الصحيح، والحسن، والضعيف.

(٢٤١٢) فمن ذلك أنه ذكر حديث عائشة قالت: قال رسول الله عَلَيْهُ: «إذا أحدث أحدكم في صلاته فليأخذ بأنفه ثم لينصرف».

أتبعه أن قال: رواه علي بن طلق عن النبي ﷺ، وقال: «فلينصرف فليتوضأ، وليُعدِ الصلاة». والأول أصح إسنادًا. انتهى كلامه(١).

فنقول: حديث طلق المذكور، نَقَله من عند أبي داود، وإسناده هو هذا: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير بن عبد الحميد، عن عاصم الأحول، عن عيسى بن حطان (۲) ، عن مسلم بن سلام (۳) ، عن علي بن طلق قال: قال رسول الله عَلَيْ : ﴿إِذَا فَسَا أَحَدَكُم فِي الصّلاة فلينصر ف، فليتوضأ، وليعد الصلاة».

ومسلم بن سلام الحنفي، أبو عبد الملك مجهول الحال.

فأما عيسى بن حطان فثقة ، قاله الكوفي ، فالحديث إذن لا يصح ، فقوله في حديث عائشة: إنه أصح لا يقضي لهذا بمش الركة الأول في الصحة وقد كرر أبو محمد هذا الله معلم مواضع حتى لربما قول الدارقطني: إنه صحح حديث ابن عباس: «موت الغريب شهادة» (٥٠) ، والبخاري أنه صحح حديث

[/7][07/أ]

<sup>(</sup>١) الأحكام الوسطى (٢/ ١٢، ١٣).

<sup>(</sup>٢) بكسر الحاء المهملة، بعدها طاء مشددة مهملة.

<sup>(</sup>٣) بتشديد اللام.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين ممحوفي، ت، منه قدر سطر، وأتممناه من السياق.

<sup>(</sup>٥) تقدم في الحديث (١٨٧).

<sup>(</sup>۲ ۲ ۲ ۲) صحيح: أخرجه أبو داود في الصلاة (١/ ٢٩١)، وابن ماجه (١/ ٣٨٦)، وابن الجارود حديث: ٢٢٢، وابن حبان (٤/ ٥)، والدارقطني (١٥٨/١)، والحاكم (١/ ١٨٤، ٢٦٠)، والبيهقي (٢/ ٢٥٤)، (٣/ ٢٢٣).

كلهم من طرق عن هشام، عن أبيه، عن عائشة مرفوعًا، ورواية علي بن طلق المشار إليها، أخرجها أبو داود (١/ ٥٣)، والترمذي (٤٦٨/٣)، وفي سنده مسلم بن سلام، وهو مجهول.

التكبير في الصلاة في العيدين(١) . أخذًا من قولهما: أصح، فاعلم ذلك.

(١٣ ٤ ١٣) وذكر من طريق أبي داود أيضًا حديث ابن عمر في حصا المسجد.

من رواية عمر بن سليم، عن أبي الوليد، قال: سألت ابن عمر.

ثم قال بأثره: «أبو الوليد لا أعلم روى عنه إلا عمر بن سليم، ويقال: عمرو»(٢).

هذا نص ما أتبعه، وهو إما تضعيف للخبر، وإما موهم للضعف، لما قد عُلم من مذهبه في رد رواية من لم يرو عنه إلا واحد.

وقد تقدم منه في حديث أبي هريرة: «هو الطهور ماؤه، الحل ميتنه» إيراد كلام أبي عمر بن عبد البر في تصحيح (٣) البخاري له، واعتراضه عليه في ذلك بأن قال: سعيد بن سلمة، لا يعلم روى عنه غير صفوان بن سليم، ومَن هذه حاله فكيف يحتج بحديثه ؟ (٤).

( ٤ ١ ٤ ١ ٢ ) ولما ذكر من طريق الدارقطني حديث عبادة «لا تقرؤوا بشيء من القرآن إذا جهرتُ، إلا بأم القرآن»، وقولَ الدارقطني فيه: حسن، رجاله ثقات.

اعترض عليه بأن قال: كذا قال، ونافع بن محمود هذا، لم يذكره البخاري في تاريخه، ولا ابن أبي حاتم، ولا أخرج له مسلم ولا البخاري شيئًا.

وقال فيه أبو عمر: مجهول. انتهى قوله (٥).

<sup>(</sup>۱) تقدم في الحديث (۲۸۲، ۳۸۹).

<sup>(</sup>٢) الأحكام الوسطى (١/ ٢٩٠).

<sup>(</sup>٣) في، ت، وتصحيح، والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٤) انظر: الحديث ٤٤٣، والأحكام (١/ ١٥٦).

<sup>(</sup>٥) الأحكام الوسطى (١/ ٣٧٨).

<sup>(</sup>١٣ ٢ ٤) ضعيف: أخرجه أبو داود في الصلاة (١/ ١٢٥)، والبغوي (٢/ ٣٦٣)، من حديث سهل بن تمام بن بزيع، حدثنا عمر بن سليم الباهلي، عن أبي الوليد به وأبو الوليد مجهول.

<sup>(</sup>١٤ ٢٤) حسن: أخرجه الدارقطني (١/ ٣١٩)، وقال: كلهم ثقات.

وقد سمع قول الدارقطني فيه: ثقة، فإذ هذا مذهبه فيمن لم يرو عنه إلا واحد، فإتباعه الحديث أن يقول: لم يرو عن فلان إلا فلان، ولا يعلم روى عنه إلا فلان، تضعيف للحديث بكون راويه مجهولاً.

إذا تقرر هذا فاعلم بعده أن قوله (۱) كان يمكن فيه أحد تأويلين، إما أن يعلم أن أبا الوليد المذكور ثقة، مع أنه لم يرو عنه غير عمر بن سليم، وإما أن لا يعلم منه أكثر من أن عمر بن سليم روى عنه، لا غير ذلك.

[۱۲۷] [۱۲۷]

وينبغي أن يحمل أمره على الأول، أن يكون قد علم أنه ثقة مع أنه لم يرو عنه غير [عمر بن سليم، وإنما قلت: ينبغي أن ](٢) يحمل كلامه على هذا / / ؟ لأني رأيته في كتابه الكبير الذي يذكر فيه الأحاديث بأسانيدها، قد ذكر هذا الحديث بإسناده.

ثم أتبعه أن قال: أبو الوليد، هو عبد الله بن الحارث ثقة معروف (٣).

فإذن لم يطلق هاهنا ما أطلق إلا ليعرف أنه ممن لم يرو عنه إلا واحد في علمه.

ويحتمل على بعد إذ كتب هذا الموضع - أنه كان قد نَسي ما حصل فيه ولم يراجع النظر ، فظنه مجهولاً .

ومن الآن فاعلم أن أبا الوليد الذي ذكر أنه عبد الله بن الحارث، هو نسيب ابن سيرين، وزوج أخته، بصري، أخرج له البخاري، ومسلم، ووثقه أبو زرعة، وروى عنه جماعة: أحدهم عمر بن سليم، وهو يروي عن ابن عمر. ذكر ذلك اللالكائي (٤).

<sup>(</sup>١) يعني في حديث ابن عمر السابق.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين ممحو في، ت، منه نحو سطر، وأتممناه اعتمادًا على السياق.

<sup>(</sup>٣) الأحكام الكبرى.

انظر الجرح (٥/ ٣١) وفيه ما في اللالكائي.

وعمر بن سليم معدود في جملة من روى عنه عند ابن أبي حاتم.

وإلى هذا، فالحديث لا يصح، فإن أبا الوليد هذا مجهول لا يعرف من هو، وليس بعبد الله بن الحارث.

وقد بين ذلك العقيلي، ونصُّ ما ذكر هو أن ترجم باسم عمر بن سليم المزني أبي حفص البصري، ثم قال: قال البخاري: كناه ابن مهدي ونسبه، ولا يتابع، وأبو الوليد لا يعرف بالنقل.

وهذا الحديث حدثناه سعيد بن عثمان أبو أمية الأهوازي، قال: حدثنا سهل بن تمام، قال: حدثنا عمر بن سليم، عن أبي الوليد، قال: سألت ابن عمر عن الصفرة (۱) في المسجد، فقال: رأى رسول الله عَلَي في قبلة المسجد نخامة (۲) فقال: «غير فا أحسن من ذا» فسمعه الرجل فصفر مكانها، فلما قضى رسول الله عَلَي الصلاة قال: «هذا أحسن من ذلك» (۲) ، فصفر الناس مساجدهم.

حدثناه محمد بن إسماعيل وعلي بن عبد العزيز، قالا: حدثنا أبو معمر (۱) قال: حدثنا عبد الوارث، قال: حدثنا عمر بن سليم، عن أبي الوليد، عن ابن عمر نحوه، ولا يعرف إلا به، انتهى ما أورد (٥).

وعمر بن سليم الراوي عنه هنا مزني وهو [غير الذي روى حديث التحصيب فهو باهلي فخرج من هذا أن أبا الوليد] المذكور إما غيار معروف أصلاً، وإمّا أنه عبد الله بن الحارث آخر، وقد] (٢) / .

[[171][17]

<sup>(</sup>١) في الضعفاء: في الصفرة.

<sup>(</sup>٢) في الضعفاء: نخاعة.

<sup>(</sup>٣) في الضعفاء من ذاك.

<sup>(</sup>٤) في الضعفاء أبو نعيم.

<sup>(</sup>٥) الضعفاء الكبير (٣/ ١٦٩).

٦) ما بين المعكوفات الأربع ممحو في، ت، منه نحو سطرين، وأتممناه من السياق، ومن أنصاف الحروف الفوقية الباقية.

ذكر البزار حديثًا غير هذين من رواية عبد الله بن الحارث عن ابن عمر، وقال: إنه لم يرو عنه غيرُه، وقد ترجم ابن الجارود بأبي الوليد ترجمة ذكر فيها عبد الله بن الحارث.

ثم ترجم أخرى ذكر فيها أبا الوليد، عن ابن عمر، روى عنه عمر بن سليم ولم يسمه (١) ، وكذا فعل ابن عبد البر في كتابه في الكنى (٢) ، ومسلم أيضًا هو عنده غير مسمى كذلك (٢) .

فإذ هذا هكذا، فحديث التحصيب المذكور غير صحيح، وأبو الوليد راويه ليس بعبد الله بن الحارث السيريني (٤)، فاعلم ذلك.

( ایضًا من طریق الترمذي حدیث ابن عباس أنه قال و دکر أیضًا من طریق الترمذي حدیث ابن عباس أنه قال و دکان یلحظنی (٥) في الصلاة يمينًا و شمالاً (٢٠) .

وقنع فيه بقول الترمذي: إنه حديث غريب، ويظهر من مذهبه أنه عنده ضعيف؛ لأنه أعاد على أحاديث الالتفات قولاً كليًا، وهو أن قال: الصحيح في الالتفات حديث البخاري، يعنى حديث عائشة (٧).

وحديثُ ابن عباس المذكور ينبغي أن يكون على مذهبه صحيحًا.

<sup>(</sup>١) في، ت، ولم يسمعه، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) انظر الكنى لابن عبد البر.

<sup>(</sup>٣) انظر الكني لمسلم (١١٣).

<sup>(</sup>٤) نسبة لابن سيرين.

هى الترمذي: يلحظ.

 <sup>(</sup>٦) الأحكام الوسطى (٢/ ١٥).

 <sup>(</sup>٧) وهو سألت رسول الله عَلَيْهُ عن الالتفاف في الصلاة فقال: «هو اختلاس يختلسه الشيطان في صلاة العبد».
 أخرجه البخاري في الأذان (٢/ ٢٧٣).

<sup>(</sup>٢٤١٥) حسن: أخرجه الترمذي في الصلاة (٢/ ٤٨٣)، والنسائي (١/ ١٧٨)، وأحمد (١/ ٢٧٥)، والحاكم (١/ ٢٣٦ـ ٢٣٧)، والدارقطني (٢/ ٨٣).

كلهم من طريق الفضل بن موسى، عن عبدالله بن سعيد به، قال الترمذي: حديث غريب، ونقل عنه فيه قوله: حسن غريب، وهو الأوفق بإسناده، إذ ليس فيه من يضعف لأجله.

قال الترمذي: حدثنا محمود بن غيلان، وغير واحد، قالوا: حدثنا الفضل ابن موسى، عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند، عن ثور بن زيد، عن عكرمة، عن ابن عباس «أن رسول الله عَلَا كان يلحظني في الصلاة يمينًا وشمالاً، ولا يلوي(١) عنقه خلف ظهره».

عبد الله بن سعيد، وثور بن زيد ثقتان، وعكرمة أمره أشهر من أن يذكر هنا، والحق فيه أنه ثقة، والبخاري يحتج به، وأبو محمد عبد الحق لم يلتفت إلى شيء مما قيل فيه.

فالحديث صحيح وإن كان غريبًا لا يعرف إلا من هذا الطريق.

(٢ ٢ ١ ٢) وذكر من طريق الترمذي أيضًا عن عائشة حديث «فتُحه عليه السلام لها الباب وهو في الصلاة».

وأتبعه قول الترمذي فيه: حسن غريب(٢).

والحديث عندي صحيح؛ لثقة رواته واتصاله.

قال الترمذي: حدثنا أبو [سلمة: يحيى بن خلف، حدثنا بشر بن المفضل، عن برد بن سنان (٣)]، عن الزهري، عن / عروة، عن عائشة قالت: «جئت ورسولُ الله عَلَيْكُ يصلى في البيت». الحديث.

[۸۲۰][۸۳۸ب]

وقال أبو داود: حدثنا أحمد بن حنبل ومسدد، قالا: حدثنا بشر بن المفضل. فذكره. إلا أنه لم يقل: «في البيت».

<sup>(</sup>١) في الترمذي: ويلوي.

 <sup>(</sup>٢) الأحكام الوسطى (٢/ ١٧).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين محمو في، ت، منه نحو سطر، وأثبتناه من الترمذي.

<sup>(</sup> ٢ ٤ ٢ ٤ ) صحيح: أخرجه الترمذي في الصلاة (٢/ ٤٩٧)، وكذلك أبو داود (١/ ٢٤٢)، والنسائي، وأحمد (٦/ ٣١). كلهم من طريق برد بن سنان، عن الزهري، عن عروة، عنها.

(۲٤۱۷) وذكر من طريق أبي داود حديث أنس: «رأيت رسول الله ﷺ يعدعو هكذا بباطن كفيه وظاهرهما».

ثم قال بعده: إسناد حديث مسلم أصح من هذا، وأجل من الذي بعده (۱). والذي بعده هو حديث أبي داود أيضًا، عن مالك بن يسار، أن رسول الله على قال: «إذا سألتم الله عز وجل فسلوه ببطون أكفكم، ولا تسألوه بظهورها».

وحديث مسلم المفضل عليهما، هو حديث أنس، أن النبي على: «استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء»(٢).

فأقول: إن هذين الحديثين حديث أنس، وحديث مالك بن يسار لم يتبين فيهما مذهبه من تفضيل أنس عليهما، والأظهر أنه صححهما، ورجح حديث مسلم عن أنس.

وهما حديثان لهما حكمان مختلفان بحسب نظر المحدث.

أما حديث أنس فضعيف، وإسناده هو هذا: قال أبو داود: حدثنا عقبة بن مكرم (٢)، قال: حدثني سلم (٤) بن قُتيبة، عن عمر بن نبهان [عن قتادة، عن أنس.

وعمر بن نبهان] (٥) - هو الغبري - (١) ويقال: له الرازي، وهو بصري ليس له من

<sup>(</sup>١) الأحكام الوسطى (٢/ ٨٢).

 <sup>(</sup>۲) انظر مسلم (۲/ ۲۱۳).

<sup>(</sup>٣) بفتح الراء.

<sup>(</sup>٤) في، ت، سالم، وهو خطأ، وإنما هو بسكون اللام.

 <sup>(</sup>٥) ما بين المعكوفين ساقط من، ت، ولابد منه، لأن السياق يقتضيه.

<sup>(</sup>٦) بضم المعجمة بعدها موحدة تحتية مفتوحة. وفي، ت، الغنزي، ويقال فيه أيضًا: العبدي.

<sup>(</sup>٢٤١٧) ضعيف: أخرجه أبو داود في الصلاة (٢/ ٧٨) عن أنس، وأعله المؤلف بسلم بن قتيبة، وليس ذلك منه بسليم؛ لأنه صدوق، وإنما علته عمر بن نبهان الغبري، اتفقوا على ضعفه، وقتادة عنعنه، وهو مدلس.

وأما حديث مالك بن يسار، فأخرجه أبو داود في الصلاة (٢/ ٧٨) وحسنه المؤلف، وهو كذلك. وأما حديث أنس، فأخرجه مسلم في الاستسقاء (٢/ ٦١٢).

الحديث إلا شيء يسير لا يتابع عليه، قاله البخاري، وأبو أحمد بن عدي وغيرهما (١٠). وقد ذكر أبو أحمد هذا الحديث في جملة ما ينكر عليه.

وقال أبو حاتم البستي: يروي المناكير عن المشاهير (٢). وقال ابن معين: ليس بشيء، قال: وليس بينه وبين الحارث بن نبهان قرابة (٢).

وقال فيه أبو حاتم، وأبو زرعة: ضعيف الحديث(؛).

وإذا كان الراوي من لم تعلم أحواله، ولا وثقه موثق يقبل فيه الجرح من المجرّح له العدل وإن لم يفسر ما به جرحه؛ لأنا قد [كنا تاركين روايته لجهالته، فلما ورد فيه الجرح زاده ضعفًا وقد] فسرّتُ علة [ذلك في الكلام على المساتير. وسلم بن قتيبة الراوي] (٥) // عنه، ليس هو سلم بن قتيبة الباهلي، والد سعيد بن سلم، هذا يروي عنه شعبة، بل هو سلم بن قتيبة الشعيري (٢) خراساني، نزيل (١) البصرة، هو يروي عن شعبة، وهو مختلف فيه، زعم أبو خراساني أنه كثير الوهم، وثقه أبو زرعة (٨).

[[174][174]

فحق هذا الحديث أن يقال فيه: ضعيف؛ فقوله فيه: «حديث مسلم أصح منه وأجل إسنادًا»: إن لم يكن غلطًا باعتقاد صحته، فهو تفضيل من غير اشتراك في الصحة.

وأما حديث مالك بن يسار فحسن، قال أبو داود: حدثنا سليمان بن عبد الحميد، قال: قرأت في أصل إسماعيل - يعني ابن عياش - حدثني

<sup>(</sup>١) انظر: التاريخ الكبير (٦/ ٢٠٢). والكامل (٥/ ٣٣)، والضعفاء الكبير (٣/ ١٩٣).

<sup>(</sup>٢) المجروحون: (٢/ ٩٠).

<sup>(</sup>٣) انظر: الجرح (٦/ ١٣٨).

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه.

ما بين المعكوفات الأربع ممحو في ، ت ، منه نحو سطرين ، وأتممناه من السياق ، ومما تقدم للمؤلف في هذا المعنى .

 <sup>(</sup>٦) في. ت، الشعبي، وهو تحريف، وإنما هو بفتح المعجمة، ثم مهملة مكسورة، ثم مثناة تحتامية، ثم راء، ثم ياء مشددة، نسبة إلى بيع الشعير.

<sup>(</sup>٧) في، ت، نقل، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٨) الجُرح (٢٦٦/٤)، ووثقه أيضًا أبو داود، وابن قانع، والدارقطني، والحاكم، وابن حبان.

ضمضم، عن شريح، قال: حدثنا أبو ظبية (١) أن أبا بحرية السكوني (٢) حدثه، عن مالك بن يسار السكوني، ثم العوفي، أن رسول الله على قال: «إذا سألتم الله عز وجل فسلوه ببطون أكفكم، ولا تسألوه بظهورها».

مالك بن يسار السكوني لا يعرف له غير هذا، وبه ذكره ابن عبد البر (٣) . وقال ابن السكن: لم نجد له غيره.

وقال أبو داود عن شيخه سليمان بن عبد الحميد: له عندنا صحبة يعني مالك بن يسار ـ (١٠) .

وأبو ظبية، وأبو بحرية ثقتان، واسم أبي بحرية عبد الله بن قيس السكوني، التُراغمي، ثقة، قاله ابن معين (٥٠).

وأما أبو ظبية، فقال أبو زرعة: لا أعرف أحدًا يسميه، ووثقه أيضًا ابن معين (٢٠). وقال شهر بن حوشب: كان من أفضل رجل بالشام (٧٠).

وشريح بن عبيد تابعي ثقة، قاله الكوفي(^).

وضمضم بن زرعة الحضرمي شامي، وثقه ابن معين (٩) .

<sup>(</sup>١) ويقال فيه: أبو طيبة، بتقديم التحتانية المثناة، على الموحدة، أوله طاء مهملة.

 <sup>(</sup>٢) بفتح السين المهملة، والتراغمي، بضم التاء وكسر الغين المعجمة آخره ميم، وقيل: اليزاغمي، بفتح التحتانية والمعجمة بعدها، وكسر الغين المعجمة.

<sup>(</sup>٣) انظر: الاستيعاب بهامش الإصابة (٣/ ٣٧٥).

 <sup>(</sup>٤) انظر: السنن (٢/ ٨٧)، وقال الحافظ في الإصابة (٣/ ٣٥٩): وفي نسخة من السنن، ما لمالك عندنا صحبة، بزيادة ما الناقية . اهـ .

<sup>(</sup>٥) انظر: التاريخ (٤/ ٥٥٠).

<sup>(</sup>٦) انظر: الجرح (٥/ ١٣٨).

<sup>(</sup>٧) المصدر نفسه (٣/ ٣٩٩).

<sup>(</sup>٨) معرفة الثقات (١/ ٤٥٢).

<sup>(</sup>٩) الجوح (٤٦٨/٤).

وقال فيه أبو زرعة: ضعيف(١).

وإسماعيل بن عياش مختلف فيه، في حديثه عن أهل الشام، فحق الحديث أن يقال فيه: حسن.

(١٨ ٤ ٤ ) وذكر أيضًا حديث غَرَفَة بن الحارث في نحر البدن<sup>(٢)</sup> .

وقد كتبته وبينت ما فيه في باب الأحاديث التي أغفل بيان عللها(٣) .

(٢٤١٩) وذكر حديث [محرِّش(٢) الكعبي «أن النبي تلك اعتمر من الجعرانة ليلاً، فأصبح بالجعرانة] كبائت».

ذكره [من عند الترمذي، قال: حديث غريب(٥).

كذا قال، والترمذي إنما ساقه من طريق ابن جر] يج  $^{(1)}$  عن مـزاحم / / بن أبي مزاحم، عن عبد العزيز بن عبد الله، عن محرش  $^{(V)}$ .

وغرابته (٨) هي أن محرشًا لا يعرف له غيره، ولا روى عنه إلا عبد العزيز

[٦٩٩ب][٦٩٩ب]

- (١) لم أجد من نقل تضعيفه عن أبي زرعة، فلينظر. فإن لم يوجد يقينًا، فإما أن أبا زرعة تحرفت من أبي حاتم على يد النساخ، أو أن المؤلف أراد أن يكتب أبا حاتم، فكتب أبا زرعة سهوًا.
  - (٢) الأحكام الوسطى (٢/ ٢٩٠).
    - (٣) أنظر الحديث ١٢١٧.
  - (٤) بضم أوله وفتح المهملة، وقيل إنها معجمة، وكسر الراء بعدها معجمة، وهو ابن عبد الله الكعبي.
    - (٥) الأحكام الوسطى (٢/ ٣١٩)، وفي الترمذي، وتحفة الأشراف (٩/ ١٤٢): حسن غريب.
  - (٦) ما بين المعكوفات الأربع ممحو في، ت، منه نحو سطرين واستدركناه من الأحكام الوسطى، ومن السياق.
    - (V) في، ت، بن مجرش، وهو خطأ.
      - (٨) في، ت، وغرابية.

(۱۸ ۲۴) تقدم في الحديث ١٢١٧.

(**٢٤١٩**)ضعيف: أخرجه الترمذي في الحج (٣/ ٢٧٣)، وأبو داود (٢٠٦/٢)، والنسائي (١٩٩/٥.

كلهم من طريق مزاحم بن أبي مزاحم، عن عبد العزيز، عن محرش. وقال الترمذي: غريب، ولا نعرف لمحرش عن النبي ﷺ غير هذا الحديث. ابن عبد الله بن خالد بن أسيد (١) ، وهو ثقة ، وإنما لا يصح عندي لأن مزاحمًا لا تعرف له حال ، وإن كان قد روى عنه ابن جريج ، وإسماعيل بن أمية ، وابنه سعيد بن مزاحم .

## ( • ٢٤٢) وذكر من طريق الترمذي، عن عبد الله بن مسلم بن هرمز،

(١) بفتح الهمزة.

( \* ٢ \$ ٢) حسن: أخرجه الترمذي في النكاح (٣/ ٣٩٥)، وأبو داود في المراسيل ص(١٩٢)، والبخاري في التاريخ الكبير (٨/ ٢٦)، والبيهقي (٧/ ٨٢).

كلهم من طريق حاتم بن إسماعيل، عن عبد الله بن مسلم بن هرمز به. قال الترمذي: حسن غريب، ونقل المؤلف عنه قوله: حديث غريب.

هذا، والحديث شواهد عن أبي هريرة، وابن عمر، ويحيى بن أبي كثير مرسلاً.

١ ـ فأما حديث أبي هريرة، فأخرجه الترمذي (٣/ ٣٩٤)، وابن ماجه (١/ ٦٣٢). والحاكم (٢/ ١٦٤ ـ ١٦٥)، والخطيب في التاريخ (١١/ ٦١).

كلهم من طريق عبد الحميد بن سليمان أخي فليح، عن ابن عجلان، عن ابن وثيمة النصري. عن أبي هريرة.

قال الترمذي: خولف عبد الحميد في هذا الحديث، ورواه الليث بن سعد، عن ابن عجلان، عن أبي هريرة، عن النبي على مرسلاً، قال محمد: وحديث الليث أشبه، ولم يعد حديث عبد الحميد محفوظًا. اهـ.

وقال أبو داود في المراسيل: قد أسنده عبد الحميد بن سليمان عن ابن عجلان، وهو خطأ. اهـ. ويعني بخطئه ذكره ابن وثيمة بينه وبين أبي هريرة، ثم أخرجه من طريق الليث، عن ابن عجلان، بدون ذكره.

وقال الحاكم: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ورده الذهبي بقوله: عبد الحميد هو أخو فليح، قال أبو داود: كان غير ثقة، ووثيمة لا يعرف. اهـ.

قلت: إنما هو ابن وثيمة، واسمه زفر، مجهول الحال، وقد تحرف على الذهبي فظنه مجهولاً، وهو معروف، وعبد الحميد ضعيف وابنا عبيد مجهولان.

٢ ـ وأما مرسل يحيى بن أبي كثير، فأخرجه عبد الرزاق ٦/ ١٥٣ بسند صحيح، وبه يرتقي الحديثان قبله إلى درجة الحسن لغيره.

٣ ـ وأما حديث ابن عمر، فأخرجه ابن عدي في ترجمة عمار بن مطر الرهاوي، عن مالك بن أنس، عن نافع، عنه (١٧٢٨/٥)، وقال: وهذه الأحاديث التي ذكرتها عن عمار، عن مالك = عن محمد وسعيد ابني عبيد، عن أبي حاتم المزني، قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير» الحديث.

ثم أتبعه أن قال: قال أبو عيسى: هدذا حديث غريب. انتهى كلام أبى عيسى.

ثم قال: قد أسند هذا الحديث من حديث أبي هريرة، ولا يصح، وإنما هو مرسل.

انتهى كلام أبي محمد عبد الحق رحمه الله(١) .

الأحكام الوسطى (٢/ ١٢٥).

بهذه الأسانيد بواطيل، ليست هي بمحفوظة عن مالك، وعمار بن مطر، الضعف على رواياته
 بين. اهـ.

وقال النسائي: هذا كذب.

قلت: عمار هذا، قال ابن حبان: يسرق الحديث. وقال العقيلي: يحدث عن الثقات بالمناكير، وقال الذهبي في الميزان (٣/ ١٩٦): هالك، وثقه بعضهم، ومنهم من وصفه بالحفظ. اهـ. وذكر له هذا الحديث من منكراته.

ثم بعد تخريجي لهذا الحديث، وقفت على تخريجه عند شيخنا الشيخ ناصر - أطال الله عمره - في الإرواء (٦/ ٢٦٦)، وقد ذكر نفس ما ذكرته، فحمدت الله على توفيقه، وعلمت أن مقاييس هذا العلم، لا تختلف في جملتها من مستعمل لآخر، إلا أنني وجدته حسَّن أحد الحديثين بالآخر، ولم يورد مرسل يحيى بن أبي كثير، وأعتقد أن فليحًا الذي حسن به الشيخ حديث أبي حاتم المزني، قد لا يرقى لهذا المستوى إلا على تسامح، لأن فيه ضعيفين، مع المخالفة، والذي قبله أشد منه ضعفًا؛ ففيه أربع علل: إحداها: الاختلاف في ابن هرمز من هو، فإن قلنا: إنه ابن مسلم، فهو ضعيف، وإن قلنا: إنه ابن هرمز فهو مجهول، وثانيها وثالثها: جهالة ابني عبيد، ورابعها: الاختلاف في صحبة أبي حاتم المزني.

فالصواب إذن تصحيح الحديثين بغيرهما، لأن ضعفهما ليس قريبًا، حتى يحمل أحدهما على الآخر. فأقول - وبالله التوفيق - إنْ حملنا قوله: «ولا يصح» على حديث أبي هريرة، بقي حديث أبي حاتم المزني مستحقًا أن يذكر حكمه في هذا الباب، من حيث قنع فيه بقول الترمذي فيه: إنه غريب، ولم يَخرج من ذلك لا أنه صحيح ولا غير صحيح، وغرابتُه هي من جهة أن أبا حاتم المزني المذكور، لم يروعن النبي عَلَيْ غير هذا الحديث، وهو لا يروى إلا من هذا الطريق عنه.

وإن كان قوله: «لا يصح» يرجع إلى ما ذكر من حديثَي أبي حاتم وأبي هريرة، فقد صرح بالتضعيف، وينبغي حينئذ أن يكون في باب ما ضعفه ولم يبين علته.

ولأن الاحتمال الأول أظهر، ذكرناه في هذا الباب، فنقول ـ وبالله التوفيق ـ:
إن حديث أبي حاتم المذكور لا يصح . أول ما فيه أن أبا حاتم لم تصح صحبته، وقد ذكر أبو داود حديثه هذا في المراسيل، قال : حدثنا يحيى بن معين، حدثنا حاتم بن إسماعيل، حدثنا ابن [هرمز الفدكي، عن سعيد ومحمد ابني عبيد، عن أبي حاتم المزني]، وذكره أيضًا من [طريق قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث، عن أبي حاتم المزني عبد الله بن هرمز اليماني، أن رسول الله صلى الله](١) عن عبد الله بن هرمز اليماني، أن رسول الله صلى الله](١) عليه وسلم.

[iv:][iv:]

فذكره إياه في المراسيل دليل على أنه عنده . أعني أبا حاتم المزني ـ غير ً صحابي، ومن يزعم أن له صحبة إنما يروم إثباتها له بهذا الخبر .

وهذا الخبر لا يثبت إلا به، فيتوقّف ثبوتُه على ثبوت صحبته، وثبوت صحبته على ثبوته.

ومحمد وسعيد ابنا عبيد، لا يعرفان إلا فيه، ولم أجد لهما ذكرًا في شيء من مظان وجودهما ووجود أمثالهما، فهما مجهولان.

وعبدُ الله بن مسلم بن هرمز قد كفانا أبو محمد المؤونة مع نفسه في

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفات الأربع، ممحو في، ت، منه قدر سطرين، واستدركناه من مراسيل أبي داود.

تفسيره، فقد كان لسائل أن يسأل عنه، أهو عبد الله بن مسلم بن هرمز أم لا؟ وذلك أن الحديث المذكور، إنما ذكره من عند الترمذي، والذي وقع في إسناده عند الترمذي، إنما هو عبد الله بن هرمز، لا ذكر لمسلم بينهما(۱)، وهكذا ترجم أبو محمد بن أبي حاتم في باب من اسم أبيه على الهاء، ممن اسمه عبد الله، فذكره على أنه عبد الله بن هرمز، ولم يعرف بشيء من أمره إلا أنه اليماني الفدكي، حسب ما في نفس الإسناد عند أبي داود في المراسيل.

وذكر هاهنا أبو محمد بن أبي حاتم أنه روى عن محمد وسعيد ابني عبيد، ثم لم يترجم في باب من اسمه محمد بمحمد، ولا في باب من اسمه سعيد بسعيد، قال: روى عنه حاتم بن إسماعيل، ومحمد بن عجلان - أعني عن عبد الله بن هرمز - ، فهو عنده - كما ترى - مجهول الحال (٢) .

ثم لما جاء إلى باب الميم من أسماء الآباء فيمن اسمه عبد الله، ذكر عبد الله ابن مسلم بن هرمز، فجعله غير هذا، وحكم عليه (٣).

فما على هذا غبار أن راوي الحديث المذكور، هو عبد الله بن هرمز، كما في نفس الإسناد، لا عبد الله بن مسلم بن هرمز (٤) ، كما في المراسيل وعند بن أبي حاتم.

<sup>(</sup>١) النسخة التي بين يدي من الترمذي فيها ذكر «مسلم»، وكذلك هو بين معكوفين في تحفة الأشراف (٩/ ١٤٢).
قال المزي: وكذا وقع في بعض النسخ المتأخرة من الترمذي، وهو خطأ، وفي الأصول القديمة الصحيحة «عبد الله
ابن هرمز» وهو الصواب، وهو غير عبد الله بن مسلم بن هرمز، والله أعلم. اهـ.

وكذا قال الحافظ في التهذيب (٥٧/٦)، وقال في النكت الظراف: أخرجه أبو علي بن السكن في الصحابة من طريق إسحاق بن إبراهيم المروزي، عن حاتم بن إسماعيل، عن عبد الله بن مسلم بن هرمز، فدل على أن الذي وقع عند ابن عساكر في الترمذي صواب. اهـ.

<sup>(</sup>٢) انظر: الجرح (٥/ ١٩٥).

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه (٥/ ١٦٤).

 <sup>(</sup>٤) بل راويه هو ابن مسلم، كما قال الحافظ فيما نقله عن أبي على بن السكن في الصحابة.

[۷۰] [۱٤٠] [

فالقول إذن بأنه عبد الله بن مسلم بن هرمز، يحتاج إلى معتمد يقوم [عليه، وهذا المعتمد هو ما أورده أبو علي بن السكن في الصحابة بإ] سناد [جاء فيه: حدثنا عبد الو] (١) هاب بن عيسى / البغدادي، حدثنا إسحاق بن إبراهيم المروزي، حدثنا حاتم بن إسماعيل، حدثني عبد الله بن مسلم بن هرمز، عن محمد وسعيد ابني عبيد، عن أبي حاتم المزني، قال: قال رسول الله عَلَيْهُ: «إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض».

قالوا: يا رسول الله، وإن كان فيه؟ فأعادوا عليه ثلاثًا، كل ذلك يقول ذلك ثلاثًا.

قال أبو علي: لم يروه عن النبي ﷺ غيره.

فإذ قد تبين بهذا أنه عبد الله بن مسلم بن هرمز كما فسره أبو محمد، فاعلم أن عبد الله بن مسلم بن هرمز مكي، لم يكن يحيى بن سعيد القطان ولا عبد الرحمن بن مهدي يحدثان عنه.

وسئل عنه ابن حنبل فقال: ليس بشيء، ضعيف الحديث(٢) .

فقد تبين بما كتبناه ضعف الحديث المذكور من وجوه، وبقي من كلام أبي محمد ما يجب بيانه، وإن لم يكن من هذا الباب فنذكره فيه ليجتمع الكلام عليه، ثم نُحيلَ عليه في موضعه، فنقول: قوله: «انتهى كلام أبي عيسى، قد أسند هذا الحديث من حديث أبي هريرة ولا يصح، وإنما هو مرسل» ـ يوهم أن حديث أبي هريرة ليس عند أبي عيسى، وأول مذكور في الباب عند أبي عيسى

١) ما بين المعكوفات الأربع ممحو في، ت، منه قدر سطرين، واستدركنا بعضه من التهذيب (٦/ ٥٧)؛ لأن الحافظ
 نقله عن ابن السكن، وبعضه من السياق.

 <sup>(</sup>۲) الجرح (۵/ ۱۹۵).

هو حديث أبي هريرة، ثم قوله: «لا يصح، إنما هو مرسل» يجب أيضًا بيان ما فيه، وذلك أنه حديث منقطع الإسناد أو عن مجهول.

قال الترمذي: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا عبد الحميد بن سليمان، عن ابن عجلان، عن ابن عجلان، عن ابن وثيمة النصري (١) ، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَلَيّة: «إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض».

قال أبو عيسى: وفي الباب عن أبي حاتم المزني، قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة، قد خولف عبد الحميد بن سليمان فيه، رواه الليث بن سعد، عن ابن عبدان، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله [عليه وسلم-مرسلاً، وقال محمد: وحديث الليث أشبه] (٢) / / . قال الترمذي: ولم يَعُدَّ حديث عبد الحميد محفوظًا. انتهى ما نقلت عن الترمذي.

[1121][111]

وإنما يعني بقوله: مرسلاً انقطاع ما بين ابن عجلان وأبي هريرة (٢) ، وقد رجح البخاري المنقطع على المتصل من رواية عبد الحميد، وحتى لو صحت الرواية عن عبد الحميد ما أغنت للجهل بحال ابن وثيمة ، فكيف وعبد الحميد ضعيف عندهم ؟ وهو أخو فليح بن سليمان!

ولأجل كلام الترمذي الذي أوردنا، يترجح في قول أبي محمد أحدُ الاحتمالين، وهو أنه إنما يعني حديث أبي هريرة فقط بقوله: «لا يصح»، فإنه قد تبع فيه البخاري، والله أعلم.

ا بسكون الصاد المهملة.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين ممحو في، ت، منه قدر سطر، وأتممناه من الترمذي.

 <sup>(</sup>٣) بل الصواب أنه عنى به إطلاقه المعهود، وهو ما رفعه التابعي، بدليل أن رواية الليث هي كذلك في المراسيل:
 الليث، عن ابن عجلان، عن عبد الله بن هرمز اليماني مرفوعاً.

وأعتقد أن الترمذي، وهم في ذكره أبا هريرة في رواية الليث، ولم أجده فيها عند كل من خرجه، وإنما يذكرون عبد الله بن هرمز، فليتنبه لهذا، فقد يكون خطأ قديًا.

( ٢ ٤ ٢ ١) وذكر من طريق أبي داود، عن أبي هريرة «أن امرأة جاءت إلى رسول الله على وأنا عنده، فقالت: إن زوجي يريد أن يذهب بابني، وقد سقاني من بئر أبي عنبَة الحديث.

ثم أتبعه أن قال: هذا يرويه هلال بن أسامة، عن أبي ميمونة سُلَمِي، مولى من أهل المدينة، رجل صدق، عن أبي هريرة (١).

لم يزد على هذا، ولم يفهَم منه تصحيحه ولا تسقيمه، وذلك أن أبا ميمونة هذا، إن لم يكن روى عنه غير بلال بن أسامة، فينبغي أن يكون على مذهبه مجهولاً، ولا ينفعه قول بلال بن أسامة فيه: «رجل صدق»، وإن كان لا يعرف فقبله (۲) ذكر من عند عبد الرزاق من رواية أبي الزبير عن رجل صالح

<sup>(</sup>١) الأحكام الوسطى (٣/ ٢١٩)، وكنت ببئر أبي عنبة عن كبره، وأنه ينفعها ويخدم عليها.

<sup>(</sup>٢) أي قبل حديث أبي هريرة، وفي، ت، وقبله، والراجح عندي ما أثبته.

<sup>(</sup>٢ ٢ ٢) صحيح: أخرجه أبو داود في الطلاق (٢/ ٢٨٤)، وكذلك النسائي في الكبرى (٣/ ٣٨٢)، والحميدي والترمذي في الأحكام (٣/ ٦٨٣)، وكذلك ابن ماجه (٢/ ٧٨٨)، وأحمد (٢/ ٢٤٦)، والحميدي (٢/ ٤٦٤)، والمدارمي (٢/ ١٧٠)، وعبد الرزاق (٧/ ١٥٧)، والطحاوي في المشكل (٤/ ٢٧٦)، والحاكم (٤/ ٧٧).

كلهم من طرق عن زياد بن سعد، عن هلال بن أسامة، عن أبي ميمونة، عن أبي هريرة.

قال الترمذي: حسن صحيح.

وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وأقره الذهبي.

قلت: أبو ميمونة هذا اختلف في اسمه وفي من هو، فقيل: اسمه سليم، أو سليمان، أو أسامة، أو سلمى، وهل هو المدني الأبار، أو الفارسي؟ محل نظر، وقد فرق بينهما أبو حاتم، والبخاري، ومسلم.

والأبار هذا، وثقه النسائي، والعجلي، وقال ابن معين: صالح، وأما الفارسي، فقد وثقه الدارقطني. وأخرجه الطحاوي في المشكل من طريق معاوية بن سلام، عن يحيى بن أبي كثير، عن هلال ابن أبي ميمونة، عن أبي هريرة ولم يذكر أبا ميمونة .. من طريق علي بن المبارك، عن يحيى ابن أبي ميمونة، عن أبي هريرة، وكلاهما منقطع.

تنبيه: وقع عند أحمد من طريق سفيان: عن هلال بن أبي ميمونة وكذلك هو عند كل من رواه عن سفيان.

من أهل المدينة، عن أبي سلمة، فرده بأنه مرسل، وعن مجهول (١) ـ يعني هذا الذي قد أثنى عليه أبو الزبير ـ.

ولقائل أن يقول عنه: بين الموضعين فرق بين، وذلك أن هذا الرجل الذي أثنى عليه أبو الزبير لم يسمه، ولعله لو سماه عرفناه بنقيض ما وصفه به أبو الزبير، فيبقى الحديث مرسلاً، فإن المرسل هو الذي طُوِي عنا من إسناده من لو ذكر، أمكن أن نعرفه ضعيفًا أو مجهولاً.

وأيضًا فإنه لم يُثُنِ عليه إلا بالصلاح، وذلك لا يقضي له بالثقة، ولا بالصدق الذي نبتغيه في الرواة، وقد قيل: «لم نر الصالحين [ في شيء أكذب منهم في الحديث»(٢).

[۱۶۱][۷۱]

وهذا الذي يروي عن أبي هريرة، كناه هلال في هذا]<sup>(٣)</sup> الحديث // المذكور أبا ميمونة، وسماه سُلُميًّا، وذكر أنه مولى من أهل المدينة، ووصفه<sup>(١)</sup> بأنه رجل صدق.

وهذا القدر كاف في الراوي ما لم يتبين خلافه، وأيضًا فإنه قد رَوى عن أبي ميمونة (٥) المذكور : أبو النضر، قاله أبو حاتم (١) . وروى عنه يحيى بن أبي كثير هذا الحديث نفسه .

قال ابن أبي شيبة في مسنده: حدثنا وكيع، عن علي بن المبارك، عن يحيى ابن أبي كثير، عن أبي ميمونة، عن أبي هريرة قال: «جاءت امرأة إلى رسول الله عليه قد طلقها زوجها، فأراد أن يأخذ ابنها، قال: فقال رسول الله عليه: استهما فيه. فقال رسول الله عليه: تخير أيهما شئت. قال: فاختار أمه فذهبت به».

<sup>(</sup>١) الأحكام الوسطى (٣/ ٢١٨)، وانظر أيضًا مصنف عبد الرازق (٦/ ١٤٧).

<sup>(</sup>٢) انظر مقدمة صحيح مسلم (١٧).

 <sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين محو في، ت، منه قدر سطر، وأتممناه بناءً على السياق.

<sup>(</sup>٤) في، ت، ووصف.

<sup>(</sup>٥) في، ت، عن ابن أبي ميمونة، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٦) انظَّر التهذيب (١٢/ ٣٧٧)، نقلاً عن أبي حاتم، ولم أجد في الجرح المطبوع إلا أبا ميمونة الأبار.

فجاء من هذا جودة هذا الحديث وصحته، ولعله مقصود أبي محمد، فاعلمه.

(٢٤٢٢) وُذكر من طريق أبي داود، حديث أبيض بن حَمَّال (١) في إقطاع النبي ﷺ إياه الملح بمأرب، وفيه قوله: «ما يُحمَى من الأراك»(٢).

وسكت عنه في باب الإقطاع من كتاب الجهاد، ثم أعاده في باب الحمى بعد حديث آخر لأبيض بن حمال، ثم قال: أصح هذا الأحاديث، حديث الصعب بن جثامة.

- يعني في أن النبي على حمى البقيع - هو الذي يعول عليه (٣) . فاحتمل هذا الكلام - بقرينة سكوته عنه في الإقطاع ، وبإعراضه عن رجاله - أن يكون عنده صحيحًا ، ويكون معنى : «أصح هذه الأحاديث» ترجيح صحيح على صحيح ، واحتمل - بإبرازه من إسناده بعضه - أن يكون تبراً من عهدته ، فيكون هذا الكلامُ تضعيفًا ، والحديثان ضعيفان :

أما حديث: «لا حمى في الأراك» فللجهل بحال ثابت بن سعيد وأبيه سعيد بن أبيض بن حمال.

وأما حديث «إقطاع الملح، وحمى ما لم تنله أخفاف الإبل» فبخمسة مجهولين (٤) قد بيناهم في باب الأحاديث التي صححها بسكوته عنها، فاعلم ذلك (٥).

<sup>(</sup>١) في، ت، جمال، وهو تصحيف، وإنما هو بفتح المهملة، وتشديد الميم.

<sup>(</sup>٢) الأحكام الوسطى (٣/ ١٠٢).

 <sup>(</sup>٣) المصدر نفسه (٣/ ٣٠١)، والجملة الاعتراضية، من كلام ابن القطان، لا من كلام أبي محمد.

<sup>(</sup>٤) بل هم ثلاثة كما سبق.

<sup>(</sup>٥) انظر الحديث ٢٣٢٢.

<sup>(</sup>۲۲۲) تقدم في الحديث (۳۳ و ۲۳۲۳ و ۲۳۳۹).

وذكر من طريق الترمذي عن يحيى [بن سليم، عن عبيد الله الترمذي عن يحيى [بن سليم، عن عبيد الله ابن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ ](۱) / قال: «من دخل حائطًا فليأكل ولا يتخذ خُبْنة»(۲).

ثم قال عنه: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يحيى بن سليم. انتهى كلامه (٣).

فأقول: ولم يتبين من هذا مذهبُه فيه، ولا حكمُ الحديث.

وينبغي أن يكون حسنًا، فإن يحيى بن سليم الطائفي زعم أبو حاتم أنه لم يكن بالحافظ (١٠) ، وقال ابن حنبل: في حديثه شيء، وكأنه لم يحمده (٥) .

ووثقه ابن معين (١) . وهو صدوق صالح .

وقال النسائي: لا بأس به، ولكنه منكر الحديث عن عبيد الله بن عمر (٧) . (٢٤٧٤) وذكر من طريق أبي داود، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ أنه

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين ممحو في، ت، منه قدر سطر، وأتممناه من الأحكام الوسطي.

 <sup>(</sup>٢) بضم المعجمة الفوقائية ، وسكون الموحدة ، قال في النهاية (٢/٩): «معطف الإزار ، وطرف الثوب ، يقال:
 أخبن الرجل إذا خبأ شيئًا في خبنة ثوبه أو سراويله» .

<sup>(</sup>٣) الأحكام الوسطى (٣/ ٣١٨).

<sup>(</sup>٤) الجرح والتعديل (٩/ ١٥٦).

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٦) المصدرنقسه.

<sup>(</sup>۷) التهذيب(۱۱/۱۹۸).

<sup>(</sup>٣٤ ٢٣) صحيح: أخرجه الترمذي في البيوع (٣/ ٥٨٣)، وابن ماجه في التجارات (٢/ ٧٧٢)، وقال الترمذي: غريب لا نعرفه من هذا الوجه إلا من حديث يحيى بن سليم. قلت: هو حسن. وله شاهد عن عبد الله بن عمرو عند الترمذي (٣/ ٥٨٤)، وإسناده حسن، وبه يرتقي الذي قبله إلى درجة الصحة.

<sup>(</sup> ٢٤٢٤) حسن: أخرجه أبو داود في الأقضية (٣/ ٣٠٤) بالسند الذي ذكر المؤلف وله شاهد عن عمرو بن =

قال: «الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرَّم حلالاً».

ثم قال: في إسناده كثير بن زيد، أبو محمد مولى الأسلميين، عن الوليد ابن رباح (١).

فلم يتبين من هذا مذهبه فيه، وينبغي أن يقال فيه: حسن، لما بكثير بن زيد من الضعف، وإن كان صدوقًا، وقد فرَّعَ القولَ فيه وفي الوليد في باب الشروط من كتاب البيوع، وعلى ذلك أحال (٢).

(٢٤٢٥) وذكر من طريق الترمذي عن مَخلد بن خُفاف (٣) ، عن عروة ، عن عائشة «أن رسول الله عَلَيَّة قضى أن الخراج بالضمان».

\_\_\_\_\_

الأحكام الوسطى (٣/ ٢٧٥، ٢٧٦).

<sup>(</sup>٢) المصدرنفسه (٣/ ٢٧٥).

<sup>(</sup>٣) بضم المعجمة، وفاءين خفيفتين، بينهما ألف.

\_\_\_\_\_

عوف المزني، أخرجه الترمذي في الأحكام (٣/ ٦٣٥)، وابن ماجه كذلك (٢/ ٧٦٨)،
 والدارقطني (٣/ ٢٧)، والحاكم (٤/ ١٠١)، والبيهةي (٦/ ٧٩).

كلهم من طريق كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف، عن أبيه، عن جده.

وقال الترمذي: حسن صحيح. وسكت عنه الحاكم، والذهبي.

قلت: كثير بن عبد الله مجمع على ضعفه، وكذبه أبو داود.

وقال الحافظ: ضعيف، نسبه بعضهم إلى الكذب. اهـ.

وقال الذهبي في الميزان في ترجمة كثير بن عبد الله هذا: وأما الترمذي فروى من حديثه «الصلح جائز بين المسلمين»، وصححه؛ فلهذا لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي. اهـ.

قلت : وفي هذا الإطلاق نظر، فالترمذي أحد الأئمة الذين يعتد بأحكامهم، وكونه صحح، أو بعض الأحاديث، ولم يوافق عليها، لا يغض من علمه، وأحكامه، وغيره قد صحح، أو ضعف، ولم يوافق، ولم يقدح ذلك فيه، وهذه المقالة التي رددها الذهبي في شأن أحكام الترمذي على الأحاديث، يقلد فيها المتأخر المتقدم دون تمحيص، والإنصاف أحق أن يتبع.

<sup>(</sup>٢٤ ٤٩) سيأتي تخريجه وتفصيله في الحديث ٢٧١٧.

ثم قال: مخلد بن خُفاف معروف بهذا الحديث، ولا يعرف له غيره، وقال فيه الترمذي: حديث [حسن صحيح](١).

كذا قال، ولا يبين من هذا حكم الخبر عنده.

ومخلد مدني ثقة، ذكر ذلك المنتجالي، عن أحمد بن خالد، عن ابن وضاح، وليس في الحديث من ينظر فيه سواه؛ فهو صحيح.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الأحكام الوسطى (٣/ ٣٤٧)، وما بين المعكوفين ساقط من، ت، وثابت في الترمذي، والأحكام الوسطى.



| · |
|---|
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |

قد تقدم في باب الأحاديث التي ظنها متصلة وهي مراسل أو منقطعة ما هو من هذا الباب.

(٢٤٢٦) ومنه ما ذكر في كتاب [العلم من طريق الترمذي، عن أبي سعيد الخدري، أن رسول صلى الله عليه و] سلم قال: إن الناس [لكم تَبع، وإن الناس يأتونكم من أقطار الأرض يتفقهون](١) فإذا أتوكم // فاستوصوا بهم [٢٧٠] [٢٤١٠] خيرًا»(٢).

سكت عنه مصححًا له، وهو عند الترمذي من رواية أبي هارون العبدي، وهو ضعيف، ومنهم من يقول فيه: كذاب، وقد ذكرنا أمره إثر هذا الحديث ونسبنا أقوال مخرجيه إلى قائليها في باب الأحاديث التي سكت عنها مصححًا(").

والذي له أعدنا ذكره الآن هو أني أعرف له إسنادًا حسنًا(٤) بل صحيحًا. قال أبو محمد بن أبي حاتم في مقدمة كتابه في الجرح والتعديل: حدثنا

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفات الأربع ممحوفي ، ت، منه نحو سطرين، واستدركناه من الأحكام الوسطى.

<sup>(</sup>٢) الأحكام الوسطى (١/ ٩٣).

<sup>(</sup>٣) انظر الحديث ١٤٥٢.

<sup>(</sup>٤) في ت: أحسنًا، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢٤٢٦) تقدم في الحديث.

محمد بن الحسين بن إشكاب، قال: حدثنا سعيد بن سليمان، قال: حدثنا عباد بن العوام، قال: حدثنا الجريري، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري أنه قال: «مرحبًا بوصية رسول الله عَلَيْكَ يوصينا بكم»(١).

وقال أبو محمد بن خلال الرامَهُرْمُزي (٢) في كتابه: حدثنا موسى بن زكريا، حدثنا بشر بن معاذ العقدي، حدثنا أبو عبد الله شيخ ينزل وراء منزل حماد بن زيد، [حدثنا] (٢) الجريري عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري، أنه كان إذا رأى الشباب قال: «مرحبًا بوصية رسول الله على أمرنا أن نَحفظكم الحديث، ونوسع لكم في المجالس». حدثناه الحضرمي، حدثنا ابن إشكاب، حدثنا سعيد بن سليمان، حدثنا عباد بن العوام، عن الجريري، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد قال: «مرحبًا بوصية رسول الله على كان رسول الله على يوصينا بكم».

رجال هذا الإسناد الثاني ـ الذي ذكر الرامهرمزي، والأول الذي ذكر ابن أبي حاتم ثقات.

سعید بن سلیمان؛ هو سعدویه، ثقة مشهور، وابن إشكاب؛ هو الحسین ابن إبراهیم بن الحر<sup>(٤)</sup>، وهو شیخ البخاري، وهو ثقة روى عنه فیمن روى ابناه: محمد، وعلي، وأظن أنه قد روى الحسین وابنه محمد، عن سعدویه.

انظر مقدمة الجرح (٢/ ١٢).

 <sup>(</sup>۲) بالراء المشددة الممدودة، ثم ميم مفتوحة، فهاء مضمومة، فراء ساكنة، فميم مضمومة، فزاي، نسبة إلى
 رامهرمز، مدينة بنواحي خوزستان. معجم البلدان (۳/ ۱۸).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين ساقط من ت، وأثبتناه من المحدث الفاصل.

<sup>(</sup>٤) قلت: وهم المؤلف هنا، فظن أن ابن إشكاب المقصود هو الحسين بن إبراهيم بن الحر، وغفل عن سند ابن أبي حام الذي عين، أنه محمد بن الحسين بن إشكاب، والرامهرمزي لم يعينه، إنما قال: حدثنا ابن إشكاب، فالمقصود هنا هو الأب دون الابن، والأب هو الذي يروي عنه ابن أبي حام كما في تهذيب الكمال (٨٠/٢٥).

والحضرمي، هو محمد بن عبد الله بن سليمان الكوفي الملقب بمطيَّن (١)، محدث وقته.

فإن قلتَ: فإن الجريري مختلط [قلنا: رواه عنه حماد بن زيد، وهو روى عنه قبل الاختلاط، وقد ذكر له أبو محمد جملة من الأحاديث] على شرط [البخاري وسكت عنها، ولم يذكر عنها](٢) / / شيئًا.

[1187] [177]

وعد إلى باب الأحاديث المصححة بسكوته، حتى ترى عمله في أحاديث الجريري، فقد تقدم التنبيه عليها في موضع واحد منه (٣).

(۲٤۲۷) وذكر أيضًا في كتاب العلم من طريق أبي داود، حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله على الله تعلم علماً ثما يبتغى به وجه الله تعالى، لا يتعلمه إلا ليصيب به غَرضًا من الدنيا لم يجد عَرف الجنة يوم القيامة (٤٠). وفي إسناده عند أبي داود، فليح بن سليمان، وقد بينا أمره في باب الأحاديث التي سكت عنها مصححًا لها(٥٠).

ونريد الآن بيان أنه قد روي معناه صحيحاً من حديث ابن عمر، قال الترمذي: حدثنا علي بن نصر، حدثنا محمد بن عباد الهُنائي<sup>(1)</sup>، حدثنا علي بن المبارك، عن أيوب السختياني، عن خالد بن دريك، عن ابن عمر عن النبي على قال: «من تعلم علماً لغير الله، أو أراد به غير الله؛ فليتبوأ مقعده من النار».

<sup>(</sup>١) بفتح الياء المشددة، ولقب بذلك لأنه كان يلعب مع الصبيان، وكان أطولهم، فيسبح معهم، فيطينون ظهره.

 <sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفات الأربع ممحو في ت، منه نحو سطرين، واستدركناهما بالمعنى من السياق.

<sup>(</sup>٣) انظر الحديث ١٩٢١ إلى ١٩٣٢.

<sup>(</sup>٤) الأحكام الوسطى (١/ ٩٠)، وعَرف الجنة بفتح وسكون المهملتين في آخره فاء ـ هو ريحها وطيبها .

<sup>(</sup>٥) انظر: الحديث ١٤٥٦ إلى ١٤٦٢.

<sup>(</sup>٦) بضم الهاء، وتخفيف النون.

<sup>(</sup>۲۴۲۷) تقدم في الحديث ١٤٥٦.

خالد بن دریك، قال فیه ابن معین: مشهور (۱۱) ، وقال أبو حاتم: لا بأس به (۲۱) ، روی عنه جماعة، ویروی عن عائشة (۲۳) ولم یدرکها.

ورُويت في هذا المعنى عن أبي هريرة روايات ليست كلها بشيء، وأحسنها حديث فلَيح.

(  $\mathbf{Y}$  **X**  $\mathbf{Y}$   $\mathbf{X}$  ) وذكر حديث أبي هريرة: «من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار» (٤٠) .

وسكت عنه، وقد بينا علته في باب الأحاديث التي سكت عنها مصححًا لها (٥٠) . وله إسناد أحسن من ذاك .

قال قاسم ابن أصبغ: حدثنا محمد بن الهيثم أبو الأحوص، قال: حدثنا محمد بن أبي السري العسقلاني، حدثنا معتمر بن سليمان، عن أبيه، عن عطاء، عن أبي هريرة رفعه قال: «من سئل عن علم فكتمه؛ ألجمه الله بلجام من ناريوم القيامة».

هؤلاء كلهم ثقات، وابن أبي السري(٢) محمد بن المتوكل(٧) ثقة حافظ، ولكثرة محفوظه أحصيت عليه أوهام، لم يُعَدَّ بها كبيرَ الوهم، وإنما هي معايب عُدَّت على نبيل، وسقطات أحصيت على فاضل.

ومحمد بن الهيثم أبو الأحوص [البغدادي المعروف بالقنطري، وبه] يلقب، سكن [عكبرة، وكان قاضي أهلها وفيها توفي يرو] ي عن جماعة (^ ) / / .

[٧٣] [١٤٣] ب]

۱) الجرح (۳/ ۳۲۸، ۳۲۹).

<sup>(</sup>٢) المصدرنفسه.

<sup>(</sup>٣) وكذلك ابن عمر.

<sup>(</sup>٤) الأحكام الوسطى (١/ ٩٥).

<sup>(</sup>٥) انظر الحديث ١٤٦٣.

<sup>(</sup>٦) في ت: وأبو الشرى، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٧) في ت: ابن أبي المتوكل، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٨) ما بين المعكوفات الأربع ممحو في ت منه قدر سطرين، وأتممناه بالمعنى من ترجمته في تاريخ بغداد.

<sup>(</sup>٢٤٢٨) تقدم في الحديث ٤٣٤ و ١٤٦٣.

وروت عنه جماعة كبيرة، منهم قاسم بن أصبغ، قال فيه الدارقطني: ثقة حافظ (۱۱). وقال فيه عبد الرحمن بن يوسف بن خراش: هذا أحد الأثبات المتقنين، ذكر ذلك الخطيب (۲).

وذكر من طريق ابن أبي شيبة ، من حديث زيد بن ثابت ، قال رسول الله عَلَيْهُ : «إِنه تأتيني كتب من أناس لا أحب أن يقرأها كلُّ أحد ، فهل تستطيع أن تَعلَّم كتاب السريانية». الحديث (٣) .

وسكت عنه مصححًا له، وإنما يرويه عن الأعمش: يحيى بن عيسى الرملي، وقد بينا ما فيه في باب الأحاديث التي سكت عنها مصححًا لها، ونقول الآن: إن له إسنادًا خيرًا جيدًا من الذي ذكر.

قال أبو بكر بن أبي خيثمة: حدثنا أبي، حدثنا جرير، عن الأعمش، عن ثابت بن عبيد، عن زيد بن ثابت، قال: قال رسول الله على السريانية؟؛ إنها تأتيني كتب» قلت: لا، قال: [فتعلَّمْها](٤) قال: فتعلمتُها في سبعة عشريوماً.

هذا إسناد صحيح، وفيه الأمر بتعلمها.

تاریخ بغداد (۳/ ۳۲۳).

<sup>(</sup>٢) المصدرنفسه.

<sup>(</sup>٣) الأحكام الوسطى (١/ ١١٢).

<sup>(</sup>٤) الزيادة ساقطة من ت، ولابد منها.

<sup>(</sup>٥) بزاي ثم راء، وقيل: بزاي ثم واو، ثم راء.

<sup>(</sup>٢٤٢٩) تقدم في الحديث ١٥٠١.

<sup>(</sup>۲۲۳۰) تقدم في الحديث ۲۲۵۱.

حنكه» الحديث.

وأتبعه أن قال: الوليد بن زروان روى عنه حجاج، وجعفر بن بُرقان<sup>(۱)</sup>، وأبو المليح الرقي<sup>(۱)</sup>.

ولم يزد على ذلك، وقد بينتُ أمره في باب الأحاديث التي صححها بسكوته (٢). وأعدت الآن ذكْرَه لأنبه على إسناد له خير من هذا، وهو ما ذكر محمد بن يحيى (١) الذهلي، في كتابه في علل حديث الزهري، قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن خالد الصفار (٥) - من أصله - وكان صدوقًا، قال: حدثنا محمد بن حرب (٦) قال: حدثنا الزبيدي (٧) عن الزهري، عن أنس بن مالك أن رسول الله عَلَيْهُ: «توضأ فأدخل أصابعه تحت لحيته فخللها بأصابعه» ثم قال: «هكذا أمرني ربي جل وعز».

[14][141]

هذا الإسناد صحيح، ولا يضره رواية من رواه عن محم [لد بن حرب عن الزبيدي أنه بلغه عن أنس] (١) / فقد يراجع كتابه، فيعرف منه أن الذي حدثه به هو الزهري، فيحدث به، فيأخذه عنه الصفار وغيره، وهذا الذي أشرت إليه هو الذي اعتل به عليه محمد بن يحيى الذهلى حين ذكره.

ونصُّ كلامه هو أن قال: حدثنا يزيد بن عبد ربه، قال: حدثنا محمد بن حرب، عن الزبيدي أنه بلغه عن أنس بن مالك أن رسول الله ﷺ «توضاً

<sup>(</sup>١) بضم الموحدة ثم ساكنة.

<sup>(</sup>٢) الأحكام الوسطى (١/ ١٧٣).

<sup>(</sup>٣) انظر الحديث ٢٢٥١.

 <sup>(</sup>٤) في، ت: علي، وهو تحريف حرف من يحيى إلى علي، وهو إمام مشهور شيخ البخاري الذي حسده على علمه وفضله، ودبر له مكيدة القول باللفظ.

 <sup>(</sup>٥) في التلخيص (١/ ٨٦): محمد بن خالد، فلينظ.

<sup>(</sup>٦) هو المعروف بالأبرش، من رجال الستة.

 <sup>(</sup>٧) وهو محمد بن الوليد بن عامر، أبو الهذيل، وهو ثقة، مترجم في الجرح (٨/ ١١١١)، وفي، ت،
 الزبير، وهو تحريف.

ما بين المعكوفين محو في ت منه قدر سطر وأثبتناه سياق.

فأدخل أصابعه تحت لحيته».

قال محمد بن يحيى: المحفوظ عندنا حديث يزيد بن عبد ربه، وحديث الصفار واه. هذا نص ما قال، فانظر فيه، ويزيد بن عبد ربه ثقة.

( ٢٤٣١) وذكر من طريق أبي داود، حديث المقدام بن معديكرب، في إدخال الأصبعين في صماخي الأذنين (١).

وسكت عنه، وقد بينا ضعفه في باب الأحاديث المصححة بسكوته (٢).

ونذكر الآن أن هذا المعنى قدروي من طريق، إن لم يكن صحيحًا فقد أورد هو به حديثًا وسكت عنه، وهو حديث عبد الله بن محمد بن عقيل، عن الربيع بنت معوذ بن عفراء في مسح الرأس، والصدغين، والأذنين، وأورد بعده به «مسح برأسه مرتين».

ثم قال: كان الحميدي، وأحمد، وإسحاق، يحتجون بحديث عبد الله بن محمد بن عقيل (7).

فإذ هذا مذهبه فيه، فقد كان (٤) ينبغي أن يورد هذا المعنى من طريقه بإسناد صحيح إليه.

قال أبو داود: حدثنا إبراهيم بن سعيد، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا الحسن بن صالح، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن الربيع بنت معوذ بن عفراء، أن النبي عَلَيْكُ «توضأ فأدخل أصبعيه في جُحْري (٥) أَذْنَيه».

وقد تقدم ذكر عمله في عبد الله بن محمد بن عقيل، في باب الأحاديث التي سكت عنها مصححًا لها(١).

<sup>(</sup>١) - الأحكام الوسطى (١/ ١٧٠).

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث ١٥٤٧.

<sup>(</sup>٣) الأحكام الوسطى (١/ ١٧٠).

<sup>(</sup>٤) في ت: وقد كان، ويظهر أنه بالفاء.

<sup>(</sup>٥) أي ثقبي أذنيه، وهو بضم الجيم وسكون المهملة، وجمعه جحر، انظر غريب الحديث للحربي (١/ ٢٤٧).

<sup>(</sup>٦) انظر الحديث ١٥٣٨ إلى ١٥٤٣.

<sup>(</sup>٧٤٣١) تقدم في الحديث ١٥٤٧.

(٢٤٣٢) وذكر من طريق أبي داود، عن أوس بن أبي أوس الثقفي أنه رأى رسول الله على نعليه وقدميه.

[۲۷ ب] [۲۶۱ ب]

وسكت عنه مصححًا] (٢) له وحصلنا / / الخلاف في هذا الحديث، وذكرنا جميعه، وبينا علته في باب الأحاديث التي سكت عنها مصححًا لها(٣).

ونقول الآن: إنه قد روي المسح على النعلين صحيحًا من رواية ابن عمر . قال أبو بكر البزار: حدثنا إبراهيم بن سعيد، قال: حدثنا روح بن عبادة، عن ابن أبي ذئب، عن نافع، عن ابن عمر: كان يتوضأ ونعلاه في رجليه، ويمسح عليهما، ويقول: «كذلك كان رسول الله عَلَيْهُ يفعل».

قال: وهذا الحديث لا نعلمه رواه عن نافع إلا ابن أبي ذئب، ولا نعلم رواه عنه إلا روح، وإنما كان يمسح عليهما؛ لأنه توضأ من غير حَدَث، وكان يتوضأ لكل صلاة من غير حَدَث، فهذا معناه عندنا. انتهى كلام البزار.

وقد سلَّم صحة الحديث، وذلك ما أردنا.

(٣٤٣٣) وذكر من طريق مسلم، عن أبي هريرة أن رسول الله عَلَيْهُ قَال: «إذا جلس بين شعبها الأربع، ثم جَهَدها؛ فقد وجب الغسل وإن لم يُنزل».

هذا نص ما ذكر، وأتبعه تضعيفًا لحديث غيره، ثم قال: والصحيح حديث مسلم (٤).

<sup>(</sup>١) بكسر الكاف، بعدها ظاء مشالة، وقد تقدم تفسيرها.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين ممحو في ت منه قدر سطر، واستدركناه من الأحكام الوسطى (١/ ١٤٠) ومن السياق.

<sup>(</sup>٣) انظر الحديث ١٥٦٥.

<sup>(</sup>٤) الأحكام الوسطى (١/ ١٩٠).

<sup>(</sup>٢٤٣٢) تقدم في الحديث١٥٦٥، وانظر أيضًا ٢٥٦٩.

<sup>(</sup>٢٤٣٣) أحرجه مسلم في الحيض (١/ ٢٧١).

والحديث المذكور، هو عند مسلم من رواية هشام الدستوائي، عن قتادة ومطر، عن الحسن، عن أبي رافع عن أبي هريرة أن رسول الله على قال: «إذا جلس بين شعبها الأربع، ثم جهدها؛ فقد وجب عليه الغسل» وفي حديث مطر: «وإن لم يُنزل».

هذا نص ما أورد مسلم، فالمعتمد عنده (١) إذن رواية وتادة، فأما رواية مطر فممتنعة (٢).

ومطر عنده غير معتمد، وقد ذكر فيمن عيب عليه الإخراج عنه.

فسوْقُ أبي محمد الزيادةَ المذكورة هكذا منسوبةً إلى مسلم، يوهم خطأ؛ فإن مسلمًا قد بين أنها عنده من رواية مطر، غير مقرونة برواية قتادة.

والذي لأجله نبهنا عليه الآن، هو أن لها إسناداً جيداً، وأنها زيادة صحيحة يرويها أيضاً [قتادة كذلك. قال الدارقطني: حدثنا أبو بكر النيسابوري قال: حدثنا علي بن سهل، [حدثنا عفان، حدثنا همام، حدثنا قتادة عن الحسن] // عن أبي هريرة، أن النبي على قال: «إذا جلس بين شعبها الأربع، وأجهد نفسه؛ فقد وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل».

[i \ { 0 ] [i \ 0 ]

وقال قاسم بن أصبغ: حدثنا أحمد بن زهير بن حرب، حدثنا عفان بن مسلم، حدثنا همام وأبان، قالا: حدثنا قتادة، عن الحسن، عن أبي رافع، عن أبي هريرة، عن النبي عَلَيْ قال: «إذا قعد بين شعبها الأربع، وأجهد نفسه؛ فقد وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل».

فهذان همام وأبان وهما ثقتان قدرويا الزيادة المذكورة عن قتادة، وقد صح عن عائشة أنها فعلت ذلك هي ورسول الله عَلَيُّ ، فاغتسلا، ذكره

<sup>(</sup>۱) أي عند مسلم.

<sup>(</sup>۲) كذا في، ت، فينظر مدى انسجامه مع ما قبله.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفات الأربع ممحو في ت منه قدر مطرين، وأتممناه من الدارقطني.

الدارقطني. وقد كتبناه في باب الأحاديث التي ضعفها، وهي صحيحة من غير تلك الطرق (١).

(٢٤٣٤) وذكر حديث أبي هريرة: «إِن المؤمن ليس بنجس»(٢).

وقد نبهنا عليه في باب الأحاديث التي أوردها على أنها متصلة وهي منقطعة (٣).

وقد ذكرنا له هناك طريقًا صحيحًا متصلاً، من رواية حذيفة من كتَابي ْ البخاري وأبي داود، فاعلم ذلك.

(٢٤٣٥) وذكر حديث أبي سعيد في بئر بضاعة (١٤) ، وبينا العلة ـ التي لأجلها لم يقل فيه: صحيح لكن حسن ، في باب الأحاديث التي لم يبين عللها (٥) . ونذكر الآن هنا أن له إسنادًا صحيحًا من رواية سهل بن سعد .

قال قاسم بن أصبغ: [حدثنا ابن وضاح] (١) حدثنا أبو علي: عبد الصمد بن أبي سكينة الحلبي بحلب، قال: حدثنا عبد العزيز (٧) بن أبي حازم عن أبيه، عن سهل بن سعد، قالوا: يا رسول الله، إنك تتوضأ من بئر بضاعة، وفيها ما يُنجِي (٨) الناسُ والمحايض والحبث (٩)، فقال رسول الله عَلَيْكَة: «الماء لا ينجسه شيء».

انظر الحديث: ٢٤٦٥.

 <sup>(</sup>۲) الأحكام الوسطى (۱/ ۱۹۵).

<sup>(</sup>٣) انظر الحديث ٤٣٦.

<sup>(</sup>٤) الأحكام الوسطى (١/ ١٥٥).

<sup>(</sup>٥) انظر الحديث: ١٠٥٩.

<sup>(</sup>٦) الزيادة ساقطة من ت وأثبتناها من التلخيص (١/ ١٣).

<sup>(</sup>٧) في ت: عبد الحميد، وهو تحريف.

أي ما يلقونه من النجو، وهو العذرة من أنجى ينجي.

<sup>(</sup>٩) في ت: والجنب، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢٤٣٤) تقدم في الحديث ٤٣٦.

<sup>(</sup>٧٤٣٥) تقدم في الحديث: ١٠٥٩.

قال قاسم: هذا من أحسن شنيء في بئر بضاعة.

وقال محمد بن عبد الملك بن أيمن (١): حدثنا ابن وضاح، فذكره أيضًا بإسناده ومتنه [... قال ابن حزم: وعبد الصمد بن أبي] سكينة، ثقة مشهور (٢)، [... وقال قاسم: ويروكي حديث عن] (٣) سهل بن سعد في بئر [٥٧٠] [١٤٠٠] // بضاعة من طرق، هذا خيرها فاعلم ذلك.

(٢٤٣٦) وذكر من طريق الدارقطني، عن عبد الله بن سرجس أنه قال: «نهى رسول الله على أن يغتسل الرجل بفضل المرأة، أو المرأة بفضَل الرجل، ولكن يَشرعان جميعًا».

ثم قال: خرجه النسائي أيضًا. انتهى كلامه (٥).

ف اعلم أن حديث ابن سرجس المذكور، هو عند الدارقطني من رواية عبد العزيز بن المختار، عن عاصم الأحول، عن عبد الله بن سرجس.

وشعبةُ يخالفه؛ فيرويه عن عاصم فيقفه.

ولما ذكره الدارقطني أورد رواية شعبة، ثم قال: وهي أولى بالصواب<sup>(١)</sup>، وذكر الترمذي في علله عن البخاري أنه قال: الصحيح فيه موقوف<sup>(٧)</sup>.

وعندي أن عبد العزيز بن المختار قد رفعه وهو ثقة، ولا يضره وقف من

<sup>(</sup>١) يعني في مستخرجه على أبي داود.

<sup>(</sup>٢) قال ابن عبد البر: مجهول، ولم نجد له راويًا إلا محمد بن وضاح. انظر: التلخيص (١/ ١٣).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفات الأربع ممحو في ت منه قدر سطرين، وأتتمنا جله بالمعنى من التلخيص، وبقي محل النقط فارغًا.

<sup>(</sup>٤) بفتح فسكون، ثم كسر المعجمة التحتية.

<sup>(</sup>٥) الأحكام الوسطى (١/ ١٩٦).

<sup>(</sup>٦) انظر السنن (١/ ١١٦).

<sup>(</sup>٧) العلل الكبير: ٤٠.

<sup>(</sup>٢٤٣٦) تقدم في الحديث: ٧١.

وقفه، ولكن شيخ الدارقطني فيه وهو عبد الله بن محمد بن سعيد ـ لا تعرف حاله، وهو أبو محمد المقرئ، المعروف بابن الجمال(١١) ، وقد ذكره الخطيب وعرَّف برواته وتاريخ وفاته، غير َحاله فلم يعرض لها(٢) ولعله سيوجد فيه تعريف بحاله، أو يوجد الحديث بإسناد غيره إلى عبد العزيز بن المختار.

فأما الآن فهو عندي غير صحيح، وأصح منه وأولى بأن يكون في هذا الباب، حديثُ حميد بن عبد الرحمن، قال: لقيت رجلاً صحب النبي علله . كما صحبه أبو هريرة - أربع سنين قال: «نهى رسول الله عَلَي أن يمتشط أحدنا كل يوم، أو يتبول في مغتسله، أو يغتسل الرجل بفضل المرأة، أو المرأة بفضل الرجل، وليغترفا جميعًا».

يرويه النسائي عن قتيبة، عن أبي عوانة، عن داود الأودي، عن حميد.

وداود هذا وثقه ابن معين والنسائي، وغلط أبو محمد بن حزم فيه غلطًا قد بيناه عليه في أمثاله، وسبق إلى ذلك (٢) أبو بكر (١) بن مفوز وذلك [أن ابن كَن مِن المربطة على عنه عنه الله عنه عنه الله عنه الله المريس فهو ] ضعيف وإن [كان غيره فهو مجهول. وابني عم ابن] (٥) // إدريس، هو داود بن يزيد الأودي، فأما هذا فهو داود بن عبد الله الأودي، وقد وثقه من ذكرنا وغيرُهم.

وقد كتب الحميدي إلى ابن حزم من العراق يخبره بصحة هذا الحديث وبيَّن له أمر هذا الرجل، فلا أدري، أرجع عن قوله أم لا؟

وأظن أن أبا محمد: عبد الحق، إنما عني بقوله: خرجه النسائي أيضًا، هذا الحديث، فإنه لم يخرج حديث عبد الله بن سرجس، ولم يكن ينبغي له أن يقول ذلك حتى يبين أنه من رواية غير عبد الله بن سرجس، إلا أن يكون اعتقد أن هذا

مِنْه إستدان لالقلامد (۱۱٤٦] [۱۷٦] معبارك (رونه ~ Je graph of the stage of

188

<sup>(1)</sup> في ت: بابن الحمال، والتصحيح من تاريخ بغداد (١٠/ ١٢٠).

هذا وهم من المؤلف، فقد نقل الخطيب عن الدارقطني أنه وثقه، وعليه فالحديث على مذهبه صحيح. **(Y)** 

أي إلى الرد على ابن حزم في خصوص داود الأودي هذا. (٣)

<sup>(</sup>٤) في، ت، أبا بكر، وهو خطأ.

ما بين المعكوفات الأربع ممحو في، ت، نحو سطرين، واستدركناه بالمعنى من التهذيب. (0)

الرجل الذي لم يسم، هو عبد الله بن سرجس، فإنه أحد الأقوال فيه، وقيل: الحكم بن عمرو الغفاري، وقيل: عبد الله بن مغفل المزني.

وقد تقدم ذكر هذا الحديث في باب الأحاديث المردَفة على روايات رواة كأنها عنهم، وليست كذلك(١).

(٢٤٣٧) وذكر من طريق الترمذي حديث أنس، أن رسول الله على قال: «الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة».

وأتبعه تحسين الترمذي إياه (٢).

ولم يبين لم لا يصح، وقد كتبناه وبينا لم لا يصح، وأنه ضعيف بضعف زيد العمي<sup>(٣)</sup>.

والذي لأجله نعيده الآن، هو أنه قد تركه بإسناد جيد، وفيه مع ذلك زيادة، وترك منه أيضًا - بالإسناد الذي به ذكره الترمذي ونقله هو عنه - زيادة بذلك الإسناد، سنذكره من أجلها - إن شاء الله تعالى - في باب الزيادات (٤٠).

والإسنادُ الجيد، هو ما ذكر ابن أبي شيبة في مصنفه، وابن سنجر في مسنده، عن عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن بريد (٥) ابن أبي مريم، عن أنس، عن النبي عَلَيْكُ قال: «إن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، فادعوا».

وهذا إسناد جيد، وبريد ثقة، فاعلمه.

<sup>(</sup>١) أنظر الحديث: ٧٢.

<sup>(</sup>٢) الأحكام الوسطى (١/ ٣٠٦).

<sup>(</sup>٣) انظر الحديث: ١٠٩٥.

<sup>(</sup>٤) انظر الحديث: ٢٨٢٢.

<sup>(</sup>٥) بضم الموحدة مصغراً، وفي، ت، يزيد، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٧٤٣٧) تقدم في الحديث: ١٠٩٥، وسيكرره المؤلف في الرقم ٢٨٢٢.

(۲٤٣٨) وذكر أيضًا من طريق، أبي داود حديث عقبة بن [عامر أن النبي عَلَيْكُ قال: «من أم الناس فأصاب الوقت، فله ولهم، ومن انتقص](١) من ذلك شيئًا فعليه // ولا عليهم»(١).

[۷۲] ب] [۱٤٦ ب]

وسكت عنه مصححًا له، وبينا في الباب المعقود لهذا أنه ليس بصحيح، (٢) وترك منه زيادة، هي بإسناده المذكور به عند أبي داود، سنذكره من أجلها في الباب المعقود للزيادات(٤).

والذي لأجله نذكره الآن، هو أنه عند أبي داود، من رواية ابن وهب، عن يحيى بن أيوب، عن عبد الرحمن بن حرملة المدني، عن أبي علي الهمداني، عن عقبة.

وعبدُ الرحمن بن حرملة، أبو حرملة، مدني، أحد أشياخ مالك، وثقه قوم وضعفه آخرون من أجل حفظه، وحكى عنه ابن معين أنه قال: «كنت لا أحفظ، فرخص لى سعيد بن المسيب في الكتاب(٥).

فعلى هذا أن يتوقف فيما لم يعلم أنه حدث به من كتابه، وقد لا يَعتمد<sup>(1)</sup> هذا في التوقف عن حديثه غيرُنا.

وكذلك ما ذكره ابن المديني، عن يحيى القطان من قوله عنه: «إنه كان يلقَّن، ولو شئت أن ألقنه أشياء»(٧).

 <sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين ممحو في ت منه قدر سطر، وأتممناه من الأحكام الوسطى.

<sup>(</sup>٢) الأحكام الوسطى (١/ ٣٣١).

<sup>(</sup>٣) انظر الحديث: ١٥٩٢، ١٥٩٢.

<sup>(</sup>٤) انظر الحديث ٢٨٢٨.

<sup>(</sup>٥) انظر الجرح (٥/ ٢٢٣).

<sup>(</sup>٦) في ت: وقد لا يعتمده.

<sup>(</sup>٧) الجرح. وجواب الشرط محذوف، وتقديره: لقنته، ويمكن أن تكون، أنْ زائدة في كلمة «أن ألقه».

\_\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>٢٤٣٨) تقدم في الحديث: ١٥٠٦ و ١٥٩٢، وسيأتي في الحديث: ٢٨٢٨.

هو أيضًا مما قد لا يرى غيرُنا التوقف به عن حديثه؛ لأنه لم يثبت عنه أنه تلقَّن خطأ، ولكن مع هذا، فاعلم أنه قد رواه عن أبي علي الهمداني غيرُه، ممن هو ثقة عندهم، وهو حرملة بن عمران التجيبي.

قال أبو جعفر الطحاوي: حدثنا الربيع بن سليمان الجيزي، حدثنا سعيد ابن كثير بن عُفَير، حدثنا يحيى بن أيوب، عن حرملة بن عمران، عن أبي علي الهمداني، سمعت عقبة بن عامر، سمعت رسول الله عَلَي يقول فذكره.

قال الطحاوي: أهل العلم بالحديث يقولون: الصواب في إسناد هذا الحديث: «يحيى بن أيوب، عن حرملة، عن أبي علي الهمداني» لأن عبد الرحمن لا يعرف له سماع من أبي على. انتهى قول الطحاوي(١).

وهو كما ذكر فاعلمه.

وسكت عنه، وذكرناه في باب [الأحاديث المصححة بسكوته (") ، وبينا الخلاف] الذي فيه و[نقول الآن: إنه قد روي بسند صحيح قال النسائي: أخبرنا أخبرنا] (١٠) / إسحاق بن إبراهيم، قال: حدثنا النضر بن شميل، قال: أخبرنا حماد بن سلمة، عن الأزرق بن قيس، عن يحيى بن يعمر (٥) عن أبي هريرة عن رسول الله على قال: «إن أول ما يحاسب به العبد صلائه، فإن كان أكملها وإلا قال الله:

[1184] [144]

<sup>(</sup>١) انظر المشكل (٣/ ٥٤).

<sup>(</sup>٢) الأحكام الوسطى (١/ ٢٤٩).

<sup>(</sup>٣) انظر الحديث ١٥٧٦.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفات الأربع ممحو في ت منه قدر سطرين وأتتمنا بعضه من السياق، وبعضه من سنن النسائي.

هي ت: معمرو، وهو تحريف، وإنما هو بفتح أوله وثالثه.

<sup>(</sup>٢٤٣٩) تقدم في الحديث ١٥٧٦.

انظروا أَلعبدي من تطوع؟ فإن وُجد له، قال: أكملوا به الفريضة».

الأزرق بن قيس الحارثي، بصري، وثقه ابن معين (١١) وقال فيه أبو حاتم: صالح الحديث (٢)، وليس في الإسناد من يوضع فيه النظر سواه.

( • ٤٤٤) وذكر من طريق الترمذي عن عائشة، أن النبي ﷺ: «كان لا يتوضأ بعد الغسل».

وأتبعه قول الترمذي فيه: حسن صحيح (٣) .

وهو إنما يرويه عن الترمذي شريك، عن أبي إسحاق، عن الأسود عن عائشة.

وكان حقه أن لا يقنع فيه بتصحيح الترمذي؛ لأنه يضعف بشريك الأحاديث، إذا لم يصححها له الترمذي.

من ذاك حديث: «إن بني إسرائيل لما قصوا ضلوا»(٤).

ضعفه، وليس فيه من به يضعف إلا شريك.

والذي نريده الآن، هو أن للحديث طريقًا خيرًا من هذا من غير رواية شريك، ذكره النسائي، قال: أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم، قال: حدثنا أبي، حدثنا حسن بن صالح، عن أبي إسحاق فذكره.

الحسن بن صالح بن حَيِ (٥) ، خير من شريك، وعثمان بن حكيم أخرج

<sup>(</sup>۱) الجوح (۲/ ۳۳۹).

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٣) الأحكام الوسطى (١/ ٢٠٠).

<sup>(</sup>٤) تقدم في الحديث: ١٠٣٧.

<sup>(</sup>٥) بفتح المهملة وتشديد المثناة التحتانية.

<sup>(</sup>١٠٤ ٢) صحيح: أخرجه الترمذي في الطهارة (١/ ١٧٩)، والنسائي (١/ ٢٠٩)، وابن ماجه (١/ ١٩٩)، وأحمد (٦/ ٢٥، ١٩٢، ٢٥٨)، وابن أبي شيبة (١/ ٦٨)، والبيهقي (١/ ١٧٩)، كلهم من طرق، عن شريك، عن أبي إسحاق، عن الأسود، عن عائشة مرفوعًا. وصححه الترمذي. يعني بغيره، وإلا فهذا السند ضعيف بشريك، لكنه لم ينفرد به؛ فقد تابعه الحسن بن صالح، وزهير بن محمد التميمي، فأما متابعة الحسن فأخرجها أحمد والنسائي، وأما متابعة زهير، فأخرجها البيهقي.

له البخاري، وابنه أحمد أخرج له مسلم والبخاري رحمهما الله.

( الم الله عَلَيْهِ عَلَى من طريق أبي داود عن مروان بن الحكم، قال: قال لي زيد بن ثابت: «مالك تقرأ في صلاة المغرب بقصار المفصل، وقد رأيت رسول الله عَلَيْهُ يقرأ في المغرب بطولَى الطولَيين» (١) الحديث (٢).

كذا أورده وسكت عنه، وما مثله صحح، فإن مروان بن الحكم متوسط بين عروة بن الزبير، وزيد بن ثابت، وهكذا كان الأمر في حديث بسرة في الوضوء من مس الذكر، فقال ابن معين: أبَى [....](٢) ونه من رواية مروان // ولكن صح أن عروة استثبت في ذلك، بأن سأل عنه بسرة، فصدقت ٢٧١ مروان بما قال عنها من ذلك(٤).

[۷۷ ب] [۱٤٧ ب]

واعتراه أيضًا ـ والله أعلم ـ مثلُ ذلك في هذا الحديث، فسأل زيد بن ثابت عنه بعد أن كان قد حدثه به مروان .

قال الطحاوي: حدثنا الربيع بن سليمان الجيزي قال: حدثنا أبو زرعة، قال: حدثنا حيوة، قال: أخبرنا أبو الأسود<sup>(ه)</sup> أنه سمع عروة بن الزبير يقول: أخبرني زيد بن ثابت أنه قال لمروان بن الحكم: أبا عبد الملك ما يحملك أن تقرأ في صلاة المغرب قل هو الله أحد، وسورة أخرى صغيرة؟ قال زيد: فوالله (٢) لقد سمعت رسول الله عليه يقرأ في صلاة المغرب بأطول الطول وهي المص (٧).

<sup>(</sup>١) وهما: الأنعام والأعراف، وقيل: المائدة والأعراف، كما فسر ذلك زيد بن ثابت، أو عروة في نفس الحديث.

<sup>(</sup>٢) الأحكام الوسطى (١/ ٣٨٦).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين ممحو في ت منه قدر سطر.

<sup>(</sup>٤) انظر: تفصيل حديث بسرة في نصب الراية (١/ ٥٤)، وما بعده، والتلخيص (١/ ١٢٢).

 <sup>(</sup>٥) في ت: ابن الأسود، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٦) في ت: قدر الله، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٧) انظر: معاني الآثار (١/ ٢١١).

<sup>(</sup>٢٤٤١) أخرجه أبو داود في الصلاة (١/ ٢١٥)، والبخاري في الأذان (٢/ ٢٨٧).

من طريق ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن عروة، عن مروان به.

ففي هذا أن عروة سمعه من زيد بن ثابت؛ فإما أن يكون سمعه منه بعد أن حدثه به مروان عنه، أو حدثه به زيد أولاً، وسمعه أيضاً من مروان فصار يحدث به على الوجهين، وذلك والله أعلم أنه لم يكن يعتمده فيما يروي، فلذلك كان يستظهر عليه.

وأبو الأسود، هو محمد بن عبد الرحمن بن نوفل يتيم عروة، أحد الثقات، وأبو زرعة الراوي عنه، هو وهب الله بن راشد، مؤذن الفسطاط، صدوق.

(٢٤٤٢) وذكر من طريق أبي داود حديث سمرة: «أمرنا رسول الله على الله على أن نرد على الإمام وأن نتحاب، وأن يسلم بعضنا على بعض»(١).

وقد كتبناه بما فيه في باب الأحاديث التي لم يعبها بسوى الإرسال<sup>(٢)</sup>. ونذكر الآن هنا أنه<sup>(٣)</sup> قد روي من طريق جيد.

قال البزار: حدثنا عمرو بن علي، حدثنا عبد الأعلى بن القاسم، حدثنا همام، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة: «أمرنا رسولُ الله على أئمتنا، وأن يسلِّم بعضنا على بعض في الصلاة»(٤).

فهذا أبين لفظًا؛ فإن الأول لم يتبين فيه أن السلام المأم لور برده على الإمام وعلى بعضهم البعض، يكون داخل الصلاة أو خارجها، بخلاف هذا] فإن السلام المذكور [فيه مقيد بالصلاة، ويُؤكد أن الأول غير مراد به داخل

<sup>(</sup>١) الأحكام الوسطى (١/ ٤١٤).

 <sup>(</sup>۲) انظر الحديث: ٦٥٦.

<sup>(</sup>٣) في ت: أنه قال: وزيادة «قال» لا معنى لها.

<sup>(</sup>٤) حسن الحافظ هذا الحديث في التلخيص (١/ ٢٧١) لكن الحسن مختلف في سماعه من السمرة غير حديث العقيقة.

<sup>(</sup>٢٤٤٢) تقدم في الحديث ٢٥٦، وسيكرره المؤلف في الرقم ٢٨٣٥.

[1187] [114]

الصلاة، حديث أبي هريرة قال: قال رسول](١) / الله عَلَيْكَ: «والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أَوَلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم: أفشوا السلام بينكم»(٢).

وتبين في هذا الحديث الذي ذكر البزار أن السلام المذكور هو في الصلاة ، في زيادة داخلة في باب الزيادات التي تفيد في الأحاديث فائدة أو تفسير معنى من معانيها ، وهو أيضًا أحسن إسنادًا ؛ فإن همام بن يحيى لا يفاضل بينه وبين سعيد بن بشير في قتادة .

وعبد الأعلى بن القاسم اللؤلؤي صدوق.

(٣٤٤٣) وذكر من طريق مسلم حديث عائشة: قالت: «كان رسول الله ﷺ يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء وهي التي يدعو الناسُ العتمة ـ إلى الفجر، إحدى عشرة ركعة، يسلم بين كل ركعتين، ويوتر بواحدة، فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر، وتبين له الفجر، وجاءه (٣) المؤذن قام فركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن بالإقامة (٤٠).

هكذا أورده، ولم يورد في معناه غيره، ولا أدري لم اختاره، وهو من رواية حرملة بن يحيى عند مسلم، وحرملة قد تكلم فيه وهو أيضاً مثبج (٥)

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفات الأربع ممحو في ت منه قدر سطرين، واستدركناه من السياق.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في الإيمان (١/ ٧٤)، والترمذي في الاستئذان (٥/ ٥٢)، وابن ماجه في المقدمة (٢٦).

<sup>(</sup>٣) في ت: وجده، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٤) الأحكام الوسطى (٢/ ٥١).

<sup>(</sup>٥) أي مضطرب و مختلف.

<sup>(</sup>**٧٤٤٣)** أخرجه مسلم في المسافرين (١/ ٥٠٨) وفيه ما ينكر مما بينه المؤلف، فقد ورد من طرق متعددة عن ابن شهاب، وليس فيه ذلك، رواه عنه جلة أصحابه؛ مالك وغيره. والرواية التي أشار إليها المؤلف، أخرجها أبو داود في الصلاة (٢/ ٣٩).

اللفظ، وذلك في قوله: «يسلم بين كل ركعتين»، وإنما أراد: من كل ركعتين وفي قوله: وإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر، وإنما أراد إذا سكت المؤذن من الأذان الأول لصلاة الفجر، وفيه ما لا يعرف إلا منه، وهو قوله: إن المؤذن كان يأتيه بعد فراغه من الأذان قبل أن يركع ركعتي الفجر، ثم يأتيه مرة أخرى للإقامة، وهذا ما لا يعرف في غيره.

وفي حديث ابن عباس حين بات عنده أنه نام بعد الوتر حتى جاءه المؤذن، فقام فركع ركعتين خفيفتين، ثم خرج إلى الصلاة، إلا أن هذا إخبار عن قضية مخصوصة، نام فيها بعد الوتر، والمعروف من حديث عائشة، وحفصة، وغيرهما إنما هو أنه كان [يركع ركعتين خفيفتين، ثم يضطجع على شقه الأيمن، حتى يأتيه المؤ ]ذن (١) للإقامة.

[۷۸ ب] [۱٤۸ ب]

وفي // الحديث المذكور أيضًا أنه صلى ثلاث عشرة ركعة بركعتي الفجر، وذلك صحيح من طرق كثيرة جدًا(٢).

والذي قصدت الآن بيانَه، هو أن الحديث ذكره أبو داود، ومن أصح من هذا الطريق.

قال أبو داود: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم ("")، ونصر بن عاصم الأنطاكي، قالا: حدثنا الوليد، قال: حدثنا الأوزاعي، قال نصر: عن ابن أبي ذئب ('') [الأوزاعي] عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: «كان رسول الله على يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى أن ينصدع الفجر إحدى عشرة ركعة، يسلم من كل ("" ثنتين، ويوتر بواحدة، ويمكث في

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين ممحو في ت منه قدر سطر، وأتممناه من حديث عائشة وحفصة في الصحيحين وغيرهما.

<sup>(</sup>٢) انظر بعضها في صحيح مسلم (١/ ٥٠٨).

<sup>(</sup>٣) بضم المهملة مصغرًا، لقب له.

<sup>(</sup>٤) في ت: وابن أبي ذئب، وهو خطأ.

 <sup>(</sup>٥) الزيادة ثابتة في أبي داود، وساقطة من ت.

<sup>(</sup>٦) في، ت، بين كل، وهو خطأ.

سجوده قدر ما يقرأ أحدكم خمسين آية، قبل أن يرفع رأسه، فإذا سكت المؤذن بالأولى (١) من صلاة الفجر، قام فركع خفيفتين، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن» (٢) فهذا أصح إسنادًا ولفظًا والله الموفق.

(\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ ) وذكر أيضًا في الجهاد حديث: «من أطاعني فقد أطاع الله» (٣) وهو لفظ يرويه مسلم عن حرملة، وله لفظ آخر أحسن منه، بطريق لا مغمز فيه كتاب مسلم أيضًا تركه، فإن في الذي ساق «ومن أطاع أميري، ومن عصى أميري»، وفي الذي ترك «ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني».

وهذا أعم في كل أمير. وإسناده: حدثنا يحيى بن يحيى، حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة فذكره.

( ع ك ك ٢ ) وذكر من طريق مسلم أيضًا حديث أم هشام بنت حارثة بن النعمان «ما أخدت وق» إلا على لسان رسول الله على يخطب بها كل جمعة (٥٠).

وهو منقطع، وله إسناد صحيح غير هذا عند مسلم، قد كتبنا جميع ما يجب أن يبين به هذا في باب الأحاديث التي أوردها على أنها متصلة وهي

ا في ت: الأول، وهو خطأ.

 <sup>(</sup>۲) انظر أبا داود (۲/ ۳۹).

<sup>(</sup>٣) الأحكام الوسطى (٢/ ٣٧٠).

<sup>(</sup>٤) في ت: لا معمر فيه، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٥) الأحكام الوسطى (٢/ ١٠٩).

<sup>(</sup>٢٤٤٤) أخرجه مسلم في الإمارة (٣/ ١٤٦٦) ولم ينفردبه حرملة حتى يتوهم التفاضل، فقد ورد من وجه آخر عن ابن شهاب عند مسلم بمثله، ولم يسق لفظه، وساقه أيضًا عن أبي علقمة، عن أبي هريرة بنحوه.

وهذا كله يؤكد أن اللفظ الذي حاول المؤلف أن يقدح فيه بحرملة لم يتفرد به.

<sup>(</sup>٢٤٤٥) تقدم في الحديث ٣٨٩.

منقطعة، في المدرك الأول منه فعد إليه(١).

(٢ ٤ ٤ ٦) وذكر حديث ابن مسعود في «النهي عن النعي»(٢) .

وليس بصحيح، وقد [كتبناه في باب الأحاديث التي أعلها، ولم يبين من أسانيدها مواضع العلل، . . . ووجدنا] (٣) / له إسنادًا صحيحًا على مذهبه، من رواية حذيفة، نذكره هنا إن شاء الله تعالى .

[1184][144]

قال الترمذي: حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا عبد القدوس بن بكر بن خنيس (3) حدثنا حبيب بن سليم العبسي (6) ، عن بلال بن يحيى العبسي، عن حذيفة بن اليمان، قال: «إذا مت فلا تؤذنوا بي أحدًا؛ إني أخاف أن يكون نعيًا؛ فإني سمعت رسول الله عَن النعي».

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح (١) .

وإنما ألزمته ذكره، باعتبار مذهبه في قبوله تصحيح الترمذي أو غيره إذا صحح له، وهو حديث محتاج إلى نظر، وذلك أن بلال بن يحيى هذا وإن كان ثقة، فإن أبا محمد بن أبي حاتم قد قال: إنه وحده يقول: بلغني عن حذيفة.

فكان هذا عنده ريبًا في سماعه منه ، وقد روى عن حذيفة أحاديث معنعنة ، ليس في شيء منها ذكر سماع .

والترمذي قد صحح روايته عنه، فمعتقده والله أعلم أنه سمع منه.

<sup>(</sup>١) انظر الحديث: ٣٨٩.

<sup>(</sup>Y) الأحكام الوسطى (Y/ ١٢١).

ما بين المعكوفين محومنه نحو سطر في ت، واستدركناه من السياق، ومما سبق للمؤلف على هذا الحديث.

<sup>(</sup>٤) بضم المعجمة مصغرًا.

هنتح فسكون الموحدة التحتية .

<sup>(</sup>٦) انظرَ السنن (٣/ ٣١٣).

<sup>(</sup>٧) في ت: رايب.

<sup>(</sup>٢٤٤٦) تقدم في الحديث ١١٥٤.

وحبيب بن سليم العبسي، قد روى عنه وكيع، وعيسى بن يونس، وأبو نعيم. قاله أبو حاتم ولم يزد (١).

وأرى أن الترمذي قد وثَّقه بتصحيح حديثه.

وعبدُ القدوس بن بكر بن خُنيس، قال أبو حاتم: لا بأس بحديثه (٢). ووثقه أيضًا الترمذي هنا.

فهذا الحديث خير من الذي ساق أبو محمد بلاشك، فاعلم ذلك.

(٢٤٤٧) وذكر من طريق مسلم عن أبي هريرة، عن رسول الله عَنَا : «ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر»(٣) .

هذا اللفظ هو عند مسلم من رواية مخرمة بن بكير، عن أبيه، عن عراك ابن مالك، عن أبي هريرة.

وقد بينا في باب الأحاديث التي ساقها على أنها متصلة وهي منقطعة أن مخرمة لم يسمع من أبيه، وما اعترى أبا محمد فيه(٤).

والحديث له إسناد حسن متصل، ذكره قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا أبو إسماعيل [الترمذي، حدثنا سعيد بن أبي مريم، حدثنا نافع بن يزيد، عن] جعفر بن ربيعة، [عن عراك بن مالك، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه و]سلم (٥) قال: «لا صدقة // في فرس الرجل ولا عبده، إلا صدقة الفطر».

أبو إسماعيل: محمد بن إسماعيل الترمذي، شيخ للنسائي، وثقه

[٩٧٠] [٧٩]

<sup>(</sup>۱) الجوح (۳/ ۱۰۲).

<sup>(</sup>۲) المصدر نفسه (۱/ ۵۱).

<sup>(</sup>٣) الأحكام الوسطى (٢/ ١٧٣).

<sup>(</sup>٤) انظر الحديث: ٣٦٩.

ما بين المعكوفات ممحو في ت منه قدر سطرين ، واستدركناه من التمهيد (١٧/ ١٣٦).

<sup>(</sup>٧٤٤٧) تقدم في الحديث: ٣٦٩.

النسائي والناس(١).

وليس في الإسناد من ينظر فيه.

وقال الدارقطني: حدثنا محمد بن أحمد بن عمرو بن عبد الخالق، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن رشدين (٢) ، قال: حدثنا ابن أبي مريم، حدثنا نافع ابن يزيد، عن جعفر بن ربيعة، عن عراك بن مالك، عن أبي هريرة، عن رسول الله على قال: «لا صدقة على الرجل في فرسه ولا عبده، إلا زكاة الفطر».

أبو جعفر: أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين بن سعد، ثقة عالم بالحديث (٢٠) .

وقال الدارقطني أيضاً: حدثنا أبو محمد بن صاعد، قال: حدثنا علي بن داود، قال: حدثنا يريد بن خالد بن موهب، قال: حدثنا يحيى بن زكرياء بن أبي زائدة، عن عبيد الله بن عمر، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عليه الحيل والرقيق صدقة، إلا أن في الرقيق صدقة الفطر».

هذه كلها صحاح.

(٢٤٤٨) وذكر في الزكاة من طريق أبي أحمد، عن عبد الحميد الهلالي، عن محمد بن المنكدر، عن جابر قال: قال رسول الله عَلَا: «كل

 <sup>(</sup>۱) وهم: الخلال، وابن حبان، والدارقطني، والحاكم، ومسلمة بن القاسم، وتكلم فيه أبو حاتم. انظر: التهذيب (۹/ ۵۳ ـ ۵۶).

<sup>(</sup>٢) في ت: رشيد، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) قال الذهبي في الميزان (١/ ١٣٣): «قال ابن عدي: كذبوه، وأنكرت عليه أشياء» ١ هـ.

<sup>(</sup>۲٤٤٨) تقدم في الحديث ١٦٤.

معروف صدقة، وما أنفق الرجل على نفسه وأهله كان له صدقة (١) ، ومما وَقَى رجل به عرضَه فهو صدقة، وما أنفق رجل من نفقة فعلى الله خلفها(٢) ، إلا ما كان من نفقة في بنيان أو معصية».

قال عبد الحميد: قلت لابن المنكدر: ما وقى الرجل عرضه؟ قال: يعطي الشاعر أو ذا اللسان.

عبد الحميد: وثقه ابن معين (٣) ، انتهى ما ذكره (٤) . وهو كما قال ، إلا في قوله : فعلى الله خلفها ، إلا ما كان من نفقة في بنيان أو معصية » فإن الحديث هو في الأصل هكذا «فعلى الله خلفها ضامناً ، إلا ما كان من نفقة في بنيان أو معصية » .

فلفظة «ضامنًا» هي من كلام النبي عَلَيُّه ، فلا ينبغي أن تختصر ، وفي قول ابن المنكدر: يعطي الشاعر أو ذا [اللسان يتقيه] نوع تفسير للحديث المرفوع.

وإسناده عند أبي أحمد هو: هذا حدثنا محمد بن محمد بن سعيد، قال: حدثنا عبد الحميد بن سليمان الباغندي، قال: حدثنا عبد الحميد بن الحسن، فذكره.

ووقع في النسخة: «سعيد بن سعيد» وهو خطأ، وإنما هو حدثنا سويد بن سعيد، والباغندي صاحبه، وعنه أخذ، وبه عرف، فإعراض أبي محمد عن سويد بن سعيد الحَدَثاني خطأ؛ فإنه كان قد أفرط في التدليس، وقال

[110.][11.]

<sup>(</sup>١) في الكامل: كتب له صدقة.

<sup>(</sup>٢) في الكامل: «خلفها ضامنًا».

<sup>(</sup>٣) الجُرح (٦/ ١١).

 <sup>(</sup>٤) الأحكام الوسطى (٢/ ١٩٤).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعكوفات ممحو في ت منه قدر سطر، واستدركناه معتمدين على السياق وعلى الكامل.

البخاري: كان قد عمى فلقن ما ليس من حديثه(١) .

وقال فيه النسائي: ضعيف(٢).

وأنكرت عليه أحاديث، وروكى حديثًا في الذين يقيسون بآرائهم (٣)، قد كان اتهم به نعيم بن حماد.

وبالجملة فما مثله سكت عنه. وأبو محمد نفسه قد نبه على هذا في كتاب العلم (٢) ، وذكر الساجي أن ابن معين نهى عنه ، وتكلم فيه كلامًا غليظًا (٥) .

وقال أبو حاتم البستي: «سويد الحدثاني، يأتي عن الثقات بالمعضلات، روى عن علي بن مسهر عن أبي يحيى القتات، عن مجاهد، عن ابن عباس، عن النبي عليه قال:

(٢٤٤٩) «من عشق فعف وكتم فمات، مات شهيدًا».

(٢٤٤٩) منكر جدًا، أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد (٥/ ١٥٦ ـ ٢٦٢)، (٦/ ١١ ـ ٥١)، (١٣/) (١٥٠)، (١٨٤)، (١٨٤)، وابن الجوزي في العلل المتناهية (٢/ ٢٨٧)، من طريق سويد بن سعيد الحدثاني، حدثنا علي بن مسهر، عن أبي يحيى القتات، عن مجاهد، عن ابن عباس.

قال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح عن رسول الله على الأن مداره على سويد بن سعيد...» اه. وأبو يحيى القتات أيضًا ضعيف. وقال ابن القيم نقد المنقول ص: ١٣٢: «موضوع على رسول الله على المداد (٤/ ٢٧٥)، وروضة المحبين والجواب الكافي فراجعها، فإن فيها فوائد وفرائد من تحقيقات نادرة عن هذا الحديث.

وهذا الحديث هو الذي جعل ابن معين يحمل على سويد، حتى قال: لو كان لي فرس ورمح لغزوته . وأعله به ابن عدي، والحاكم، والبيهقي، والحافظ ابن حجر في بذل الماعون وفي التلخيص (٢/ ١٤٢).

<sup>(</sup>١) الميزان (٢/ ٢٤٨) نقلاً عن البخاري.

<sup>(</sup>٢) الضعفاء والمتروكون ١٢٤، والكامل (٣/ ١٢٦٣)، والميزان (٢/ ٢٤٨).

<sup>(</sup>٣) قد تقدم في الحديث: ٨١٢.

<sup>(</sup>٤) انظر الأحكام الوسطى (١/ ١٧٧)، حديث: «من قال في ديننا برأيه فاقتلوه».

<sup>(</sup>٥) انظر الميزان (٢/ ٢٥٠-٢٥١) في تفسير هذا الكلام الغليظ.

## قال ابن معين: لو كان لى فرس ورمح لكنت أغزو سويد بن سعيد (١) ».

(١) المجرحون (١/ ٣٥٢).

وقال الحاكم: أنا أتعجب من هذا الحديث؛ فإنه لم يحدث به غير سويد.

قلت: له طريق أخرى معلولة؛ أخرجها ابن الجوزي في العلل (٢/ ٢٨٥ ـ ٢٨٦) من طريق الخرائطي ـ حدثنا يعقوب بن عيسى ـ من ولد عبد الرحمن بن عوف ـ عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عباس .

ويعقوب بن عيسي هذا، قال أحمد: ليس بشيء.

وقال العراقي ـ بعد نسبته للخرائطي .: «في سنده نظر».

وأخرجه الخطيب من طريق الزبير بن بكار، عن عبد الملك بن الماجشون، عن عبد العزيز بن أبى حازم، عن ابن أبي نجيح.

قال الحافظ في التلخيص: وهذه الطريق غلط فيها بعض الرواة، فأدخل إسنادًا في إسناد، وقد قوى بعضهم هذا الخبر، حتى يقال: إن أبا الوليد الباجي نظم في ذلك:

إذا مات المحب جوى وعشقا فتلك شهادة ياصاح حقا.

قلت: والبعض المبهم الذي قوى هذا الخبر هو الزركشي؛ فقد انتصر لتقويته في اللآلى المنثورة. وقال: لم يتفرد به سويد؛ فقد رواه الزبير بن بكار. اهـ.

وغاب عنه أن ذلك سند مدخول ومركب، ويزيد في ضعفه ونكارته اضطراب يعقوب فيه ؛ فتارة يرسله عن مجاهد، وتارة يذكر ثلاثة بينه وبين ابن أبي نجيح، وتارة يحذفها، مما يفيد أن ما بينه وبين ابن أبي نجيح معضل؛ إذ يبعد جداً أن يسمع منه. وابن أبي نجيح ـ واسمه عبد الله ابن أبي نجيح الثقفي مات سنة إحدى اثنتين وثلاثين بعد المائة، ويعقوب بن عيسى المذكور، مات سنة ثلاثة عشرة وماتتين، فلو فرض أن له ثمانين سنة من عمره، وهي أعلى ما يمكن أن يكون له ـ فقد ولد بعد وفاته بلاشك، وإذا أضيف إلى هذا أن ابن أبي نجيح اتهم بالتدليس وهو قد عنعنه، إزداد الحديث ضعفاً.

ثم إن فيه انقطاعًا آخر بين الخرائطي ويعقوب بن عيسى هذا، فالخرائطي قد ولد في حدود سبع وثلاثين ومائتين تقريبًا، ويعقوب مات في ثلاث عشرة ومائتين فبين ولادته ووفاة يعقوب أربع وعشرون سنة، ويكفي الزركشي في تضعيفه لو سلمنا أن هذا الإسناد الثاني غير مركب أن من دون الزبير بن بكار، ثم اتهام ابن أبي نجيح بالتدليس، كاف في عدم تصحيحه ولا تحسينه.

وعليه فالحديث منكر جداً إن لم يكن موضوعًا لعلل: إحداها الاضطراب، وثانيتها الانقطاع، وثالثتها التدليس، ورابعتها ضعف سويد، ويعقوب الذين يدور عليهما الحديث، وخامستها الاختلاف على سويد فيه، فقد رواه عند الخطيب (١٢/ ٤٧٩) أحمد بن =

وقال هبة الله اللالكائي: من سمع منه وهو بصير، فحديثه عنه حسن (۱) .
وأظن أن أبا محمد إنما تسامح فيه لما علم أن مسلمًا أخرج له، ولم يصب
في ذلك، فإنه ممن قد عيب عليه الإخراج عنه، أو يكون رآه في النسخة التي
نقل منها «سعيد بن سعيد» مغيَّرًا، كما قد أخبرتك أنه وقع عندي، فعزب عن
خاطره سويد، فلم يعرض له، ويكون الأمر عليه حينئذ أشد، فإن سعيد بن
سعيد في هذا المكان لا يعرف.

وفي الحديث أمر آخر، وهو أن أبا بكر: محمد بن محمد بن سليمان الباغندي، قد أكثر الناس فيه، هو عندهم ممن أكثر من التدليس.

قال الدارقطني: كان كثير التدليس، يحدث بما لم يسمع، وربما سرق(٢).

وقال أبو بكر البرقاني: سألت أبا بكر الإسماعيلي عنه، فقال: لا [أتهمه في قصد الكذب، ولكنه خبيث التدليس، ومصحف] أيضًا. أو قال: [كثير التصحيف، ثم قال: حُكي لي عن سويد أنه كان يدلس، قال] (٢) الإسماعيلي كأنه تعلم (٤) / / من سويد التدليس. وقال أبو الفتح: محمد بن أحمد بن أبى الفوارس: كان الباغندي مدلسًا (٥).

[۸۰] [۱۵۰ ب]

<sup>(</sup>١) ومثل ذلك قال فيه أبو أحمد الحاكم أيصًا كما في التهذيب (٤/ ٢٤٠).

 <sup>(</sup>۲) تاریخ بغداد (۳/ ۲۱۲).

 <sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفات الأربع محو في، ت، منه نحو سطرين وأتممناه من تاريح بغداد.

<sup>(</sup>٤) في ت: يعلم، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٥) تاریخ بغداد (۳/ ۲۱۱).

محمد بن مسروق الطوسي عنه، عن علي ابن مسهر، عن هشام عن أبيه، عن عائشة به.
 وهذا اضطراب آخر، والمتهم به هو الطوسي هذا، قال الدارقطني: «ليس بالقوي، يأتي بالمعضلات».

قال أبو بكر الخطيب: لم يشبت من أمر الباغندي ما يعاب به سوى التدليس، ورأيت كافة شيوخنا يحتجون بحديثه ويخرجونه في الصحيح. انتهى كلام الخطيب(١).

وقوله عندي أعدل ما قيل فيه، فالحمل عليه بالكذب تعسف.

و ممن ذكر ذلك عنه أبو أحمد بن عدي، قال: سمعت موسى بن القاسم ابن موسى بن الحسن الأشيب يقول: حدثني أبو بكر، قال: سمعت إبراهيم الأصبهاني يقول: أبو بكر الباغندي كذاب.

قال أبو أحمد: وللباغندي أشياء أنكرت عليه من الأحاديث، وكان مدلسًا، وأرجو أنه لا يتعمد الكذب(٢).

والمقصود أن تعلم أن ما ترك أبو محمد من الإسناد وطَوى ذكره، أَدْخلُ في باب ما ينظر فيه ويبحث عنه، من القطعة التي ذكر منه.

وقد صحت من الحديث المذكور قطعة برواية غير سويد بن سعيد، من أجلها ذكرنا الحديث. في هذا الباب، وهي ما ذكر أبو داود الطيالسي في مسنده، قال: حدثنا عبد الحميد يعني ابن الحسن الهلالي المذكور حدثنا محمد بن المنكدر، عن جابر، قال: قال رسول الله عليه : «ما وقى به المؤمن عرضه فهو صدقة».

( • • ٢٤٥ ) وذكر من طريق الترمذي عن ابن عباس ، قال رسول الله على : «من سكن البادية جفا» الحديث (٢) .

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغداد (۲/ ۲۱۱).

 <sup>(</sup>۲) الكامل (٦/ ٢٣٠٢)، ورد الذهبي على الأصبهاني في تكذيبه بقوله: بل هو صدوق، من يجدر الحديث. اهـ الميزان (٤/ ٢٧).

<sup>(</sup>٣) الأحكام الوسطى.

<sup>(</sup>۲٤٥٠) تقدم في الحديث ١٩٤٩.

وسكت عنه، وقد بينا علته في باب الأحاديث التي سكت عنها مصححًا لها (۱). ونذكر الآن أن له طريقًا خيرًا من هذا الطريق الذي هو به عند الترمذي، وقد أشار الترمذي أيضًا إلى هذا الذي نذكر، ولم يوصل به الإسناد، إنما قال: في الباب عن أبي هريرة.

وهو حديث ذكره البزار قال: حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني، حدثنا محمد بن الصباح ـ يعني الدولابي ـ حدثنا إسماعيل ابن زكرياء، عن الحسن بن الحكم، عن [عدي بن ثابت، عن أبي حازم عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى [الله عليه وسلم قال: «من بداً جفا، ومن اتبع الصيد غفل» فذكره بتمامه»](٢) / /.

[1\1] [1\1]

قال: وهذا الحديث رواه شريك عن الحسن بن الحكم، عن عدي بن ثابت، عن البراء. قال إسماعيل: عن الحسن، عن عدي، عن أبي حازم، والحسن فليس بالحافظ. انتهى كلامه.

هكذا ذكر أبو حاتم البستي أيضًا هذا الرجل ـ أعني الحسن بن الحكم (٣) ـ بأنه يخطئ كثيرًا ويهم شديدًا، وروى عن عدي بن ثابت، عن أبي حازم، عن أبي هريرة رفعه «من بدا جفا، ومن اتبع الصيد غفل، ومن أتى أبواب السلطان افتتن، وما ازداد من السلطان قربًا إلا ازداد من الله بعدًا» قال: وروي عن أبي بردة بن أبي موسى، عن عبد الله بن يزيد الخطمي رفعه.

( ٢ ٤ ٥ ١ ) «عذابُ أمتي في الدنيا» انتهى كلام البستى (٤) .

وهذا الحديث الثاني منكر، وقد روي صحيحًا من حديث أبي موسى،

<sup>(</sup>١) انظر الحديث: ١٩٤٩.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين ممحو في ت، منه نحو سطر، وأتممناه من المجروحين لابن حبان.

<sup>(</sup>٣) في ت: الحكم بن الحسن، وهو تحريف وقلب.

<sup>(</sup>٤) المجروحون (١/ ٢٢٣) وفيه: في دنياها.

<sup>(</sup>**٢٤٥١**) صحيح: أخرجه أبو يعلى، وابن حبان في المجروحين (١/ ٢٣٣)، والحاكم من طريق عثمان البن أبي شيبة، عن يحيى بن زكرياء، عن إبراهيم بن سويد النخعي، عن الحسن بن الحكم، =

والزيادة التي زاد، وهي قوله: «وما ازداد» إلى آخره، ذكره أبو داود من رواية الحسن بن الحكم، عن عدي بن ثابت، عن شيخ من الأنصار، عن أبي هريرة رفعه لم يسمه بأبي حازم.

والحسنُ بن الحكم هذا قد وصفه البزار والبستي بما وصفاه به، وقد حكى ابن أبي حاتم، عن ابن معين توثيقه (١)، وكذلك عن أحمد بن حنبل (٢). وقال فيه أبو حاتم: صالح الحديث (٣).

فأرى هذا الحديث حسنًا، فأما الذي ذكر أبو محمد فضعيف فاعلمه.

(۲٤٥٢) وذكر من طريق أبي داود حديث عائشة، قال رسول الله عَلَيْكَ : «إذا أراد الله بالأمير خيرًا جعل له وزير صدق، إن نسى ذكره، وإن ذكر أعانه،

<sup>(</sup>١) الجرح (٣/ ٧).

<sup>(</sup>٢) الصدرنفسه.

<sup>(</sup>٣) المصدرنفسه.

<sup>=</sup> عن عبد الله بن يزيد، عن أبي بردة.

وصححه الحاكم، وسكت عنه الذهبي.

وليس كذلك من هذا الطريق؛ لأن الحسن بن الحكم متكلم فيه، لكنه يصح بغيره، فقد أخرجه الحاكم سن طرق عن أبي بكر بن عياش، عن أبي حصين، عن أبي بردة، عن عبد الله ابن يزيد.

وقال: صحيح على شرط الشيخين، ولا أعلم له علة، ولم يخرجاه، وله شاهد صحيح» اهد. فذكر الحديث السابق شاهدًا له.

وأبو حصين، اسمه عثمان بن عاصم بن حصين الأسدي، الكوفي، من رجال الستة.

وأبو بكر بن عياش، المقرئ المشهور، خرج له مسلم في المقدمة، ولما كبر ساء حفظه، فيتحرز فيما انفرد به، وهذا الحديث لم ينفرد به فيصح بغيره.

ونسبه في المجمع (٨/ ٢٢٥) للطبراني في الصغير والكبير والأوسط، وقال: رجال الكبير رجال الصحيح. اه.

<sup>(</sup>۲۴۵۲) تقدم في الحديث و۱۸۲ و١٩٥١.

وإذا أراد به غير ذلك، جعل له وزير سوء، إن نسي لم يذكره، وإن ذكر لم يعنه»(١).

وسكت عنه، وقد بينا أمره في باب الأحاديث التي سكت عنها (٢)، ونذكر الآن أن له إسنادًا أحسن من هذا، وهو ما ذكر البزار، قال: حدثنا الفضل بن سهل، حدثنا منصور بن أبي مزاحم، حدثنا أبو سعيد المؤدب، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله [عليه وسلم: «من ولي من أمر المسلمين شيئًا فأراد الله به خيرًا جعل له وزيرًا] صالحًا؛ إن نسي [ذكره، وإن ذكر أعانه» وأبو سعيد المؤدب، اسمه محمد بن مسلم بن] أبي الوضاح / / ثقة مشهور، وسائرهم لا يسأل عنهم.

[۸۱ ب] [۱۵۱ ب]

(٢٤٥٣) وذكر من طريق أبي داود حديث بريدة في قصة صاحب الحمار، الذي قال له النبي علله: «أنت أحق بصدر دابتك»(٤).

وسكت عنه، وقد بينا أمره في باب الأحاديث التي سكت عنها مصححًا لها<sup>(ه)</sup>.

ونقول الآن: إن له طريقًا أحسن من ذلك، ولفظًا أعم من لفظه، فإن هذا مخاطبة لرجل مخصوص.

قال البزار: حدثنا عبدة بن عبد الله، وبشر بن آدم، قالا: حدثنا زيد بن الحباب، قال: حدثنا الحسين بن واقد، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، أن

<sup>(</sup>١) الأحكام الوسطى (٢/ ٣٦٦).

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث ١٩٥١، وانظر أيضًا ١٨٢.

 <sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفات الأربع ممحو في ت منه قدر سطرين، وأتممنا بعضه من كشف الأستار (٢/ ٢٣٤) وبعضه من السياق.

<sup>(</sup>٤) الأحكام الوسطى (٥/ ١٥١)، من المخطوط، وسقط من المطبوع.

<sup>(</sup>٥) انظر الحديث ١٩٧٢.

<sup>(</sup>٢٤٥٣) تقدم في الحديث ١٩٧٢.

رسول الله عَلِيَّة قال: «صاحب الدابة أحق بصدرها، والرجل أحق بصدر فرسه».

وهذا إسناد ثابت، وزيد بن الحباب، خير من علي بن حسين راوي الأول، عن أبيه، عن عبد الله بن بريدة.

فأما حديث الحسن بن علي، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي عليه في هذا فغير صحيح، فإن الحسن بن علي هذا هو الهاشمي، منكر الحديث، والبزار أيضًا ذكر هذا الحديث فاعلمه.

(١٤٥٤) وذكر في أن راية رسول الله على كانت سوداء أحاديث :

منها حديث ابن عباس: «كانت رايته سوداء ولواؤه أبيض».

وهو ضعيف؛ لحال يزيد بن حيان، أخي مقاتل بن حيان، فإنه لم تثبت عدالته (۱)، وهو مع ذلك كثير الغلط.

ومرسل يحيى بن سعيد: «كانت سوداء تسمى العقاب».

وحديث البراء: «كانت سوداء، مربّعة من غرة»(٢).

وفيه رجلان مجهولان: يونس بن عبيد، وأبو يعقوب: إسحاق بن إبراهيم الثقفيان، وقد بينا ذلك أجمع في باب الأحاديث التي سكت عنها مصححًا لها(").

ونقول الآن: إن هناك إسنادًا صحيحًا بهذا المعنى. قال النسائي: أخبرنا أحمد بن سليمان وهو ثقة حدثنا عفان ، حدثنا يزيد بن زريع ، حدثنا سعيد ، عن أنس أن ابن أم مكتوم كانت معه راية سوداء في بعض مشاهد

<sup>(</sup>١) قال ابن معين: ليس به بأس، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال البخاري: عنده غلط كثير. اهـ.

 <sup>(</sup>٢) الأحكام الوسطى (٣/ ١٧).

<sup>(</sup>٣) انظر الحديث: ١٩٧٧.١٩٧٦.

<sup>(</sup>۲٤٥٤) تقدم في الحديث ١٩٧٦.

[141][101]

النبي عَن [فهذه بلا شك من رايات رسول الله] على [ثم قال النسائي أيضاً: أخبرنا إبراهيم بن يعقوب، قال: حدثنا] / (() عفان، حدثنا سلام أبو المنذر، عن عاصم، عن أبي وائل، عن الحارث بن حسان، قال: «دخلت المسجد، فإذا المسجد غاص بالناس، فإذا راية سوداء، قلت: ما شأن الناس؟ قالوا: هذا رسول الله على يريد أن يبعث عمرو بن العاص وجها».

سلام أبو المنذر صدوق صالح الحديث، قاله أبو حاتم (٢)، وقول ابن معين: فيه لا شيء (٣)؛ هو لفظ يقوله لمن يقل حديثه وإن لم يكن له بأس.

( **60 ) ( )** وذكر أيضًا حديث: «هدم المتعة النكاح والطلاق» ( ن ) ، وذكرنا ضعفه ، وأنه روي من طريق أحسن من الذي ساقه منه ، وأور دناه في باب الأحاديث التي سكت عنها مصححًا لها ، انجر القول إلى الفراغ من ذلك في الباب المذكور ، فعد إليه ( ) .

(٢٤٥٦) وذكر من طريق مسلم عن جابر: أتي بأبي قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة (٢ بياضًا، فقال رسول الله عَلَيُّة: «غيروا هذا بشيء، واجتنبوا السواد»(٧).

اما بين المعكوفات الأربع مححو في ت، منه نحو سطرين، واستدركنا بعضه من السنن الكبرى للنسائي، وبعضه من الأنصاف الفوقية، الباقية من حروف السطر الأول.

<sup>(</sup>٢) الجرح (٤/ ٢٥٩).

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٤) الأحكام الوسطى (٣/ ١٣٣).

<sup>(</sup>٥) انظر الحديث: ٢٣٢٧.

<sup>(</sup>٦) بكسر المثلثة، وفي التهذيب للأزهري بالفتح.

<sup>(</sup>٧) الأحكام الوسطى (٤/ ١٩٨).

<sup>(</sup>۲٤٥٥) تقدم في الحديث ٢٣٢٧.

<sup>(</sup>۲۴۵۲) تقدم في الحديث ۱۸۷۹ و ۲۱٦۲.

وقد بينا أنه من رواية أبي الزبير عن جابر، من رواية ابن جريج عنه(١)، وللحديث طريق أحسن من هذا من رواية أنس. قال البزار: حدثنا الحسن ابن أحمد بن أبي شعيب الحراني، حدثنا محمد بن سلمة الحراني، حدثنا هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أنس قال: «جيء بأبي قحافة يوم فتح مكة، وكأن رأسه ولحيته ثغامة بيضاء، فأمر النبي علله أن يغيروه ويجتنبوا السواد»(٢) كل هؤلاء ثقات.

(٧٤٥٧) وذكر من طريق أبي داود عن أبي الزناد، قال: كان عروة بن الزبير يحدث عن سهل بن أبي حثمة (٣) ، عن زيد بن ثابت قال: كان الناس يتبايعون الثمار قبل أن يبدو صلاحها، فإذا جَدَّ (١) الناس وحضر تقاضيهم، قال المبتاع أصابه الدُّمَان (٥) . الحديث (٦) .

وسكت عنه، واقتطع من الإسناد هذه القطعة، وترك منه ما فيه [علتُه.

قال أبو داود: حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا عنبسة بن خالد بن] أخي يونس بن [يزيد قال: سألت أبا الزناد، فذكره.

وعنبسة بن خالد الا(٧٠) ] يلي، ابن أخي يونس // بن يزيد لم تشبت [۲۸ ت] [۲۵۱ ت] عدالته، بل إن ثبت عنه ما ذكر ابن أبي حاتم فقد تجرح.

انظر الحديث: ٢١٦٦. (1)

انظر كشف الأستار: (٣/ ٣٧٣). **(Y)** 

فى ت: أبى ختمة، وهو تحريف، وإنما هو بمهملة ثم مثلثة ساكنة. (٣)

أي قطعوا ثمارهم، وهو بالدال المهملة والمعجمة، ومنه قوله تعالى: ﴿ عطاء غير مجذوذ ﴾ . (1)

بفتح المهملة والميم المخففة، وضبطه الخطابي بضم الدال، قال في النهاية (٢/ ١٣٥): وكأنه أشبه. (0)

الأحكام الوسطى (٣/ ٢٤٠). (F)

ما بين المعكوفات الأربع ممحو في ت، منه نحو سطرين، واعتمدت في استدراكه على السياق. وعلى أبي داود. **(Y)** 

<sup>(</sup>٢٤٥٧) تقدم في الحديث ٢٣٣٣.

قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه فقال: كان على خراج مصر، وكان يعلق النساء بالثدي(١).

والمقصودُ الآن بيانُ أن هذا المعنى قد روي بخير من هذا الإسناد إلى يونس.

قال الدارقطني: حدثنا يحيى بن صاعد، حدثنا عبد الله بن عبد السلام، أبو الرداد (۲) بمصر، حدثنا وهب الله بن راشد، أبو زرعة الحجري، عن يونس ابن يزيد، قال: قال أبو الزناد: كان عروة يحدث عن سهل بن أبي حثمة الأنصاري، أنه أخبره، أن زيد بن ثابت كان يقول: كان الناس في عهد رسول الله على يتبايعون الثمار، فإذا جدَّ الناس وحضر تقاضيهم، قال المبتاع: إنه قد أصاب الثمر مُراق (۲)، وأصابه قُشام (۱)، عاهات كانوا يحتجون بها، فقال رسول الله على حين كثرت عنده الخصومة: «إمَّا لا(۱)، فلا تبتاعوا حتى يبدو صلاح الثمر».

كالمشورة يشير بها لكثرة خصومتهم(١) .

ووهب الله بن راشد، سئل أبو زرعة عنه فقال: ليس لي به علم؛ لأني لم أكتب عن أحد عنه (٧) .

وأما أبو حاتم فقال: محله الصدق(^).

<sup>(</sup>۱) الجوح (٦/ ٢٠٤).

<sup>(</sup>٢) في ت: أبو الدرداء، وهو خطأ، وإنما هو بفتح الراء المهملة المشددة، بعده دالان مهملتان، بينهما ألف.

<sup>(</sup>٣) بضم الميم، داء يقع في الثمر فتهلك.

<sup>(</sup>٤) بضم القاف، أكال يقع في الثمر من القشم، وهو الأكل. انظر غريب الحديث للخطابي (١/ ٣٠٦).

و) بكسر الهمزة وتشديد الميم، وأصله: فإن لا تتركوا هذه المبايعة، وزيدت الميم للتأكيد، وأدغمت فيها النون،
 وحذف فعل الشرط.

<sup>(</sup>٦) انظر: سنن الدارقطني (٣/ ١٣ ـ ١٤).

<sup>(</sup>٧) الجرح (٩/ ٢٧).

<sup>(</sup>٨) الجرح (٩/ ٢٧).

وروى عنه بنو عبد الحكم (١): محمد، وعبد الرحمن، وسعد.

وقال أبو محمد بن أبي حاتم: قلت لمحمد بن مسلم بن وارة: عنبسة بن خالد أحب، أو وهب الله بن راشد؟ فقال: سبحان الله! ومن يقرن عنبسة إلى وهب الله؟ ما سمعت بوهب الله إلا الآن منكم (٢).

وهذا هو على ما قال محمدُ بن مسلم أن عنبسة أشهر من وهب الله، ولكن عَلِم أبو حاتم من عنبسة ما لم يعلم محمد بن مسلم، مما يوجب تجريحه، وعَلم من وهب الله أنه صدوق، فروايته خير من رواية عنبسة.

(٣٤٥٨) وذكر من طريق الترمذي، عن بريدة بن حُصيب (٣) ، خرج رسول الله على بعض مغازيه، فلما انصرف جاءت جارية سوداء، فقالت: يا رسول الله، إني كنت [نذرت إن ردك الله صالحًا أن أضرب بين يديك بالدُّف] الحديث (٤) .

وقال فيه: [حسن صحيح. وليس كذلك؛ لأن في إسناده علي بن الحسين بن واقد] (٥) // فقد قال فيه أبو حاتم: ضعيف (١).

وقال العقيلي: كان مرجعًا(٧) ، ولكن قد رواه عن حسين بن واقد غير

[1/07] [1/7]

<sup>(</sup>١) في الجرح: بنو عبد الله بن عبد الحكم.

<sup>(</sup>۲) الجوح (۱/ ٤٠٢).

<sup>(</sup>٣) بضم المهملة بعدها هاء مهملة مصغراً.

<sup>(</sup>٤) الأحكام الوسطى (٤/ ٢٤١).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعكوفات الأربع ممحو في ت، منه نحو سطرين، وأتممناه اعتماداً على سنن الترمذي، والأحكام الوسطى.

<sup>(</sup>٦) الجرح (٦/ ١٧٩).

<sup>(</sup>٧) الضعفاء الكبير (٣/ ٢٢٦).

<sup>(</sup>۲٤٥٨) تقدم في الحديث ١٩٧٣.

علي المذكور كما قلناه في حديث الحمار المتقدم الذكر الآن(١).

قال ابن أبي شيبة: عن زيد بن الحباب، عن حسين بن واقد، عن ابن بريدة (٢) ، عن أبيه أن النبي على غزا، فنذرت أمة سوداء إن رده الله سالمًا أن تضرب عنده بالدف، فرجع سالمًا غانمًا، فأخبرته، فقال: «إن كنت فعلت فافعلي، وإلا فلا»، فقالت: يا رسول الله، قد فعلت مفربت ، فدخل أبو بكر وهي تضرب، ودخل عمر وهي تضرب، فألقت الدُّف وجلست عليه مقعية (٣)، فقال رسول الله على : «أنا هاهنا، وأبو بكر هاهنا، وهؤلاء هاهنا، إني معر» (٤).

فهذا حديث صحيح.

وذكر من طريق الترمذي أيضًا عن ابن عباس، عن النبي عَلَيْهُ قال: «اتقوا الحديث عني إلا ما علمتم، فمن كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار، ومن قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار»(٥).

وسكت عنه، والترمذي إنما قال فيه: حسن، وينبغي أن يقال فيه: ضعيف؛ فإنه إنما يرويه الترمذي هكذا: حدثنا سفيان بن وكيع، حدثنا سويد ابن عمرو الكلبي، حدثنا أبو عوانة، عن عبد الأعلى، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس.

<sup>(</sup>١) انظرالحديث: ٣٤٥٣.

 <sup>(</sup>٢) في ت: عن أبي بريدة.
 (٣) الإقعاء: «أن يلصق الرجل أليتيه بالأرض، وينصب ساقيه وفخذيه ويضع يديه على الأرض كما يقعي الكلب. اهدائهاية (٤/ ٨٩).

<sup>(</sup>٤) انظر المصنف (١٢/ ٢٩)، وقد اختصره.

<sup>(</sup>٥) الأحكام الوسطى (٤/ ٣٣٩).

<sup>(</sup>٩٤٥٩) تقدم في الحديث ٢٢٢٨.

سفيان بن وكيع بن الجراح، ترك الرازيان الرواية عنه بعد أن كتبا عنه.

وقال أبو زرعة منهما: لا يشتغل به، قيل له: كان يكذب؟ قال: كان أبوه رجلاً صالحًا، قيل له: كان يتهم بالكذب، قال: نعم (١).

وحكى أبو حاتم عنه حكاية: مضمونُها أنه نهي عن وراقه وقيل له: إنه قد أدخل في حديثك ما ليس منه، فلم ينته عنه، وكان يحدث بعد ذلك بالأحاديث التي أدخلت في جملة حديثه [لكن الحديث المذكور له مخرج آخر، فقد رواه عن سويد بن] عمرو غير سفيان [بن وكيع، قال ابن أبي شيبة في مسنده. . . . . حدثنا سويد بن] عمرو الكلبي، حدثنا أبو عوانة، عن عبد الأعلى، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، أن رسول الله علي قال: «اتقوا الحديث عني إلا ما علمتم؛ فإنه من كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار».

وسويد بن عمرو ثقة، فالحديث صحيح (٣) من هذا الطريق، لا من الطريق الذي أورده منه فاعلمه.

\* \* \*

۱) الجرح (٤/ ۲۳۱-۲۳۲).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفات الأربع ممحو في ت منه قدر سطرين، وأتمنا بعضه من فيض القدير (١/ ١٣٢)، وبعضه من السياق، وبقي محل النقط فيه بداية سند ابن أبي شيبة، فلم نتمكن الآن من الاطلاع عليه، فليؤجل إلى حين الاطلاع على المسند المذكور، إذ لا يزال مخطوطا.

٣) بل هو صعيف؛ لأن عبد الأعلى الثعلبي ضعفه جماعة ضعفًا مفسرًا.



نذكر في هذا الباب طرقًا لأحاديث هي أصح من الطرق التي أوردها منها، كما فعلناه في الباب الذي فرغنا منه، إلا أن الفرق بين البابين، هو أن الأول كان قد اعتقد في تلك الأحاديث أنها صحيحة أو حسنة ، فبيّنًا فيما اعتقده صحيحًا أنه حسن أو ضعيف، أو فيما هو حسن أنه ضعيف، وأوردنا لها طرقًا خبرًا منها.

وأما في هذا الباب، فإن الأحاديث التي نذكر فيه، هي عنده ضعيفة أو حسنة، ونبين فيها أنها قد وردت من طرق أخر، هي خير منها.

( • ٢٤٦٠) فمن ذلك أنه ذكر (١) من طريق أبي داود، عن أبي سعيد قال: سمعت رسول الله عَلَي عقول: «لا يخرج الرجلان يضربان الغائط، كاشفين عن عورتهما يتحدثان؛ فإن الله يمقت على ذلك».

ثم قال: لم يسند هذا الحديث غيرٌ عكرمة بن عمار، وقد اضطَرب فيه، انتهى ما ذكر (٢).

وقد نبهنا على أمر هذا الحديث ببعض القول في باب الأحاديث التي أعلها بما ليس بعلة، وترك ذكر عللها على الحقيقة(٣) ، وأخرنا بيانه وبسط

<sup>(</sup>١) في ت: وذكر.

الأحكام الوسطى (١/ ١٣٢).

انظر الحديث: ١٠١٨، وانظر أيضًا ٨٥٢.

<sup>(</sup>۲٤٦٠) تقدم في الحديث: ٢٥٨، ١٠١٨.

س عیار ذکر"۱ محلاً

القول فيه إلى هذا الموضع، وذلك أنه ذكر عكرمة [على أنه علته، وهو صدوق [على أنه علته، وهو صدوق [على أنه علته، وهو صدوق [علم الموام الموا

ولم يضره ذلك؛ فإنه كان يحفظ إلا أنه غلط فيما يروي عن يحيى بن أبي كثير، وكان أيضًا مدلسًا.

وبالجملة فلو لم يكن بالحديث إلا هذا لم يكن معلولاً، وإنما علتُه الكبرى أن راويه عن أبي سعيد لا يعرف من هو، وذلك أنه يرويه عكرمة بن عمار، عن يحيى بن أبي كثير، عن هلال بن عياض.

وكذا رواه عن يحيى بن أبي كثير أبانُ بن زيد، قالا جميعًا: عنه، عن هلال بن عياض .

وروته جماعة عن يحيى بن أبي كثير، فقالت: عياض بن هلال، كذا رواه عنه هشام الدستوائي، وعلي بن المبارك وحرب بن شداد، كلهم عكس ما قال عكرمة بن عمار وأبان بن يزيد، فقالوا: عن عياض بن هلال(٤٠).

ورواه الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، فقال: حدثني عياض بن أبي زهير.

وهذا كله اضطراب، لكنه على يحيى بن أبي كثير لا على عكرمة بن عمار (٥). فيحتمل أن يكون ذلك من يحيى بن أبي كثير نفسه، ويحتمل أن يكون

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين ممحو في ت منه قدر سطر، واستدركناه اعتمادًا على السياق.

<sup>(</sup>٢) الجرح والتعديل (٧/ ١٠، ١١).

 <sup>(</sup>۳) التهذيب (۷/ ۲۳٤).

<sup>(</sup>٤) ووافقهم عكرمة بن عمارة في رواية سلم بن إبراهيم الوراق عنه، كما عند ابن ماجه (١/ ١٢٣).

<sup>(</sup>٥) بل اضطرب فيه على عكرمة أيضًا، فقد رواه عنه سفيان الثوري، فقال: عن عياض بن عبد الله، كما عند ابن ماحه.

من أصحابه المختلفين عليه، فقول أبي محمد: «لم يسند هذا الحديث غير عكرمة بن عمار، وقد اضطرب فيه» ينبغي أن يكون ضبطه «اضطرب» مبنيًا لما لم يسم فاعله؛ فإنه إن أسند الفعل إلى عكرمة بن عمار كان خطأ، ويحيى بن أبي كثير أحد الأئمة، ولكن هذا الرجل الذي أخذ عنه هذا الحديث هو من لا يعرف، ولا يحصل من أمره شيء.

وهكذا هو عند مصنفي الرواة لم يعرِّفوا منه بزيادة على هذا.

وللحديث مع ذلك علة أخرى، وهي اضطراب متنه.

وبيان ذلك؛ هو أن ابن مهدي رواه عن عكرمة بن عمار، فقال في لفظه ما تقدم: «جعل المقت على التكشف والتحدث في حال قضاء الحاجة».

ورواه بعضهم أيضاً: «فجعل المقت [.... وفي نظري أن هذا قد] كان يتكلف جميعه لو كان راويه معتمداً [....] حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا // أبو حذيفة، حدثنا عكرمة بن عمار، عن يحيى بن أبي كثير، عن هلال بن عياض، عن أبي سعيد قال: «نهى رسول الله على الرجلين أن يقعدا جميعاً يتبرزا، ينظر أحدهما إلى عورة صاحبه؛ فإن الله تبارك وتعالى يمقت على هذا».

هذه رواية أبي حذيفة عن عكرمة ، جعل التوعد فيها على التكشف والنظر ، ولم يذكر التحدث .

وقال أبو بشر الدولابي: حدثنا أحمد بن حرب الطائي، حدثنا القاسم بن يزيد، حدثنا سفيان، عن عكرمة بن عمار، عن يحيى بن أبي كثير، عن عياض، عن أبي سعيد الخدري قال: «نهى رسول الله على المتخوطين أن يتحدثا؛ إن الله يمقت على ذلك».

all's

[١٤٠] [١٥٤]

فالتوعد في هذا الحديث على التحدث فحسب.

واضطرابه دليل سوء حال راويه، وقلة تحصيله، فكيف وهو من لا يعرف؟! والآن فقد بلغنا إلى الغرض المقصود، وهو أن للحديث طريقًا جيدًا غير هذا.

قال أبو علي بن السكن: حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد، حدثنا الحسن ابن أحمد بن أبي شعيب الحراني، حدثنا مسكين بن بُكير، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن عبد الرحمن، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله على الله عن عن الله على طَوْقهما (١) ؛ فإن الله يمقت على ذلك».

قال ابن السكن: رواه عكرمة بن عمار، عن يحيى بن أبي كثير، عن هلال بن عياض، عن أبي سعيد، عن النبي علله، وأرجو أن يكونا صحيحين. انتهى كلامه.

وليس فيه تصحيح حديث أبي سعيد الذي فرغنا من تعليله، وإنما يعني أن القولين عن يحيى بن أبي كثير صحيحان، وصدق في ذلك، صح عن يحيى ابن أبي كثير أنه قال: عن محمد بن عبد الرحمن عن جابر، أنه قال عن عياض أو [هلال بن عياض، عن أبي سعيد الخدري. ولا يمكن أن يصحح ابن السكن حديث أبي سعيد](٢).

أصلاً، ولو فعل، كان [ذلك خطأ من القول، وإنما يصح من حديث جابر] (٣) / / .

ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ثقة، وقد صح سماعه من جابر.

(1) de 11 (1) (1) (1) (1)

<sup>(</sup>١) سكون الواو، وهو الحدث، انظر النهاية (٣/ ٣١).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين ممحوفي ت منه نحو سطر.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفات الأربع ممحو في، ت، منه نحو سطرين إلا كلمات، وأتممناه بالمعنى من السياق، ومن النظر في أسانيد الحديث.

وقد بينا ذلك فيما تقدم.

ومسكين بن بكير، أبو عبد الرحمن الحذاء، لا بأس به، قاله ابن معين (۱۰). وهذا اللفظ هو منه مؤنس، بيَّن ذلك بنفسه، وأخبر أنه إذ قال في رجل: لا بأس به، فهو عنده ثقة (۲۰).

وكذا أيضًا قال فيه أبو حاتم (١).

والحسن بن أحمد بن أبي شعيب: أبو مسلم، صدوق لا بأس به (٥) . وسائر من في الإسناد لا يسأل عنه .

وعن يحيى بن أبي كثير في هذا المعنى غيرُ هذا بما قد ذكره الدارقطني عنه في علله إلا أنه لم يوصل به إليه الأسانيد(١)، ولا حاجة بنا أيضًا إلى شيء منه، فلذلك لم نعرض له.

(۲٤٦١) وذكر من طريق أبي داود أيضًا، عن إبراهيم بن يزيد النخعي، عن عائشة قالت: «كانت يد رسول الله عليه اليمني لطهوره» الحديث.

ثم قال: قال العباس الدوري: لم يسمع إبراهيم بن يزيد من عائشة ،

<sup>(</sup>۱) الجرح (۸/ ۳۲۹).

<sup>(</sup>٢) بفتح النون، أي مألوف ومعروف عنه.

 <sup>(</sup>٣) انظر علوم الحديث ١٢٤، نقلاً عن ابن أبي خيثمة.

<sup>(</sup>٤) الجرح (٨/ ٣٢٩).

 <sup>(</sup>۵) المصدر نفسه (۳/ ۲).

<sup>(</sup>٦) أنظر: العلل.

<sup>(</sup>٢٤٦١) صحيح: أخرجه أبو داود في الطهارة (١/ ٩)، وأحمد (٦/ ٢٦٥).

كلاهما من طريق سعيد بن أبي عروبة ، عن أبي معشر ، عن إبراهيم النخعي ، عن الأسود عن عائشة .

وله شاهد عن حفصة عند أحمد (٦/ ٢٨٨)، وأبي داود (١/ ٨) بإسناد حسن.

ومراسله صحيحة إلا حديث تاجر البحرين(١١).

هذا نص ما أتبعه، فيحتمل أن يكون ردًا من حيث الإرسال، ويحتمل أن يكون قبولاً من حيث مراسل النخعي على ما حكى .

فإن كان ردًا، فإن هناك إسنادًا آخر ذكره أبو داود نفسه، قال: حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع (٢) ، حدثنا عبد الوهاب بن عطاء، عن سعيد، عن أبي معشر، عن إبراهيم، عن الأسود عن عائشة عن النبي عَلَيْ بعناه.

فهذا بزيادة الأسود بينهما، وبذلك يتصل.

وعبدُ الوهاب بن عطاء الخفاف، قال ابن معين: ليس به بأس (٣) .

وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه فقال: يكتب حديثه، محله الصدق. قلت: هو أحب إليك أو أبو زيد النحوي(١) في ابن أبي عروبة؟ فقال: عبد الوهاب، وليس عندهم يقوى في الحديث(٥).

هذا من أبي حاتم (٢) ليس تضعيفًا، وإنما يعني: ليس بقوي قوة غيره ممن هو فوقه، وقد أخرج له مسلم رحمه الله.

(٢٤٦٢) وذكر حديث: «الأذنان من الرأس»(٧).

[وقد ذكرنا ما اعتراه فيه في باب ذكر الأحاديث التي أعلها بما ليس بعلة،

<sup>(</sup>١) الأحكام الوسطى (١/ ١٣٢).

<sup>(</sup>٢) بفتح الموحدة، بعدها معجمة، أخره مهملة.

<sup>(</sup>۳) الجوح (۲/ ۷۲).

<sup>(</sup>٤) في ت: أبو زيد، وهو خطأ، والتصحيح من الجرح.

<sup>(</sup>٥) الجوح (٦/ ٧٢).

<sup>(</sup>٦) في ت: من ابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>٧) الأحكام الوسطى (١/ ١٧١).

<sup>(</sup>٢٤٦٢) تقدم في الحديث ١٠٦٩ وانظر أيضًا ٢٧٦.

وترك ذكر](١) عللها.

وبقي أن نذكر / / منه في هذا الباب قولَه في حديث ابن عباس كذلك: المالاب المالاب المالية وبقي أن نذكر / / منه في هذا الباب قولَه في حديث ابن عباس كذلك: المالاب المالية المالية

وليس عندي بضعيف، بل إما صحيح وإما حسن.

وبيان ذلك هو أن الحديث، هو ما ذكر الدارقطني قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن زكرياء النيسابوري بمصر، حدثنا أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار، حدثنا أبو كامل الجحدري، حدثنا غُندر: محمد بن جعفر، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس أن النبي على قال: «الأذنان من الرأس».

حدثني به أبي، حدثنا محمد بن سليمان (٣) الباغندي، حدثنا أبو كامل الجحدري بهذا مثله (٤).

هذا الإسناد صحيح بشقة راويه واتصاله، وإنما أعله الدارقطني بالاضطراب في إسناده فتبعه أبو محمد على ذلك، وهو ليس بعيب فيه.

والذي قال فيه الدارقطني، هو أن أبا كامل تفرد به عن غندر، ووهم فيه عليه.

هذا ما قال، ولم يؤيده بشيء ولا عضَّده بحجة (٥) ، غير أنه ذكر أن ابن جريح الذي دار الحديث عليه، يروك عنه عن سليمان بن موسى عن النبي عَلِيَة مرسلاً.

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين ممحو في ت منه قدر سطر، واستدركناه بالاعتماد على ما تقدم للمؤلف على هذا الحديث، وعدر السباق.

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث: ٢٧٦، ٢٧٦، وفي، ت، بذلك أنه ضعيف، والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٣) في الدارقطني: محمد بن محمد بن سليمان.

<sup>(</sup>٤) انظر: سنن الدارقطني (١/ ٩٩).

<sup>(</sup>٥) بل ذكر حجته، وهي أن وكيعًا وعبد الرزاق، وسفيان، وصلة بن سليمان، وعبد الوهاب، كلهم خالفوا فيه غندرًا؛ فرووه عن ابن جريح، عن سليمان مرسلاً، وهذا المرسل هو الذي صوبه الدار قطني لمذهب له معروف في الترجيح بالأكثر.

وما أدري ما الذي يمنع أن يكون عنده في ذلك حديثان: مسند ومرسل؟! والله أعلم.

(٢٤٦٣) وذكر من طريق أبي داود، عن المستورد قال: رأيت رسول الله عَلَيْهُ «إذا توضأ يدلك أصابع رجليه بخنصره».

خرجه الترمذي، وقال: «يخلل» وفي بعض الروايات «دلك»، وفي إسناد هذا الحديث عبد الله بن لهيعة (١).

هذا نص ما ذكره به، وهو كما قال من رواية ابن لهيعة، وهو ضعيف، ولكنه قد رواه غيره فصح.

ولنذكر أولاً إسناد حديث أبي داود، ثم نتبعه الطريق الذي صح منه.

قال أبو داود: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا ابن لهيعة، عن يزيد بن عمرو، عن أبي عبد الرحمن الحبلي، عن المستورد بن شداد، قال: «رأيت رسول الله عَلَيْهُ إذا توضأ [يدلك أصابع رجليه بخنصره».

والطريق الذي صح منه، هو ما ذكره (٢) / / ابن أبي حاتم، أخبرنا أحمد ابن عبد الرحمن ابن أخي ابن وهب، قال: سمعت عمي يقول: سمعت

(١) الأحكام الوسطى (١/ ١٧٤).

(٢) ما بين المعكوفين ممحو في ت منه قدر سطر، وأتممناه من أبي داو د والسياق.

------ (۲٤٦٣) صحيح: أخرجه أبو داود في الطهارة (١/ ٣٧)، والترمذي (١/ ٥٧)، وابن ماجه (١/ ١٥٣).

كلهم من طريق ابن لهيعة، عن يزيد بن عمرو، عن أبي عبد الرحمن الحبلي، عن المستورد. وقال الترمذي: حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة.

قلت: ليس بغريب؛ لأنه لم يتفرد به ابن لهيعة، فقد تابعه عليه الليث بن سعد، وعمرو بن الحارث، كما في مقدمة الجرح لابن حاتم.

وله شاهدان: عن ابن عباس، ولقيط بن صبرة مرفوعًا بلفظ: «إذا توضأت فخلل الأصابع» وزاد ابن عباس: «بين أصابع يديك ورجليك».

وكلاهما عند الترمذي وحسنهما.

(أعا الاستاد رأعا الاستاد الصفيح نقال أمو تور شمالاطاح مالكًا يسأل عن تخليل أصابع الرجلين في الوضوء، فقال: ليس ذلك على الناس، قال: فتركته حتى خف الناس<sup>(۱)</sup>، فقلت له: عندنا في ذلك سنة، فقال: وما هي؟ قلت: حدثنا الليث، وابن لهيعة، وعمرو بن الحارث، عن يزيد بن عمرو المعافري، عن أبي عبد الرحمن الحبلي، عن المستورد بن شداد القرشي، قال: [«رأيت](۲) رسول الله عَلَيْ يدلك بخنصره ما بين أصابع رجليه».

فقال: إن هذا الحديث حسن، وما سمعت به قط إلا الساعة، ثم سمعتُه بعد ذلك سئل فأمر بتخليل الأصابع (٣) .

أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، قد وثقه أهل زمانه، قال أبو محمد بن [أبي] حاتم (١٠): سألت محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عنه، فقال: ثقة، ما رأينا إلا خيرًا، قلت: سمع من عمه؟ قال: إي والله (٥٠).

وقال أبو حاتم: سمعت عبد الملك بن شعيب بن الليث يقول: أبو عبيد الله<sup>(١)</sup> ابن أخى ابن وهب ثقة (٧) .

وقد أخرج له مسلم ـ رحمه الله ـ ، وإنما أنكر عليه بعضُ من تأخر أحاديثَ رواها بآخرة عن عمه ، وهذا لا يضره ـ إذ هو ثقة ـ أن ينفر د بأحاديث ما لم يكن ذلك الغالب عليه .

<sup>(</sup>١) في ت: خرب وهو تحريف، والتصحيح من الحرح.

 <sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين ساقط من ت، وثابت عند ابن أبي حاتم، ولابد منه.

<sup>(</sup>٣) انظر مقدمة الجرح والتعديل (١/ ٣١-٣٢).

<sup>(</sup>٤) في ت: أبو محمد بن حاتم، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٥) الجُوح (٢/ ٦٠).

 <sup>(</sup>٦) في ت: أبو عبد الله، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٧) الجرح (٢/ ٦٠)، وفي ت: بعد انتهاء كلام عبد الملك المذكور زيادة: «ما رأينا إلا حيرًا، قلت: سمع من عممه، قال: إي والله». وهذا غلط من الناسخ؛ فقد زل بصره إلى فوق، فنقل ما سأل عنه ابن أبي حاتم ابن عبد الحكم، وأدخله فيما سأل عنه أبو حاتم عبد الملك بن شعيب، وكلام عبد الملك انتهى عند قوله: «ثقة»، وهذه الزيادة لا معنى لها في كلام أبى حاتم، فتنبه.

وإنما الذي يجب أن يتفقد من أمر هذا الحديث، قول أبي محمد بن أبي حاتم: أخبرنا أحمد بن عبد الرحمن، فإني أظنه يعني في الإجازة، فإنه لما ذكره في بابه قال: «إن أبا زرعة أدركه، ولم يكتب عنه، وإن أباه قال: أدركته، وكتبت عنه، وإن أباه قال:

وظاهر هذا أنه هو لم يسمع منه ، فإنه لم يقل: كتبت عنه مع أبي ، وسمعت منه ، كما هي عادته أن يقول فيمن يشترك فيه مع أبيه .

والحديثُ المذكور، وقع له في آخر المقدمة في ذكره مالك بن أنس فاعلمه.

( ۲٤٦٤) وذكر حديث أبي ذر: «الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين»(٢).

وقنع فيه بتحسين الترمذي له، فهو عنده غير صحيح [لأنه لا يعرف حال لعمرو بن بُجْدان] (")، وقد بينا // ما ينبغي من أمره في باب الأحاديث التي أعلها، ولم يبين لماذا؟ (١٠).

[ب ١٥٦] [ب ١٤٢]

ونذكر الآن أن لهذا المعنى إسناداً صحيحاً من رواية أبي هريرة. قال البزار: حدثنا مقدم المقدمي، قال: حدثنا مقدم القاسم بن يحيى بن عطاء بن مقدم، قال: حدثنا هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على:

<sup>(</sup>۱) الجرح (۲/ ۲۰).

<sup>(</sup>٢) الأحكام الوسطى (١/ ٢٢٠).

 <sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين محوفي ت منه قدر سطر وأتممناه من السياق ومما سبق على هذا الحديث.

<sup>(</sup>٤) انظر الحديث: ١٠٧٣.

<sup>(</sup>٥) بوزن محمد.

<sup>(</sup>٦) في ت: حدثنا محمد بن مقدم، محمد بن علي بن مقدم المقدمي، وفي كشف الأستار حدثنا مقدم بن محمد ابن علي بن مقدم المقدمي، وذلك من تحريف النساخ، ومن العجب أن محقق كشف الأستار لم ينبه على ذاك.

<sup>(</sup>۲٤٦٤) تقدم في الحديث ٢٠٧٣.

«الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشر ته ؛ فإن ذلك خير ».

قال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروك عن أبي هريرة إلا من هذا الوجه، ولم نسمعه إلا من مقدَّم، عن عمه، وكان مقدم ثقة، معروف النسب. انتهى كلام البزار(١).

فأقول بعده: إن القاسم بن يحيى بن عطاء بن مقدم، أبا محمد الهلالي الواسطي، يروي عن عبيد الله بن عمر، وعبد الله بن عثمان بن خثيم، روى عنه ابن أخيه مقدَّم بن محمد الواسطي، وأحمد بن حنبل، وأخرج له البخاري في التفسير، والتوحيد، وغيرهما من جامعه معتمدًا ما يُروي، فاعلم ذلك.

(٢٤٦٥) وذكر من طريق الترمذي عن عائشة قالت: قال رسول الله عَلِيَّة: «إذا جاوز الحتانُ الختانَ فقد وجب الغسل».

قال: هذا حديث حسن صحيح.

ثم قال: كذا قال أبو عيسي في هذا الحديث: [حسن](٢) ، ورواه من حديث الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه عن عائشة.

وقال في العلل(٢): قال البخاري: هذا الحديث خطأ؛ إنما يرويه

انظر: كشف الأستار (١/ ١٥٧). (1)

**<sup>(</sup>Y)** الزيادة ساقطة من ت وثابتة في الأحكام الوسطى.

<sup>(</sup>٣) انظر ص: ٥٧.

<sup>(</sup>٢٤٦٥) صحيح: أخرجه الترمذي في الطهارة (١/ ١٨١)، وفي العلل ص: ٥٧، وابن ماجه كذلك (۱/ ۱۹۹)، والنسائي في الكبري، (۱/ ۱۰۸)، وأحمد (٦/ ١٦١).

كلهم من طرق عن الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي به.

الأوزاعي عن عبد الرحمن بن القاسم [مرسلاً. روى الأوزاعي عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة من قولها] (١) وقال: قال أبو الزناد: سألت (٢) القاسم بن محمد: سمعت في هذا الباب شيئًا؟ قال: لا. . . [وذكره الترمذي من حديث علي بن زيد بن جدعان، عن سعيد بن المسيب، عن عائشة، وقال: حديث ] حسن صحيح [ولم يقل في علي شيئًا، وأكثر الناس يضعفه، انتهى كلامه (٣) .

[110V] [11ET]

وكوْنه](٤) // يروى مرسلاً ليس بعلة فيه، ولا أيضًا قول القاسم: إنه لم يسمع في هذا شيئًا؛ فإنه قد يعني به شيئًا يناقض هذا الذي رويت. لابد من حمله على ذلك لصحة الحديث المذكور عنه، من رواية ابنه عبد الرحمن وهو الثقة المأمون، والأوزاعي إمام، والوليد بن مسلم وإن كان مدلسًا ومسويًا، فإنه قد قال فيه: حدثنا.

ذكر ذلك الدارقطني، وذكر له أيضًا طريقًا آخر عن الأوزاعي، هو منه أيضًا صحيح.

قال الدارقطني: حدثنا أبو بكر النيسابوري، أخبرني العباس بن الوليد بن مزيد، أخبرني أبي، قال: سمعت الأوزاعي، قال: حدثنا عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن الرجل يجامع المرأة فلا ينزل الماء؟ قالت: «فعلته أنا ورسول الله عنها فاغتسلنا جمعًا».

قال الدارقطني: رفعه الوليد بن مسلم، والوليد بن مزيد، ورواه بشر بن

 <sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين، فيه تقديم وتأخير، وتكرار في، ت، لذلك اعتمدنا فيه سياق العلل الكبير للترمذي، لأن
 المؤلف نقله منها.

<sup>(</sup>٢) في ت: سمعت وهو خطأ، والتصحيح من الأحكام الوسطى.

 <sup>(</sup>٣) الأحكام الوسطى (١/ ١٩٠).

 <sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفات الأربع ممحو في ت منه نحو سطرين، وأتممناه من الترمذي ومن السياق.

بكر، وأبو المغيرة، وعمرو بن أبي سلمة، ومحمد بن كثير المصيصي، ومحمد ابن مصعب وغيرهم موقوفًا. انتهى كلامه (١).

الوليد بن مزيد ثقة، أحد أكابر أصحاب الأوزاعي، وكان الأوزاعي يقول: «عليكم به؛ فإن كتبه صحيحة»، أو كلامًا هذا معناه.

وقال أيضًا: ما عُرض على كتاب أصح من كتب الوليد بن مزيد (٢) .

وقال فيه دحيم: «صالح الحديث»(٣).

وابنُه العباس بن الوليد ثقة صدوق، وقد ذكر جميعهُم سماع بعضهم من بعض، فصح الحديث.

فإن كان حديث الترمذي معترَضًا من طريق الوليد بن مسلم، فقد صح [من طريق] (٤) الوليد بن مزيد، وقد صح حديث عائشة بهذا المعنى من رواية جابر عنها (٥) ، ذكره مسلم، فاعلم ذلك.

(٢٤٦٦) وذكر [حديث ابن عمر، عن النبي عَلَيْ أنه] قال: «الغسل صاع، والوضوء [مُدُّ».

وقال: هذا غير محفوظ. انتهى كلامه (٢).

وهذا الحديث من] كر(٧) ؛ لنكارة حديث / / راويه حكيم بن نافع.

[۱۶۳ ب] [۱۵۷ ب]

<sup>(</sup>١) انظر: السنن (١/ ١١٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: الجرح (٩/ ١١٢).

<sup>(</sup>٣) المصدرنفسه.

<sup>(</sup>٤) الزيادة ساقطة من ت، والابد منها.

<sup>(</sup>٥) بل رواية جابر عن أم كلثوم عنها، وعنعنه أبو الزبير وهو مدلس. انظر مسلم (١/ ٢٧٢).

<sup>(</sup>٦) الأحكام الوسطى (١/ ١٩٥).

 <sup>(</sup>٧) ما بين المعكوفات الأربع ممحو في ت منه نحو سطرين، وأتممناه من الترمذي ومن السياق.

<sup>(</sup>٢٤٦٦) صحيح: أخرجه ابن عدي (٢/ ٦٣٩) في ترجمة حكيم بن نافع الرقي، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر.

وقال: غير محفوظ بهذا الإسناد.

قلت: له شواهد: عن علي، وأنس، وجابر، وببن عباس، وبها يصح.

وأعرف لهذا المعنى إسنادًا جيدًا من رواية جابر بن عبد الله.

قال أبو علي بن السكن: حدثنا عبد الله بن سليمان، قال: حدثنا هارون ابن إسحاق، قال: حدثنا ابن فضيل، عن حصين، وآخر ذكره عن سالم بن أبي الجعد، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله على: «يجزئ من الوضوء المد، ومن الجنابة الصاع»، فقال رجل: ما يكفيني، قال: قد كفى من هو خير منك(۱)، وأكثر شعراً.

هذا إسناد صحيح على مذهب أبي محمد في قبول روايات أبي بكر: عبد الله ابن أبي داود: سليمان بن الأشعث حسبما قد مر له ذكره (٢).

والحديث في كتاب مسلم من فعله عليه السلام لا من قوله، من رواية جابر وأنس، فاعلم ذلك.

(٢٤٦٧) وذكر من طريق أبي داود حديث عائشة: «إنما النساء شقائق الرجال».

ورده بأنه من رواية عبد الله بن عمر العمري، ثم قال بإثره: هذا اللفظ: «إنما النساء شقائق الرجال» قد روي - فيما أعلم - من حديث أنس بن مالك بإسناد صحيح (٣).

ولم يعزه، فله بحسب هذا مدخلٌ في باب الأحاديث التي لم يعزها، ولكن لما لم يذكره بنصه استحقه هذا الباب، فإن الذي ساق عن عائشة ضعيف، وترك سوق هذا الصحيح، وإن كان قد أشار إليه.

<sup>(</sup>١) في ت: خيراً، وهو تحريف.

<sup>(</sup>۲) انظر الحديث: ۲۲۷۸-۲۲۷۷.

<sup>(</sup>٣) الأحكام الوسطى (١/ ١٩٢).

<sup>(</sup>٢٤٦٧) تقدم في الحديث ٢٨٨ و ١٦٨٦.

وهو حديث، ذكره البزار، قال: حدثنا عمر بن الخطاب، قال: حدثنا محمد بن كثير، قال: حدثنا الأوزاعي، عن إسحاق بن عبد الله بن أبسي طلحة، عن أنس بن مالك قال: جاءت أم سليم إلى رسول الله عَلَيَّة فقالت: يا رسول الله، المرأة ترى ما يرى الرجل في المنام؟ فقالت أم سلمة: فضحت النساء يا أم سليم، فقال: «إذا رأت ذلك فلتغتسل» فقالت أم سلمة: وهل للنساء من ماء؟ قال: «نعم، إنما هن شقائق الرجال».

قال: وهذا الحديث [لا يرويه عن أنس إلا إسحاق بن] عبد الله بن أبي ط[لحة.

(۲٤٦٨) وذكر من طريق الترمذي حديث ابن](۱) / / عباس في الرجل يقع على امرأته، وهي حائض، قال: «يتصدق بنصف دينار».

وعنه عن النبي عَلَيْهُ قال: «إذا كان دمًا أحمر فدينار، وإذا كان دمًا أصفر فنصف دينار».

ثم حكى عن البخاري في تضعيفه أنه روي موقوفًا، قال: ولم يذكر ضعف الإسناد، قال: ولا يروك بإسناد يحتج به، فقد روي فيه: «يتصدق بخمسي دينار» انتهى ما ذكر (٢).

[ 107] [ 188]

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفات الأربع ممحو في ت منه قدر سطرين. واستدركناه بعضه من الوسطى، ومعضه من السياق.

<sup>(</sup>٢) الأحكام الوسطى (١/ ٢١٠).

<sup>(</sup>۲۲۲۸) صحيح: أخرجه أبو داود في الطهارة (۱/ ٦٩)، وكذلك النسائي في الصغرى (۱/ ١٥٣ ـ ١٥٣)، وفي الكبرى (٥/ ٣٤٦)، وابن ماجه (۱/ ٢١٠)، وابن الجارود ٤٦، والحاكم (١/ ١٨٠)، والبيهقي (١/ ٣١٤\_٣١٥).

كلهم من طرق، عن شعبة، عن الحكم بن عتيبة، عن عبد الحميد، عن مقسم، عن ابن عباس. قال الحاكم: هذا حديث صحيح، وقد احتجا جميعًا بمقسم بن نجدة، فأما عبد الحميد بن عبد الرحمن. . . فثقة مأمون ا ه.

وقال أبو داود: هكذا الرواية الصحيحة، قال: «دينار أو نصف دينار»، وربما لم يرفعه شعبة.

قلت: حديث شعبة هذا صحيح، وأعل بعلتين، وليستا مما يوقف عندهما ولا مما يؤثر في الحديث: إحداهما: الاختلاف على شعبة في رفعه ووقفه، وذلك لا يضره لأنه لو فرض وقفه فهو في حكم المرفوع، وثانيتهما: الإرسال، فقد أرسله مقسم ولم يذكر ابن عباس أخرجه أبو داود، وعبد الرزاق (١/ ٣٢٨).

وهذا لا يقدح في رواية الثقات الأثبات المسندة، لأن راويه عن مقسم مرسلاً. هو خصيف بن عبد الرحمن الجزري، وهو صدوق سيئ الحفظ، خلط بآخرة كما قال الحافظ، لكنه تابعه على إرساله على بن بذيمة.

ومما يدل على سوء حفظه أنه تارة يرويه مرسلاً كما سبق، وتارة مرفوعًا كما أخرجه عنه أبو داود وأحمد (١١/ ٢٧٢)، والدارقطني (٣/ ٢٨)، والطبراني في الكبير (١١/ ٢٧٩)، والترمذي (١/ ٢٤٥).

كلهم من طريق شريك، عن خصيف عن مقسم، عن ابن عباس مرفوعًا، وشريك أيضًا في حفظه مقال. وقد تابع خصيفًا على رفعه علي بن بذيمة، وهو ثقة، فدل ذلك على أن المحفوظ من رواية خصيف هو الرفع لا الإرسال.

وقال مرة: عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعًا، أخرجه الطبراني في الكبير (١١/ ٢٦٩).

وهذه الرواية غلط فيها خصيف، وهي شاذة أو منكرة، ثم أن خصيفاً اضطرب في متنه فقال: «فلي تصدق بنصف دينار» وهذا لفظ شاذ لانفراده به وقد رواه هو وعلي بن بذيمة، وعبد الكريم الجزري، بلفظ شعبة: «يتصدق بدينار أو بنصف دينار» أخرجه عنهم الدارقطني وإسناده ضعيف، فيه عبد الله بن محرر الجزري، القاضي، متروك، ومتنه كما ترى صحيح من غير هذا الطريق.

هذا وللحديث ألفاظ أخرى متعددة نذكرها كما يلي:

١ ـ منها أن رجلاً أصاب امرأته وهي حائض فأمره رسول الله ﷺ أن يعتق نسمة.

أخرجه النسائي في الكبري (٥/ ٣٤٩).

وإسناده فيه الوليدبن مسلم، وقد عنعنه، وهو مدلس يسوي، وشيخه في أحد الإسنادين هو عبد الرحمن بن يزيد السلمي وهو ضعيف.

٢ ـ ومنها: «يتصدق بخمس دينار» ذكره أبو داود في السنن، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن
 مرفوعًا ونقله عنه البيهقي.

قال أبو داود: وهذا معضل، وذكر البيهقي أنه في رواية: عن عبد الحميد عن عمر.

قال: وهو منقطع بين عبد الحميد وعمر. اهـ.

قلت: أخرجه الدارمي (٢/ ٢٥٥) عن محمد بن يوسف، حدثنا الأوزاعي، عن يزيد بن أبي =

·-----

مالك عن عبد الحميد بن زيد بن الخطاب، عن عمر.

٣ ومنها: «من أتى امرأته في الدم فعليه دينار، وفي الصفرة نصف دينار» أخرجه الدار قطني (٣/ ٢٨٧). من طريق سفيان الثوري عن عبد الكريم، وعلي بن بذيمة، وخصيف، عن مقسم عن ابن عباس مرفوعًا.

وإسناده ضعيف، عبد الله بن يزيد بن الصلت راويه عن سفيان -، هو الشيباني، قال أبو زرعة: منكر الحديث، وقال أبو حاتم: متروك الحديث، وشيخ الدارقطني: أحمد بن محمد ابن عثمان القطان ينظر من هو.

وأخرجه الدارمي والدارقطني والطبراني والبغوي (٢/ ١٢٧) من طريق أبي جعفر الرازي، عن عبد الكريم، عن مقسم عن ابن عباس مرفوعًا بنحوه.

وأبو جعفر الرازي ـ واسمه عيسى بن أبي عيسى ـ متكلم في حفظه .

وعبد الكريم إن كان هو الجزري، فهو ثقة، وإن كان ابن أبي المخارق، فهو ضعيف.

وقد خالف أبا جعفر فيه ابن جريج؛ فرواه عن أبي أمية: عبد الكريم البصري، عن مقسم، عن ابن عباس مرفوعًا «إذا أتى أحدكم امرأته في الدم فليتصدق بدينار، وإذا وطنها وقد رأت الطهر ولم تغتسل فليتصدق بنصف دينار» أخرجه الطبراني في الكبير (١١/ ٤٠٢)، وعبد الرزاق (١١/ ٣٢٩)، والبيهقي (١/ ٣١٦). من طريق ابن جريج عن عبد الكريم به.

وقد تابع ابن جريج عليه محمد بن راشد عند الطبراني وعبد الرزاق وكنى نافع بن يزيد راويه عن ابن جريح الذي عند البيهقي عبد الكريم أبا المخارق ولم يكنه عبد الرزاق وكذلك كناه أبو جعفر الرازي عند الطبراني والبغوي ونافع بن يزيد الذي كناه عند البيهقي صح السند إليه. فتعين أن يكون عبد الكريم الضعيف، ولا يؤثر في ذلك ما يوجد عند الدارقطني من أنه عبد الكريم بن مالك الجزري، الثقة ؟ لأن الذي سماه ضعيف، وهذا يرد قول الشيخ شاكر في تعليقه على هذا الحديث في الترمذي: "عبد الكريم في هذه الأسانيد عندنا هو الثقة، عبد الكريم بن مالك الجزري، وأخاف أن يكون التصريح بأنه أبو أمية خطأ من أبي الأسود: النضر البرع عبد الجبار . . . فإن أبا الأسود، ثقة وليس بالحافظ» اه.

قلت: وقد كناه أيضًا سعيد بن أبي عروبة، وغيره، فاجتماعهم يرد أنه الجزري، والسيما أن الذي صرح عند الدارقطني بأنه الجزري ضعيف، والإسناد إلى أبي الأسود صحيح، فتعين المصر إليه.

تنبيه: نسب الشيخ أبو إسحاق الحويني في تعليقه على المنتقى حديث شعبة إلى جملة من المصادر، قال: «من طرق عن مقسم عن ابن عباس به» وقال: إسّناده صحيح. ا هـ.

فاعلم الآن أن هذا الحديث كان يستحق أن يكتب من أجل كلامه هذا في الباب الذي ذكرت فيه أحاديث علّلها ولم يبين عللها، ولما كان (١) له عندي طريق حسن بل صحيح، ذكرته في هذا الباب، فينبغي أن يجمع القول عليه بتبيين ما اعتل به عليه المحدثون، ثم نورد الطريق الصحيح فنقول:

هذا الحديث الذي ذكره من عند الترمذي، هو من رواية خصيف، عن مقسم، عن ابن عباس.

والثاني من رواية عبد الكريم، عن مقسم، عن ابن عباس.

أما روايةُ خصيف فضعيفة بضعف خصيف؛ فإنه كان يخلط في محفوظه.

قال يحيى القطان: كنا تلك الأيام نتجنب حديثه، وما كتبت عنه بالكوفة شيئًا، إنما كتبت عنه بآخره، وكان يضعفه (٢).

<sup>(</sup>١) في، ت، وإنما كان، وهو خطأ.

<sup>(</sup>۲) الجرح (۳/ ٤٠٤.٤٠٣).

\_\_\_\_\_\_

وهذا تخليط؛ لأنه لم يميز اللفظ الصحيح من غيره، وقد عزاه للترمذي، وهو ليس عنده بلفظ شعبة الصحيح، وإنما هو عنده من رواية خصيف، وهو ضعيف، عن مقسم عنه بلفظ «يتصدق بنصف دينار» وكذلك عزاه للبغوي في شرح السنة، وهو عنده بلفظ مخالف، وإسناده ضعيف، فيه ابن أبي المخارق، فالواجب التفريق بين الألفاظ، وتصحيح ما صح منها، وتضعيف ما ضعف منها، حتى لا يظن بأنها كلها صحيحة كما يوهم هذا الصنيع، فتنبه.

هذا، وقد تابع شعبة على رفعه مطر الوراق، وسفيان بن حسين، ورقبة بن مصقلة، وليث بن أبي سليم، وعمرو بن قيس الملائي.

وتابع الحكم بن عتيبة على رفعه أيضًا قتادة، وروايته عند النسائي، والبيهقي، وأحمد (١/ ٢٣٧ ـ ٣١٢).

وأما عبد الحميد، فقد تابعه عليه جماعة كثيرون بألفاظ متعددة، ولا يصح منها إلا لفظ شعبة .

وكان ابن حنبل أيضًا يضعفه (١) .

وقال أبو حاتم: إنه كان رجلاً صالحًا، ولكنه يخلط، وتكلم في سوء حفظه (٢).

ووثقه أبو زرعة<sup>(٣)</sup> .

ويزداد إلى ضعف خُصَيف، اضطرابُ متن هذا الحديث الذي هو من روايته.

وبيانُ اضطرابه، هو أن ابن جريح وأبا خيثمة وغيرهما (١٠) ، روياه عن خصيف، قالا فيه: «بنصف دينار» كما تقدم.

ورواه شريك وغيره عنه فقال فيه: «بدينار» وكذا قال عنه الثوري، إلا أنه أرسله فلم يذكر [ابن عباس، ولشريك فيه رواية أخرى، فقد رواه عن] خصيف عن عكرمة عن [ابن عباس، عن النبي على الله نفكر فيه أنه يتصدق بنصف] دينار أيضاً.

هكذا // . جعله في هذه الرواية عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي عَلَيْهُ ١٤٤١ بِ ١٥٨١ المرادي عَلَيْهُ ١٥٨٠ المرادية عن عكرمة لا عن مقسم].

والحديث إنما هو عن مقسم، وحمل فيه النسائي على شريك، وخطأ قوله عن عكرمة (١).

<sup>(</sup>١) الجرح (٣/ ٤٠٣)، وقال ابن معين: خصيف صالح.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٣) المصدرنفسه.

<sup>(</sup>٤) كشريك.

ما بين المعكوفات الأربع ممحو في ت منه نحو سطرين ، واستدركته معتمدًا على السياق .

٦) لم أجده في السنن الصغرى ولا الكبرى فلينظر .

فالاضطراب في هذا الحديث عندي، يمكن أن يكون من خصيف لا من أصحابه، لما عهد من سوء حفظه. انتهى القول في حديث خصيف.

فأما حديث عبد الكريم وهو الثاني الذي فيه: «إذا كان أحمر فدينار، وإذا كان أصفر فنصف دينار».

فإنه يرويه عبد الكريم، عن مقسم، عن ابن عباس، منهم من يرفعه فيذكر النبي عَلَيْكَ، كذلك فعل الثوري عنه.

ومنهم من يقفه فلا يذكر النبي ﷺ، كذلك يقول (١) ابن جريج عنه، ليس لهم ما يعتلون به على رواية عبد الكريم غير هذا.

وعندي أنه غير قادح، ولكنهم يزعمون أن متن الحديث بالجملة لا بالنسبة إلى رواية (٢) راو بعينه مضطرب.

وذلك عندي خطأ من الاعتلال، والصواب هو أن تنظر رواية كل راو بحسبها، ويعلم ما خرج عنه فيها، فإن صح من طريق قُبِل، ولو كانت لهً طرق أخر ضعيفة.

وهم إذا قالوا: هذا روي فيه «بدينار»، وروي «بنصف دينار»، وروي باعتبار أول الحيض باعتبار صفات الدم، وروي دون اعتبارها، وروي باعتبار أول الحيض وآخره، وروي دون ذلك، وروي بخمسي دينار، وروي بعتق نسمة، قامت من هذا في الذهن صورة سواء، وهو عند التبين والتحقيق لا يضره، ونحن نذكر الآن كيف هو صحيح بعد أن نقدم أن نقول:

يحتمل قوله: «دينار أو نصف دينار» ثلاثة أمور:

أحدها: أن يكون تخييرًا ويبطل هذا بأن يقا[ل: التخيير لا يكون إلا بعد

<sup>(</sup>١) في ت: يقال، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) في ت: إلى رواية راوية راو، ولا معنى للكلمة الثانية.

[1 \ov] [1 \{o]

طلب، وهذا واقع بعد الخبر] إذ حكم التخ [بير الاستغناء بأحد الشيئين عن الآخر لأنه إذا] (١) / خير بين الشيء وبعضه، كان بعض أحدهما متروكًا بغير بدل.

والأمر الثاني: أن يكون شكًا من الراوي.

والثالث: أن يكون باعتبار حالين، وهذا هو الذي يتعين منها، ونبينه الآن فنقول:

قال أبو داود: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى، عن شعبة، حدثني الحكم، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي عَلَيْ في الذي يأتي امرأته وهي حائض، قال: «يتصدق بدينار أو بنصف دينار».

قال أبو داود: كذا الرواية الصحيحة: «بدينار أو بنصف دينار»، وربما لم يرفعه شعبة، [وهذا ليس فيه] (٢) توهين له لاحتمال أن يكون عنده فيه المرفوع والموقوف، ويكون ابن عباس رضي الله عنه قد رواه، ورآه فحمله، وأفتى به.

وهذا مذهب الترمذي في رواية خصيف، فإنه لم يعبها بأكثر من أنها رويت موقوفة، وطريق خصيف ضعيف كما بيناه.

فأما طريق أبي داود هذا فصحيح، فإن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، اعتمده أهل الصحيح، منهم البخاري، ومسلم، ووثقه النسائي(٣)، والكوفي(٤).

ويحق له، فقد كان محمود السيرة في إمارته على الكوفة لعمر بن

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفات الأربع ممحو في ت منه سطرين، واستدركناه بالمعنى من السياق.

 <sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين ليس في ت وردته اجتهادًا لأن الكلام لا يستقيم بدونه، ولابد أن ما يؤدي معناه قد سقط.

<sup>(</sup>٣) انظر: التهذيب (٦/ ١٠٨)، وكذلك ابن خراش، وابن أبي داود، وابن حبان.

<sup>(</sup>٤) معرفة الثقات (٢/ ٧٠).

عبد العزيز رضي الله عنه، ضابطًا لما يرويه.

ومن دونه في الإسناد لا يسأل عنهم.

وسيتكرر على سمعك من بعض المحدثين أن هذا الحديث في كفارة من أتى حائضًا لا يصح، فلتعلم أنه لا عيب له عندهم إلا الاضطراب زعموا . .

فممن صرح بذلك أبو علي بن السكن، قال: هذا حديث مختلف في إسناده ولفظه، ولا يصح مرفوعًا، لم يصححه البخاري، وهو صحيح من كلام ابن عباس. انتهى كلامه. No Nivis.

[١٤٥] ب] [١٥٩] ب

591 in 100 1

ه فضامه متابقه

الآم والصال

. Jeoi

· · و مرااطام

بتقلد

فنقول له: الرجال الذين رووه مرفوعًا ثقات، وشعبة إمام أهل الحديث ﴿ [ . . . . ] طُلُلُو كُما تقدم، [ . . . . ] الناس بشعبة مع / / ثقته . ه فدست می رفعه

ورواه سعيدبن عامر، عن شعبة، فقال فيه: عن الحكم، عن عبد الحميد،

عن مقسم، عن ابن عباس من قوله ووقفه عليه.

عناصفر فنوا أيحى ثم قال لَشْعبة: أما حفظي فمرفوع، وقال فلان وفلان: إنه كان لا يرفعه فقال مُعْمِثَ له بعض القوم: يا أبا بسطام حدثنا بحفظك ودعنا من فلان وفلان فقال: والله ما مع و مردس م معنى المعنى الم

فهذا غاية التثبت منه، وهبك أن أوثق أهل الأرض خالفه فيه فوقفه على ابن عباس، كان ماذا؟ أليس إذا روى الصحابي حديثًا عن النبي عَلِيُّ يجوز له، بل يجب عليه أن يقلد مقتضاه، فيفتي به؟! هذا قوة للخبر لا توهين له.

فإن قلت: فكيف بما ذكر ابن السكن قال: حدثنا يحيى وعبد الله بن

ما بين المعكوفات الأربع ممحو في ت منه قدر سطرين .

YVX

في النسائي: «وسكت عن هذا، وإني عمرت»، وفي الدارمي: «وأسكت عن هذا». **(Y)** 

النسائي في الكبري.

سليمان، وإبراهيم، قالوا: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال: حدثنا شعبة بالإسناد المتقدم مثله موقوفًا، فقال له رجل: إنك كنت ترفعه، فقال: إني كنت مجنونًا فصححت؟(١)

قلنا: نظن أنه رضي الله عنه لما أكثر عليه في رفعه إياه، توقى رفعه لا لأنه موقوف، لكن إبعادًا للظنة عن نفسه.

وأبعد من هذا الاحتمال أن يكون شك في رفعه في ثاني حال فوقفه، فإن كان هذا فلا نبالي ذلك أيضًا، بل لو نسي الحديث بعد أن حدث به لم يضره، فإن أبيت إلا أن يكون شعبة رجع عن رفعه، فاعلم أن غيره من أهل الثقة والأمانة أيضًا قد رواه عن الحكم مرفوعًا - كما رواه شعبة فيما تقدم - وهو عمرو بن قيس الملائي، وهو ثقة، قال فيه عن الحكم، ما قاله شعبة من رفعه إياه إلا أن لفظه «فأمره أن يتصدق بنصف دينار» ولم يذكره «دينارً»، وذلك لا يضره فإنه إنما حكى قضية معينة قال أ. . . . . ] عليه وسلم أن يتصدق

رَبُّ [....] (۲) ﴿ فيها /نصف دينار ». و نصف رينار ، إنما هو باعتبار حالين ، وهو مؤكد لما قلناه: من أن دينار اً ، أو نصف دينار ، إنما هو باعتبار حالين ،

ُلا تخييرَ ولاشكَّ.

ورواه أيضًا مرفوعًا هكذا عن عبد الحميد بن عبد الرحمن المذكور، قتادة، وهو من هو.

قال النسائي: أخبرنا خشيش (٣) بن أصرم، قال: حدثنا روح، وعبد الله ابن بكر، قالا: حدثنا ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن عبد الحميد، عن

[117.][1187] No. (2)

المنالات وهي المنالات المنالات وهي المنالات وهي المنالات وهي المنالات وهي المنالات المنالات

من الزياد

<sup>(</sup>١) انظر ابن الجارود في المنتقى ٤٦.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفات الأربع ممحو في ت منه قدر سطرين.

<sup>(</sup>٣) بضم المعجمة مصغرًا.

مقسم، عن ابن عباس أن رجلاً غشي امرأته وهي حائض، فأمره النبي عَلَيْهُ أن يتصدق بدينار أو بنصف دينار (١).

إلا أن الأظهر في هذا أنه شك من الراوي في هذه القضية بعينها.

فهذا شأن حديث مقسم، ولن نعدم عنه فيه وقفًا وإرسالًا، وألفاظًا أخر لا يصح منها شيء غير ما ذكرناه.

وأما ما روي فيه من خمسي دينار، أو عتق نسمة فما منها شيء يعول عليه، فلا يعتمد في نفسه، ولا يطعن به على حديث مقسم، فاعلم ذلك.

(٣٤٦٩) وذكر من طريق النسائي حديث أم قيس في غسل دم الحيضة: «حُكّيه بضلَع(٢) واغسليه بماء وسدر».

ثم قال: الأحاديث الصحاح ليس فيها ذكر الضلع والسدر (٣).

هذا ما ذكر، وهو قد يفهم منه أن حديث أم قيس المذكور، يروك على وجهين: أحدهما فيه ذكر الضلع والسدر، والآخر لا يذكر ذلك فيه وهي الطرق الصحيحة له.

والوجه الآخر، أن الأحاديث الصحاح من غير رواية أم قيس [ليس](١) فيها ذلك، فلو كان الأول، كان مسًا للحديث بالاضطراب، وترجيح أحد روايتيه على الأخرى.

ap<sup>3</sup>

<sup>(</sup>١) الأحكام الكبرى في عشرة النساء (٥/ ٣٤٧).

 <sup>(</sup>٢) بكسر المعجمة وفتح اللام وقد تسكن، وهو العود.

<sup>(</sup>٣) الأحكام الوسطى (١/ ٢١٣)، وفي ت: والسند، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٤) زيادة ساقطة من ت و لابد منها.

<sup>(</sup>**٢٤٦٩)** صحيح: أخرجه النسائي في الطهارة (١/ ١٥٥)، وفي الحيض ( /١٩٦)، وأبو داود (١/ ١٠٠)، وابن ماجه (١/ ٢٠٦)، وأحمد (٦/ ٣٥٥).

كلهم من طريق سفيان، عن أبي المقدام، عن عدي بن دينار، عن أم قيس.

وإذا كان الوجه الثاني، فذلك لا يكون تضعيفًا له إذا صح طريقه.

فاعلم الآن أنه إنما يعني هذا الوجه، أعني أن غيره من الأحاديث كحديث أسماء (۱) ، ليس فيه ذلك، وإنما فيه: «تحته، ثم تقرصه، ثم تنضحه» [بالماء ثم تصلي فيه، ولا منافاة بينهما، لأن حديث أسماء، حديث مستفهم، والحديث المذكور] حديث مستتبت [قال النسائي: أخبرنا عبيد الله بن] (۲) سعيد، حدثني يحيى // عن سفيان حدثني أبو المقدام: ثابت الحداد، عن عدي بن دينار، قال: سمعت أم قيس فذكره.

(v) et!

[[] [] [[] []

وقال أبو داود: حدثنا مسدد، حدثنا يحيى فذكره.

وهذا غاية في الصحة؛ فإن أبا المقدام: ثابت بن هرمز الحداد، والدعمْرو ابن أبي المقدام، ثقة، قاله ابن حنبل<sup>(٣)</sup>، وابن معين<sup>(٤)</sup>، والنسائي<sup>(٥)</sup>، والأعلم أحدًا ضعفه [غير الدارقطني]<sup>(٢)</sup>.

وعدي بن دينار، هو مولى أم قيس المذكور، قال فيه النسائي: ثقة(٧).

ولا أعلم لهذا الإسناد علة، والعجب أنه أورد قبله حديث ابن إسحاق، عن فاطمة بنت المنذر، وهو ما أنكر عليه (٨) زوجها هشام فلم يقل هو فيه شيئًا،

3/26/s

<sup>(</sup>١) الوارد في صحيح مسلم.

 <sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفات الأربع بمحو في ت منه قدر سطرين. وأتممنا بعضه من النسائي، و بعضه من السياق.

<sup>(</sup>٣) الجرح (٢/ ٤٥٩).

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه.(٥) التهذيب (٢/ ٦

 <sup>(</sup>٥) التهذيب (٢/ ١٦).
 (٦) الزيادة نسبها الحافظ في التهذيب لابن القطان وليست في النسخة التي بين يدي. ولذلك أضفتها من عنده.

<sup>(</sup>٧) التهذيب (٧/ ١٥١)، وكذلك وثقه ابن حبان.

<sup>(</sup>A) في ت: وهو غير ما أنكر، وكلمة «غير» لابد من حذفها لأنها تفسد المعنى الذي يريده المؤلف. فمن الإواس في المراجع المعنى الذي يريده المؤلف.

<sup>=</sup> وإسناده صحيح، فقد تابع سفيان عليه إسرائيل بن يونس عند أحمد (٦/ ٣٥٦)، وله شواهد: عن أم سلمة، وعائشة، وخولة بنت يسار.

بل سكت عنه، ثم ذكر هذا بعده، وهو أحق بأن يصحَّح، فلم يسالمه وقال فيه ما ذكرناه. والله الموفق.

( • ٧٤٧) وذكر حديث أبي سهلة: السائب بن خلاد في تأخير الذي بصق في القبلة عن الإمامة، من طريق أبي داود وضعفه (١). ويجيء على أصله صحيحًا، ونبين ذلك في الباب الذي بعد هذا إن شاء الله تعالى (٢).

وإن سلمنا الآن ما ذهب إليه من ضعفه، فاعلم أن ذلك قد رُوي صحيحًا من حديث عبد الله بن عمرو.

قال بقي بن مخلد: حدثنا هارون بن سعيد، قال: حدثنا ابن وهب، قال: وحدثني حيي (٣) بن عبد الله، وهو حبلي (٤) ، عن أبي عبد الرحمن، عن عبد الله بن عمرو بن العاصي، قال: أمر رسول الله على رجلاً يصلي بالناس صلاة الظهر فتفل في القبلة، وهو يصلي، فلما كان صلاة العصر أرسل إلى آخر، فأشفق الرجل الأول فجاء إلى رسول الله على فقال: يا رسول الله، أنزل في ؟ قال: «لا، ولكنك تفلت بين يديك وأنت تؤم الناس، فآذيت الله

الأحكام الوسطى (١/ ٢٩٣).

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث ٢٥١٣.

<sup>(</sup>٣) بضم المهملة مصغراً.

<sup>(</sup>٤) في ت، وهو حيي، والأقرب ما أثبتنه أو أنه سقط منه شيء نحو: وهو حيي أبو عبد الله المصري فتنبه .

<sup>-----</sup>

ا ـ فأما حديث أم سلمة ، فأخرجه مسلم في الطهارة (١/ ٢٤٠) ، والبخاري في الوضوء (١/ ٣٩٥) ، وفي الحيض (١/ ٤٨٩) ، والترمذي (١/ ٢٥٥) ، والنسائي (١/ ١٥٥ ـ ١٩٥) ، وابن ماجه (١/ ٢٠٦) ، وأبو داود (١/ ٩٩) .

كلهم من طريق هشام، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء.

٢ ـ وأما حديث عائشة فأخرجه ابن ماجه (١/ ٢٠٦)، وأبو داود.

٣ ـ وأما حديث خولة، فأخرجه أبو داود (١/ ١٠٠)، وفيه ابن لهيعة.

<sup>(</sup>۲۲۷۰) سيأتي تخريجه في الحديث ٢٥١٣.

ورسوله ﷺ».

وجاء من طريق آخر مرسلاً، وفي هذا غني عنه.

(۲٤۷۱) وذكر من طريق أبي أحمد، من رواية نصر بن حماد، عن شعبة [عن توبة العنبري، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله] عليه وسلم: «إذا صليتم [فاتزروا، ولا تشبهوا باليهود».

[וורו] [וורו]

[قال بعده: إن](١) / / نصرًا متروك، وإنما هو موقوف على ابن عمر ٢٠٠٠.

وهذا الحديث أعرف له طريقًا جيدًا ذكره أبو بكر بن المنذر، قال: حدثنا أبو محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا يعقوب، قال: حدثنا آدم، قال: حدثنا أبو عمر الصنعاني، عن موسى بن عقبة، قال: حدثني نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله عَيْنِهُ: «إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه؛ فإن الله أحق من تُزيِّن له، فمن لم يكن له ثوبان فليتزر، ولا يشمل اشتمال اليهود».

آدم، هو ابن أبي إياس، ثقة صدوق، وأبو عمر الصنعاني، هو حفص بن ميسرة (٣٠)، ثقة مشهور.

وذكر من رواية عمر بن يزيد المدائني، عن عطاء، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تجزئ المكتوبة إلا بفاتحة الكتاب وثلاث آيات فصاعدًا».

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفات الأربع ممحو في ت منه نحو سطرين، واستدركنا بعضه من الأحكام الوسطى، وبعضه من السياق.

<sup>(</sup>٢) الأحكام الوسطى (١/ ٣١٢).

<sup>(</sup>٣) العقيلي، سكن عسقلان.

<sup>(</sup>٢٤٧١) صحيح من غير هذا الوجه: أخرجه ابن عدي في ترجمة نصر بن حماد (٧/ ٢٥٠٣)، وقال عن أحاديثه: كلها غير محفوظة.

قلت: نصر هذا كذبه ابن معين واتهمه الأزدي بالوضع.

<sup>(</sup>٧٤٧٢) تقدم في الحديث ٢٩١.

وهو حديث غير محفوظ، وعمر بن يزيد منكر الحديث(١).

كذا ذكر هذه الرواية ولم يعزها، والمقصودُ في هذا الباب هو بيان أن لفظ «لا تجزئ» قد روي صحيحًا، وهو لفظ مفسر لـ «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» المحتمل لنفي الإجزاء، أو نفي الكمال.

قال الدارقطني: حدثنا ابن صاعد، قال: حدثنا سوار بن عبد الله العنبري، وعبد الجبار بن العلاء، ومحمد بن عمرو بن سليمان، وزياد بن أيوب، والحسن بن محمد الزعفراني - واللفظ لسوار - قالوا (٢٠): حدثنا سفيان ابن عيينة، قال: حدثني الزهري، عن محمود بن الربيع، أنه سمع عبادة بن الصامت يقول: قال النبي عليه : «لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب»، قال زياد بن أيوب في حديثه: «لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها الرجل بفاتحة الكتاب».

قال الدارقطني: فهذا إسناد صحيح. انتهى كلامه (٣).

وهو صحيح كما ذكر، وزيادُ بن أيوب هو دَلُّويه (٤)، أبو ها شم [الواسطى، ثقة حافظ من رجال البخاري].

(۲٤۷۳) وذكر حديث: [«ليس في العوامل صدقة».

وقال: لا يصح من قبل إسناده؛ فيه الصقر بن حبيب (٥) .

<sup>(</sup>١) الأحكام الوسطى (١/ ٣٧٦).

<sup>(</sup>٢) في ت: قال.

<sup>(</sup>٣) انظر: السنن (١/ ٣٢١-٣٢٢).

<sup>(</sup>٤) بفتح المهملة وضم اللام، لقب له، وكان يغضب منها، ولقبه أحمد بشعبة الصغير، وقيل: إنه كان يقول: «من سماني «دلويه» لا أجعله في حل».

<sup>(</sup>٥) الأحكام الوسطى (٢/ ١٦٠).

<sup>(</sup>۲٤٧٣) تقدم في الحديث.

[۱۲۷ ب] [۱۲۱ ب]

ولم يبين من حاله شيئًا، وفيه](١) أيضًا أحمد بن الحارث / / البصري رواية عن الصقر(٢).

وللحديث هكذا من غير ذكر الجبهة إسناد صحيح.

قال الدارقطني: حدثنا عثمان بن أحمد الدقاق، قال: حدثنا محمد بن عبيد الله بن المنادي، قال: حدثنا أبو بدر (۳): هو شجاع بن الوليد، قال: حدثنا زهير، قال: حدثنا أبو إسحاق، عن الحارث وعاصم بن ضمرة، عن عليه السلام، عن النبي عليه قال: «ليس في البقر العوامل شيء».

وفي حديث الحارث: «ليس على البقر العوامل شيء»(٤).

لم أعز إلا رواية عاصم، لا رواية الحارث، وكل من في هذا الإسناد ثقة معروف، وابن المنادي أحد الأثبات.

(٢٤٧٤) وذكر حديث نفاس أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر بذي الحليفة (٥) .

وهو من هذا الباب، فإنه ساقه من عند النسائي منقطعًا، وبين زيادة وقعت فيه من زيادة ابن الأعرابي عن أبي داود.

والحديث صحيح عن عائشة في كتاب مسلم، وقد بينا ذلك بيانًا شافيًا في باب الأحاديث التي يوردها عن راو، ثم يردفها أشياء كأنها عن ذلك الراوي،

 <sup>(</sup>١) ما بين المعكوفات الأربع ممحو في ت منه قدر سطرين، وأتممنا بعضه من الأحكام الوسطى، ومن كلام المؤلف
 على هذا الحديث في الترتيب على أبواب الفقه.

<sup>(</sup>۲) في ت: المصفر، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣) في ت: أبو زيد، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٤) الدارقطني (٢/ ١٠٣).

<sup>(</sup>٥) الأحكام الوسطى (٢/ ٢٦٣).

<sup>(</sup>۲٤٧٤) تقدم في الحديث ٩٤.

وليست عنه<sup>(١)</sup> .

وذكر من طريق الدارقطني عن عبد الله بن عمرو بن العاص النبي الله الله وذكر من طريق الدارقطني عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي الله النبي النبي الله النبي الله النبي الن

ثم قال: إسناده ضعيف، فيه بكر بن بكار وغيره (٢) .

وقد بينا في باب الأحاديث التي ضعفها ولم يبين عللها ما به، مما لم يشر إليه أبو محمد (٣) .

والمقصود هنا أن تعلم أن له طريقًا أحسن من هذا من رواية صحابي آخر، وهو ابن عمر - رضى الله عنه -.

قال البزار: حدثنا عبد الأعلى بن حماد، حدثنا مسلم بن خالد، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله على «رخص لرعاء الإبل أن يرموا بالليل».

قال: لا نعلمه عن ابن عمر إلا من هذا الوجه، ولا نعلم رواه عن عـ [بيد الله عن نافع، عن ابن عمر، إلا مسلم بن خالد. ومسلم] بن خالد فقيه به تف [قه الشافعي، وإذا كانوا ينقلون فيه من التجريح] (١٠) / شيئًا فباعتبار الحفظ كسائر أهل الرأى، ولا يؤتى من جهة الصدق والأمانة.

[111] [111]

(٢٤٧٦) ولما ذكر أبو محمد حديث أبي هريرة في صلاة أبي كعب في

<sup>(</sup>١) انظر الحديث: ٩٤، وانظر أيضًا ٨.

<sup>(</sup>٢) الأحكام الوسطى (٢/ ٣٠٢).

<sup>(</sup>٣) انظر الحديث: ١٢٢١.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفات الأربع محمو في ت، منه نحو سطرين، واستدركنا جله من كشف الأستار (٢/ ٣٢). وبعضه من السياق.

<sup>(</sup>۲٤٧٥) تقدم في الحديث ١٢٢١.

<sup>(</sup>٢٤٧٦) تقدم في الحديث ٢٠٢.

رمضان بمن ليس معه قرآن، من رواية مسلم بن خالد.

أتبعه أن قال: قال أبو داود: ليس هذا الحديث بالقوى(١) .

وإنما قال ذلك من أجل مسلم بن خالد، وهو بما فيه أحسن من حديث عبد الله بن عمرو المذكور، فاعلم ذلك.

(**٢٤٧٧)** وذكر من المراسيل حديث معاوية بن قرة، عن رجل من الأنصار (٢) أن رجلاً محرمًا أوطأ راحلته أدْحي (٣) نعام. الحديث.

ثم قال: وفي طريق آخر: فأفتى علي أن تشترى بنات مخاض. الحديث(١٠).

واعتراه فيه أنه بهذا الإرداف لحديث على على الذي أورد من المراسل موهم أنه منها، وليس له فيها ذكر، وإنما هو من كتاب الدارقطني في السنن، وهو عنه من رواية مطر بن طهمان، عن معاوية بن قرة، وكذلك الذي في المراسل أيضًا، إلا أن راويه عند الدارقطني عن مطر، هو إبراهيم (٥) بسن طهمان، وراويه عنه عند أبى داود، هو سعيد بن أبى عروبة.

قال أبو داود: حدثنا يوسف بن موسى، حدثنا أبو أسامة، حدثنا سعيد ابن أبي عروبة، حدثنا مطر الوراق، أن معاوية بن قرة، حدثهم عن رجل من الأنصار. الحديث.

وقد ذكرناها بنصها في باب الأحاديث التي رواها عن راو أو رواة، ثم

الأحكام الوسطى (٢/ ٢٥٤، ٢٥٥).

<sup>(</sup>٢) في ت: أمن المراسل، وهو من تحريف النساخ.

<sup>(</sup>٣) بوزن أفعولة، من دحاه يدحوه إذا بسطه ووسعه، وأصله أدحوي، قلبت الواوياء ثم أدغمت في الياء، ثم كسرت الحاء لمناسبة الياء، فصار أدحى.

<sup>(</sup>٤) الأحكام الوسطى (٢/ ٣٣١).

<sup>(</sup>٥) في ت: أبو إبراهيم، وهو تحريف.

<sup>(</sup>۲٤۷۷) تقدم في الحديث ٩٦ و ٣٠٤.

أردفها زيادات أو أحاديث، موهمًا أنها عن ذلك الراوي أو الرواة، وليست عنهم(۱) .

والذي لأجله كتبناهما الآن، هو أن الحديث في القصة نفسها يروي بإسناد ليس له عيب إلا ما في المرسلين اللذين أورد أبو محمد، وهو مطربن طهمان الوراق، وهو لم يعب الحديث به.

فالاستدراك عليه بإيراد المتصل صحيحٌ، ومطر محتمل، وقد أخرج له مسلم رحمه الله.

والحديث المذكور [هو ما ذكر الدارقطني، قال: حدثنا الحسين بن إسماعيل، قال: ] حدثنا محمد بن عبد الرحمن [الصيرفي، حدثنا يزيد، ١٤٨١ بِ ١٦٢١ بِ أَخْبِرِنَا ابن أبي عروبة، عن مطر عن معاويـ اله بن قرة، عن رجل (٢) / / مـــن الأنصار، من أصحاب النبي علك .

وحدثنا الحسين، قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن، قال: حدثنا محمد ابن المنهال، قال: حدثنا يزيد بن زريع، عن سعيد بن أبي عروبة، عن مطر، عن معاوية بن قرة، قال: حدثني عبد الرحمن بن أبي ليلي، عن على عليه السلام أن رجلاً أوطأ بعيره أدحى نعام وهو محرم، فأتى عليًا فذكر ذلك له، فقال: عليك في كل بيضة ضربة ناقة، أو جنين ناقة، فأتى النبي عَلِيُّ فذكر ذلك له، فقال: «قد قال على فيها ما قال، ولكن هلم إلى الرخصة: عليك في كل بيضة صيام يوم أو إطعام مسكين».

ابن أبي ليلي سمع عليًا، قاله البخاري.

<sup>(</sup>١) انظر الحديث: ٩٦.

ما بين المعكوفات الأربع محو في ت منه قدر سطر، واستدركناه من الدار قطني.

وكل من في هذا الإسناد ثقة إلا مطر، فإنه وإن كان من أهل الصدق قد قيل في سوء حفظه، وشبه في ذلك بمحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى القاضي، وأخرج له مسلم كما قلناه، وهو أيضًا في المرسل الذي ذكر.

وأظن أن أبا محمد إنما لم يذكر هذا الحديث؛ لأنه لم يعلم من هو شيخ الحسين بن إسماعيل المحاملي فيه - أعني: محمد بن عبد الرحمن الصيرفي - فإنه ليس مذكورًا في شيء من المواضع التي أراه يلجأ إليها في تعرف أحوال الرواة .

والرجل ثقة، معروف بالعلم، والدين، والعقل، كان يعد من العقلاء وأهل التدين في التحديث وابتغاء الأجربه، وقد أوعب(١) أبو بكر بن ثابت الخطيب في ذكره(٢). فما بهذا الحديث عيب يؤثر به المرسل عليه فاعلمه.

ومن هذا الباب أحاديث يعلها بما لا يكون في الحقيقة علة لها، وهي مع ذلك لها طرق أخر.

(٢٤٧٨) فمنها حديث أبي هريرة عن النبي عَلَيْكُ قال: «إِذَا كَان ثَلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم» الحديث.

ذكره من طريق أبي داود، من رواية نافع، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة.

ثم قال: هذا يروى مرسلاً عن أبي سلمة، والذي أرسله أحفظ. انتهى قوله (٣) .

<sup>(</sup>١) أي أطنب وأطال.

<sup>(</sup>۲) انظر: تاریخ بغداد (۲/ ۳۱۳-۳۱۳).

<sup>(</sup>٣) الأحكام الوسطى (٢/ ٣٦١).

<sup>(</sup>٢٤٧٨) تقدم في الحديث ٥١٧، وسيأتي في الحديث ٢٥٩٠.

[1177] [1184]

وهذا الحديث إنما يرويه أبو داود من طريق حاتم بن إسماعيل، عن ابن عجلان [عن نافع، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، وفي رواية: عن أبي سعيد الخسدري] (۱) / وجعل أبا سعيد بدلاً من أبي هريرة، ذكر الطريقين أبو داود (۲)، فأورد الدارقطني أن يحيى بن سعيد رواه عن ابن عجلان، فجعله مرسلاً عن أبي سلمة، لم يذكر لا أبا هريرة ولا أبا سعيد، وقال: إنه الصواب.

وحاتم بن إسماعيل، وإن كان ثقة فإنه فيما زعموا كانت فيه غفلة، وكتابه صحيح، فإذا حدث من كتابه فحديثه صحيح، وهو عندهم في هذا المعنى أحسن من الدراوردي.

فهذا ـ والله أعلم ـ هو الذي عنى أبو محمد بقوله: إن الذي أرسله أحفظ من الذي وصله.

وإلى ذلك فإن للحديث طريقًا آخر لا بأس به .

قال: وهذا الحديث قد رواه غير واحد عن الأعمش، عن زيد بن وهب،

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين ممحو في ت، منه نحو سطر وأتممناه من أبي داود ومن السياق.

<sup>(</sup>٢) انظر السنن: كتاب الجهاد (٣/ ٣٦).

عن عمر موقوفًا، ولا نعلم أسنده إلا القاسم بن مالك عن الأعمش. انتهى قوله(١١).

القاسم بن مالك، أبو جعفر المزني، قال فيه ابن معين: ثقة (٢)، وقال أبو حاتم: صالح لا بأس به، ليس بالمتين (٣).

وهذا إنما معناه أن غيره فوقه، وبلا شك أن الثقات متفاوتون، هذا إذا سلم له ما قال من أنه ليس بالمتين، والرجل ثقة لاشك فيه، والراوي عنه وهو عمار بن خالد ثقة.

فهذا الطريق صحيح؛ فإن وقف من وقفه لا يضره؛ لاحتمال أن يكون الأعمش قدرواه على الوجهين والله أعلم.

(٢٤٧٩) وبما له مدخل في هذا الباب حديث ذكره من طريق أبي داود، عن سماك، عن رجل من قومه، عن آخر منهم، قال: «رأيت راية رسول الله عن صفراء»(٤).

وهذا ما لا يلتفت [إليه. . . ](٥) .

(۱۱۲۰ عند الترمذي، قال: «دخل النبي الله يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة» عند الترمذي، قال: «دخل النبي الله يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة» وأتبعه بتحسين الترمذي إياه (٧٠٠).

\_\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) البحر الزخار (١/ ٤٦٢).

<sup>(</sup>۲) الجرح (۷/ ۱۲۱\_۱۲۲).

<sup>(</sup>٣) المصدرنفسه.

<sup>(</sup>٤) الأحكام الوسطى (٣/ ١٧).

ما بين المعكوفين ممحوفي ت منه قدر سطر ولم نقف الآن على ما محى فيه.

<sup>(</sup>٦) بفتح الميم، والعصري بفتح المهملتين.

<sup>(</sup>٧) الأحكام الوسطى (٣/ ١٨).

<sup>(</sup>٧٤٧٩) تقدم في الحديث ٢٤٠.

<sup>(</sup>۲٤٨٠) تقدم في الحديث ١٢٤٨.

وإسناده عند الترمذي هو هذا: حدثنا محمد بن صدران (١): أبو جعفر البصري، حدثنا طالب بن حجير (٢)، عن هود - هو ابن عبد الله بن سعد - عن جده مزيدة.

(٢٤٨١) وقد ورد بهذا الإسناد «جعل رايات الأنصار صفراً».

قال أبو علي بن السكن: حدثني محمد بن هارون الحضرمي، قال: حدثنا محمد بن سهل بن عسكر، قال: حدثنا قيس بن حفص، قال: حدثنا طالب بن حجير العبدي، قال: حدثنا هود بن عبد الله، قال: حدثني جدي مزيدة، ـ وكان من الوفد ـ قال: «رأينا عليه ـ يعني النبي عله ـ عمامة سوداء، وعقد النبي عله رايات الأنصار، وجعلهن صفراً، ودخل يوم فتح مكة وعلى سيفه ذهب وفضة».

وبرواية طالب بن حجير أيضًا، عن هود بن عبد الله، عن مزيدة قال: رأيت النبي عَلَيْ فنزلت إليه فقبلت يده.

وقيس بن حفص بن القعقاع، بصري، شيخ (٢) ، حاله كحال طالب بن حجير.

ولم أقل: إن هذا الإسناد صحيح، ولكنه يلزمه إخراجه؛ لأنه قد أخرج به قطعة من الحديث المذكور.

<sup>(</sup>١) بضم المهملة بعدها ساكنة.

<sup>(</sup>٢) بضم المهملة بعدها ساكنة.

<sup>(</sup>٣) بل هو ثقة، من رجال البخاري، وثقه ابن معين، والدارقطني، وأبن حبان، وقال العجلي: لا بأس به، وقال أبو حاتم: شيخ. وقلده المؤلف في ذلك، ولم يذكر أحد مطعنًا فيه لا في عدالته ولا في ضبطه، ويكفيه إكثار البخاري عنه. انظر: التهذيب (٨/ ٣٤٩).

وطالب بن حجير المشبه به، قال أبو حاتم: شيخ، وقال ابن عبد البر: هو عندهم من الشيوخ، ثقة، وجهله المؤلف فيما سبق في الحديث: ١٢٤٨.

وعليه فهذا فيه تشبيه ثقة بمجهول على رأي المؤلف، أو بمن هو دونه على رأي غيره.

<sup>-----</sup>

<sup>(</sup>٧٤٨١) ضعيف: أخرجه ابن السكن ـ كما ذكر المؤلف ـ وفيه هو دبن عبد الله، وهو مجهول.

 $(1)^{(1)}$  وذكر حديث: «أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر» و و

ساقه من طريق الترمذي، عن زهير بن محمد، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر، وحسنه.

وترك أن يجيء به من رواية ابن جريج، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر مثله سواء.

قال الترمذي: حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا ابن جريج فذكره.

وابن جريج لا مفاضلة بينه وبين زهير بن محمد، ويحيى بن سعيد الأموي ثقة، قاله ابن معين (٢)، وابنه صدوق. قاله أبو حاتم (٣).

وذكر من طريق أبي داود عن أبي تميمة الهُجَيمي أن رجلاً قال لا [مرأته: يا أخية (٤) ، فقال رسول الله ﷺ: «أختك هي؟!»](٥) / فكره ذلك ونهى عنه. ثم قال: هذا منقطع الإسناد(٢) .

كذا قال، وإنما يعني الإرسال، وقد كان له أن يذكر صحيحًا على رأيه، وذلك أن أبا داود يروي الأول من طريق حماد بن زيد، وعبد الواحد بن زياد،

<sup>(</sup>١) الأحكام الوسطى (٣/ ١٣٥): والعاهر، هو الزاني.

<sup>(</sup>۲) الجرح (۹/ ۱۵۱-۱۵۲).

 <sup>(</sup>٣) المصدر نفسه (٤/ ٤٧).

<sup>(</sup>٤) تصغير أخت، وشددت الياء؛ لأن الواو التي هي لام الكلمة، رجعت في التضعيف، فقلبت ياء فأدغمت الياء في الياء.

ها بين المعكوفين ممحو في ت منه قدر سطر، واستدركناه من الأحكام الوسطى.

<sup>(</sup>٦) الأحكام الوسطى (٣/ ٢١٠).

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>٢٤٨٢) حسن: أخرجه الترمذي في النكاح (٣/ ٤١٩)، من طرق الوليد بن مسلم، عن زهير بن محمد، عن ابن عقيل به، ولم ينفرد به زهير، فقد تابعه عليه الحسن بن صالح عند أبي داود (٢/ ٢٨٥)، وابن جريج عند الترمذي، فلم يبق من ينظر في إسناده إلا ابن عقيل وحديثه حسن.

<sup>(</sup>٢٤٨٣) ضعيف: أخرجه أبو داود في الطلاق (٢/ ٢٦٤)، وعنه البيهقي (٧/ ٣٦٦)، وفيه رجل مبهم لا يدرى من هو.

وخالد الطحان، كلهم عن خالد الحذاء، عن أبي تميمة.

فهذا الذي أورد أبو محمد.

ورواه أيضًا عند أبي داود عبد السلام بن حرب عن خالد الحذاء، عن أبي تميمة، عن رجلً يقول لامرأته: يا أخية؛ فنهاه.

فترك أبو محمد هذا ولم يسقه.

وعبد السلام حافظ، وكون الرجل لم يسم لا يضره على أحد رأييه، وعلى الرأي الآخر له يسميه مرسلاً، وقد تقدم ذكر ذلك فاعلمه.

( ٢٤٨٤) وذكر من طريق أبي داود، عن أبي عبد الرحمن الخراساني، أن عطاء الخراساني، حدثه أن نافعًا حدثه عن ابن عمر، قال: سمعت رسول الله على يقول: «إذا تبايعتم بالعينة (١١)، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد؛ سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم».

ثم قال: أبو عبد الرحمن الخراساني ليس بمشهور. انتهى كلامه (٢) .

أبو عبد الرحمن هذا، هو إسحاق بن أسيد (٣) أبو عبد الرحمن، يروي عن عطاء الخراساني، روى عنه حيوة بن شريح، وهو يروي عنه هذا الخبر، وبهذا ذكره ابن أبي حاتم، ولم يقل فيه إلا أنه ليس بالمشهور (١٠).

بكسر المهملة.

<sup>(</sup>٢) الأحكام الوسطى (٣/ ٢٥٨).

<sup>(</sup>٣) بفتح الهمزة.

<sup>(</sup>٤) انظر الجرح (٢/ ٢١٣)، وعنده زيادة: «ولا يشتغل به».

<sup>.</sup>\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>٢٤٨٤) صحيح: أخرجه أبو داود في البيوع (٣/ ٢٧٤)، وابن عدي (٥/ ١٩٩٨)، والدولابي في الكنى، والبيهقي (٥/ ٣١٦)، كلهم من طريق حيوة بن شريح، عن إسحاق أبي عبد الرحمن ابن عطاء الخراساني، عن نافع، عن ابن عمر.

وهذا الإسناد ضعيف بأبي عبد الرحمن هذا، لكنه لم ينفرد به فقد تابعه الأعمش، وشهر بن حوشب.

ووهم البزار في تفسيره هذا الرجل بأنه ابن أبي فروة؛ وذلك أنه لما ذكر هذا الحديث قال بإثره: إسحاق عندي، هو ابن عبد الله بن أبي فروة، وهو لين الحديث.

وإنما لم يكن منه هذا صوابًا؛ لأن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة مدني، ويكنى أبا سليمان، وراوي هذا الإسناد خراساني ويكنى أبا عبد الرحمن.

وأيهما كان، فالحديث من طريقه لا يصح.

وله طريق أحسن من هذا [عن عطاء. رواه علي بن عبد العزيز] (١) في منتخبه، حدثنا أبو // الأحوص: محمد بن حيان، قال: أخبرني إسماعيل ١٥٠١ [١٢١٠] ابن علية، عن ليث، عن عبد الملك، عن عطاء، قال: قال ابن عمر: أتى علينا زمان وما نرى أحدًا منا أحق بالدينار والدرهم من أخيه المسلم، حتى كان هاهنا بآخرة، فأصبح الدينار والدرهم أحب إلى أحدنا من أخيه المسلم، وإني سمعت رسول الله عليه يقول: «إذا ضن الناس بالدينار والدرهم، وتبايعوا بالعينة، واتبعوا أذناب البقر، وتركوا الجهاد؛ بعث الله عليهم ذلاً، ثم لا ينزعه منه متى يراجعوا دينهم».

وإنما لم نقل لهذا: صحيح، لمكان ليث؛ فإنه ابن أبي سليم، ولم يكن بالحافظ، وهو صدوق ضعيف.

وقال أيضًا: حدثنا المعلى بن مهدي، قال: حدثنا عبد الوارث، عن ليث ابن أبي سليم، عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن ابن عمر، فذكر الحديث، إلا قوله: «وتركوا الجهاد».

وللحديث طريق أحسن من هذا، بل هو صحيح، وهو الذي قصدت

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين محوفى ت، وأتممناه بناء على السياق.

إيراده، وهو ما ذكر أحمد بن حنبل ـ رحمه الله ـ نقلته من كتاب الزهد له، قال: حدثنا أسود بن عامر، حدثنا أبو بكر ـ هو ابن عياش ـ عن الأعمش، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عمر قال: أتى علينا زمان وما يرى أحد منا أنه أحق بالدينار والدرهم من أخيه المسلم، ثم قال: سمعت رسول الله على يقول: «إذا بغى (۱) الناس تبايعوا بالعين، واتبعوا أذناب البقر، وتركوا الجهاد في سبيل الله؛ أنزل الله بهم بلاء، فلم يرفعه عنهم حتى يراجعوا دينهم».

كذا في النسخة «بلاء»(٢) ، وأراه مصحفًا من «ذلاً» وهذا الإسناد كل رجاله ثقات (٦) ، فاعلم ذلك .

وذكر من طريق عبد الرزاق، عن أبي حازم القرظي، عن أبيه عن أبيه عن أبيه عن جده، أن رسول الله علله : «قضى في سيل مَهْزُور (١٤) أن يحبس في كل حائط حتى يبلغ الك عبين ثم يرسل، وغيره من السيول كذلك (٥) وتبرأ من عهدته بذكر الإسناد مكتفيًا بذ [كر أبي حازم وأبيه، وجده ولم يعرف آ // بأحوال هؤلاء، ولا أعرف أحدًا ذكر أبا حازم القرظي، فأبوه وجده أبعد من أن يعرفا.

[101] [051]

وللحديث طريق يكون على أصل أبي محمد صحيحًا، وهو في الحقيقة

<sup>(</sup>۱) في ت: سعى.

<sup>(</sup>۲) وكدا عند الطبراني في الكبير.

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ في التلخيص (٣/ ١٩): «وعندي أن إسناد الحديث الذي صححه ابن القطان معلول؛ لأنه لا يلزم من كون رجاله ثقات أن يكون صحيحًا؛ لأن الأعمش مدلس، ولم يذكر سماعه من عطاء، ويحتمل أن يكون عطاء الخرساني، فيكون فيه تدليس التسوية، بإسقاط نافع بين عطاء وابن عمر». اهـ.

قلت: وهذه احتمالات لا ترقى لمستوى رد تصحيح ابن القطان؛ لأن عطاء صرح الأعمش بأنه ابن أبي رباح ـ وهو ثقة حافظ ـ فيجب قبول قوله فيه ، فلو جاز هذا لكان العرزمي ، وشهر بن حوشب القائلين: إنه الخرساني ، أولى بالتخطئة من الأعمش . وتدليس الأعمش محتمل عند العلماء لاسيما إذا روى عمن عرف بالسماع منه .

<sup>(</sup>٤) بفتح الميم وسكون الهاء بعدها زاي آخره مهملة: واد من وديان المدينة.

<sup>(</sup>٥) الأحكام الوسطى (٣/ ٣٠٠).

<sup>(1)</sup> ما بين المعكوفات الأربع ممحو في ت منه نحو سطرين، وأتممنا بعضه من الوسطى، وبعضه من السياق.

<sup>(</sup>٢٤٨٥) تقدم في الحديث ٢٣٣٨.

حسن، هو بالذكر أولى من هذا.

قال أبو داود: حدثنا أحمد بن عبدة، قال: أخبرنا المغيرة بن عبد الرحمن، قال: حدثنا أبي، عبد الرحمن بن الحارث، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله على : «قضى في السيل المهزور أن يمسك حتى يبلغ الكعبين، ثم يرسل الأعلى على الأسفل».

المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي، مدني، ليس به بأس. قاله أبو حاتم (١).

وأبوه عبد الرحمن بن الحارث، قال فيه ابن معين: صالح الحديث(٢) .

وقد يلتبس هذا بالمغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي أيضًا، شيخ مالك، وكذلك أبوه بأبيه، وليسا بهما، وكنية هذا الثاني: أبو محمد: عبد الرحمن بن الحارث، وكنية الأول الذي في إسناده حديثنا هذا: أبو الحارث: عبد الرحمن بن الحارث، وكنية المغيرة هذا الثاني شيخ مالك: أبو هاشم، ولا أعرف للأول كنية "، ولو كان في إسناد عبد الرزاق من كان أولى بالذكر من هذا، لقوله فيه: «وغيره من السيول». والله الموفق.

(٢٤٨٦) وذكر من طريق النسائي عن أبي المنذر، مولى أبي ذر عن أبي أمية المخزومي، أن رسول الله ﷺ أتي بلص اعترف اعترافًا، ولم يوجد عنده متاع، فقال له رسول الله ﷺ: «ما إخالك سرقت» قال: بلى، قال: «اذهبوا

<sup>(</sup>۱) الجوح (۸/ ۲۵۵).

 <sup>(</sup>۲) المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٣) كناه في التهذيب، أبا هاشم، ويقال: أبو هشام.

<sup>(</sup>٢٤٨٦) صحيح: أخرجه النسائي في قطع السارق (٨/ ٦٧)، وابن ماجه، والدارمي (٢/ ١٧٣)، وأحمد (٥/ ٢٩٣)، والبيهقي (٨/ ٢٧٦).

كلهم من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أبي المنذر، عن أبي أمية المحزومي. وفي سنده أبو المنذر، مجهول الحال، لكن له شاهد عن أبي هريرة، وهو صحيح، وبه يصح هذا الحديث.

فاقطعوه ثم جيئوا به»، فقطعوه ثم جاءوا به، فقال له رسول الله عليه : «قل: أستغفر الله وأتوب إليه» قال: «اللهم تب عليه».

ثم قال: أبو المنذر لا أعلم [روى عنه غير إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة.

[۱۵۱ أ] [۱۲۵ ب]

وذكره](۱) // عبد الرزاق عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان(۲) قال: أتي النبي عَلَيْ برجل سرق شملة بهذا الحديث، وقال: «اقطعوا يده ثم احملوها» انتهى ما أورد(۲).

والمقصود بيانه، هو أن هذا المرسل، هو من رواية يزيد بن خصيفة، عن محمد بن عبد الرحمن.

وقد رواه الدارقطني متصلاً بإسناد لا بأس به.

قال: حدثنا أبو عبيد: القاسم بن إسماعيل، حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي، قال: أخبرني يزيد بن خصيفة، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن أبي هريرة أن رسول الله عَنَا أتي بسارق قد سرق شملة (١) فقالوا: يا رسول الله، إن هذا قد سرق، فقال رسول الله عَنا : «لا، ما إخاله سرق» فقال السارق: بلى يا رسول الله، فقال رسول الله عَنا : «تب «اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه، ثم ائتوني به»، فقطع ثم أتي به فقال: «تب إلى الله» فقال: قد تبت إلى الله. قال: «تاب الله عليك».

يزيد بن خصيفة يقع هكذا في الأكثر منسوبًا إلى جده، وهو يزيد بن عبد الله بن خصيفة، وهو ثقة بلا خلاف، فاعلمه.

ما بين المعكوفين ممحو في ت منه نحو سطر، واستدركناه من الأحكام الوسطى.

<sup>(</sup>٢) في الأحكام الوسطى زيادة «مرسلاً».

 <sup>(</sup>٣) الأحكام الوسطى (٤/ ٩٧، ٩٨).

<sup>(</sup>٤) بفتح المعجمة الثلثة، وسكون الميم.

(٧٤٨٧) ومن ذلك حديث عبد الله بن بسر (١) حين دعا أبوه النبي عَلَيْهُ إلى منزله إلى ثريدة بسمن صنعوها له.

ضعفه بأن قال: إن حديث ابن عباس أصح منه (٢) .

وبينا علته التي أغفل بيانها في باب الأحاديث التي أعلها(٢) ولم يبين عللها(١).

وبقي أن نذكر هنا أن له إسنادًا جيدًا خيرًا من الذي اعترضه منه، وذلك أن اللفظ الذي ساق، هو من رواية بقية، فهو يرويه عن صفوان بن عمرو، قال: حدثني أزهر بن عبد الله ، عن عبد الله بن بسر.

وبقية لا يحتج به.

وقد رواه عن صفوان بن عمرو ممن يوثق، عيسى بن يونس.

قال النسائي: أخبرنا زكرياء بن يحيى، قال: حدثنا نصر بن علي، قال: حد [ثنا ابن يونس، عن صفوان بن عمرو، قال: حدثنا عبد الله بن] بسر. قال: قال أبي لأمي: [لو صنعت لرسول الله على طعامًا، فصنعت] (٥) / ثريدة وقال: يقلل (١٠) و فانطلق أبي فدعاه فوضع يده على ذروتها، ثم قال: «خذوا بسم الله» فأخذوا من حواليها (٧) ، فلما طعموا دعا لهم رسول الله على (اللهم اغفر لهم فارحمهم، وبارك لهم وارزقهم».

فنرى هذا الحديث صحيحًا؛ فإنه وإن كان سقط أزهر بن عبد الله من بين صفوان بن عمرو وعبد الله بن بسر، فإنه قد قال: حدثنا؛ فصح بذلك سماعه

[107] [דרווً]

el trade de la companya de la compan

 <sup>(</sup>١) بضم الموحدة التحتانية، وسكون المهملة.
 (٢) الأحكام الوسطى (٤/ ١٥٠).

 <sup>(</sup>٣) في ت ضعفها، وهو خطأ.

 <sup>(</sup>٤) انظر: الحديث ١٣٩٦.

 <sup>(</sup>۵) ما بين المعكوفات الأربع ممحو في ت منه قدر سطرين، وأتممناه من النسائي في الكبرى (٤/ ١٧٦).

<sup>(</sup>٦) في النسائي: تعال.

<sup>(</sup>٧) في ت من نحوها، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢٤٨٧) تقدم في الحديث ١٣٩٦.

منه، وقد ذكر بروايته عن عبد الله بن بسر، وبإرساله عن أنس بن مالك.

فهذا الحديث صحيح لثقة رواته واتصاله، وحين لم يقبله أبو محمد والأ أورده، ناقض فعله في حديث:

(٢٤٨٨) «إذا ابتعت بيعًا فلا تبعه حتى تستوفيه»(١) .

فإنه كما لم يبال هناك بسقوط عبد الله بن عصمة ، بين يوسف بن ماهك وحكيم بن حزام لما قال يوسف: حدثنا حكيم ، في رواية همام فكذلك كان ينبغي له أن يفعل هاهنا ، فلا يبالي في هذا الإسناد بسقوط أزهر بن عبد الله ، بين صفوان وعبد الله بن بسر ، لما قال: حدثنا عبد الله بن بسر ، بل جاء فعله هاهنا أشنع ؛ فإنه ترك هذا وساق رواية بقية ، وبقية لا يحتج به عنده ، ولعله لسوء حفظه ، زاد في روايته عن صفوان بن عمرو أزهر بن عبد الله ، بين صفوان وعبد الله ابن بسر ، فإن مسقطه ، وهو عيسى بن يونس ثقة بلا خلاف ، فاعلم ذلك .

وذكر من طريق الترمذي عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله عَلَيْ : «ليس المؤمن بالطعان، ولا اللعان، ولا الفاحش، ولا البذيء».

قال فيه: حسن غريب (٢).

الأحكام الوسطى (٣/ ٢٣٨).

<sup>(</sup>٢) الصدرنفسه (٤/ ٢٦١، ٢٦٢).

<sup>(</sup>٧٤٨٨) تقدم في الحديث ٣١٠ و ٤٢٨.

<sup>(</sup>**٢٤٨٩**) صحيح: أخرجه الترمذي في البر (٤/ ٣٥٠)، والبخاري في الأدب المفرد حديث: ٣٣٥، وأحمد (١/ ٢٠٥)، وابن حبان (١/ ٢٠٧)، وابن أبي شيبة (١١/ ١٨)، والطبراني في الكبير (١٠/ ٢٥٥)، والحاكم (١/ ٢١)، وأبو نعيم في الحلية (٤/ ٣٣٥)، والبيهةي (١٠/ ٢٤٣)، والبغوي (١٣/ ١٣٤).

كلهم من طرق عن محمد بن سابق، عن إسرائيل عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن المعود مرفوعًا.

وصححه الحاكم، وأقره الذهبي، وقال ابن المديني: هو منكر من حديث إبراهيم عن علقمة. وهذا ليس بسديد؛ لأن له مخارج عديدة عن ابن مسعود، فانظرها في مظانها.

كذا أورده، وهو كما ذكر، ولا ينبغي أن يقال فيه: صحيح؛ لأنه من رواية [محمد بن] (١) سابق، عن إسرائيل، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله.

ومحمد بن سابق (٢) [البزار يضعف] (٣) وإن كان مشهورًا، ومن الناس من يثتني عليه، وربحا وثقه [بعضهم، وقال العجلي: كوفي ثقة، وقال يعلم على عليه، وربحا وثقه [بعضهم، وقال العجلي: كوفي ثقة، وقال يعلم على يوصف بالضبط المحديث (٥) .

وقال محمد بن صالح كِيلَجة (٦) : كان خيارًا لا بأس به (٧) .

وكذا قال النسائي: ليس به بأس (٨) . ذكر هذا كله الخطيب (٩) .

وغير هؤلاء يستضعفه، فالحديث من أجله حسن.

قال أبو بكر الخطيب: أخبرنا علي بن محمد بن الحسين الدقاق (۱۰) ، قال: قرأنا على الحسين بن هارون الضبي ، عن أبي العباس بن سعيد، قال: حدثنا نجيح بن إبراهيم ، قال: سمعت أبا بكر بن أبي شيبة ، وذكر \_ يعني هذا الحديث \_ فقال: إن كان حفظه \_ يعني محمد بن سابق \_ فهو غريب .

الزيادة ساقطة من ت ولابد منها.

<sup>(</sup>٢) في ت، محمد بن سالم، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣) الزيادة ممحوة من، ت، وأتممناها من فيض القدير.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين ممحو في ت، منه نحو ثلثي سطر، وأتممناه من ترجمة ابن سابق، ومن السياق.

<sup>(</sup>٥) التهذيب (٩/ ١٥٤).

<sup>(</sup>٦) بكسر الكاف، وفتح اللام والجيم، لقب له. انظر: نزهة الأبباب (٢/ ١٣٠).

<sup>(</sup>۷) تاریخ بغداد (۵/ ۳٤۰).

<sup>(</sup>٨) التهذيب (٩/ ١٥٤).

<sup>(</sup>۹) تاریخ بغداد (۵/ ۳٤۰).

<sup>(</sup>١٠) في ت، علي بن الحسين، والتصحيح من تاريخ بغداد.

أخبرنا أبو نصر (۱): أحمد بن عبد الملك القطان، أخبرنا عبد الرحمن بن عمر الخلال، حدثنا محمد بن أحمد بن يعقوب - هو ابن أبي شيبة - حدثنا جدي، قال: سمعت علي بن المديني (۲) ذكر هذا الحديث فقال: هو منكر من حديث إبراهيم، عن علقمة، وإنما هو من حديث أبي وائل من غير حديث الأعمش.

قال الخطيب: رواه ليث بن أبي سليم عن زُبيد اليامي، عن أبي وائل، عن عبد الله، إلا أنه وقفه ولم يرفعه. ورواه إسحاق بن زياد العطار، الكوفي وكان صدوقًا(") . ، فخالف فيه محمد بن سابق.

أخبرنيه أحمد بن عبد الملك، أخبرنا عبد الرحمن بن عمر، حدثنا محمد ابن أحمد بن يعقوب، حدثنا جدي قال: حدثنا إسحاق بن زياد العطار من كتابه، عن إسرائيل، عن محمد بن عبد الرحمن، عن الحكم، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله قال: قال رسول الله عليه: «ليس المؤمن بالطعان، ولا اللعان، ولا الفاحش، ولا البذيء».

لم يزد يعقوب بن شيبة في ذكره محمد بن عبد الرحمن على هذا، ولم يعرف به، ولا قال: إنه ابن أبي ليلى، فالله أعلم أن كان هو أو غيره (٤٠) .

والآن انتهيت إلى ما قصدت، وهو أن له طريقًا أحسن من الذي ذكره منه ومن هذا الذي ذكره به الخطيب، وهو ما ذكر اللبزار، حدثنا يوسف بن موسى، قال: حدثنا عباً عدالرحمن ابن مغراء، حدثنا الحسن [بن عمرو،

<sup>(</sup>١) في ت، أبو بكر، والتصحيح من تاريخ بغداد.

<sup>(</sup>٣) في التاريخ زيادة: عن إسرائيل.

<sup>(</sup>٤) تاريخ بغداد (٥/ ٣٤٠)، وأما محمد بن عبد الرحمن، فهو ابن ليلي يقينا كما بينه الحاكم.

عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد، عن أبيه، عن](١) // عبد الله قال: قال [١٦٥٠] [١٦٥٠] رسول الله عَلَيْ : «ليس المؤمن بالطعان، ولا اللعان، ولا الفاحش، ولا البذيء».

قال البزار: وهذا الحديث رواه عن الحسن بن عمرو بهذا الإسناد: أبو بكر ابن عياش، وعبد الرحمن بن مغراء.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفات الأربع ممحو في ت منه نحو سطرين، وأتممناه من البحر الزخار.

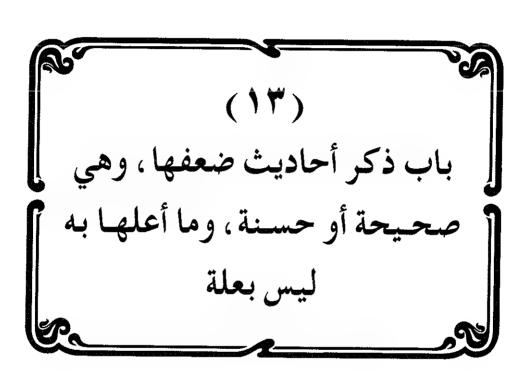

اعلم أن الباب المقدم، كان قد ضعف الأحاديث المذكورة فيه، والأمر فيها كما ذكر، ولكنا رأينا لها أسانيد أخر، هي منها صحيحة أو حسنة.

وهذا الباب نذكر فيه أحاديث ضعفها ، وليس ينبغي أن يقال فيها بذلك لأنه في تضعيفه إياها: إما أن يجهِّل معروفًا ، أو يضعف ثقة ، أو يعتمد شهرة خلافه ، أو يقلد في التضعيف من قد أخطأ فيه .

والذي نذكر في هذه الترجمة هو قسمان: ما ضعفه وهو صحيح، وما ضعفه وهو حسن.

وقد آثرت ذكره على تصنيف الأحاديث لا باعتبار هذا الانقسام، خوفًا من التداخل.

وكل ما ذُكر في باب الأحاديث التي ردها بالانقطاع وهي متصلة، هو من هذا الباب، ولكنه تميز صنفًا، فلذلك أفردنا له بابًا إثر باب ما رآه متصلاً وهو منقطع.

|  |  | • |
|--|--|---|
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |

ثم قال بإثره: عبد الملك بن سعيد ذكره أبو محمد بن أبي حاتم (۱) وليم يذكر أحدًا رواه عنه إلا ربيعة (۱) بن أبي عبد الرحمن، ولم يذكر فيه شيئًا وقد هذا نص ما ذكر من غير مزيد [وهو كما ذكر، لم يرو عنه غير] ربيعة. وقد أهمل من ذكر [التجريح والتعديل فيه وللقاعدة أن من لم يذكر فيهم ابن أبيي] (۱) حاتم الجرح والتعديل فهم // عنده مجهولو الأحوال، بين ذلك عن نفسه في أول كتابه، وسواء كان من لم يذكر فيه الجرح والتعديل ممن لم يرو عنه إلا واحد أو ممن قد روى عنه جماعة، ورأى أبو محمد أن من روى عنه جماعة يقبل، وعلى ذلك بنى نظره، وبه عَمل في كتابه.

<sup>(</sup>۱۵۲ ب] [۱۲۷ ب]

 <sup>(</sup>١) بضم الهمزة مصغرًا، واسمه مالك بن ربيعة، أبو أسيد الساعدي.

<sup>(</sup>٢) انظر: الجرح (٥/ ٣٥١).

<sup>(</sup>٣) في الأحكام الوسطى: زيادة بكير بن الأشج.

<sup>(</sup>٤) الأحكام الوسطى (١/ ١٠٤، ١٠٤).

ما بين المعكوفات الأربع ممحو في ت منه قدر ثلثي سطرين، وأتممناه بناء على السياق.

<sup>( •</sup> ٢٤٩) صحيح: أخرجه البزار ـ كشف الأستار (١/ ١٠٥)، وأحمد (٥/ ٢٥٥ ـ ٤٩٧)، وابن سعد في الطبقات (١/ ٣٨٧)، وابن حبان (١/ ١٤١)، والخطيب في الكفاية ص ٤٧٠.

من طريق عبد الملك بن سعيد، عن أبي حميد وأبي أسيد.

وقال ابن كثير في التفسير (٤/ ٢٧٥): وهذا إسناد صحيح.

قلت: إنما هو حسن بهذا الإسناد للكلام في حفظ عبد الملك بن سعيد، لكن له شاهد عن أبي هريرة، أخرجه الخطيب في تاريخه (١١/ ٣٩١)، وقال البخاري في التاريخ الكبير: وهو وهم، ليس فيه أبو هريرة. ١هـ.

يعني أن يحيى بن آدم رواه عن ابن أبي ذئب، فرفعه، وخالفه ابن طهمان فرواه عنه مرسلاً. قلت: يحيى بن آدم تابعه على رفعه عن ابن أبي ذئب، شعيب بن إسحاق، أخرجه ابن أبي حاتم في العلل (٢/ ٣١٠)، وقال: قال أبي: هذا حديث منكر، الثقات لا يرفعونه. اهـ.

فأما من لم يرو عنه إلا واحد، ولم يعرَف فيه جرح ولا تعديل، فهؤ لاء يقبلهم، ولا يحتج بهم.

وقد يُعرف فيمن لم يرو عنه إلا واحد أنه ثقة فيقبل، أو أنه ضعيف فيرد، بحكم التضعيف.

وقيل: إن سمع فيه التجريح يرد بحكم المجهول الحال.

وقد تقدم بيان هذا كله، فهو إذن قد اعتقد في عبد الملك بن سعيد هذا أنه مجهول الحال، وأول ما اعتراه فيه سوء النقل، وذلك بقلة التثبت، فإنه لو نظر، رأى في كتاب ابن أبي حاتم خلاف ما ذكر.

وذلك أن ابن أبي حاتم، قد ذكر عن أبيه أنه روى عنه بكير بن عبد الله بن الأشج، فزاد هو من عنده أن ربيعة بن أبي عبد الرحمن روى عنه، فوقع بصر أبي محمد على قول ابن أبي حاتم: روى عنه ربيعة بن أبي عبد الرحمن، فقال ما ذكر: من أنه لم يرو عنه غير ربيعة بن أبي عبد الرحمن.

ولا ينفعك أقل من الوقوف على نص كلام أبي محمد بن أبي حاتم، وهذا هو: «عبد الملك بن سعيد بن سويد الأنصاري، روى عن عباس بن سهل بن سعد، روى عنه بكير بن عبد الله بن الأشج، سمعت أبي يقول ذلك».

قال أبو محمد: وسمع من أبي حميد، وأبي أسيد الساعدي، وجابر بن عبد الله، روى عنه ربيعة بن أبي عبد الرحمن (١).

هذا نص ما ذكر من غير مزيد، وقد تبين منه كيف اعتراه ما اعتراه من تغيير الموضع.

وقد انتهينا إلى المقصود، وهو أن نبين أن الرجل المذكور ليس بالمجهول،

<sup>(</sup>١) انظر: الجرح (٥/ ٣٥١).

[וֹוז] [וֹוֹמנּ]

لا أقول ذلك من أجل أنه قدروى عنه بكير [بن الأشج، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، ولكن لأن قومًا] وثقوه وقبلوا روا[يته، فمنهم مسلم، فقد أخرج له في صحيحه، وقال الكوفي] (١) // في كتابه: عبد الملك بن سعيد ابن سويد، مدني تابعي ثقة (٢).

وقال النسائي في كتابه التمييز: ليس به بأس، روى عنه بكير بن عبد الله ابن الأشج (٣) ورواية بكير هذه هي التي قد أشار إليها أبو حاتم، والنسائي عنه، ليست هي لهذا الحديث.

وإنما يروي عنه عن جابر حديث عمر «هششت<sup>(٤)</sup> إلى امرأتي فقبلتها وأنا صائم». الحديث الذي قيل له فيه: «أرأيت لو تحضمضت» ذكره أبو داود<sup>(٥)</sup>.

وقد أخرج له مسلم رحمه الله محتجًا به حديثه عن أبي حميد وأبي أسيد في القول عند دخول المسجد، من رواية ربيعة عنه، وهذه هي رواية ربيعة التي أشار إليها أبو محمد بن أبي حاتم.

وقد زعم اللالكائي أن الدراوردي روى عنه، وهذا لا أعرفه ولعلي أجده بعدُ.

وإنما يروي الدراوردي عن ربيعة عنه هذا الحديث في القول عند دخول المسحد.

ذكره كذلك أبو داود.

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفات الأربع محو من ت منه قدر سطرين، وأتممناه من السياق.

<sup>(</sup>٢) معرفة الثقات (٢/ ١٠٣).

<sup>(</sup>٣) انظر التهذيب (٦/ ٣٥١) نقلاً عن النسائي.

<sup>(</sup>٤) أي: فرحت.

<sup>(</sup>٥) انظر الحديث في أبي داود (٢/ ٣١١).

<sup>(</sup>٢٤٩١) أخرجه مسلم في المسافرين (١/ ٤٩٤).

وقد ذكر أبو محمد حديثه هذا من عند أبي داود، من رواية الدراوردي، عن ربيعة عنه في القول عند دخول المسجد لزيادته فيه: «فليسلم على النبي ﷺ، ثم ليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك»(١).

ولم يسقه من عند مسلم؛ لأن زيادة الأمر بالتسليم على النبي على النبي

فهذا منه قبول لرواية عبد الملك المذكور واحتجاج به.

( **٩٤٩** ) وكذلك ذكر في الصيام حديث: «أرأيت لو تمضمضت» من عند النسائي، ومن رواية بكير بن عبد الله بن الأشج عنه (۲).

وسكت عنه مصححًا له، فأين ردَّه من أجله حديثنا المبدوء بذكره.

وقوله: لم يرو عنه إلا ربيعة؛ هذه غفلة بينة، فاعلم ذلك.

الأحكام الوسطى (١/ ٢٩٨).

<sup>(</sup>٢) الأحكام الوسطى (٢/ ٢١٧).

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>۲۲۹۲) صحيح: أخرجه النسائي في الكبرى (۲/ ۱۹۸)، وأبو داود في الصيام (۲/ ۳۱۱)، وأحمد (۲/ ۲۹۱)، وابن عبد البر (۱/ ۲۱)، وابن عبد البر في المعاني (۱/ ۸۹)، وابن أبي شيبة (۳/ ۲۱)، وابن عبد البر في التمهيد (٥/ ۱۱۳)، والحاكم (۱/ ٤٣١)، والبيهقي (٤/ ۲۱۸، ۲۱۸).

كلهم من طريق الليث بن سعد، عن بكير بن عبد الله، عن عبد الملك بن سعيد، عن جابر بن عبد الله قال: قال عمر . فذكره .

قال الطحاوي: هذا الحديث صحيح الإسناد، معروف الرواة.

وقال النسائي فيما نقله في تحفة الأشراف (٨/ ١٧): هذا حديث منكر، وبكير مأمون، وعبد الملك بن سعيد، رواه عنه غير واحد، ولا ندري ممن هذا؟

وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وأقره الذهبي. وهو كذلك.

(۲٤٩٣) وذكر من طريق البزار، عن عبد الله بن مسعود عن النبي ﷺ قال: «من كذب على متعمدًا ليُضل به» الحديث.

ثم قال: هذه الزيادة «ليضل به»، هي من طريق يونس بن بكير [عن](١) الأعمش، عن طلحة بن مصرف، عن عمرو [بن شرحبيل، عن عبد الله، ولا تصح عن الأعمش، عن عبد الله(٢).

هكذا]<sup>(۳)</sup> قال من غير مزيد.

وقد / / يَتوهم من يقف على هذا الموضع ممن لا علم عنده بهذا الشأن، [١٥٠٠] [١٦٨٠] ضعف يونس بن بكير راويها، ولذلك قال: «لا تصح عن الأعمش»، ويونس

\_\_\_\_\_

(٢٤٩٣) متواتر دون زيادة: «ليضل به الناس». فهي ضعيفة. أخرجه البزار ـ كشف الأستار (١/ ١١٤)، وابن عدي (١/ ٢٦٥)، وأبو نعيم في الحلية (٤/ ١٤٧)، والخطيب في التاريخ (١/ ٢٦٥). كلهم من طرق عن يونس بن بكير، عن الأعمش.

واختلف عليه، فقيل: عنه، عن طلحة بن مصرف، عن عمرو بن شرحبيل، عن ابن مسعود، وقيل: عنه، عن طلحة، عن أبي عمار عن عمرو بن شرحبيل.

وقال الدارقطني في العلل: وقيل: عنه، عن طبحة، عن أبي عمار، عن أبي ميسرة، عن علي، ولم يتابع عليه يعني على قول علي. قال: ورواه يونس بن بكير، عن الأعمش، عن طلحة، عن عمرو بن شرحيل، عن ابن مسعود، وكلاهما وهم.

والصواب: عن الأعمش، عن طلحة، عن أبي عمار، عن عمرو بن شرحبيل مرسلاً. وقال البزار: أخرجته لقوله: «ليضل به الناس».

وقال أبو نعيم: غريب من حديث طلحة والأعمش، ولم يروه مجوداً مرفوعاً إلا يونس بن بكير . ا هـ.

وعليه فالحديث معلل بعلل: إحداها. الاختلاف في وصله وإرساله، وثانيتها: الاختلاف في صحابيه، وثالثتها: الزيادة في إسناده.

<sup>(</sup>١) الزيادة ساقطة من ت، ولابد منها.

<sup>(</sup>٢) الأحكام الوسطى (١/ ١٢١).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين محو في ت، وأتممناه من الأحكام الوسطى.

ابن بكير: أبو بكر الشيباني، كوفي، قال ابن معين: كان صدوقًا(١).

وقال أبو حاتم: محله الصدق(٢).

وقيل لأبي زرعة: أينكر عليه شيء؟ فقال: أما في الحديث فلا أعلمه (٣) .

وقال أبو أحمد بن عدي: سمعت أبا يعلى يقول: كان ابن نمير يُطنِب في مدح يونس بن بكير، وقد أخرج له مسلم رحمه الله(٤).

وقال الكوفي: كان على المظالم لجعفر بن برمك، ضعيف الحديث (٥) .

فإن كان أبو محمد اعتمد في تضعيف هذا الحديث تضعيف من ضعف يونس بن بكير - ممن لم يأت بحجة في تضعيفه إياه - مع ما وُصف به من الصدق وثنائهم عليه، فقد كان يجب أن يبين ذلك، وإن كان لم يضعّف عنده إلا من أمر آخر، فقد كان أوجب وآكد أيضاً أن يعرّف به.

والحديث المذكور أورده البزار هكذا: حدثنا عبد الله بن سعيد، حدثنا يونس بن بكير، فذكره بالإسناد المتقدم، ثم قال: وقد رواه غير يونس، عن الأعمش مرسلاً.

وأنا أظن أن أبا محمد إنما رأى قول البزار هذا: إن غير يونس رواه عن الأعمش مرسلاً. فاعتمده في تعليله، وهو قد يعل الأحاديث بأن تروى تارة متصلة وتارة مرسلة على ما قد تقدم بعض ذلك عنه.

وسنعرض لذكر ما له منه بعد إن شاء الله تعالى (٦).

<sup>(</sup>۱) الجرح (۹/ ۲۳۲).

<sup>(</sup>٢) الصدرنفسه.

<sup>(</sup>٣) الصدرتقه.

<sup>(</sup>٤) يعنى في كتاب الإيمان.

<sup>(</sup>۵) معرفة الثقات (۲/ ۳۷۷).

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث ٢٥٨٦ إلى ٢٦٤١.

فإن كان هذا هو الذي رأى والذي من أجله ضعفه، فقد أخطأ؛ فإن كلام اله: ١٠ ليس فيه ترجيح لرواية من أرسله على رواية من أسنده، وإنما أخبر أنه قد أرسل، وليس يضر الحديث تفنن رواته في روايته بالوصل والإرسال، والرفع والوقف.

ولما ذكر أبو أحمد بن عدى هذا الحديث قال: اختلفوا فيه على طلحة، فمنهم من أرسله، [ومنهم من قال: عن على بدل عبد الله. ويونس بن] بكير جود إسناده [والاختلاف فيه بالوهل والإرسال ليس بعلة (١) / وهـــو لا [1001] [174] يضره.

ولعلك ترى ما ذكر الدارقطني في علله من تعليل رواية عمرو بن شرحبيل، عن عبد الله لهذا الحديث، فتظنه في حديثنا هذا، وليس كذلك.

وإنما هو في قبوله: «من كذب على متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار» دون الزيادة المذكورة ولم يعرض لهذه الزيادة بوجه (٢) ، والحديث دونها من غير ذلك الطريق ومن طرق شتى، صحيح لاشك فيه ، فاعلم ذلك.

(٢٤٩٤) وذكر من طريق أبي داود، عن أبي غطفان، عن ابن عباس

ما بين المعكوفات الأربع ممحو في ت منه قدر سطرين، وأتممنا بعضه من كامل ابن عدي (١/ ٢٠)، وبعضه من السياق.

علل الدارقطني (٥/ ٢١٩)، وذكره في مسند علي، باللفظ الذي فيه هذه الزيادة، وبين الخلاف في صحابيه هل هو على أو ابن مسعود، وفي وصله وإرساله. انظر : (٤/ ٨٨).

<sup>(</sup>٢٤٩٤) صحيح: أخرجه أبو داود في الطهارة (١/ ٣٥)، والنسائي في الكبرى (١/ ٨٤)، وابن ماجه (١/ ١٤٣)، وأحمد (١/ ٢٢٨)، والطبراني في الكبير (١٠/ ٣٢٢). والبخاري في التاريخ الكبير (٧/ ٢٠١، ٢١١)، والحاكم (١/ ١٤٨). كلهم من طرق عن ابن أبي ذئب، عن قارظ، عن أبي غطفان، عن ابن عباس. وزاد الطبراني في رواية: «والأذنان من الرأس». وهذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات.

قال: قال رسول الله عَلِيُّ : «استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثًا».

ثم قال: قارظ هو ابن شيبة، وهو لا بأس به، والصحيح ما تقدم من الأمر بالوتر بالاستنثار (١).

ولم يَعتل على هذا الحديث بأكثر من هذا.

وحكمُه على قارظ بن شيبة بأنه لا بأس به، وعلى الحديث بالضعف، يعيِّن لتضعيفه أبا غطفان، لإبرازه إياه، وأبو غطفان، هو ابن طريف المُرِّي (٢) يروي عن أبي هريرة، وابن عباس، روى عنه داود بن حصين، وقارظ بن شيبة، وكانت له بالمدينة دار عند دار عمر بن عبد العزيز، أخرج له مسلم رحمه الله.

وقال عباس الدوري: سمعت ابن معين يقول فيه: ثقة ، يحدث عنه داود ابن الحصين (٣) .

وقارظ بن شيبة هو أخو عمرو<sup>(١)</sup> بن شيبة من بني ليث، من بني كنانة حلفاء لقريش.

قال النسائي: لا بأس به (٥).

يروي عن سعيد بن المسيب، وأبي غطفان، روى عنه أخوه عمرو بن [أبي شيبة، وابن](١) أبي ذئب، ومات في خلافة سليمان بن عبد الملك بالمدينة،

الأحكام الوسطى (١/ ١٦٥).

<sup>(</sup>٢) بضم الميم وتشديد الراء المهملة.

<sup>(</sup>٣) الجرح (٩/ ٤٢٢).

<sup>(</sup>٤) في ت: عمر، والتصحيح من الجرح.

<sup>(</sup>۵) التهذيب (۸/ ۲۷۲).

<sup>(</sup>٦) ما بين المعكوفين ساقط من ت، وأضفناه من الجرح.

قاله أبو حاتم (١).

ولا يسأل عن بقية الإسناد، فإنهم أئمة.

ووظيف ألمحدث النظر في الأسانيد، من حيث الرواة والاتصال والانقطاع، فأما معارضة هذا المتن ذلك الآخر، وأشباه هذا، فليس من نظره [بل هو من نظر الفقيه، وإذا نظر به الفقيه تبين له خلاف] ما ذكر.

( ٩٥ ك ٢) [وذكر من طريق أبي داود، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَلَيْهِ ] (٢٤ من أشار في ١٦٩ ا ١٦٩ ا ١٦٩ ب صلاته إشارة تفهم عنه فليُعدُ لها».

ثم قال: أبو غطفان هذا مجهول، ذكر ذلك الدار قطني(١٠).

أخرجه أبو داود في الصلاة (١/ ٢٤٨)، والدارقطني (٢/ ٨٣)، والبيهقي (٦/ ٢٦٢). كلهم من طريق يونس بن بكير، عن ابن إسحاق، عن يعقوب بن عقبة، عن أبي غطفان. وابن إسحاق قد عنعنه وهو مدلس، فيخشى من تدليسه.

ثم إن الزيادة التي زادها في الحديث، لا تعرف عن غيره، فقد روى هذا الحديث جماعة من الصحابة، ولم يذكر أحدهم تلك الزيادة، وهي زيادة منكرة مخالفة لما استفاض من فعله وقوله على أنه يشير في الصلاة برد السلام، وأمر بذلك، ثم إن ابن إسحاق، تارة يزيدها في آخر حديث: «التسبح للرجال..»، وتارة يجعلها حديثًا مستقلاً كما عند الدارقطني.

هذا، والحديث صحيح بغير تلك الزيادة من حديث أبي هريرة، وسهل بن سعد في الصحيحين وغيرهما، فلا حاجة للإطالة به، ولفظ: «التصفيح للنساء» ليس في حديث أبي هريرة مع تعدد مخارجه، ولم يرد عنه إلا بلفظ «التصفيق». وفي حديث سهل «التصفيح، والتصفيق معًا»: تارة يعبر بهذا وتارة بهذا.

<sup>(</sup>۱) الجوح (۷/ ۱٤۸).

 <sup>(</sup>٢) ما بين المعاكف الأربعة ممحو في ت منه قدر سطرين، وأتممنا بعضه من السياق، وبعضه من كلام المؤلف في قصة شبيهة بهذه ستأتى في الرقم ٢٥١٤.

<sup>(</sup>٣) في ت: والتصفيح، والتصحيح من أبي داود، والأحكام الوسطى.

<sup>(</sup>٤) الأحكام الوسطى (٢/ ١٦).

<sup>(</sup>٩٩٤ ٢) صحيح دون الزيادة التي فيه، فهي ضعيفة.

كذا قال، والدارقطني إنما قال: قال لنا ابن أبي داود: «أبو غطفان هذا، رجل مجهول، وآخِرُ الحديث زيادة في الحديث (١)، ولعله من قول ابن إسحاق»(٢).

فإذن القولُ المذكور، إنما ينبغي أن يعزى لابن أبي داود، لا للدارقطني، ثم ينظر فيه هل هو صحيح أم لا؟ وهذا هو الذي يقع من مقصود هذا الباب، وذلك أن هذا الحديث هو من رواية ابن إسحاق، عن يعقوب بن عتبة، عن أبي غطفان.

فيونس بن بكير يرويه عن ابن إسحاق.

قال أبو داود: حدثنا أبو سعيد: عبد الله بن سعيد الأشج، قال: حدثنا يونس بن بكير، فذكره.

وقال فيه: عن أبي غطفان، عن أبي هريرة.

ورواه أبو بكر بن أبي داود، عن أبي سعيد: عبد الله بن سعيد الأشبج المذكور أيضًا، شارك فيه أباه أبا داود، إلا أنه زاد فيه أن قال: عن [أبي] (٣) غطفان المري، ذكر ذلك الدارقطني عنه.

فلو سكّت عند هذا، قلنا: عرف أنه المري، أو ظنه إياه، ولكنه زاد إلى ذلك أن قال: وأبو غطفان هذا مجهول، فجاء من هذا أنه وصفه بأنه المري، وقال(1) عنه: إنه مجهول.

وهذا تخليط، فإن أبا غطفان بن طريف المري، ثقة، معروف بالرواية عن

<sup>(</sup>١) يعنى قوله: «من أشار في صلاته».

 <sup>(</sup>۲) انظر: سنن الدارقطني (۲/ ۸۳).

<sup>(</sup>٣) الزيادة ساقطة من ت، ولابد منها.

<sup>(</sup>٤) في ت: قال.

أبي هريرة، فلو رأينا من يقول في هذا الحديث في روايته عن أبي غطفان المري عن أبي هريرة، لم نشك في أنه هذا المعروف، ولم نكن نقدر وجود أبي غطفان المري آخر، يروي عن أبي هريرة إلا على حدما نقدر وجود ألف كذلك.

لكن لما قال لنا الذي زاد في نعته: إنه مجهول، دل ذلك على أنه إما واهم في قوله: «المري»، وإما عالم بأن هناك مُريًّا آخر يكنى أبا غطفان، يروي عن أبي هريرة، والصحيح أنه أبو غطفان، عن أبي هريرة [غير موصوف بأنه المري، فيكون مجهولاً] إذ لم يثبت أنه المري، [وأما بعد ثبوت أنه هو فلا سبيل لتجهيله، وقد ترجم البزار ترجمة، فيها: أبو غطفان] (١) / عن أبي هريرة.

[ 101 ] [ 107]

فساق فيها: حدثنا مصرف بن عمرو الكوفي - فيما أعلم - قال: حدثنا أبو أسامة، قال: حدثنا عمر بن حمزة، قال: حدثني أبو غطفان المري، أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله عليه:

## (٢٤٩٦) «لا يشربن أحد منكم قائمًا، فمن نسي فليستقئ».

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفات الأربع ممحو في ت منه قدر سطرين، وأتممناه بناء على السياق، وعلى ترجمة أبي غطفان.

<sup>(</sup>٢٤٩٦) صحيح دون جملة: «من نسي فليستقئ» وصح الاستقاء من وجه آخر. أخرجه البزار، ومسلم في الأشربة (٣/ ١٦٠١)، والبيهقي (٧/ ٢٨٢)، كلهم من طريق مروان بن معاوية الفزاري، عن عمر بن حمزة، عن أبي غطفان المري، عن أبي هريرة.

قال البزار: قلت: عمر بن حمزة هذا، هو ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب، ضعفه النقاد، وخرج له مسلم في الشواهد دون الأصول، ولم يوثقه إلا ابن حبان، وقال: «كان ممن يخطئ».

هذا، وقد ورد النهي عن الشرب قائمًا مطلقًا دون ذكر النسيان، والاستقاء، فقد أخرجه مسلم من حديث أنس أن النبي علله «زجر عن الشرب قائمًا».

ومن حديث أبي سعيد مرفوعًا: «نهي عن الشرب قائمًا»، فقد ذكر الأول في الأصول وبه يـ

وحدثنا محمد بن عمر بن الوليد الكندي، قال: حدثنا يونس بن بكير، قال: حدثنا محمد بن إسحاق، عن يعقوب بن عتبة، عن أبي غطفان، عن أبي هريرة، عن النبي على قال: «التسبيح للرجال والتصفيح للنساء».

هكذا ذكر هذين الحديثين في ترجمة واحدة فدل<sup>(۱)</sup> على أنه عنده المري، وليس بمجهول كما زعم ابن أبي داود، فإن المري الذي يروي حديث «النهي عن الشرب قائمًا والاستقاء لمن نسي»، هو بلاشك أبو غطفان بن طريف، وعنه ساقه مسلم ـ رحمه الله ـ في كتابه من رواية عمر بن حمزة، كما فعل البزار.

فإذن مذهب البزار في راوي حديث الباب، أنه أبو غطفان بن طريف المري، إلا أنه لم يذكر الزيادة التي هي: «من أشار في صلاته إشارة» إلى آخرها، وذلك مما يؤكد لابن أبي داود قول: إن آخر الحديث زيادة فيه، ولعلها من قول ابن إسحاق.

وتقدم للبزار ترجمة أخرى نصها: أبو غطفان عن أبي هريرة، حدثنا إسماعيل بن حفص، حدثنا يونس بن بكير، عن محمد بن إسحاق، عن يعقوب بن عتبة، عن أبي غطفان، عن أبي هريرة عن النبي علله: «التسبيح

<sup>(</sup>١) في ت: دل.

صدر، والثاني شاهدًا له، وذكر حديث عمر بن حمزة شاهدًا ثانيًا لحديث أنس.
 ومعلوم أن شرطه في الشواهد والمتابعات أخف من شرطه في الأصول.

لكن زيادة الاستقاء ورد من حديث أبي هريرة من مخرج آخر أخرجه الدارمي (٢/ ١٢١)، وأحمد (٢/ ٣٠١)، والطحاوي في المعاني (٣/ ١٩).

كلهم من طريق شعبة، عن أبي زياد الطحان، سمعت أبا هريرة، عن النبي على قال لرجل رآه يشرب قائمًا: «قه» قال: «قه شرب معك يشرب قائمًا: «قه قال: «قه شرب معك شر منه؛ الشيطان».

وإسناده صحيح، رجاله كلهم ثقات.

للرجال والتصفيق للنساء».

لم يسق فيها غير هذا، فهو يدل على أنه عنده غير المري، والخارج من هذا كله أنه لا يعرف من هو كما ذكر أبو بكر بن أبي داود.

(٢٤٩٧) وذكر من طريق مسلم عن أنس قال: «وُقت لنا في قص الشارب، ونتف الإبط، وحلق العانة، أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة».

وقال الترمذي: وقت لنا رسول الله على وحديث [مسلم أعلى إسنادًا، ثم أتبعه رواية أخرى عن أنس، فقال: والصح[يح] في التوقيت<sup>(۱)</sup>. حديث مسلم رحمه الله (۲).

فهو ـ كما ترى ـ قد رجح حديث مسلم على ] (٣) حديث الترمذي / / من جهة ١٠٠١ و ١٠٠١ با الإسناد، لا من جهة مسلم وأبي عيسى أنفسهما، وهذا لو عناه كان باطلاً، فإنهما لم يتعارض ما روياه، بل نقبل من الحافظ ما زاد مما لم يحفظ غيره.

والترمذي أحد الأئمة الحفاظ المتقنين، وقد جهل من جهله كما اعترى أبا محمد بن حزم فيه (٤) ، وقد شهد له بالإمامة ـ زيادة إلى ما يعرف الناس من حاله ـ جماعة ممن عرض لذكر أمثاله .

وذكره في جملة الأئمة الدارقطني، وأبو عبد الله بن الربيع (٥)، وغيرهما.

<sup>(</sup>١) في ت: التوقيف، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) الأحكام الوسطى (١/ ٢٤٣).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعاكف الأربعة ممحو في ت منه نحو سطرين، وأتممنا جله من الأحكام الوسطى، وبعضه من السياق

 <sup>(</sup>٤) ذكره في كتاب الإيصال وجهله، انظر: التهذيب (٩/ ٣٤٤).

<sup>(</sup>٥) انظر قوله فيه في : تذكرة الحفاظ (٢/ ٦٣٤).

<sup>(</sup>٢٤٩٧) تقدم في الحديث: ١٧٧، ١٠٧٩.

وإذا لم يصح له أن يكون هذا معنيَّه، فقد عري كلامه من المعنى وخلا من الفائدة.

وإسنادً الحديث عند الإمامين واحد، فلا معنى لقوله: إن حديث مسلم أعلى إسنادًا.

قال مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد، كلاهما عن جعفر، قال يحيى: حدثنا جعفر بن سليمان، عن أبي عمران الجوني، عن أنس بن مالك قال: «وقت لنا في قص الشارب، وتقليم الأظافر، ونتف الإبط، وحلق العانة: أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة»(١).

فهذا مسلم قد قرن بين يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد، ولم يتخلّ عن قتيبة، بل أورد الحديث عنهما، وأخبر أن يحيى يقول: حدثنا، فأردْنا أن نعرف زيادة الترمذي فإذا به قد قال: حدثنا قتيبة، حدثنا جعفر بن سليمان، عن أبي عمران الجوني، عن أنس بن مالك قال: «وقت لنا رسول الله على قص الشارب، وتقليم الأظفار، وحلق العانة، ونتف الإبط أن لا نترك أكثر من أربعين يومًا» (٢).

فهذا هو إسناد مسلم، وفيه أن قتيبة قال: حدثنا، كما قاله يحيى بن يحيى، على أنه لا يعرف له تدليس، فليس ينبغي أن يلتمس منه أن يقول: حدثنا.

فلم يبق لقوله: «حديث مسلم أعلى إسنادًا» معنى، إلا أن يكون من جهة تفضيل مسلم على الترمذي.

فإن قيل: ولعله اعتقد أن مسلمًا قد أعرض عن قتيبة بعد أن قال: [قال

مسلم في الطهارة (١/ ٢٢٢).

<sup>(</sup>٢) انظر الترمذي الآداب (٥/ ٩٢).

يحيى: حدثنا جعفر بن سليمان وأعرض عن يحيى ورأى] أن الخلاف فيه بذكر [قتيبة، الذي عين من وقت ذلك، و أبهمه جعفر، وهذا خلاف فيه بين] (١) / يحيى وقتيبة، ثم رجح يحيى على قتيبة.

[ 171] [ 107]

فالجواب من وجهين:

أحدهما: أن الرجلين ثقتان، وإن كان التفضيل؛ فقتيبة فوق يحيى بن يحيى، ويعرف ذلك من تتبع أنباءهما في مواضعها.

والوجه الآخر: أن هذا لا يمكن أن يحمل الأمر عليه، فإن مسلمًا لم يُعرض عن قتيبة، ولو كان هذا، لم يكن ما قلت إلا بعد الحمل على مسلم بأنه علم أن رواية قتيبة مصرح فيها بذكر النبي على ولم يبين ذلك، وسوى بين روايته ورواية يحيى التي لم يذكر فيها النبي على .

فإن قيل: نفرض أن عن قتيبة روايتين:

إحداهما: رواية مسلم: «وقت لنا».

والأخرى رواية الترمذي: «وقت لنا رسول الله عَلَيْكَ أن لا نترك» إلا أن رواية مسلم عن قتيبة، روي مثلها عن يحيى بن يحيى، فكانت رواية «وقت لنا أن نترك» أرجح؛ لأنها رواها يحيى بن يحيى وقتيبة.

فالجواب أن نقول: إن كان (۱) هكذا، فقتيبة قد روى: «وقت لنا أن لا نترك»، فاحتمل المؤقت أن يكون النبي على ، أو يكون غيره، وروى لنا هو نفسه التفسير بأنه النبي على ، فيجب أن نقبل منه ذلك كله، ولا نرجح رواية على الأخرى، والله أعلم.

١) ما بين المعاكف الأربعة محو في ت منه قدر سطرين، وأتممنا من السياق.

<sup>(</sup>٢) في ت: كان.

(۲٤٩٨) وذكر من طريق أبي داود، عن شعبة (۱) مولى ابن عباس، عن ابن عباس «أنه كان إذا اغتسل من الجنابة، يفرغ بيده اليمنى على يده اليسرى سبع مرات» الحديث.

ثم قال: شعبة يقول فيه مالك: ليس بثقة (٢) .

وضعفه أبو زرعة، وأبو حاتم (7). وقال فيه يحيى بن معين: (1) حديثه (1). انتهى ما أورد (2).

(٢٤٩٨) ضعيف: أخرجه أبو داود في الطهارة (١/ ٦٤).

وفي سنده شعبة بن دينار الهاشمي، صدوق سيئ الحفظ، وقد أخطأ في هذه الرواية، فقد استفاض عنه على من طرق صحيحة أنه كان يغسل يديه، بدون تحديد.

ولا ينفعه دفاع المؤلف عنه، وتأويله أقوال الأئمة فيه، بعدما ثبت أنه يتفرد عن الثقات بما لا يعرف من طريق غيره.

(۲۹۹) ضعيف جداً. أخرجه ابن عدي (٤/ ١٣٤٠)، وأبو نعيم في الحلية (٨/ ٣٢٠)، والدارقطني (١/ ١٥١)، والبيهقي (١/ ١١٦)، وابن الجوزي في العلل (١/ ٣٦٦).

كلهم من طريق إدريس بن يحيى، عن الفضل بن المختار، عن ابن أبي ذئب، عن شعبة، عن ابن عباس.

قال ابن عدي: ولم أجد له ـ يعني شعبة ـ أنكر من هذا الحديث، ولعل البلاء فيه من الفضل بن المختار .

وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح.

وقال البيهقي: لا يثبت مرفوعًا.

<sup>(</sup>١) ابن دينار الهاشمي.

<sup>(</sup>۲) الجرح (٤/ ١٢٧ ـ ١٢٨).

<sup>(</sup>٣) الصدرنفسه.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه، وفي ت: ما يكتب حديثه.

<sup>(</sup>٥) الأحكام الوسطى (١/ ١٩٨).

<sup>(</sup>٦) الأحكام الوسطى (١/ ١٤٤)، وفي ت: «مما يدخل وليس مما يخرج»، وهو خطأ.

وفيه قلة إنصاف، وبيان ذلك أن نقول: إن مالكًا لم يضعفه، وإنما شح عليه بلفظة «ثقة»، وقد كانوا [لا يطلقونها إلا على العدل الضابط، كما قال ابن مهدي: حدثنا أبو خلدة، فقيل له، كان ثقة؟ قال:] بل الثقة: شعبة وسفيان. [ففرق بين الثقة وغيره، ويظهر من أقوالهم]() في هذا، أن هذه اللفظة // إنما تقال لمن هو في الطبقة العالية من العدالة، وربما قالوا أيضًا: ليس بثقة للضعيف أو المتروك.

[11/1] [11/0]

فإذن هو لفظ يتفسر مراد مطلقه بحسب حال من قيل فيه ذلك.

وأما قوله: إن أبا حاتم ضعفه، فليس كذلك، وإنما قال فيه: ليس بقوي، وهذا لأنه ليس بأقوى ما يكون.

وأما أبو زرعة فإنه قال فيه: ضعيف الحديث.

ولكنها أيضًا قد تصدر منه فيمن يشهد له بالصدق، فلا يعد ذلك منه تناقضًا.

<sup>(</sup>١) ما بين المعاكف الأربعة ممحو في ت منه قدر سطرين، واستدركناه اعتماداً على السياق، وعلى التهذيب (٣/ ٧٧).

\_\_\_\_\_

قلت: علته تكمن في شعبة، والفضل بن المختار، وهذا أضعف من ذاك، ويدل على وهمهما فيه، أن شعبة هذا قد خالفه فيه من هو أوثق منه، فرواه موقوفًا على ابن عباس: أخرجه عبد الرزاق (١/ ٣٢) عن الثوري، عن أبي حصين، عن يحيى بن وثاب عنه موقوفًا. وأبو حصين: اسمه عثمان بن عاصم، من رجال الستة، وهذا الإسناد صحيح على شرطهما.

وأخرجه البيهقي (١/ ١١٦). من طريق وكيع بن الجراح، عن الأعمش، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس موقوفًا.

وهذا إسناد صحيح، على شرطهما، أبو ظبيان هو حصين بن جندب الجنبي ثقة، من رجال الستة.

هذا، وقد روي أيضًا مرفوعًا من حديث أبي أمامة، أخرجه الطبراني في الكبير. وقال الحافظ في التلخيص (١/ ١١٧): «وإسناده أضعف من الأول».

وأما قوله عن ابن معين: «لا يكتب حديثه» فإنه قد رُوي عنه فيه أنه قال: «ليس به بأس»، روى ذلك عنه عبساس الدوري، قال: وهو أحب إلي من صالح مولى التوأمة (۱)؛ وهو قد قال عن نفسه: إذا قلت في رجل: «ليس به بأس» فهو عندي ثقة، ذكر ذلك عنه ابن أبي خيثمة في باب عبد الله بن باباه (۲) من تاريخه (۳).

وقال البخاري: إن مالكًا تكلم في شعبة هذا، ويحتمل منه يعني من شعبة (١٠) .

ونهاية ما يوجد لمالك فيه أن قال: لم يكن يشبه القراء (٥) .

وقال أبو أحمد بن عدي: لم أر له حديثًا منكرًا جدًا، فأحكم عليه بالضعف، وأرجو أنه لا بأس به، ولم أجد له أنكر من حديث: «الوضوء مما دخل وليس مما خرج»، ولعل البلاء فيه من الفضل بن المختار (٢) \_ يعني راويه عن ابن أبي ذئب \_.

والمقصودُ بيانه، هو أن هذا الذكر الذي ذكر به أبو محمد شعبة مولى ابن عباس، يوهم فيه أنه من جملة من يترك حديثه، وليس كذلك.

وإن أردت أن يتبين لك قلة إنصافه في ذكره إياه، فانظر الحديث الذي

<sup>(</sup>١) التاريخ (٢/ ٢٣٨).

 <sup>(</sup>۲) بموحدتین، بینهما ألف ساکنة، ویقال فیه: بابیه، وبابي.

 <sup>(</sup>٣) التبصرة والتذكرة (٢/ ٧) نقلاً عن ابن أبي خيثمة، وكذلك علوم الحديث ٢٤.

<sup>(</sup>٤) التاريخ الكبير (٤/ ٢٤٣) دون قوله: «ويحتمل منه»، فليس في النسخة المطبوعة.

 <sup>(</sup>٥) بل نهاية ما له فيه قوله: «ليس بثقة، فلا تأخذن عنه شيئًا». وهذا يؤكد ما ذهب إليه أبو محمد. انظر: الميزان
 (٢/ ٢٧٤)، والمعرفة والتاريخ (٣/ ١١، ٣٣).

<sup>(</sup>٦) الكامل (٤/ ١٣٣٩).

بعده (۱) متصلاً به عنده، وهو حديث جُميع (۲) بن عمير (۳) عن عائشة (۱) ، وما كتبنا عليه في باب الأحاديث التي سكت عنها مصححًا لها (۱۰) ؛ فإنه سكت عنه، وحاله عندهم أسوأ من حال شعبة هذا ، فاعلمه .

( • • • • • ) وذكر [حديث عائشة ، أن النبي عَلَيْهُ قال : «وجهوا ] هذه البيوت عن المسجد | فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب ، من عند أبي داود ، وقال : رواه من حديث ] (٢) / أفلت بن خليفة ويقال : فليت ، عن جسرة بنت دجاجة ، عن عائشة ، ولا يثبت من قبل إسناده (٧) .

[1174] [1104]

<sup>(</sup>١) يعنى بعد حديث ابن عباس السابق في الرقم ٢٤٩٨.

<sup>(</sup>Y) بضم الجيم مصغراً.

<sup>(</sup>٣) بضم المهملة مصغراً.

<sup>(</sup>٤) الأحكام الوسطى: ١٩٨٨.

٥) انظر الحديث: ٢٢٥٤.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعكوفات الأربع ممحو في ت منه نحو سطر ونصف، وأتممناه من الأحكام الوسطى.

<sup>(</sup>V) الأحكام الوسطى (١/ ٢٠٧).

\_\_\_\_\_

<sup>( • • •</sup> ٧ ) ضعيف: أخرجه أبو داود في الطهارة (١/ ٦٠)، والبخاري في التاريخ الكبير (٢/ ٦٧)، والبيهقي (٢/ ٤٤٧).

كلهم من طريق عبد الواحد بن زياد، حدثنا أفلت بن خليفة، حدثتني جسرة بنت دجاجة، عن عائشة.

قال البغوي: ضعف أحمد الحديث؛ لأن راويه أفلت مجهول، وكذلك قال الخطابي. وقال ابن حزم في المحلى (٢/ ١٨٦): أفلت غير مشهور ولا معروف بالثقة، وحديثه هذا باطل. اهـ.

قلت: هذه مبالغة من ابن حزم، فالحديث ضعيف فحسب، وليس باطلاً، وأفلت قال أحمد: ما أرى به بأساً، وقال الدارقطني: صالح، ووثقه ابن حبان، فهذا كله توثيق من هؤلاء، فكيف يزعم ابن حزم أنه غير مشهور ولا معروف بالثقة؟!

وعلة الحديث لا تكمن في أفلت، وإنما تكمن في جسرة بنت دجاجة، وهي ضعيفة، ويدل على ذلك أن هذا الحديث رواه ابن ماجه (١/ ٢١٢)، وابن أبي حاتم في العلل، من طريق ابن أبي غنية، عن أبي الخطاب الهجري، عن محدوج الذهلي، عن جسرة، عن أم سلمة، ولا يدرى ممن الخطأ، أمن جسرة أو من محدوج أو من أبي الخطاب؟ وهم مجهولون.

لم يزد على ذلك، ولم يبين بما هو عنده ضعيف.

وهو حديث يرويه عبد الواحد بن زياد، قال: حدثنا أفلت، حدثتني جسرة بنت دجاجة، قالت: سمعت عائشة.

وعبد الواحد ثقة، ولم يعتل عليه بقادح، وأبو محمد يحتج به.

( ۲ ، ۲ ) وقد صحح من روايته حديث: «من توضأ خرجت الذنوب، حتى تخرج من أظفاره» من كتاب مسلم(١) .

(۲۰۰۲) وحــديث: «كل خطبة ليس فيها شهادة، فهي كاليد

<sup>(</sup>۱) الأحكام الوسطى (۱/ ۱۸۷)، والذي في مسلم: «من توضأ، فأحسن الوضوء، خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره».

<sup>(</sup>٢٥٠١) أخرجه مسلم في الطهارة (١/ ٢١٦).

<sup>(</sup>۲۰۲) صحيح: أخرجه أبو داود في الأدب (٤/ ٢٦١)، والترمذي في النكاح (٣/ ٤١٤)، والبخاري في النكاح (٣/ ٤١٤)، وأحمد (٢/ والبخاري في التاريخ الكبير (٧/ ٢٢٩)، وابن أبي شيبة (٩/ ١١٥-١١٦)، وأحمد (٢/ ٣٤٣)، وابن حبان (٤/ ٢٠١)، والحربي في غريب الحديث (٢/ ٤٢٩)، وكذلك الخطابي (١/ ٣١١)، وأبو نعيم في الحلية (٩/ ٣٤)، والبيهقي (٣/ ٢٠٩).

كلهم من طرق عن عبد الواحد بن زياد، حدثنا عاصم بن كليب، حدثني أبي، سمعت أيا هريرة.

وقال الترمذي: حسن صحيح غريب. ا هـ.

وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات، ونقل البيهقي عن مسلم أنه قال: لم يرو هذا الحديث عن عاصم بن كليب إلا عبد الواحد بن زياد، فقلت له: حدثنا أبو هشام الرفاعي، حدثنا ابن فضيل، عن عاصم، فقال مسلم: إنما تكلم ابن معين في أبي هشام بهذا الذي رواه عن ابن فضيل.

قال البيهقي: عبد الواحد بن زياد من الثقات الذين يقبل منهم ما تفردوا بروايته . اهـ.

قلت: لم يتفرد به أبو هشام عن ابن فضيل، فقد تابع ابن فضيل عن عاصم، ابن أبي عائشة عند الحربي في غريب الحديث، فخرج بذلك الحديث عن تفرد عبد الواحد بن زياد به.

## الجذماء»(١).

## (٣٠٠٣) وحديث: «الأمر بالضجعة»، [من أبي داود](٢).

\_\_\_\_\_

(١) الأحكام الوسطى ١، والأجذم فيه تفسيران: المقطوع اليد، أو الذي أصيب بالجذام، والتفسير الأول هو الذي عليه الأكثرون.

(٢) كذا في، ت، والذي في الوسطى (٣/ ٦٧)، والمخطوط (٣/ ٤٠)، أنه ذكره من عند الترمذي فتنيه.

(٢٠٠٣) ضعيف: أخرجه أبو داود في الصلاة (٢/ ٢١)، وأحمد (٢/ ٤١٥)، والبيهقي (٣/ ٤٥). كلهم من طرق عن عبد الواحد بن زياد، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة مرفوعًا. وقال الترمذي: حسن صحيح غريب من هذا الوجه.

وأورده الذهبي فيما أنكر على عبد الواحد في الميزان (٢/ ٦٧٢)، وذكر أنهم نقموا عليه مناكير عن الأعمش، يحدث عنه بها بصيغة السماع.

قال أبو داود: عمد عبد الواحد إلى أحاديث يرسلها الأعمش فوصلها بقول: حدثنا الأعمش. . . اه.

قلت: وعليه فهو ثقة في غير الأعمش، وأما فيه فيتوقف في حديثه، فإن توبع قبل وإلا فلا، وهذا الحديث من روايته عن الأعمش، عن أبي صالح، بصيغة التحديث، وقد انفرد به، فجعله من قول النبي على والصحيح أن هذه الضجعة كانت من فعله لا من قوله.

قال البيهقي: «وهذا يحتمل أن يكون المرادبه الإباحة، فقد رواه محمد بن إبراهيم التيمي، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، حكاية عن فعل النبي ﷺ لا خبراً عن قوله».

ثم ساقه بسنده عن محمد بن إبراهيم المذكبور به، ثم قال: وهذا أولى أن يكون محفوظًا لموافقته سائر الروايات، عن عائشة، وابن عباس. اهـ.

قلت: محمد بن إبراهيم التيمي، فوق عبد الواحد بن زياد في الضبط والإتقان، وقد خالفه، فجعل الحديث فعلاً لا قولاً.

وعليه، فالشيخ ناصر قد صحح هذا الحديث في صحيح أبي داود (١/ ٢٣٥)، ولم يعله بهذه العلة، مع أنه هو نفسه نص في الصحيحة (١/ ٢٧٥) على أن عبد الواحد في حديثه عن الأعمش وحده مقال، وصحح له الحديث السابق قبل هذا؛ لأنه ليس من روايته عن الأعمش، ومفهوم صنيعه أن ما رواه عن الأعمش لا يرقى لمستوى التصحيح، ثم ذهل عن هذا الصنيع هنا، والله أعلم.

(٢٥٠٤) وحديث: «إذا نهض في الثانية استفتح بالحمد ولم يسكت»(١).

(٢٥٠٥) وحديث: «توريث النساء دور المهاجرين»(٢).

(٢٠٠٦) وحديث: «المصراة ورده معها(7) مثل أو مثلي لبنها قمحًا(1).

تعرض منه لغيره، ولم يعرض له.

(۱) الأحكام الوسطى (۱/ ٣٧١).

(٢) المصدرنفسه (٣/ ١٠٢).

(٣) في ت: ودمعها، وهو خطأ.

(٤) الأحكام الوسطى (٣/ ٢٣٤).

\_\_\_\_\_

(٤٠٤) صحيح: علقه مسلم في المساجد (١/ ٤١٩)، ووصله أبو عوانة (٢/ ٩٩)، والطحاوي في المعاني (١/ ٢٠٠)، والبيهقي (٢/ ١٩٦).

كلهم من طرق عن عبد الواحد بن زياد، عن عُمارة بن القعقاع، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة مرفوعًا.

وقال البيهقي: حديث صحيح.

(٧٠٥) صحيح: أخرجه أبو داود في الإمارة (٣/ ١٧٩)، من حديث زينب.

(٢٠٠٦) منكر: أخرجه أبو داود في البيوع (٣/ ٢٧١)، وابن ماجه في التجارات (٢/ ٧٥٣).

كلاهما من طريق عبد الواحد بن زياد، حدثنا صدقة بن سعيد، عن جميع بن عمير، عن ابن عمر مرفوعًا.

وهذا إسناد ضعيف: صدقة بن سعيد الحنفي الكوفي، ضعفه الساجي، وابن وضاح، وقال البخاري: عنده عجائب، وقال أبو حاتم: شيخ مقبول ـ يعني عند المتابعة، وهو غير متابع على هذا اللفظ، فقد تفرد فيه بقول: «رد معها مثل، أو: مثلي لبنها قمحًا»، وهو لفظ منكر، يخالفه ما في الصحيحين، ولفظه. «ردها وصاعاً من تمر».

ولما أورد الحافظ هذا الحديث في الفتح (٤/ ٤٢٦) قال: ففي إسناده ضعف، وقد قال ابن قدامة: إنه متروك الظاهر بالاتفاق. ا هـ.

وعليه فالخطأ في الحديث من هذين أو من أحدهما.

وأما جميع بن عمير أيضًا فقد اختلف فيه، فوثقه بعضهم، وكذبه ابن نمير، وقال ابن حبان: =

(۲۰۰۷) وحديث: «فإن كان ذائبًا فاستصبحوا به»(١).

وغيرَها من الأحاديث مما لم يجئ للخاطر الآن، وما أراه عناه (٢) في تضعيفه هذا الحديث (٦) .

فأما أفلت بن خليفة، أو فُليت العامري، فقال ابن حنبل: ما أرى به بأساً (٤)، وقال فيه أبو حاتم: شيخ (٥).

وأما جسرة بنت دجاجة، فقال فيها الكوفي: تابعية ثقة (١) ، وقولُ البخاري: إن عندها عجائب(٧) . لا يكفى لمن يسقط ما روت.

(٢٥٠٨) ولما ذكر أبو محمد من طريق النسائي حديثَ ترديد النبي على:

الأحكام الوسطى (١/ ٢٣٧).

<sup>(</sup>٢) أي عبد الواحد بن زياد.

<sup>(</sup>٣) يعنى حديث عائشة: «وجهوا هذه البيوت».

<sup>(</sup>٤) العلل ومعرفة الرجال (٣/ ١٣٦).

<sup>(</sup>٥) الجرح (٢/ ٣٤٦).

<sup>(</sup>٦) معرفة الثقات (٢/ ٤٥٠).

<sup>(</sup>٧) انظر: التهذيب نقلاً عن البخاري: (١٢، ٤٣٥).

يضع الحديث، وقال ابن عدي: وعامة ما يرويه لا يتابعه عليه أحد، وقال الحافظ: صدوق
 يخطئ ويتشيع. اهـ.

قلت: ليس يخطئ فقط، وإنما فحش خطؤه، حتى خالف الثقات في عامة ما يرويه، ومثله لا يوضع في هذه المرتبة، بل مرتبته أن يقال فيه: ضعيف، وأما صدقة فقد قال عنه الحافظ: مقبول، تبعًا لأبي حاتم، وليس كذلك، بل هو ضعيف.

<sup>(</sup>۲۰۰۷) تقدم في الحديث ١٥١٢.

<sup>(</sup>٢٠٠٨) ضعيف: أخرجه النسائي في الكبرى في التفسير (٦/ ٣٣٩-٣٤)، وفي الصغرى في الافتتاح (٦/ ٣٥٠). وابن ماجه (١/ ٤٢٩)، والبزار، كشف الأستار (١/ ٣٥٠).

كلهم من طرق عن قدامة بن عبد الله ، عن جسرة ، عن أبي ذر مرفوعًا . وإسناده ضعيف ؛ لجهالة حال قدامة هذا .

«إِن تعذبهم فإنهم عبادك» حتى أصبح.

من حديث جسرة بنت دجاجة ، قال بإثره: جسرة ليست بمشهورة (١) .

وأراه أخذ ذلك من البزار؛ فإنه قال فيها: لا نعلم حدث عنها غير قدامة، ويجيء على نظر أبي محمد أن تكون مشهورة مقبولة، فإن حديث:

(۲۰۰۹) «لا أحل المسجد» رواه عنها أفلت، وهذا الآخر (۲) رواه عنها قدامة، وهو إنما قبل حديث [....] من حاله أكثر من ذلك [....] (۲) من حاله أكثر من ذلك [....] (۲) من حاله أكثر من ذلك [....]

ولم أقل: إن هذا الحديث المذكور صحيح، وإنما أقول: إنه حسن، وكلامه هو يعطي أنه ضعيف، فاعلم ذلك.

(١٠١٠) وذكر من طريق أبي داود أيضًا حديث ابن عمر في التثويب أنه بدعة .

ثم رده بأن قال: أبو يحيى القتات ضعيف الحديث(١٤) .

هكذا قال، وأبو يحيى القتات أحسن حالاً من كثير ممن قبل، ممن تقدم ذكر أحاديثهم في باب الأحاديث المصححة بسكوته وفي غير موضع، ممن لا

الأحكام الوسطى (٢/ ٦١، ٦٢).

<sup>(</sup>٢) يعنى حديث الترديد.

 <sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفات الأربع محجو في ت منه نحو سطرين.

 <sup>(3)</sup> الأحكام الوسطى (١/ ٣٠٨). والتثويب بثناة ثم مثلثة فوقيتين.: هو قول المؤذن بين الصلاة والإقامة: حي على الصلاة، حي على الفلاح. انظر: عون المعبود (٢/ ٢٤٢).

<sup>(</sup>٢٠٠٩) تقدم في الحديث ٢٠٥.

<sup>(</sup> ۲۵۱۰) ضعيف: أخرجه أبو داود في الصلاة (۱/ ۱٤۸)، وحسنه الشيخ ناصر في صحيح أبي داود (۲ مه)، والصواب تضعيفه؛ لأن أبا يحيى القتات، كثير المناكير والأوهام، فلا يعتمد على ما تفرد به مما لم يتابع عليه، وهذا الحديث مما تفرد به .

تعرف أحوالهم، إلا أن أحدهم روى عنه أكثر من واحد، بل ومن المشاهير، كأسامة بن زيد، والدراوردي، وسهيل بن أبي صالح، وعبد الله بن محمد بن عقيل، وشريك، ويحيى بن أيوب، وإبراهيم بن مهاجر، ومن لا يحصى كثرة.

وهذا الرجل الذي هو أبو يحيى القتات، قد روى عثمان الدارمي عن ابن معين أنه قال فيه: ثقة، وذلك مذكور في كتاب عثمان (١)، وذكـــره أيضًا المنتجالي.

وقال البزار: ما نعلم به بأسًا، قد روى عنه جماعة من أهل العلم، وهو كوفي معروف.

ذكره إثر حديثه عن مجاهد، عن ابن عباس، عن النبي علا :

( ۲ ۱ ۹ ۷) «من عجز منكم عن الليل أن يكابده، وبخل بالمال أن ينفقه، وجبن عن العدو أن يجاهده، فليكثر ذكر الله».

والذي روى مفضل (٢) وابن أبي خيثمة عن ابن معين من أنه يضعف، وفي أحاديثه ضعف (٣) ، إنما معناه بالقياس إلى غيره، ألا تراه قد قال فيه: ثقة، والثقات متفاوتون.

<sup>(</sup>۱) تاریخ عثمان بن سعید الدارمی ص: ۲٤٧.

 <sup>(</sup>٢) في ت: «مضر» فهل هو محرف من مفضل بن غسان الغلابي، وهو له رواية عن يحيى، أو كان في الأصل،
 «الدوري» فحرف؛ لأن الدوري هو أيضًا عمن روى عن يحيى تضعيف القتات؟ فليتأكد من هذا، والراجح عندي الأول.

<sup>(</sup>٣) التاريخ (٣/ ٣٦٢).

<sup>(</sup> **٢٥١١**) ضعيف: أخرجه البزار، والطبراني في الكبير (١١/ ٨٤)، وعنه ابن الشجري في أماليه (١/ ٢٥٦)، كلهم من طريق أبي يحيى القتات، عن مجاهد، عن ابن عباس مرفوعًا.

قال في المجمع (١٠/ ٧٤): وفيه أبو يحيى القتات، وقد وثق وضعفه الجمهور، وبقية رجال البزار رجال الصحيح.

وقد قلنا: إن ابن معين إذا قال في رجل معروف من أهل العلم: إنه ضعيف، فإن ذلك ليس تجريحًا منه له، وإنما هو تفضيل لغيره عليه في الأغلب.

وقد يقوله باعتبار أوهام توجد له لا تسقط الثقة به، بخلاف ما إذا قال ذلك فيمن لا يعلم من عند غيره ممن لو لم نجد تضعيفه له، كنا نترك حديث له للجهل بحاله، و هو إذا ضعف بذلك رجلاً معروفًا] أو غيره ضعفه، ينبغي أن لا يقبل [منه ذلك إلا بحجة بينة، وأبو يحيى القتات، اسمه](۱) / (زادان، وقيل: عبد الرحمن بن دينار، وهكذا ذكره ابن أبي حاتم؛ فاعلمه(۲).

[1147] [1104]

(  $\mathbf{YOY}$  ) وذكر من عند الترمذي حديث رافع: «أسفروا بالفجر؛ فإنه أعظم للأجر» ( $\mathbf{YOY}$ ).

وحسنه، وزعم أن عاصم بن عمر (٤) بن قتادة، وثقه أبو زرعة، وابن معين، وضعفه غير هما (٥) .

وهذا أمر لا أعرفه، بل هو ثقة، كما ذكر عن ابن معين وأبي زرعة، وكذلك قال النسائي وغيره (١٠).

ما بين المعكوفات الأربع محو في ت منه قدر سطرين إلا قليلاً، وأتممناه من السياق.

<sup>(</sup>٢) الجرح (٥/ ٢٣١).

<sup>(</sup>٣) الأحكام الوسطى (١/ ٢٦٥).

<sup>(</sup>٤) في ت: عمرو، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٥) انظر قوليهما في الجرح (٦/ ٣٤٦).

<sup>(</sup>٦) كابن سعد، وابن حبان، والبزار. انظر: التهذيب (٥/ ٤٧).

<sup>(</sup>۲۵۱۲) صحيح: أخرجه الترمذي في الصلاة (۱/ ۲۸۹)، وفيه ابن إسحاق قد عنعنه، لكنه لم يتفرد به، فقد تابعه محمد بن عجلان عند النسائي (۱/ ۲۷۲)، وأحمد (٤/ ١٤٠)، وأبو داود (۱/ ۲۷۲)، والدارمي (۱/ ۲۷۷)، وابن ماجه (۱/ ۲۲۱)، وتابعه أيضًا زيد بن أسلم عند النسائي، بسند صحيح.

ولا أعرف أحدًا ضعفه، ولا ذكره في جملة الضعفاء.

وقد ترك أن يبين أن الحديث من رواية ابن إسحاق، وترك أن يورده من رواية ابن عبجلان بدلاً منه من عند أبي داود، وليس هو معنيَّه في قوله: «وقد رُوي بإسناد آخر إلى رافع، وحديث عاصم أصح».

وإنما يعني بذلك إسنادًا آخر ليس من طريق عاصم، فأما طريقٌ عاصم هذا فصحيح، ولم يصححه بقوله: «أصح». وإنما هو عنده حسن فقط، والله أعلم.

(١٣١٥) وذكر من طريق أبي داود أيضًا، عن بكر بن سوادة الجذامي، عن صالح بن حَيْوان، عن أبي سهلة: السائب بن خلاد، من أصحاب النبي علله: «أن رجلاً أم قومًا فبصق في القبلة» الحديث.

ثم قال: صالح بن حيوان لا يحتج به، وهو بالحاء المهملة، ومن قال: خيُّوان بالخاء المنقوطة فقد أخطأ، ذكر ذلك أبو داود رحمه الله. انتهى ما ذکر <sup>(۱)</sup> .

فأما قولُه: «من قال بالخاء المنقوطة فقد أخطأ»، فهو قول أبي داود كما ذكر، وابنُ أبي حاتم جعله بالخاء المنقوطة (٢)، وكذا ذكره ابن الفرضي وقال: إنه يقال بالحاء يعنى المهملة، ونسبه فقال: الخولاني، ويقال: السبائي، قال: وقال سعيد بن كثير بن عفير: من قال: الخُولاني فبالخاء ـ يعني المنقوطة ـ، ومن قال: السبائي، فبالحاء ـ يعنى المهملة ـ (٣) .

الأحكام الوسطى (١/ ٢٩٣).

الجرح (٤/ ٣٩٩). (٢)

انظر: الميزان (٢/ ٢٩٣)، وكذلك المؤتلف والمختلف (٢/ ٧٥٤).

<sup>(</sup>٢٥١٣) حسن: أخرجه أبو داود في الصلاة (١/ ١٣٠)، وقد تقدم للمؤلف في الحديث ٢٤٧٠.

وأما قوله: «لا يحتج به»، فهو من قبله، وإنه لمشبك أن يكون كما قال، ولم [يذكره أحد ممن ترجمه بأكثر من روايته عن السائب بن خلاد، ورواية بكر بن سوادة عنه، وذكروا] إنه ليس له غير هذا [الحديث عن السائب بن خلاد، وبذلك ذكره أيضًا ابن أبي حاتم وقا] ل(١): إنه روى أيضًا عن // عقبة بن عامر(١).

[١٧٢] [١٧٢]]

وإنما ذكرت حديثه الآن في هذا الباب، مستدركًا عليه، مصححًا له؛ لأن الكوفي ذكره في كتابه فقال: صالح بن حيوان، تابعي ثقة (٢).

فعلى هذا يكون الحديث صحيحًا، لاسيما على أصله في قبوله أحاديث المساتير، وأحاديث من وثقه معدل، وإن لم يكن معاصرًا.

وإن أبى إلا تضعيف هذا الخبر، فقد ذكرنا في الباب الذي قبل هذا<sup>(١)</sup> أن مقتضاه روي صحيحًا من حديث عبد الله بن عمرو، فاعلم ذلك.

( **١٤ ١ ٥ ٧)** وذكر من طريق أبي داود، عن عروة بن الزبير، عن امرأة من بني النجار، قالت: «كان بيتي من أطول بيت حول المسجد، فكان بلال يؤذن عليه» الحديث.

ثم رده بأن قال: الصحيح الذي لا اختلاف فيه أن بلالاً يؤذن بليل (٥٠). ويجيء على أصله أن يكون هذا صحيحاً من جهة الإسناد؛ فإن ابن

<sup>(</sup>١) ما بين المعاكف الأربعة ممحو في ت منه قدر سطرين، وأتممناه اعتمادًا على ما في الجرح والتعديل، والسياق.

<sup>(</sup>٢) في ت: عقبة بن أبي عامر، وهو تحريف. انظر: الجرح ٣٩٩.

<sup>(</sup>٣) معرفة الثقات (١/ ٤٦٣).

<sup>(</sup>٤) انظر الحديث ٢٤٧٠.

<sup>(</sup>٥) الأحكام الوسطى (١/ ٣٠٢).

<sup>(</sup>٢٥١٤) تقدم في الحديث: ١٠٢١.

إسحاق عنده ثقة ، ولم يعرض له الآن إلا من جهة معارضة غيره ، وهذا ليس من نظر المحدث ، وإذا نظر به الفقيه تبين له منه خلاف ما قال هو: من أنه معارض ، وذلك أنه لا يتحقق بينهما التعارض إلا بتقدير أن يكون قوله: «إن بلالاً ينادي بليل» في سائر العام . وليس كذلك ، وإنما كان ذلك في رمضان .

والذي نقول به في هذا الخبر، هو أنه حسن، وموضع النظر منه أن هذه النجارية، لا تعلم، وما ادعت لنفسها من مزية الصحبة، لم يقله عنها غيرها، والله أعلم.

وذكر من طريق ابن أبي شيبة: حدثنا يزيد بن المقدام، عن المقدام، عن ألمة الله على المقدام، عن أبيه شريح، أنه سأل عائشة: «أكان رسول الله على الحصير؟» الحديث.

ثم أتبعه أن قال: يزيد بن المقدام ضعيف، ولكن يكتب حديثه (١) .

فاعلم أن يزيد المذكور، لا أعلم أحداً قال فيه: ضعيف كما قال [أبو

<sup>(</sup>١) الأحكام الوسطى (١/ ٣١٩).

<sup>(</sup>٢٥١٥) شاذ: أخرجه ابن أبي شيبة في مسنده، وأبو يعلى (١٤/ ٢٧٥).

وهذا من عائشة يحمل على علمها، فلا ينافي ذلك ما ثبت من طريق غيرها من أنه على كسان يصلي على الحصير .

قال البخاري-الفتح-(١/ ٥٨٢) باب الصلاة على الحصير، وذكر فيه حديث أنس وفيه قوله: «فقمت إلى حصير لنا قد اسود من كثرة ما لبس، فنضحته بماء، فقام رسول الله على فصففت واليتيم وراءه» الحديث.

بل قد ورد عن عائشة ما ينافي ما تقدم، وهو ما أخرجه البخاري في الأذان (٢/ ٢٥١) «أنه ﷺ كان له حصير يبسطه ويصلي عليه».

قال الحافظ: فكأنه لم يثبت عند المصنف يعني حديث عائشة السابق أو رآه شاذًا مردودًا لمعارضته ما هو أقوى منه كحديث الباب. اه.

وفي مسلم عن أبي سعيد أنه رأى النبي 🎳 يصلي على حصير .

[1178] [1174]

محمد ونص] ما قال فيه أبو حاتم هو: [يكتب حديثه، ووثقه ابن معين في رواية الدوري](١) / ، وقد قال النسائي: ليس به بأس(٢) ، فاعلم ذلك.

(٢٥١٦) وذكر من طريق الترمذي، عن عبد الحميد بن محمود، حديث: «الصلاة بين ساريتين»، وقول أنس: «كنا نتقي هذا على عهد رسول الله علياً».

ثم قال: ليس عبد الحميد عن يحتج بحديثه (٣) .

ولا أدري من أنبأه بهذا، ولم أر أحدًا ممن صنف الضعفاء ذكره فيهم،

قال الترمذي: حسن صحيح.

قلت: وله شاهد عن قرة بن إياس المزني قال: «كنا ننهى أن نصف بين السواري على عهد رسول الله على ، ونطرد عنها طردًا».

أخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة (١/ ٣٢٠)، والطبراني في الكبير (١٩/ ٢١)، وابن خزيمة (٣١ / ٢١)، وابن خزيمة (٣/ ٢٩)، والحاكم (١/ ٢٩)، والحاكم (١/ ٢١٨)، والحاكم (١/ ٢١٨)، والبيهقي (٣/ ١٠٤).

كلهم من طريق هارون بن مسلم، عن قتادة، عن معاوية بن قرة عن أبيه.

قال الحاكم: كلا الإسنادين صحيحان، ولم يخرجا في هذا الباب شيئًا.

وقال في الزوائد: في إسناده هارون، وهو مجهول كما قال أبو حاتم. ا هـ.

وقال البزار: لا نعلم روى هذا الحديث عن قتادة إلا هارون. ا هـ.

قلت: وهو حسن بغيره، لجهالة حال هارون المذكور.

 <sup>(</sup>١) ما بين المعكوفات الأربع محمو في ت منه نحو سطر ونصف، وأتحمناه اعتماداً على ما في الجرح (٩/ ٢٨٩).
 وعلى السياق.

<sup>(</sup>۲) التهذيب (۱۱/ ۳۱۷).

<sup>(</sup>٣) الأحكام الوسطى (١/ ٣٥٤).

<sup>(</sup>٢٥٩٦) صحيح: أخرجه الترمذي في الصلاة (١/ ٤٤٣)، وكذلك أبو داود (١/ ١٨٠)، والنسائي في الإمامة (١/ ٩٤)، وأحمد (٣/ ١٣١)، وابن خزيمة (٣/ ٣٠)، وابن حبان (٣/ ٣١٨)، والحاكم (١/ ٢١٨).

كلهم من طرق عن سفيان الشوري، عن يحيى بن هانئ بن عروة، عن عبد الحميد بن محمود، عن أنس.

ونهاية ما يوجد فيه مما يُوهِم ضعفًا، قول أبي حاتم الرازي ـ وقد سئل عنه ـ : هو شيخ (١) .

وهذا ليس بتضعيف، وإنما هو إخبار بأنه ليس من أعلام أهل العلم، وإنما هو شيخ وقعت له روايات أخذت عنه.

وقد ذكره أبو عبد الرحمن النسائي، فقال فيه: ثقة، على شحة بهذه اللفظة (٢).

والرجل بصري، يروي عن ابن عباس، وأنس، روى عنه يحيى بن هانئ وهو أحد الثقات وعمرو بن هرم، وابنه حمزة بن محمود، فاعلمه.

(١٧٥) وذكر من طريق النسائي عن الحجاج بن أبي زينب، قال:

(۲۰۱۷) حسن: أخرجه النسائي في الافتتاح (۲/ ۱۲۱)، وأبو داود في الصلاة (۱/ ۲۰۰، ۲۰۰)، وابن ماجه في إقامة الصلاة (۱/ ۲۸۶)، والعقيلي (۱/ ۲۸۳، ۲۸۶)، وابن عدي (۲/ ۱۷۵)، والدارقطني (۱/ ۲۸۲).

كلهم من طرق عن هشيم بن بشير، عن الحجاج بن أبي زينب، عن أبي عثمان النهدي، عن ابن مسعود.

قال العقيلي: لا يتابع عليه الحجاج بن أبي زينب. اهـ.

هذا، وقد خالف فيه هشيمًا محمد بن الحسن الواسطي؛ فرواه عن الحجاج، عن أبي سفيان، عن جابر، وخالفهما معاً يزيد بن هارون؛ فرواه عن الحجاج، عن أبي عثمان مرسلاً، أخرجهما معاً ابن عدي والدارقطني.

والراجح هو الموصول، فقد أسنده عن الحجاج ثقتان: هشيم بن بشير، ومحمد بن يزيد الواسطي بإسناد حسن رجاله كلهم ثقات، سوى الحجاج هذا، فقد قال فيه الحافظ: صدوق يخطئ.

وأما رواية محمد بن الحسن الواسطي الذي جعله عن جابر، فيحمل على أن الحجاج بن أبي زينب أخطأ فيه، كما أخطأ أيضاً في إرساله؛ إذ ليس هناك من يعزى إليه الخطأ فيه سواه؛ لأن كل من دونه ثقات معروفون.

<sup>(</sup>١) الجوح (٦/ ١٨).

<sup>(</sup>۲) انظر: التهذيب(٦/ ١١١).

سمعت أبا عثمان (١) يحدث عن ابن مسعود قال: رآني رسول الله على وقد وضعت أسمالي على على على على شمالي.

ثم [قال](٢): حجاج ليس بقوي، ولا يتابع على هذا، وقد روي عنه عن أبي سفيان، عن جابر: مر رسول الله عَلِيَّةِ برجل قد وضع شماله على يمينه.

ورواه محمد بن الحسن (٣) الواسطي عن الحجاج، ذكر ذلك أبو أحمد بن عدي. انتهى ما ذكر (١٠) .

وهذا رد لهذا الحديث، وما مثلُه رد، فإن حجاج بن أبي زينب واسطي ثقة، قاله ابن معين (1) ، ويكنى أبا يوسف، ويعرف بالصيقل (1) ، وهو ممن أخرج له مسلم معتمدًا روايته، وقد قال أبو أحمد بعد تصفح رواياته : أرجو أنه لا بأس به.

وما حكاه أبو محمد من أنه ليس بقوي، إنما هو قول النسائي، وقد عُلم معْنيُّ النسائي في ذلك، أنه ليس [بأقوى ما يكون بالنسبة لغيره، والثقات] (١) متفاوتون، وروي عن أحمد بن حنبل / / أنه قال: «أخشى أن يكون ضعيف الحديث»، ذكر ذلك عنه ابنه (٨). وهذا أيضًا ليس بتضعيف.

[١٦٠ ب] [١٧٤ ب]

وأما قبول أبي محمد: ولا يتبابع على هذا، فإنه أيضًا نقله من عند

<sup>(</sup>١) وهو النهدي، واسمه: عبد الرحمن بن مَلّ.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين ساقط من ت، والابد منه.

<sup>(</sup>٣) في الكامل: محمد بن يزيد.

<sup>(</sup>٤) الأحكام الوسطى (١/ ٣٦٩).

<sup>(</sup>٥) التاريخ (٤/ ٣٧٩).

بفتح الصاد المهملة المشددة، وسكون الثناة التحتانية بعدها قاف، ثم لام.

<sup>(</sup>٧) ما بين المعكوفين ممحو في ت منه قدر سطر ، وأتممناه من السياق .

<sup>(</sup>۸) انظر: الجرح (۳/ ۱۶۱).

العقيلي(١).

وإنما يعني به العقيلي أن الحديث مرسل، وقد أشار النسائي إلى ذلك ولكن جعل المنفرد بوصله هشيمًا، فقال: غير هشيم أرسل هذا الحديث.

وذلك أن هشيمًا، هو الذي يرويه عن حجاج بن أبي زينب، فيصله، وغيره يرسله.

وقد ذكره الدارقطني من رواية محمد (٢) بن يزيد الواسطي، عن الحجاج ابن أبي زينب، عن أبي عثمان، عن ابن مسعود موصولاً كما رواه هشيم.

فإذن لم ينفرد هشيم بوصله.

وذكره أيضًا من رواية محمد بن الحسن الواسطي، عن الحجاج بن أبي زينب، عن أبي سفيان، عن جابر كما ذكره أبو أحمد.

وهذا الإسناد أيضاً حسن، ولم يقل أبو محمد إثره شيئًا يعتمد فيه.

ومحمد بن الحسن الواسطي، القاضي، أحد الثقات، روى هذا الحديث عنه ابن معين.

قال أبو أحمد: حدثناه يحيى بن صاعد، قال: حدثنا الفضل بن سهل، قال: حدثني يحيى بن معين فذكره.

وقال الدارقطني: حدثنا أحمد بن محمد بن جعفر الجوزي (٣) حدثنا مُضرَ ابن محمد، حدثنا يحيي بن معين، فذكره.

فالحديث إذن صحيح أو حسن من الطريقين جميعًا ـ أعنى طريق أبي عثمان

<sup>(</sup>١) الضعفاء الكبير (١/ ٢٨٣ ـ ٢٨٤).

<sup>(</sup>٢) في ت: أحمد، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) له ترجمة في تاريخ بغداد (٤/ ٤٠٧).

عن ابن مسعود، وطريق أبي سفيان عن جابر ـ فاعلم ذلك .

(۱۸ من طریق أبي داود حدیث جابر «لا تؤخر الصلاة لطعام ولا لغیره».

ثم رده بأن قال: محمد بن ميمون لين الحديث، ومعلى بن منصور، رماه أحمد بن حنبل بالكذب (١) ، وكرر ذكر ذلك في معلى بن منصور أيضًا، إثر حديث ابن عمر:

(٢**٠١٩)** : «أرأيت َلو أني طلقتها (٢) ثلاثًا، أكان يحل لي أن أراجعها؟» (٣) .

وهذا ه [بو نص مقالة أبي حاتم وأحمد فيه]: روي عن أبي حاتم أنه ق [ ال فيه : كان صدوقًا في الحديث، وكان صاحب رأي ] (١) ، وروي عنه أنه قال: قيل لأحمد: لم لم تكتب عنه ؟ فقال: كان يكتب الشروط، ومن يكتبها لم يخل من أن يكذب أن يكذب أن يكتب الشروط،

[111] [011]

الأحكام الوسطى (٢/ ١٢).

 <sup>(</sup>٢) في ت: «أرأيت إني لو أطلقها ثلاثًا» ، والتصحيح من الأحكام الوسطى (٧/ ٢٣٨) ، والدارقطني .

<sup>(</sup>٣) الأحكام الوسطى (٣/ ١٩٢).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفات الأربع ممحو في ت منه نحو سطرين، وأتممناه من الجرح، ومن السياق.

<sup>(</sup>٥) الجوح والتعديل (٨/ ٣٣٤).

<sup>(</sup>۲۰۱۸) تقدم في الحديث: ۲۰۱٤.

<sup>(</sup>٢٥١٩) ضعيف بهذا اللفظ: أخرجه الدارقطني (٤/ ٣١) من طريق معلى بن منصور، حدثنا شعيب ابن رزيق، عن عطاء والخرساني، عن الحسن، عن ابن عمر.

وفيه ألفاظ منكرة، لـم يروها أحد غير معلى وعطاء الخرساني، فإما أن تكون من المعلى، وإما من عطاء، وهو أقرب.

هكذا حكاه (۱) أبو الوليد الباجي في كتابه في رجال البخاري (۲) ، والأول حكاه عنه ابنه أبو محمد بن أبي حاتم في كتابه (۲) .

والذي حكاه الباجي أليق، ويوافق ما حكاه أبو داود في كتابه في السنن قال: كان أحمد لا يروي [عنه](؟) ؛ لأنه كان ينظر في الرأي(٥) ، وابن معين يوثقه، وكذلك غيره.

وقد جهد أبو أحمد بن عدي أن يجد له شيئًا ينكر عليه فلم يجده، وقال: إنه لا بأس به (١٦) .

( • ٢ ٥ ٢) وقد نسي أبو محمد ما كتب فيه هنا، لَمَا ذكر في النكاح من طريق أبي داود، حديث أم حبيبة أنها كانت تحت عبيد الله بن جحش، فمات عنها، فزوجها النجاشي رسول الله عليه وأمهرها عنه أربعة آلاف(٧).

فإنه سكت عنه مصححًا له، ولم يبرز من إسناده أحدًا، وإنما يرويه عند أبى داود معلى بن منصور المذكور.

وأما قولُه في محمد بن ميمون: إنه لين الحديث (^) ، فهو أيضًا أمر لا يتحصل، والثقات متفاوتون، والرجل لا بأس به.

نیت: حکاها.

 <sup>(</sup>٢) انظر: التعديل والتجريح (٢/ ٨١٣ ـ ٨١٤). وهو أيضاً في الجرح، ومنه نقله الباجي، ولعله سقط من نسخة المؤلف فاحتاج لنقله عن الباجي.

<sup>(</sup>٣) الجرح (٨/ ٣٣٤).

<sup>(</sup>٤) الزيادة ساقطة من ت، و لابد منها.

<sup>(</sup>٥) في ت: في الراوي، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٦) الكامل (٦/ ٢٣٧٢).

<sup>(</sup>٧) الأحكام الوسطى (٣/ ١٤٤).

<sup>(</sup>A) تبع في ذلك أبا زرعة، وهو القائل: كوفي لين.

<sup>(</sup>۲۵۲۰) تقدم في الحديث: ۲۰۱۳.

(٢٥٢١) وذكر حديث: «من نفخ فقد تكلم».

ورده بأن قال: عنبسة بن أزهر لا يحتج به(١) .

والرجل أيضًا لا بأس به، ولا أعرف فيه ما ذكر.

الأحكام الوسطى (٢/ ٧).

(٢٥٢١) ضعيف: أخرجه النسائي في الكبرى (١/ ١٩٦) من طريقين عن عنبسة بن الأزهر، عن سلمة بن كهيل، عن كريب، عن أم سلمة مرفوعًا: «يا رباح لا تنفخ؛ فإن من نفخ فقد تكلم»، وقال البيهقي: ضعيف.

وأخرجه الترمذي من وجه آخر عن أم سلمة بلفظ: «يا أفلح، ترب وجهك»، وقال: حديث أم سلمة إسناده ليس بذلك، وميمون أبو حمزة، قد ضعفه بعض أهل العلم. ا هـ.

وله شاهد عن أنس، عند البيهقي مرفوعًا بلفظ: «من ألهاه شيء في صلاته، فذلك حظه، والنفخ كلام».

قال البيهقي: وهو أضعف منه ـ يعني حديث أم سلمة ـ ا هـ .

قلت: ويخالفهما ما أخرجه أبو داود في الكسوف (١/ ٣١٠)، والنسائي (٣/ ٣١٠)، وابن خزيمة (٢/ ٣٢٢)، وابن حبان (٤/ ٢١٦).

كلهم من طرق، عن عطاء بن السائب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو أنه على نفخ في آخر سجوده في صلاة الكسوف، فقال: «أف أف».

وعطاء مختلط في آخر عمره، لكن رواه حماد بن سلمة عنه، وهو ممن نص يعقوب بن سفيان على أنه ممن روى عنه قبل الاختلاط، وترجم عليه البخاري بقوله: ويذكر عن عبد الله بن عمرو: «نفخ النبي على في سجوده في كسوف».

قال الحافظ في الفتح (٣/ ١٠١): «وإنما ذكره البخاري بصيغة التمريض؛ لأن عطاء بن السائب مختلف في الاحتجاج به، وقد اختلط في آخر عمره، لكن أخرجه ابن خزيمة من رواية سفيان الثوري عنه، وهو ممن سمع منه قبل اختلاطه».

قلت: السند إلى سفيان عند ابن خزيمة ضعيف، فيه مؤمَّل بن إسماعيل، وهو صدوق سيئ الحفظ.

وقد خلط فيه فتارة يقول سفيان: عن يعلى بن عطاء، عن أبيه، عن عبد الله بن عـــمــرو، وتارة: عن عطاء بن السائب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو. (٢٥٢٢) وذكر من طريق أبي داود عن السلولي ـ وهو أبو كبشة ـ عن سهل بن الحنظلية في الالتفات [في الصلاة، وقال: الصحيح](١) في الالتفات حديث البخاري ـ يعنى حديث عائشة ـ (١).

(٢٥٢٣) وذكر من طريق أبي داود أيضًا، عن ربيعة بن يزيد، عن أبي

(١) ما بين المعكوفين ساقط من ت منه قدر نصف سطر، وأتممناه من الأحكام الوسطى.

ب بروا بين المنا الناء الناء المنا المناه المناه المناه المناء المناه ال

= وبالجملة: فهذه الزيادة عندي شك في ثبوتها من أوجه:

أحدها: أن جملة من الذين رووها عن عطاء، رووا عنه بعد الاختلاط. ا هـ.

وثانيها: بعض من رواها ممن روى عنه قبل الاختلاط: إما لم يصح السند إليه، كسفيان الثوري، وإما سمع منه قبل الاختلاط وبعده، كحماد بن سلمة.

وثالثها: بعض الرواة عن عطاء لم يذكرها.

ورابعها: أن هذا الحديث صحيح عن عبد الله بن عمرو بدون هذه الزيادة، أخرجه البخاري (٢/ ١٣٦). (٢/ ٦٢٦).

وخامسها: أنه رواه جماعة من الصحابة غير عبد الله بن عمرو، ولم يذكر أحد منهم هذه الزيادة.

وعليه فزيادة النفخ والتأفيف هذه يتوقف فيها حتى تثبت من وجه آخر، وبهذا يظهر شفوف نظر البخاري، وقوة علمه، حينما ذكرها بصيغة التمريض، وأوهم كلام الحافظ أنه لم يطلع على رواية سفيان الراوي لها عن عطاء قبل اختلاطه، الأمر محتمل.

هذا، وقد صححها بغيرها الشيخ ناصر في تعليقه على صحيح ابن خزيمة، ولا أدري ما الغير الذي اعتمده؟! هل هو شواهده المتعددة؟ فإن كان كذلك فهي جميعها لا ذكر فيها لهذه الزيادة، أم اطلع على غير طريق آخر له؛ فإنه لم يبرزه، وبالله التوفيق.

(۲۵۲۲) صحيح: أخرجه أبو داود في الصلاة (۱/ ۲٤۱)، ويجمع بينه وبين حديث عائشة عند البخاري في الأذان (۲/ ۲۷۳)، وفي بدء الخلق (٦/ ٣٩٠)، بلفظ: «هو اختلاس يختلسه البيطان من صلاة العبد» بأن هذا وقع منه تلك للحاجة والضرورة؛ لأنه كان أرسل فارساً إلى الشعب من الليل يحرس.

(٢٥٢٣) صحيح: أخرجه أبو داود (٢/ ١١٧)، (٣/ ٢٣) مختصرًا، وأحمد (٤/ ١٨١)، وابن حبان =

<sup>(</sup>٢) الأحكام الوسطى (٢/ ١٥). والحديث المشار إليه هو أنه تلك سئل عن الالتفات في الصلاة فقال: «هسو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد».

كبشة السلولي، عن سهل بن الحنظلية، قال: قال رسول الله عَلَيْكَ : «من سأل وعنده ما يغنيه» الحديث.

ثم قال بإثره: يقال إن أبا كبشة هذا مجهول، ذكر ذلك أبو محمد (۱) ولم يذكر مسلم في الكنى، ولا أبو محمد بن أبي حاتم في كتابه أيضًا أبا كبشة السلولي (۱) الذي يروي عن سهل بن الحنظلية [إلا الذي يروي عنه حسان بن عطية، ولم] يذكرا له راويًا آخر.

[۱۲۱ ب] [۱۷۰ ب]

وأما أبو // أحمد الحاكم، فقد ذكر في كتاب الكنى أبا كبشة السلولي، عن سهل بن الحنظلية، وعبد الله بن عمرو، روى عنه أبو سلام: ممطور الحبشى، وحسان بن عطية.

فإن كان أبو كبشة الذي ذكر أبو أحمد، هو الذي روى عنه أبو داود حديثه، من طريق ربيعة بن يزيد (١٤) فليس بمجهول ولا أعرف غيره، والله أعلم. انتهى كلامه (٥٠).

فاعلم الآن أن الحديث الأول، هو من رواية أبي سلام ممطور الحبشي،

<sup>(</sup>١) يعني ابن حزم.

<sup>(</sup>٢) قلت: هذا وهم من أبي محمد؛ فابن أبي حاتم ذكره (٩/ ٤٣٠)، وكذلك مسلم في الكسي : ٩٣.

 <sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين محو في ت، منه نحو ثلثي سطر، وأتممناه من الأحكام الوسطى.

<sup>(</sup>٤) يعني حديث: «من سأل وعنده ما يغنيه».

<sup>(</sup>٥) الأحكام الوسطى: (٢/ ١٨٧، ١٨٨).

<sup>= (</sup>١/ ٣٧٨)، (٥/ ١٦٧)، والطبراني في الكبير (٦/ ٩٧).

كلهم من طريق ربيعة بن يزيد، عن كبشة السلولي، حدثنا سهل بن الحنظلية مرفوعًا فذكره. وله شاهد عن حبشي بن جنادة السلولي، أخرجه ابن خزيمة في صحيحة (3/10.0) بإسناد صحيح وليس فيه ما يخشى إلا تدليس أبي إسحاق وقد عنعنه، لكنه لم ينفرد به، فقد تابعه عليه الشعبي عند الترمذي في الزكاة (7/10.0)، والطبراني (3/10.0)، وابن أبي شيبة (7/10.0)، وفي سنده مجالد بن سعيد ضعيف، ومثله مقبول في الشواهد والمتابعات.

وعن أبي هريرة عند مسلم في الزكاة (٢/ ٧٢٠)، وعن عمر وجابر عند ابن حبان (٥/ ١٦٦).

عن السلولي أبي كبشة المذكور.

والثاني هو من رواية ربيعة بن يزيد، عن أبي كبشة.

(٢٥٢٤) وذكر أيضًا في الجهاد عن سهل بن الحنظلية مر رسول الله عَلَيْهُ ببعير قد لحق ظهره ببطنه، فقال: «اتقوا الله في هذه البهائم، فاركبوها صالحة و كله ها صالحة»(١).

وسكت عنه، ولم يبين أنه من رواية أبي كبشة المذكور، رواه عنه ربيعة بن يزيد المذكور أيضًا، ذكره أبو داود.

وأبو كبشة في هذه الأحاديث الثلاثة واحد، وهو أيضًا الذي روى عنه حسان بن عطية، وأخرج البخاري حديثه في الهبة والأنبياء(٢) .

ولم تجر عادة المحدثين باستيعاب رواة المحدث إذا ذكروه، وإنما يذكرون منهم: إما من اشتهر بالأخذ عنه، أو مَن في روايته عنه تفخيم له، أو ما كان من ذلك متيسراً ممكنًا، فليس ينبغي لمن نظر في كتب الرجال فرأى مثلاً أبا كبشة السلولي روى عنه حسان بن عطية ، أن يظن أنه لم يرو عنه غيره ، بل قد يوجد ممن يروي عنه جماعة سوى من ذكر.

وأبو محمد ـ رحمه الله ـ إنما يبحث في الرجال الذين لم يعرف أنهم ثقات عن تعدد الرواة عن أحدهم، فإن وَجده قد روى عنه اثنان فأكثر، قبل روايته، وقد صرح بذلك في هذه المسألة، حيث قضى على أبى كبشة بما قضى به عليه

الأحكام الوسطى (٣/ ١٣).

انظر كتاب الهبة، الفتح (٥/ ١٨٧)، والأنبياء (٦/ ٥٧٢). **(Y)** 

<sup>(</sup>٢٥٧٤) هذا الحديث جزء من الحديث الذي قبله؛ لأن إسنادهما واحد، ولعل بعض الرواة اختصره و جعله مستقلاً .

[ירו וֹ] [יעו וֹ]

ابن حزم من أنه مجهو[ل لأنه لم يرو عنه إلا واحد عنده] وترجح فيه (۱) بما حكاه أبو [أحمد الحاكم من أنه روى عنه حسان بن](۲) // عطية وممطور (۳) الحبشى، حتى أنه لو تحقق ذلك قبل روايته، وقضى بثقته.

هذه طريقته، وهي طريقة طائفة من المحدثين، فلما لم ير أبا كبشة مذكورًا في كتب الرجال بأكثر من رواية حسان بن عطية عنه، ظنه مجهولاً، وظن مع ذلك أن الذي روى عنه ربيعة بن يزيد هو غيره، فرآه أيضًا مجهولاً، ولم يُزل له هذا الخيال كونُه قد ذكر بأنه روى عن عبد الله بن عمرو، وثوبان، وسهل بن الحَنظلية.

بل جوز أن يكون هناك رجلان، كل واحد منهما يكنى أبا كبشة، ويروي عنه عن سهل بن الحنظلية، إلا أن أحدهما روى عنه أبو سلام، والآخر روى عنه ربيعة بن يزيد.

وينبغي على هذا القياس أن يكون هنالك ثالث (١) ، وهو الذي روى عنه حسان بن عطية ، وهذا كله خطأ ممن ظنه ، وإنما المخطئ الأول فيه ابن حزم ، وتبعه هو ، وإنما هو رجل واحد ، وهو أبو كبشة السلولي ، روى عن سهل بن الحنظلية ، وعبد الله بن عمرو ، وثوبان ، وبهذا ذكره ابن أبي حاتم (٥) .

وروى عنه حسان بن عطية، وأبو سلام، وربيعة بن يزيد.

ولعله سيوجد غيرهم ممن روى عنه، وهو رجل لا يعرف له اسم، لكنه ثقة، وثقه الكوفي (٦)، روى ذلك عنه ابنه، ذكره المنتجالي، وأخرج له البخارى ـ رحمه الله ـ كما قلناه.

أي اضطرب فيه .

ما بين المحكوفات الأربع مححوفي، ت، منه ثلثي سطرين، وأتممناه من السياق.

<sup>(</sup>٣) في، ت، عطية ممطور وهو خطأ.

 <sup>(</sup>٤) في ت: ثالثًا، وهو من خطأ النساخ.

<sup>(</sup>٥) الجُرح والتعديل (٩/ ٤٣٠).

 <sup>(</sup>٦) معرفة الثقات (٢/ ٤٢١)، وكذلك وثقه يعقوب بن سفيان، وتبعهما الحافظ ابن حجر.

ولا معرج على ما اعترى أبا عبد الله بن البيع الحاكم فيه، حين سماه في كتابه: البراء بن قيس؛ فإن البراء بن قيس رجل آخر، اختلف في ضبط كنيته، فقيل: أبو كبشة - بالباء الواحدة والشين المعجمة - وقيل: أبو كيسة - بالياء المثناة والسين المهملة ـ وقد رد ذلك عليه باستيعاب وإحكام أبو محمد عبد الغني بن سعيد (٢) الحافظ في جملة ما خطأه فيه، فاعلم ذلك.

(٥٢٥) وذكر من طريق الدارقطني، من حديث محمد بن حسان

(١) يعني الأزدي في كتابه: الأوهام التي في مدخل أبي عبدالله الحاكم.

كلهم من طرق عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن أبي أيوب مر فوعًا.

قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وأقره الذهبي.

واختلف في رفعه ووقفه، فرفعه جماعة، وأوقفه معمر في رواية، وأبو معبد، وابن إسحاق، وابن عيينة في بعض الروايات، وشعيب بن أبي حمزة.

وقال البيهقي: الأصح وقفه على أبي أيوب.

وقال أبو حاتم ـ كما في العلل (١/ ١٧٢) ـ: هو من كلام أبي أيوب. ١هـ.

وقال الحافظ في التلخيص (٢/ ١٣): وصحح أبو حاتم، والذهلي، والدارقطني في العلل، والبيهقي، وغير واحد وقفه، وهو الصواب.

قلت: الصواب هو رفعه، فمن رفعوه ليسوا أقل ثقة وضبطًا ممن وقفوه، ويدل على رفعه أنه جاء من غير طريق الزهري-عن أبي أيوب مرفوعًا، أخرجه الطحاوي في المشكل، وابن أبي شيبة (٢/ ٢٣٧)، وابن عدي (٤/ ١٦٣٧)، (٣/ ١٢٥٢)، (٤/ ١٦٣٧)، والحاكم .(٣.0/1)

كلهم من طريق أبي المنيب:

عبد الله العتكي، عن عبيد الله بن عبد الله بن بريدة، عن أبيه مرفوعًا: «الوتر حق؛ فمن لم يوتر 😑

<sup>(</sup>٢٥٢٥) صحيح: أخرجه الدارقطني (٢/ ٢٢)، وأبو داود في الصلاة (٢/ ٦٢)، والنسائي في قيام الليل (٣/ ٢٣٨)، وابن ماجه (١/ ٣٨٦)، وأحمد (٥/ ٤١٨)، وابن حبان (٤/ ٦٣)، والدارمي (١/ ٣٧١)، والطحاوي في المعاني (١/ ٢٩١)، والطبراني في الكبير (٤/ ١٧٤\_ ١٧٥)، وابن أبي شيبة (٢/ ٢٩٧)، وابن عدي (٤/ ١٤٢٣)، (٦/ ١٢٦٥)، والحاكم (١/ ٣٠٣)، والبيهقي (٣/ ٢٣\_٢٧)، والخطيب في التاريخ (٨/ ٣٨)، (١٤/ ٣٩٣).

[۲۲۱ ب] [۲۷۱ ب]

الأزرق، قال: حدثنا سفيان بن [عيينة، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، عين] أبي أيوب، عن النبي صلى الله عليه // وسلم قال: «الوتر حق واجب، فمن شاء أن يوتر (٢) بثلاث فليوتر، ومن شاء أن يوتر بواحدة فليوتر».

ثم أتبعه قول الدارقطني: إن قوله: «واجب» ليس بمحفوظ، ولا أعلم أحدًا تابع ابن حسان عليه. انتهى ما ذكر (٢٠) .

وهو كما ذكر، إلا أنه يجب أن تعلم أنه مما انفرد به الثقة، فإن محمد بن حسان الأزرق، ثقة صدوق، قاله أبو محمد بن أبي حاتم، وسمع منه هو وأبوه (١٠).

فإذن ليس هذا الحديث كما ينفرد (٥) به من لا يوثق، كما أوهمه سياق كلام أبى محمد.

\_ فلیس منا» .

= فليس منه . وقال الحاكم: صحيح .

قلت: إنما هو حسن فحسب.

هذا، وزيادة كلمة «واجب» في رواية الزهري لا تعرف إلا من رواية سفيان بن عيينة عنه، وقد رواه جماعة كثيرون عنه، ولم يذكروها، والوهم فيها من ابن عيينة ويدل على ذلك تردده فيها، فقد أخرج الحديث الطحاوي في المعاني، وابن أبي شيبة عن سفيان، عن الزهري به موقوفًا بلفظ: «الوتر حق أو: واجب» هكذا بالشك، فالظاهر أن سفيان تردد فيه، فيؤخذ بما وافق فيه غيره، ويحتمل أن يكون الحديث «الوتر حق واجب»؛ فتكون «أو» من زيادة النساخ، وإن صح هذا؛ فإن تلك الزيادة لا يتفرد بها محمد بن حسان الأزرق.

هذا، وقد تابع محمد بن حسان على هذه الزيادة، أشعث بن سوار عند الطبراني، وأشعت لا يعول عليه، وإنما ذكرنا متابعته ليعلم ضعفها.

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين ممحو في ت منه قدر نصف سطر، وأتممناه من الدارقطني.

 <sup>(</sup>٢) في الأحكام الوسطى أو تر، بلفظ المضي فيهما معًا، وذكر الدارقطني الأول بلفظ الماضي، والثاني بلفظ
 المضادع.

<sup>(</sup>٣) الأحكام الوسطى (٢/ ٤٨).

<sup>(</sup>٤) الجرح والتعديل (٧/ ٢٣٨)

<sup>(</sup>٥) أي كالحديث الذي ينفرد به، فما موصولة.

وذكر من طريق النسائي، عن أبي أيوب أيضًا، أن رسول الله ﷺ قال: «الوتر حق، فمن شاء أوتر بخمس، ومن شاء أوتر بثلاث، ومن شاء أوتر بواحدة».

ثم قال: وقد رواه(١) موقوفًا على أبي أيوب، وهو أولى بالصواب(٢).

وهذا أيضًا هو كما ذكر، مختلف فيه، رفعه قوم عن الزهري، عن عطاء ابن يزيد، عن أبي أيوب، عن النبي على ، ووقفه آخرون، وكلهم ثقة، فينبغي أن يكون القول فيه قول من رفعه؛ لأنه حفظ ما لم يحفظ واقفه.

فحديث النسائي المذكور، هو من روايته عن العباس بن الوليد بن يزيد، أخبرني أبي، حدثنا الأوزاعي، حدثني الزهري، فذكره مرفوعًا كما تقدم.

وهكذا رواه محمد بن يوسف الفريابي، عن الأوزاعي، ورواه هكذا مرفوعًا عن الزهري ـ كما رواه الأوزاعي ـ دُويد (٣) بن نافع، وزاد: «من شاء أوتر بسبع»، ذكره النسائي أيضًا.

وكذلك رواه أيضاً مرفوعاً عن الزهري ـ كما روياه ـ بكر بن وائل ، ذكره أبو داود .

وممن رفعه أيضاً عن الزهري كذلك الزبيدي، وسفيان بن حسين.

وزعم ابن السكن [أن](؛) الذين وقفوه عن الزهري، هم مالك، ومعمر،

<sup>(</sup>١) يعنى النسائي.

<sup>(</sup>٢) الأحكام الوسطى (٢/ ٤٨).

<sup>(</sup>٣) بضم المهملة مصغراً.

 <sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين ساقط من ت، ولابد منه.

<sup>(</sup>٢٥٢٦) هو نفس الحديث الذي قبله.

ومما يبين مجيء هذا على أصله ـ أعني ما ينفر د به الواحد من الثقات (٢) ـ أنه ذكر بعده ـ متصلاً به ـ حديث أبي بن كعب، من عند النسائي، أن النبي عليه :

(٢٥٢٧) «كان يوتر بثلاث، يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بقل هو الله أحد، ويقنت قبل الركوع، فإذا فرغ قال عند فراغه: سبحان الملك القدوس. ثلاث مرات، يطيل في آخرهن "(").

وصححه، ورأيته في كتابه الكبير قال: قوله فيه: «ويقنت قبل الركوع» انفرد به الثوري وحده (٤) ـ يعني عن زبيد، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه، عن أبي بن كعب.

وقبله مع ذلك، وصححه، فأصاب من وجه وأخطأ من آخر.

أما ما أصاب، فمن حيث لم ير انفراد الثوري به ضارًا له، وأما ما أخطأ (٥) ففي قوله: إن الثوري انفرد بذلك.

وقد صحت الزيادة المذكورة من رواية غير الثوري، ذكرها الدارقطني من رواية فطر (٦) بن خليفة، عن زبيد، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى، فاعلم ذلك.

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفات الأربع ممحو من ت منه قدر سطرين.

 <sup>(</sup>۲) في ت: أن الثقات، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) الأحكام الوسطى (٢/ ٤٨).

<sup>(</sup>٤) الأحكام الكبرى.

 <sup>(</sup>٥) في ت: وأما أخطأ، والسياق يأباه، ولذلك أضفنا «ما» بعد «أما».

 <sup>(</sup>٦) في ت: قطر، وهو تصحيف، وصوابه بالفاء المكسورة، بعدها طاء ساكنة.

<sup>(</sup>۲۵۲۷) تقدم في الحديث: ١١٢٥.

(٢٥٢٨) وذكر من طريق النسائي أيضًا حديث أبي ذر: في ترديد النبي عَلَيْ : «إن تعذبهم فإنهم عبادك». حتى أصبح».

من رواية جسرة بنت دجاجة عن أبي ذر، ثم أتبعه أن قال: جسرة ليست عشهورة (١) .

كذا قال: وقد بينا في باب الأحاديث التي ضعفها ولم يبين بماذا (٢)، أن جسرة هذه، معروفة، يوثقها قوم، ويتوقف في روايتها آخرون.

(٢٥٢٩) وذكر في الكسوف حديث أبي قلابة، عن النعمان بن بشير: «كأحدث (٢) صلاة صليتموها من المكتوبة».

وقال بإثره: اختلف في إسناد هذا الحديث(٤) .

لم يزد على [هذا، ومدار الاختلاف المذكور على أبي قلابة، فيروى] فعنه عنه عن النعمان، ويروى عنه / / ، عن قبيصة بن المخارق الهلالي من عامر، عن قبيصة بن المخارق.

وهذا النوع من الاختلاف في الأسانيد لا يعدم في أعداد ما لم يعرض له بشيء من الأحاديث التي ذكر ، فلا نراه علة ، والله أعلم .

[۱۹۳] [۱۹۳]

الأحكام الوسطى (٢/ ٦١).

<sup>(</sup>٢) لا وجود لجسرة في الباب المذكور، وإنما ذكرها المؤلف في هذا الباب مرتين مرة في ٢٥٠٨، ومرة هـا.

<sup>(</sup>٣) في ت: فأحدث، وهو خطأ، والرواية بتمامها هي: «فإذَّا رأيتم ذلك فصلوا كأحدث صلاة صليتموها».

 <sup>(</sup>٤) الأحكام الوسطى (٢/ ٨٨).

ما بين المعكوفين ممحو في ت منه قدر نصف سطر، وأتممناه من السياق.

<sup>(</sup>۲) وهو صحابي.

<sup>.</sup>۲۰۷۸) تقدم فی الحدیث : ۲۵۰۸.

<sup>(</sup>**۲۵۲۹)** ضعيف: أخرجه النسائي (۳/ ۱٤۱، ۱٤٤، ۱٤٥)، وأبو داود (۱/ ۳۱۰) من طرق عن أبي قلابة، عن النعمان.

وأبو قلابة مدلس وقد عنعنه، ثم اختلف عليه فيه، كما فعله المؤلف.

( \* ۲۵۳ ) وذكر من طريق أبي داود في ساعة الجمعة ، عن جابر بن عبد الله ، عن النبي عليه قال : «يومُ الجمعة ثنتا عشرة ساعة» الحديث .

ثم أتبعه أن قال: في إسناد هذا الحديث الجُلاح مولى عبد العزيز بن مروان (١).

لم يزد على هذا. وظاهره أنه تضعيف منه للخبر؛ فإن ما هو عنده صحيح لا ينبه على أحد من رواته هذا النوع من التنبيه، اللهم إلا أن يقول: في إسناده فلان، وهو ثقة، فأما إذا قال: في إسناده فلان من غير مزيد، فأكثر ما يقول ذلك فيمن هو مشهور بالضعف، فيكون ذلك الخبر معتلاً به.

وفي النادر يقع له أن يقول: في إسناده فلان، ويكون فلان المنبَّه عليه ثقة، وما وقع له من ذلك، فالظاهر فيه أنه غلط منه.

وقد تقدم التنبيه على الواقع له من ذلك.

والجلاح (٢) هذا، ينبغي على أصله أن يقبل روايته، فإنه عُهد ذلك منه في أمثاله من المساتير الذين يروي عن أحدهم اثنان فأكثر، ولا يعلم فيه جَرحة، ولاسيما فيما هو من أحاديث رغائب الأعمال، وليس مما فيه حكم، وهذا الحديث من ذلك.

<sup>(</sup>١) الأحكام الوسطى (٢/ ٩٥)، والجلاح. بضم الجيم، وتخفيف اللام..

<sup>(</sup>٢) في ت: والحلاج، وهو تصحيف، وكذا ورد مصحفًا فيما بعده.

<sup>(</sup> ٢٥٣٠) حسن: أخرجه أبو داود في الصلاة (١/ ٢٧٥)، والنسائي (٣/ ٩٩)، والحاكم (١/ ٢٧٩). كلهم من طريق ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، أن الجلاح حدثه، أن أبا سلمة حدثه عن جابر. قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، فقد احتج بالجلاح، وأقره الذهبي.

وقال الحافظ في الفتح (٢/ ٤٨٧): وإسناده حسن.

قلت: وهو كذلك.

وصححه الشيخ ناصر في صحيح أبي داود، وإنما هو حسن فحسب.

والجلاح المذكور، هو أبو كثير المصري، مولى عمر بن عبد العزيز، يروي عن حَنَش الصنعاني (١) ، وسعيد بن سلمة ، وأبي سلمة بن عبد الرحمن ، روى عنه الليث بن سعد، وعمرو بن الحارث، وعبيد الله بن أبي جعفر، وابن لهيعة ، وقد أخرج له مسلم رحمه الله في كتابه .

[ 148]

[ووثقه ابن عبد البر، وروي عن يزيد بن أبي حبيب أنه] قال: كان رضا ذكر ذ[ لك . . . وليس في الإسناد] (٢) / من يسأل عنه سواه .

قال أبو داود: حدثنا أحمد بن صالح، قال: حدثنا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، أن الجلاح مولى عبد العزيز بن مروان، حدثه أن أبا سلمة ابن عبد الرحمن، حدثه عن جابر. فذكره.

(۲۳۲) وذكر من طريق الترمذي حديث بريدة: «لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي».

وقال الدارقطني: «حتى يرجع فيأكل من أضحيته».

<sup>(</sup>١) في ت: عن الصنعاني، وهو تحريف.

 <sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفات الأربع، محو في ت منه نحو نصفي سطرين، وأتممنا بعضه اعتمادًا على السياق وعلى
 ترجمة الجلاح، وبقي محل النقط منه فارغًا.

<sup>(</sup>٢٥٣١) صحيح: أخرجه الترمذي في العيدين (٢/ ٤٢٦)، وابن ماجه في الصيام (١/ ٥٥٨)، والحاكم (١/ ٢٩٤)، والدارقطني (٢/ ٤٥).

كلهم من طريق ثواب بن عتبة ، عن عبد الله بن بريدة ، عن أبيه مرفوعًا .

قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وأقره الذهبي، وقال: وثواب لم يجرح بما يسقط. اهر.

قلت: وله شاهد عن أنس بمعناه في البخاري، والترمذي، وابن ماجه، وابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم.

وأتبع حديث الترمذي أن قال فيه: غريب(١).

وترك من قول الترمذي: لا أعرف لثواب (٢) بن عتبة غير هذا الحديث.

وعندي أنه صحيح؛ لأن ثواب بن عتبة (٢) المهري، ثقة، وثقه ابن معين، رواه عنه عباس، وإسحاق بن منصور (١٤) ، وزيادة الدارقطني أيضًا صحيحة إلى ثواب المذكور، من رواية عبد الصمد، ومسلم بن إبراهيم، وأبي عاصم عنه، وثواب يرويه عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، فاعلم ذلك.

(٢٥٣٢) وذكر من طريق أبي أحمد بن عدى قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن سابور الدقاق، قال: حدثنا الفضل بن الصباح، حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي، عن حنظلة بن أبي سفيان، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله ﷺ قال: «اغسلوا قتلاكم».

ثم قال: لم يذكر أبو أحمد لهذا الحديث علة، ولا قال فيه أكثر من قوله: ولم يكتبه بهذا الإسناد إلا عن ابن سابور (°).

وأخرج الحديث في باب حنظلة؛ لأنه ربما انفر دبه، وحنظلة مشهور، وإسحاق بن سليمان ثقة.

والفضل بن الصباح، وابن سابور، وكتبتهما(٢) حتى أنظرهما. انتهى ما

الأحكام الوسطى (٢/ ٧٣)، والمقالة التي نسبها للترمذي هي من قول البخاري لا من قول الترمذي فتنبه .

بفتح المثلثة وتخفيف الواو . **(Y)** 

في ت: أبو عتبة، وهو خطأ. (٣)

انظر: الجرح (٢/ ٤١٧). (٤)

في، ت، ابن شابور، وهو تصحيف.

في ت: كتبنها، وهو خطأ. (1)

<sup>(</sup>٢٥٣٢) صحيح: أخرجه ابن عدي في ترجمة حنظلة بن أبي سفيان الجمحي (٢/ ٨٢٧)، وقد تقدم في الحديث: ٣٥٩.

وهو مخالف لما عهد به عاملاً، مما تقدم التنبيه عليه في باب الأحاديث التي يعلها بقوم، ويطوي ذكر أمثالهم، ممن يمكن أن تكون الجناية من أحدهم، لا ممن أعله به، بينا هنالك<sup>(٢)</sup> أنه يحسن ظنه [بأبي أحمد، ويقتصر في تعليل الحديث بما يعله به في باب ولا يدري أن] أبا أحمد يذكر الحديث في [باب رجل ويعله]<sup>(٣)</sup> به ويعرض عمن دونه ممن لم // يذكره في بابه، وربما يكون [١٦٥] [١٧٨] فيهم من هو أولى بأن يضعف الخبر به من الآخر الذي ذُكر في بابه.

وقد يكون من الأحاديث ما يذكره أبو أحمد في باب رجل ويضعف الخبر به، ويذكره أيضاً في باب آخر ممن رواه عنه، ويجيز أن تكون (٤) الجناية منه، فيخفى ذلك على أبي محمد، فيعصب (٥) الجناية بأحدهما ولا يعرض للآخر، ولا يذكر أنه من روايته.

والذي عمل به في هذا الحديث أصوب؛ فإنه لم يمنعه ذكر أبي أحمد له في باب حنظلة بن أبي سفيان من أن يبحث عن غيره من رواته إلا أنه (٢) لسم يوفق للصواب فيما نظر به في أمر الفضل بن الصباح، وابن سابور، فإنه وقع منه في ذلك تقصير، وقف به دون ما أعلم من أحوالهما.

ونصه في موضع آخر . وذلك أنه قال في كتاب الزكاة: رويت بالإسناد المتصل الصحيح إلى خالد بن عدي الجهني ، سمعت رسول الله عَلَيْ يقول:

<sup>(</sup>١) الأحكام الوسطى (٢/ ١٣٠، ١٣١).

<sup>(</sup>٢) أنظر الحديث ٥٥٨، ٩٦٤.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفات الأربع ممحو في ت منه قدر سطرين، وأتممناه بالمعنى مما تقدم في الحديث ٢٣٢٧.

<sup>(</sup>٤) في ت: أن يكون.

هذه الكلمة في ت كتبت خطأ، ثم كتب فوقها الصواب فيها، فالتبست فاجتهدنا في تقدير ها.

<sup>(</sup>٦) في ت: لولا أنه، وهو خطأ.

(۲۵۳۳) «من جاءه من أخيه معروف» الحديث (١١).

فصححه كما ترى، وهو إنما ذكر الحديث المذكور في كتابه الكبير(٢) حيث يذكر الأحاديثَ بأسانيدها، من طريق الفضل بن الصباح هذا، على ما بينتُه في باب الأحاديث التي أبعد النجعة في إيرادها(٢).

والفضل بن الصباح المذكور، هو أبو العباس السمسار، سمع هشيم بن بشير، وسفيان بن عيينة، وأبا معاوية الضرير، وأبا عبيدة الحداد، ووكيعًا، وابن فضيل، ومحمد بن إسماعيل بن أبي فديك، روى عنه شعيب بن محمد الذارع، وأحمد بن عبد الله بن سابور الدقاق، وإبراهيم بن موسى بن الرواس(٤٠)، وعبد الله بن محمد البغوي، وأحمد بن الحسن الصباحي، وغيرهم.

قال أبو بكر بن ثابت الخطيب: أخبرنا القاضي أبو بكر محمد بن عمر بن إسماعيل الداودي، أخبرنا عمر بن أحمد الواعظ، حدثنا عبد [ الله بن محمد البغوي، حدثنا الفضل بن الصباح]. وكان من خيار عباد [الله. أخبرنا محمد ابن أحمد بن رزق، أخبرنا هبة الله بن محمد بن حسن الفراء، أخبرنا محمد ابن عثمان بن أبي شيبة.

وأخبرنا على بن](٥) // . أحمد الرزّاز(٢) ، حدثنا أحمد بن

[117] [177]

(۲۵۳۳) تقدم في الحديث: ٣٥٨.

الأحكام الوسطى (٢/ ٢٠١).

الأحكام الكبري. **(Y)** 

انظر: الحديث ٣٥٨، ٣٥٩.

في ت: الرداس، وهو خطأ. (٤)

ما بين المعكوفات الأربع، ممحو في ت منه قدر سطرين، وأثبتناه من تاريخ بغداد.

براء مهملة بعدها زايان معجمتان بينهما ألف نسبة إلى سوق الرازازين، وكان له فيه دكان، انظر: تاريخ بغداد .(٣٣٠ /١١)

سلمان (۱) النجاد، حدثنا محمد بن عثمان، قال: وسألته يعني يحيى بن معين عن الفضل بن الصباح، فقال: ثقة.

أخبرنا علي بن الحسين صاحب العباسي، أخبرنا عبد الرحمن بن عمر الخلال، حدثنا محمد بن إسماعيل الفارسي، حدثنا بكر بن سهل، حدثنا عبد الخالق بن منصور، قال: سألت يحيى بن معين عن الفضل بن الصباح، فقال: ثقة.

أخبرنا العتيقي، أخبرنا محمد بن المظفر، قال: قال عبد الله بن محمد البغوي: مات فضل بن الصباح سنة خمس وأربعين.

قرأت على البرقاني، عن أبي إسحاق المزكي، قال: أخبرنا محمد بن إسحاق السراج، قال: مات الفضل بن الصباح، أبو العباس السمسار ببغداد، في رجب سنة خمس وأربعين ومائتين، وكان لا يخضب، رأيتُه أبيض الرأس واللحية. انتهى ما ذكره به الخطيب(٢).

وقد ذكره أبو محمد بن أبي حاتم ذكْر من لم يعرفه، فقال: الفضل بن الصباح، روى عن أبي عبيدة الحداد، ومعن (٣) بن عيسى، وأبي معاوية الأسود، سمعت أبي يقول ذلك (٤).

لم يزد على هذا، ولهذا والله أعلم جهل منه أبو محمد ما جهل، فإنه لو وجده عنده مذكوراً برواية اثنين عنه فأكثر، قبل حديثه كسائر عمله في غيره،

<sup>(</sup>١) كذا في تاريح بغداد (٤/ ١٨٩)، والأنساب للسمعاني والميزان، وفي لسان الميزان: سليمان.

<sup>(</sup>۲) تاریخ بغداد (۱۲/ ۳۱۲ ۳۱۶).

<sup>(</sup>٣) في ت: ومعين، وهو خطأ، والتصويب من الجرح.

<sup>(</sup>٤) الجرح والتعديل (٧/ ٦٣).

وإن لم يوجد فيهم التعديل من الأئمة العارفين بهم، وهؤلاء هم عند ابن أبي حاتم المجاهيل الأحوال.

فهذا الرجل هو عند ابن أبي حاتم مجهول الحال، ولو عرف برواية جماعة عنه، وقد روى عن الفضل بن الصباح المذكور، أبو عيسى الترمذي في كتاب الفرائض (١٠).

ولعل أبا محمد كرر فيه نظرًا حين كتب حديث خالد بن عدي الجهني في كتاب الزكاة (٢) فعرفه ، أو جازف في تصحيحه ذلك الخبر ، فالله أعلم .

وأما ابن سابور، فهو أبو العباس: أحمد بن عبد الله بن سابور بن [منصور البغدادي، الدقاق، قال الخطيب: سمع أباب ] كر بن أبي شيبة، وأبا [نعيم عبيد بن هشام، وبركة بن محمد الحلبيين، وعبد] الله بن أحمد بن شبويه، // المروزي، وسفيان بن وكيع بن الجراح، ونصر بن علي الجهضمي، وواصل بن عبد الأعلى.

[۱۲۸ ب] [۲۷۹ ت]

وروى عنه عمر بن محمد بن سنبك (١) ، وأبو عمر بن حيوية ، وأبو بكر الأبهرى الفقيه ، وغير هم .

أخبرنا علي بن محمد بن نصر، قال: سمعت حمزة بن يوسف يقول: سألت (٥) أبا الحسن الدارقطني عن أبي العباس أحمد بن عبد الله بن سابور الدقاق، فقال: ثقة.

أخبرني الأزهري، قال: قال لنا محمد بن العباس الخزاز: مات

<sup>(</sup>١) انظر: سنن الترمذي (٥/ ١٧٤) حديث جابر. مرضت فأتاني رسول الله ﷺ يعودني.

<sup>(</sup>٢) انظر الأحكام الوسطى (٢/ ٢٥١).

٣) ما بين المعكوفات الأربع ممحو في ت منه قدر سطرير، واستدركناه من تاريخ مغداد؛ لأن المؤلف نقل من عنده ما ذكر هنا.

<sup>(</sup>٤) كذا في، ت، وفي تاريخ بغداد (١١/ ٢٦١)، متقديم النون على الموحدة تارة وتارة بتقديم الموحدة على النون.

<sup>(</sup>٥) في ت: سمعت، وهو خطأ، والتصحيح من تاريخ بغداد

أبو العباس الدقاق: أحمد بن عبد الله بن سابور، يوم السبت بالعشي، ودفن يوم الأحد ضحوة، لعشر بقين من المحرم، سنة ثلاث عشر وثلاثمائة، انتهى ما ذكره به (١).

فهذان الرجلان ثقتان، ولم يبق في رجال الحديث المذكور مبحث.

ولكن قد صح حديث جابر (٢) الذي فيه: «إن شهداء أحد لم يغسَّلوا ولم يصل عليهم» فالله أعلم أن كان ذلك خاصًا بهم.

(٢٥٣٤) وذكر من طريق أبي داود، في زيارة النساء القبور تشديدًا لم يفسره، من حديث عبد الله بن عمرو، عن النبي علله.

قال: وفي إسناده ربيعة بن سيف، وهو ضعيف الحديث، عنده مناكير (٣).

كذا قال، وهو شيء لا يوجد في علمي لغير أبي حاتم البستي، فهو الذي قال في ربيعة بن سيف المعافري هذا: لا يتابع؛ في حديثه مناكير (٤) .

فأما أبو حاتم الرازي، فليس له فيه شيء، وقد ذكره ابنه أبو محمد برواته من فوق ومن أسفل، وأهمله من الجرح والتعديل (٥).

وأما النسائي فذكره في كتاب التمييز بحديثه هذا، وقال: ليس به

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغداد (۶/ ۲۲۵).

<sup>(</sup>٢) انظر البخاري. الفتح (٣/ ٢٤٨).

<sup>(</sup>٣) الأحكام الوسطى (٣/ ١٥٢).

<sup>(</sup>٤) الذي في ثقات ابن حبان (٦/ ٣٦١): «كان يخطئ كثيراً» وليس فيه ما ذكر المؤلف، ولم يترجمه ابن حبان في المجروحين، فإن صح عنه ما نقله المؤلف، ولم يكن غلطاً، فإنه لم ينفرد بما قال فيه ؛ فقد قال البخاري في التاريخ الكبير (٣/ ٢٣٧): روى أحاديث لا يتابع عليها، وقال ابن يونس كما في التهذيب (٢/ ٢٣١): في حديثه مناكير.

<sup>(</sup>٥) الجرح (٣/ ٤٧٧).

<sup>(</sup>٢٥٣٤) تقدم في الحديث: ٢٦٨، وسيأتي في الحديث: ٢٨٣٧.

بــأس (١)، وذكر حديثه أيضًا في المصنف (٢)، والتشديد المذكور، مفسَّر في حديثه، (٣) ومبهم في حديث أبي داود.

وقد ذكرناه بنصه في باب الأحاديث التي ترك منها زيادات مفسرة لمجملها، أو مفسرة فائدة فيها، فاعلم ذلك(٤).

( ۲۰۳۵) وذكر في زكاة الحلي من طريق أبي داود عن أم سلمة: «ما بلغ أن تؤدَّى [ زكاته فزكّى، فليس بكنز ».

وقال: في إسناد] (٥٠) // هذا الحديث ثابت بن عجلان، ولا يحتج به (٦٠) . كذا (٧) قال.

وإسناد هذا الحديث هو هذا: قال أبو داود: حدثنا محمد بن عيسى بن

(۲**۵۳۵**) حسن: أخرجه أبو داود في الزكاة (۲/ ۹۰)، والحاكم (۱/ ۳۹۰)، والدارقطني (۲/ ۲۰۵)، والبيهقي (۶/ ۱٤۰)، وقال: وهذا يتفرد به ثابت بن عجلان. اهـ.

قلت: ولا يضره تفرده، وإنما يضره الانقطاع بين عطاء وأم سلمة، ولم يسمع منها كما نص عليه ابن المديني، وأحمد.

وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه، وأقره الذهبي.

وليس كذلك للعلة التي ذكرنا.

هذا، وللحديث شاهدان عن جابر، وأبي هريرة، وكلاهما عند الحاكم، وبهما يرتقي إلى درجة الحسن لغيره.

<sup>(1)</sup> انظر التهذيب (٣/ ٢٢١) نقلاً عن النسائي.

 <sup>(</sup>٢) يعني في السنن (٤/ ٢٨)، وقال : ضعيف، وعندي احتمال كبير أن يكون «المصنف» محرفًا من «السنن»
 لتقاربهما خطًا فتنه.

<sup>(</sup>٣) يعني النسائي.

<sup>(</sup>٤) انظر الحديث: ٢٨٣٧.

ما بين المعكوفات محوو من ت واستدركاه من الأحكام الوسطى.

<sup>(</sup>٦) الأحكام الوسطى (٢/ ١٦٩).

<sup>(</sup>٧) في ت: وكذا.

الطباع، قال: حدثنا عتاب، عن ثابت بن عجلان، عن عطاء، عن أم سلمة، قالت: كنت ألبس أوضاحًا(١) من ذهب، فقلت: يا رسول الله، أكنز هو؟ فقال: «ما بلغ أن تؤدّى زكاته فزكي فليس بكنز».

وقوله في ثابت (٢) بن عجلان: لا يحتج به، قول لم يقله غيره فيما أعلم، ونهاية ما قال فيه العقيلي: لا يتابع على حديثه (٢).

وهذا من العقيلي تحامل عليه، فإنه يَمس بهذا من لا يُعرَف بالثقة، فأما من عرف بها، فانفراده لا يضره، إلا أن يكثر ذلك منه.

وثابت بن عجلان المذكور هو أبو عبد الله الأنصاري، حمصي، وقع إلى باب الأبواب (٤) رأى أنس بن مالك، وحدث عن مجاهد، وعطاء، والقاسم ابن عبد الرحمن، وسليم أبي عامر، وسعيد بن جبير، وروى عنه جماعة.

قال بقية: قال لي ابن المبارك: أخرج إلي (٥) أحاديث (٢) ثابت بن عجلان، قلت: إنها متفرقة، قال: اجمعها لي، فجعلت أتذكرها (٢) وأملي عليه.

قال دحيم: ثابت بن عجلان، ليس به بأس، وهو من أهل أرمينية، روى عن القدماء: عن سعيد بن جبير، وعطاء، ومجاهد، وابن أبي مليكة (٧٠)، وقال أبو حاتم الرازي: ثابت بن عجلان لا بأس به، صالح الحديث (٨٠)، وقال النسائي: ثابت بن العجلان، ثقة (٩٠).

<sup>(</sup>١) في ت: أوضاجا، وهو تحريف، وإنما هو بالحاء المهملة، والأوضاح: جمع وضع: نوع من الحلي.

<sup>(</sup>٢) في ت: باب، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣) الضعفاء الكبير ١٧٥ ـ ١٧٦.

<sup>(</sup>٤) مدينة على بحر طبرستان. انظر: معجم البلدان (١/ ٣٠٢).

<sup>(</sup>٥) في ت، أخرج التي حديث، وفي الجرح، أخرج لي حديث، والراجع ما أثبتناه بدليل قوله بعد: «إنها متفرقة».

<sup>(</sup>٦) في ت: أتذكر، والتصحيح من الجرح.

<sup>(</sup>V) الجوح (۲/ ۵۵۵).

<sup>(</sup>٨) المصدر نفسه.

 <sup>(</sup>٩) الذي في التهذيب (٢/ ١٠)، أنه قال عنه: «ليس به بأس» فلينظر أين وثقه.

وما روي عن أحمد بن حنبل من أنه سئل عنه فقال: كان يكون بالباب والأبواب، قيل: أكان ثقة، فسكت (١) ، لا يقضى عليه منه؛ لأنه قد يسكت، لأنه لا يعرف حاله، ومن علم حجة على من لم يعلم، وقد يسكت لأنه لم يستحق عنده أن يقال فيه: ثقة، وليس إذا لم يُنحَلُ اسم الثقة فهو ضعيف، بل قد يكون صدوقًا، وصالحًا، ولا بأس به، وألفاظ أخر من مصطلحاتهم.

ولما ذكره أبو أ[حمد بن عدي لم يذكر له من الحديث إلا أحاديث] يسيرة من روايته، ولم [يمسه بشيء (٢) .

(٣٥٣٦) وأبو محمد نفسه، قد أو<sup>٣٥</sup> رد حديث ابن عمر من طريق ابن عمر من طريق الربي داود في زكاة الماشية. من رواية سفيان بن حسين، عن الزهري.

وكلهم يقول فيه: لا يحتج به إما مطلقًا، وإما فيما يروي عن الزهري. فهلا كان هذا التوقف فيه وفي جماعة سواه، ممن ذكر بأشباه هذا؟

والحق أن من عُرِف بالطلب، وأخذ الناس عنه، ونقل ناقلون حُسْنَ سيرته بتفصيل أو بإجمال، بلفظ من الألفاظ المصطلح عليها ـ مقبولُ الرواية.

وأتبع هذا الحديث أن قال: وقد روي في أداء زكاة الحلي عن عائشة، وأم سلمة، وفاطمة بنت قيس، وعبد الله بن عمرو، وعبد الله بن عمرو بن العاصي، قال أبو عيسى وذكر حديث عبد الله بن عمرو بن

انظر الجرح (٢/ ٤٥٥).

<sup>(</sup>٢) انظر الكامل (٢/ ٢٤٥).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفات الأربع محو في ت منه قدر سطرين، واستدركناه اعتماداً على نصب الراية (٢/ ٣٧٢). وعلى السياق.

<sup>(</sup>٣٣٦) صحيح دون ما تفرد به سفيان بن حسين من الألفاظ التي لم يتابع عليها: أخرجه أبو داود في الزكاة (٢/ ٩٨).

العاصى: ولا يصح في هذا الباب شيء. انتهى ما ذكر (١).

وهو محتاج إلى نظر؛ وذلك أن هؤلاء الذين قال: إن في الباب عنهم، منْهم من لا يصح حديثه.

(٢٥٣٧) كحديث فاطمة بنت قيس؛ فإنه من رواية ضعفاء (٢).

(٢٥٣٨) وكحديث ابن مسعود؛ فإن رافعه ـ قبيصة بن عقبة، صاحب الثوري ـ وإن كان رجلاً صالحًا، فإنه يخطئ كثيرًا، وقد خالفه من أصحاب الثوري من هو أحفظ منه فوقفه.

فأما حديث أم سلمة فقد تقدم الآن (٣) ولا ينبغي أن يقال فيه: ضعيف.

(٢٥٣٩) وأما حديث عبد الله بن عمرو، فينبغي ـ على أصل أبي محمد ـ أن يقبله ويصححه، فقد عهد يقبل حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، إذا كان الراوي عنه ثقة.

وقد ذكرنا له من ذلك أحاديث(٤) ، والترمذي إنما ضعف حديث عبد الله ابن عمرو؛ لأنه وقع له من رواية ابن لهيعة، والمثنى بن الصباح، عن عمرو، فضعفهما، وضعفه بهما، لا بعمرو بن شعيب.

<sup>(1)</sup> الأحكام الوسطى (٢/ ١٦٩).

**<sup>(</sup>Y)** بل فيه من ترك واتهم بالكذب.

انظر: الحديث ٢٥٣٥. (٣)

انظر: الأحاديث ٢٦٤٣ إلى ٢٧١٦. (٤)

<sup>(</sup>٢٥٣٧) منكر: أخرجه الدارقطني (٢/ ١٠٦)، وقال: أبو بكر الهذلي متروك، ولم يأت به غيره.

<sup>(</sup>٢٥٣٨) صحيح موقوفًا: أخرجه الدارقطني (٢/ ١٠٨) من طريق قبيصة عن سفيان، عن حماد عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله مرفوعًا، وخالفه الفريابي، وعبد الله بن الوليد؛ فروياه عن سفيان بهذا السند موقوفًا، ورواية الأول عند الدارقطني، ورواية الثاني عند البيهقي.

<sup>(</sup>٢٥٣٩) صحيح: أخرجه الترمذي في الزكاة (٣/ ١٩) أبو داود (٢/ ٩٥)، والنسائي (٥/ ٣٨)، =

وللحديث إسناد صحيح إلى عمرو بن شعيب، قد احتج به أبو محمد.

قال أبو داود: حدثنا أبو كامل، وحميد بن مسعدة المعنى، أن خالد بن الحارث، حدثهم قال: حدثنا حسين [المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن امرأة أتت] رسول الله صلى الله عليه وسلله، ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان (۱) غليظتان (۲) / من ذهب، فقال لها: «أتعطين زكاة هـذا» قالت: لا، قال: «أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار»، قال: فخلعتهما، فألقتهما إلى النبى عليه وقالت: هما لله ولرسوله.

[144 ]

وهذا إسناد صحيح إلى عمرو، وعمر و عن أبيه عن جده من قد علم. وإنما ألزمته ما التزم.

والترمذي إنما ضعفه؛ لأنه لم يصل عنده إلى عمرو بن شعيب إلا بضعيفين كما ذكرناه.

والدارقطني أيضاً الذي استوعب أحاديث هذا الباب، إنما ساقه من رواية حجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، وذكره أيضاً من رواية سفيان بن حسين بعد الموضع الذي جمع فيه أحاديث الباب مفرداً.

وأبو محمد إنما نظر الحديث عند الدارقطني، وأغفل كتاب أبي داود.

 <sup>(</sup>۱) بفتحات: أي سواران.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعاكف الأربعة محمو في ت منه قدر سطرين، وأتممناه من أبي داود.

<sup>(</sup>٣) في ت: وعمر، وهو خطأ.

<sup>=</sup> والبيهقي (٤/ ١٤٠). كلهم من طرق عن عمرو بن شعيب به.

(• ٤٠٠) وأما حديث عائشة، فكذلك أيضًا يلزمه منه ما التزم: من قبول روايات يحيى بن أيوب المصري أحيانًا، وقد تقدم التنبيه على ما له فيه (۱)، وإنما اعتراه أيضًا في حديث عائشة ما اعتراه في حديث في عبد الله بن عمرو، وذلك أن الدارقطني جهل من إسناده رجلاً اتفق أن نسب إلى جده، فخفي عليه أمره، فضعف الحديث من أجله، فتبعه أبو محمد على ذلك، ولم يضع فيه نظرًا.

قال الدارقطني: حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز وقال: حدثنا محمد ابن هارون أبو نشيط، قال: حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق، قال: حدثنا يحيى ابن أبوب، عن عبيد الله بن أبي جعفر، أن محمد بن عطاء، أخبره عن عبد الله بن شداد بن الهادي، قال: دخلنا على عائشة زوج النبي عَلَيْ فقالت: دخل علي رسول الله يَهَا ، فرأى في يدي فتخات (۲) من ورق، فقال: «ما هذا (۲) يا عائشة؟» قالت: صنعتهن أتزين لك فيهن يا رسول الله، فقال: «أتؤدين زكاتهن؟» قالت: الله من ذلك؟ فقال: «هن عسبك من النار».

[قال الدارقطني: محمد بن عطاء هذا مجهول] وهو الذي رأى أبو محمد.

ومحمد [بن عطاء هذا، هو محمد بن عمر بن عطاء، أحد الثقات] (٥٠)، وقد تبين أنه هو عند أبي داود //.

[۱۸۱ ب] [۱۸۱ د]

١) انظر الحديث ١٥٠٤ إلى ١٥١٥.

<sup>(</sup>٢) بفتحات متتالية.

<sup>(</sup>٣) في ت: من هذا.

<sup>(</sup>٤) في ت: هي، وفي أبي داود: هو.

ما بين المعاكف الأربعة ممحو في ت منه قدر سطرين، وأتممناه من الدارقطني، ونصب الراية.

<sup>(</sup>٤٠ عسن: أخرجه أبو داود في الزكاة (٢/ ٩٦)، والدارقطني (٢/ ١٠٥)، والبيهقي (٤/ ١٠٥) بإسناد حسن.

قال أبو داود: حدثنا محمد بن إدريس الرازي، قال: حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق، قال: حدثنا يحيى بن أيوب، عن عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن عمرو بن عطاء، أخبره عن عبد الله بن شداد بن الهادي، أنه قال: دخلنا على عائشة، فذكر الحديث بنصه.

فالحديث كما كان إسنادًا ومتنًا، إلا أن أبا نشيط: محمد بن هارون، رواه عن عمرو بن الربيع بن طارق، فقال فيه: محمد بن عطاء، نسبه إلى جده.

فإما أن يكون ذلك منه، وإما أن يكون من عمرو بن الربيع بن طارق.

وأما أبو حاتم الرازي - إمام الجرح والتعديل - وهو محمد بن إدريس الذي عنه رواه أبو داود - فإنه بينه عن عمرو بن الربيع بن طارق، وقال فيه: محمد ابن عمرو بن عطاء، فارتفع الإشكال.

ولم يبين في الخبر المذكور أنه من رواية يحيى بن أيوب، وأبو محمد قد يصحح له أحاديث، وجماعة توثقه، وقد أخرج له مسلم، وإن كان يضعَّف فبالنسبة إلى من فوقه، وقد تقدم ذكره (١).

(٢٥٤١) وذكر في تعجيل الصدقة من طريق أبي داود عن علي، أن العباس سأل رسول الله عَلَى في تعجيل صدقته .

انظر: الحديث ١٥٠٤ إلى ١٥١٥.

<sup>(</sup>۱) انظر . احدیث ۱۳۹۴ إلی ۱۳۱۰

<sup>(</sup>۱۲ عسن: أخرجه أبو داود في الزكاة (۲/ ۱۱٦)، وكذلك الترمذي (۳/ ۱۳)، وابن ماجه (۱/ ۲۰۱)، وابن ماجه (۱/ ۲۰۵)، والدارمي (۱/ ۳۸۵)، وابن الجارود: (۱۳۱ ـ ۱۳۲)، وأحمد (۱/ ۲۰۱)، وابن سعد في الطبقات (۲/ ۲۲)، والدارقطني (۲/ ۱۲۸)، والحاكم (۳/ ۳۳۲)، والبيهقي (٤/ ۱۱۱)، كلهم من طريق سعيد بن منصور، حدثنا إسماعيل بن زكرياء، عن الحجاج بن دينار، عن الحكم بن عتيبة، عن حجية عن علي أن العباس. فؤكره. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد.

## ثم قال: حُجَّية (١) بن عدي ليس ممن يحتج به (٢) .

....

(١) بضم المهملة مصغرًا، بوزن علية.

(٢) الأحكام الوسطى (٢/ ١٧٢).

## قلت: بل هو حسن.

وقد خولف فيه إسماعيل بن زكرياء، أخرجه الترمذي، والدارقطني، من طريق إسرائيل، عن الحجاج بن دينار، عن الحكم بن جحل، عن حجر العدوي، عن علي مرفوعًا.

قال الترمذي: لا أعرف حديث تعجيل الزكاة من حديث إسرائيل عن الحجاج بن دينار، إلا من هذا الوجه، وحديث إسماعيل بن زكرياء، عن الحجاج، عندي أصح من حديث إسرائيل، عن الحجاج بن دينار، وقد روي هذا الحديث عن الحكم بن عتيبة عن النبي على مرسلاً.

قلت: سند إسرائيل هذا، فيه حجر العدوي، فقيل: هو حجية العدوي، وقيل: هو رجل آخر مجهول، وهذا الاختلاف كان من الحجاج بن دينار، وفي حفظه شيء، وقد اختلف فيه على أوجه متعددة على الحكم بن عتيبة، وأغلبها ذكره الدارقطني، وكلها ضعيفة عن الحكم. وأخرجه الدارقطني، والبيهقي، من طريق منصور بن زاذان، عن الحكم، عن الحسن بن مسلم ابن يناق مرسلاً، قال أبو داود: وهذا هو الأصح من هذه الروايات.

قلت: هو مرسل صحيح، له شواهد تجبره عن ابن مسعود، وأبي رافع، وطلحة بن عبد الله.

١ ـ فأما حديث ابن مسعود، فأخرجه البزار (٤/ ٣٠٤)، والطبراني في الكبير (١٠/ ٨٧)، والأوسط ـ كما في المجمع ـ (٣/ ٧٩)، وابن عدي (٦/ ٢٢٠٦).

وقال البزار: وهذا الحديث إنما يرويه الحفاظ عن منصور، عن الحكم بن عتيبة مرسلاً، ومحمد بن ذكوان هذا، لين الحديث، قد حدث بأحاديث كثيرة لم يتابع عليها.

وقال الدارقطني في العلل (٥/ ١٥٦): وهو وهم، والصحيح: عن منصور، عن الحكم، عن الحسن بن مسلم بن يناق مرسلاً. اه.

وقال الهيثمي: «وفيه محمد بن ذكوان، وفيه كلام، وقد وثق» ا هـ.

قلت: توثيقه غير مقبول، بعد وجود الجرح المفسر فيه.

٢ ـ وأما حديث أبي رافع، فأخرجه الطبراني في الأوسط ـ كما في المجمع ـ وقال الهيثمي :
 وفيه إسماعيل المكي، وفيه كلام كثير، وقد وثق.

كذا قال في حجية أنه لا يحتج به، وليس كما قال، وإنما هو تبع فيه أبا حاتم الرازي، سأله عنه ابنه فقال: «هو شيخ لا يحتج بحديثه، شبيه بالمجهول، شبيه بشريح بن النعمان الصائدي، وهبيرة بن يَريم »(١).

وقال في باب شريح: إن شريح بن النعمان وهبيرة بن يريم شبيهان بالمجهولين، لا يحتج بحديثهما(٢).

وهذا منه غير صحيح، ومن عُلمت حالُه في حمل العلم وتحصيله، وأخذ الناس عنه، ونقلت لنا سيرته الدالة على صلاحه، أو عُبِّر (٣) لنا بلفظ قام مقام نقل التفاصيل من الألفاظ المصطلح عليها لذلك كثقة، ورضا، ونحو ذلك لا يقبل من قائل فيه: إنه لا يحتج به، أو ما أشبه ذلك من ألفاظ التضعيف [ولابد أن يضعفه] بحجة، ويذكر جرحًا مف [سرًا، وإلا لم يسمع منه ذلك، لا هو ولا] (١٠) / غيره كذلك، كما قد جرى الآن، فإنه أعني أبا حاتم لم يدل في أمر هؤلاء بشيء، إلا أنهم ليسوا بالمشهورين، والشهرة إضافية، قد يكون الرجل مشهورًا عند قوم، ولا يشتهر عند آخرين.

[111] [111]

نعم لو قال لنا ذلك من ألفاظ التضعيف فيمن لم يعرف حاله بمشاهدة أو بإخبار مخبر، كنا نقبله منه، ونترك روايته به، بل كنا نترك روايته للجهل

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل (٣/ ٣١٤)، ويريم بفتح المثناة التحتانية بوزن عظيم.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه (٤/ ٣٣٣).

<sup>(</sup>٣) في ت: أو غيره. وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعاكف الأربعة بمحو في ت منه بقدر نصف سطر، وأتممناه اعتمادًا على السياق.

\_\_\_\_\_

<sup>=</sup> ٣- وأما حديث طلحة بن عبد الله، فأخرجه البزار، وأبو يعلى ـ كما في المجمع ـ، وفيه الحسن ابن عمارة، وفيه كلام .

وبمجموع هذه الشواهديرتقي الحديث إلى درجة الحسن لغيره؛ لأن ضعفها ليس بشديد.

بحاله، لو لم نسمع ذلك فيه.

فحجية المذكور، لا يلتفت فيه إلى قول من قال: «لا يحتج به» إذا لم يأت بحجة، فإنه رجل مشهور، قدروى عنه سلمة بن كهيل، وأبو إسحاق، والحكم بن عتيبة، رووا عنه عدة أحاديث، وهو فيها مستقيم، لم يعهد منه خطأ ولا اختلاط ولا نكارة.

وقد قال فيه الكوفي: إنه كوفي، تابعي، ثقة، وهو كندي(١).

وقد كان يجب على أبي محمد باعتبار ملتزمه فيمن روى عنه أكثر من واحد إذا لم يسمع فيه تجريحًا - أن يقبله ، ولو لم يجد توثيقه .

والذي سمع فيه من ابن أبي حاتم لم يكن تجريحًا، إنما كان جهلاً بحاله، والعالم حجة على الجاهل، وهذا الذي ألزمته (٢) هو عمله وملتزمه.

(٢٥٤٢) من ذلك أنه لما ذكر حديث ريحان بن يزيد، عن عبد الله بن

<sup>(</sup>١) معرفة الثقات (١/ ٢٨٨).

<sup>(</sup>٢) في ت: التزمته، وهو خطأ.

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>٣٠٤٢) صحيح: أخرجه أبو داود في الزكاة (٢/ ١١٨)، والترمذي (٣/ ٤٢)، والبخاري في التاريخ الكبير (٣/ ٢٦)، وأحمد (٢/ ١٦٤)، والدارمي (١/ ٣٨٦)، وابن أبي شيبة (٣/ ٢٠٧)، والطيالسي المنحة (١/ ١٧٧)، والطحاوي في المعاني (٢/ ١٤)، والميالرزاق (٤/ ١١٠)، والدارقطني (٢/ ١١٩)، والحاكم (١/ ٤٠٧)، والبيه في المعاني (١/ ٢٠١)، والمبغوي (١/ ٢٠١)، والمبغوي (١/ ٢٨).

كلهم من طريق سعـد بن إبراهيم، عن ريحـان بن يزيد العـامري، عن عـبد الله بن عــمــرو مرفوعًا.

قال الترمذي: حديث حسن، وهو كما قال، وله مخرج آخر عند ابن أبي شيبة (٣/ ٢٠٨) عن ابن مهدي عن موسى بن علي، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو موقوفًا بإسناد حسن.

وله شواهد: عن أبي هريرة، وجابر، وحبشي بن جنادة، ورجلين من الصحابة، وطلحة بن 🚅

## عمرو، قال رسول الله عَلَيُّ : «لا تحل الصدقة لغني، ولا لذي مِرة (١) سوي».

أتبعه أن قال: ريحان بن يزيد، وثقه ابن معين (٢) .

(١) بكسر الميم، وهي: القوة والشدة، والسوي: الصحيح الأعضاء. قاله في النهاية (٤/ ٣١٦).

(٢) الأحكام الوسطى (٢/ ١٨٦).

عبيد الله، ورجل من بني هلال.

1 ـ فأما حديث أبي هريرة، فأخرجه النسائي (٥/ ٩٩)، وابن ماجه (١/ ٥٨٠)، وأحمد (٢/ ٣٨٩)، والدارقطني (٢/ ١١٨)، وابن حبان (٥/ ١٢٣)، وأبو نعيم في الحلية (٨/ ٣٨٩)، وابن أبي شيبة (٣/ ٢٠٧)، والطحاوي (٢/ ١٤)، وابن الجارود (١٩٣)، والحاكم (١/ ٤٠٧)، والبيهقي (٧/ ١٤).

كلهم من طريق سالم بن أبي الجعد، عن أبي هريرة مرفوعًا.

وله مخرج آخر عند ابن خزيمة (٤/ ٧٨)، وأحمد (٢/ ٣٨٩)، والحاكم (٣/ ٤٠٧)، من طريق سفيان، عن منصور، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وأقره الذهبي، وهو كذلك.

٢ ـ وأما حديث جابر، فأخرجه الدارقطني (٣/ ١١٩)، والخطيب في التاريخ (١١/ ٣٢٠)
 بإسنادين مختلفين عن جابر، وفي سند الدارقطني: الوازع بن نافع الجزري، قال البخاري:
 منكر الحديث، وقال النسائي: متروك، وقال ابن معين: ليس بثقة. وكذا قال أحمد.

٣ ـ وأما حديث حبشى بن جنادة فقد تقدم.

٤ ـ وأما حـ ديث رجلين من الصـحابة فـ أخـرجه ابن أبي شـيبـة (٣/ ٢٠٨)، وأبو داود (٢/ ١٠٨)، وأحـمـد (٤/ ٢٠٤)، (٥/ ٣٦٢)، والنسائي (٥/ ٩٩ ـ ١٠٠)، والدار قطني (٣/ ١١٩)، وابن عبد البر في التمهيد (٤/ ١٢٠).

كلهم من طريق هشام بن عروة عن أبيه، عن عبيد الله بن عدي بن الخيار، عن رجلين من الصحابة.

وإسناده صحيح، وفيه: «ولا لقوي مكتسب»، وبه يقيد ما أطلق في الأحاديث السابقة من منع القوي مطلقًا من أخذ الزكاة.

٥ ـ وأما حديث طلحة بن عبيد الله ، فأخرجه ابن عدي (١/ ٣١٠) ، في ترجمة إسماعيل بن يعلى ، أبي أمية الثقفي ، عن نافع ، عن أسلم مولى عمر ، عن طلحة مر فوعًا (١/ ٣١٠) ، وقال : وهذا الحديث بهذا الإسناد ، لا أعلم رواه عن نافع غير أبي أمية يعلى ، وهو في جملة الضعفاء ممن يكتب حديثه .

وصدق فيما نقل من ذلك عن ابن معين، ولكن في الموضع الذي نقله منه عن ابن معين، قول أبي حاتم فيه: إنه مجهول(١).

فهو كما ترك قول أبي حاتم في ريحان: إنه مجهول لا وجد فيه لابن معين أنه ثقة.، فكذلك يجب عليه هنا أن يقول: إن كان جهله (٢) أبو حاتم، فقد وثقه الكوفي، والله أعلم.

وقال: وفي إسناده النعمان بن راشد] وبكر بن وائل وهما ضعيفان [إلا أن أبا حاتم يقول: بكر بن وائل صالح الحديث](1).

[۱٦٤] ب] [۱۸۲ ب]

كذا [قال]<sup>(٥)</sup> وليس بشيء في حق بكر بن // وائل، بل ما أعلم أحدًا قال فيه: ضعيف، ولا ذكره في الضعفاء أحمد ممن صنفهم، كالنسائي، والبخاري، والدارقطني، والساجي، والعقيلي، والبستي، وابن عدي، والمطرز، والترمذي. وقد روى عنه جماعة، وقال فيه أبو حاتم ما ذكر<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل (٣/ ٥١٧).

 <sup>(</sup>٢) يعني حجية بن عدي السابق في الحديث قبل هذا.

<sup>(</sup>٣) بضم المهملة مصغراً.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعاكف الأربعة ممحو في ت منه نحو نصفي سطرين وأتممناه من الأحكام الوسطى : (٢/ ١٧٤).

<sup>(</sup>٥) الزيادة ساقطة من ت وأضفناها اجتهاداً ليستقيم الكلام.

<sup>(</sup>٦) الجرح والتعديل (٢/ ٣٩٣).

قلت: قال النسائي: متروك الحديث، وقال البخاري: سكتوا عنه.
 ٢ ـ وأما حديث رجل من بني هلال، فأخرجه أحمد (٥/ ٣٧٥)، والطحاوي في المعاني (٢/ ١٤) بإسناد لا بأس به.

وقال النسائي: بكر بن وائل كوفي، ليس به بأس(١).

وأين هو ممن قد احتج بهم ممن ذكرناه في باب الأحاديث التي سكت عنها مصححًا، وقد تقدم في هذا الباب مثل عمله هذا، وعجب منه من تضعيفه من قد سمع فيه (٢) التوثيق، وذلك حين قال في نافع بن محمود: لم يذكره البخاري في تاريخه، ولا ابن أبي حاتم، ولا خرج له مسلم ولا البخاري شيئًا، وقال فيه أبو عمر: مجهول (٢)، وهو قد سمع مخرج الحديث من طريقه يقول فيه: إنه ثقة.

وأما النعمان بن راشد، فهو ضعيف كما ذكر، بكثرة الوهم في الحديث، وإن كان صدوقًا.

وفي كلامه المذكور تلفيق يُخل بالنقل، قد كتبناه وبيناه في باب الأحاديث التي يظن من عطفها على أخر، أو إردافها؛ أنها إياها أنها مثلها في مقتضياتها، وليست كذلك().

(\$254) وذكر حديث محمد بن كعب: «أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد سفرا، وقد رُحِّلت له راحلته، ولبس ثياب سفره، فدعا بطعام» الحديث.

وحسنه بتحسين الترمذي له (٥) .

<sup>(</sup>۱) التهذيب (۱/ ۲۲۸).

<sup>(</sup>٢) في، ت، منه، والراجع ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٣) انظر : الأحكام الوسطى (١/ ٣٧٨) حديث عبادة في القراءة خلف الإمام.

<sup>(</sup>٤) انظر الحديث: ١٢٢.

<sup>(</sup>٥) الأحكام الوسطى (٢/ ٢٣٤).

<sup>(</sup>۲۵۲۳) تقدم في الحديث : ۱۲۲.

<sup>(</sup>٢٥٤٤) صحيح: أخرجه الترمذي في الصوم (٣/ ١٦٣)، وقال: حديث حسن، وهو قصور في الحكم عليه.

وعندي أنه صحيح، وقد وقع في بعض الروايات عن الترمذي تصحيحه.

وذلك أن إسناده هو هذا: قال الترمذي: حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا سعيد بن أبي مريم، حدثنا محمد بن جعفر، حدثني زيد بن أسلم، حدثني محمد بن المنكدر، عن محمد بن كعب، فذكره.

(٢٥٤٥) وذكر من طريق الدارقطني عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عليه « « من كان عليه صوم من رمضان فليسرده ولا يقطعه » .

ثم قال: رواه عبد الرحمن بن [إبراهيم القاص، وقد أنكره عليه أبو حاتم، ووثق] وضعف().

كذا قال، وهو يروي [عن العلاء، وروى عنه جماعة ولا يتعين أن يكون الذي أنكره أبو حاتم] (٢) / عليه، هو هذا الحديث بعينه، ولعله حديث آخر.

قال أبو محمد بن أبي حاتم: سئل أبي عنه فقال: ليس بالقوي، روى حديثًا منكرًا عن العلاء.

وقال أيضًا: حدثنا صالح بن أحمد بن حنبل، قال: قال أبي: عبد الرحمن ابن إبراهيم، كان قاصًا من أهل المدينة، كان عنده كراسة، فيها للعلاء (٢) بن عبد الرحمن، وليس به بأس (١).

[111] [411]

<sup>(</sup>١) الأحكام الوسطى (٢/ ٢٣٨).

 <sup>(</sup>٢) ما بين المعاكف الأربعة ممحو في ت منه قدر سطرين، وأتممناه بالمعنى مما تقدم للمؤلف على هذا الحديث، ومن الجرح والتعديل.

<sup>(</sup>٣) في ت: العلاء.

<sup>(</sup>٤) الجرح والتعديل (٥/ ٢١١).

<sup>(</sup>٧٥٤٥) تقدم في الحديث : ١٩٠.

والذي لأجله كتبته الآن هنا، إنما هو أن تعلم أن حال هذا الحديث لا بأس بها؛ لأن رجاله لا بأس بهم، وليس فيهم من يوضع فيه النظر إلا هذا القاص، وهو لا بأس به، وما جاء من ضعفه بحجة، واستضعافُهم إياه، إنما هو بالقياس إلى غيره، فيقول قائلهم: ليس بالقوي.

وهكذا الحكم في كل من يحفظ دون حفظ غيره، وهم بلا شك متفاوتون، وحال هذا الرجل لا بأس بها.

قال عباس الدوري: سمعت يحيى بن معين يقول: عبد الرحمن بن إبراهيم القاص، مدني، وكان ينزل كرمان (١)، وهو ثقة (٢).

وسئل أبو زرعة عنه فقال:  $\mathbb{K}$  بأس به، أحاديثه مستقيمة $(\mathbf{r})$ .

وقال البخاري: قال حَبان (١): حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم، ثقة، منزله عند منزل الشقاقي بالبصرة (٥).

وهكذا أيضًا عند الدارقطني في نفس إسناد هذا الحديث عن حبان من توثيقه.

قال الدارقطني: حدثنا أبو عبيد: القاسم بن إسماعيل المحاملي، قال: حدثنا علي بن مسلم (1) قال: حدثنا حبان بن هلال، قال: حدثنا عبد الرحمن ابن إبراهيم القاص وهو ثقة قال: حدثنا العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن النبي علي قال: «لا صوم بعد النصف من شعبان حتى

بفتح الكاف، وسكون الراء.

<sup>(</sup>۲) الجرح (٥/ ۲۱۱).

<sup>(</sup>٣) المصدرنفسه.

<sup>(</sup>٤) في ت: حيان، وهو خطأ، وإنما هو بكسر المهملة ثم موحدة مشددة تحتية، وهو ابن هلال.

<sup>(</sup>٥) التاريخ الكبير (٥/ ٢٥٧).

 <sup>(</sup>٦) في الدارقطني: علي بن المثنى، وهو تحريف، وإنما هو ابن مسلم الطوسي. انظر ترجمته في تاريخ بغداد
 (١٢) هو ثقة من رجال البخاري.

رمضان، ومن كان عليه صوم من رمضان فليسرده ولا يقطعه».

وإذا وجدت فيه عن ابن معين أنه قال: ليس بشيء فإنما معناه أنه قليل الرواية، وقد تفسر ذلك عنه في رجال [....] عباس، وذكر له العقيلي [.... حاديثًا (١) آخر.

[١٦٩] [١٦٩]

وقال أبو أحمد بن / / عدي: لم يتبين في حديثه ورواياته حديث منكر فأذكره به (٢).

وقال الدارقطني فيه: ضعيف (٣).

والمقصود أن تعلم أنه مختلف فيه، والحديث من روايته حسن، والله أعلم.

(٢٥٤٦) وذكر من طريق الدارقطني عن عائشة: «أنها ساقت بدنتين فضلتا، فأرسل إليها ابن الزبير» الحديث.

ثم قال: لا يحتج بإسناده (١).

كذا قال، وليس ذلك على أصله؛ فإن إسناده هو هذا: قال الدارقطني: حدثنا القاضي بدر بن الهيثم، قال: حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا أبو معاوية.

وحدثنا أبو بكر النيسابوري، قال: حدثنا سعدان بن نصر، قال: حدثنا

<sup>(</sup>١) ما بين المعاكف الأربعة ممحو في ت منه قدر سطرين، ولم أقف على تتمته الآن.

<sup>(</sup>٢) انظر: الكامل (٤/ ١٦١٧).

<sup>(</sup>٣) انظر: السنن (٢/ ١٩٢).

<sup>(</sup>٤) الأحكام الوسطى (٢/ ٢٩١).

<sup>(</sup>٢٤٢) حسن: أخرجه الدارقطني (٢/ ٢٤٢)، وقد تقدم في الحديث ١٢١٨.

أبو معاوية، قال: حدثنا سعد بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن عائشة . فذكرته.

وكل من في هذا الإسناد ثقة ، إلا سعد بن سعيد ، أخا يحيى وعبد ربه ابني سعيد الأنصاريين ؛ فإنه ضعيف ، ولكن معنى ذلك أنه بالنسبة إلى من فوقه ، وبالقياس إلى من هو أقوى منه . وقد أخرج له مسلم - رحمه الله - .

(۲۵٤۷) وقد صحح أبو محمد من روايته حديث: «من صام رمضان وأتبعه ستًا من شوال».

أورده من طريق مسلم(١).

( ٨ ٤ ٥ ٢ ) وحديث: «كسر عظم الميت ، ككسره وهو حي».

من عند أبي داود<sup>(٢)</sup> .

ولم يبين في واحد منهما أنه من روايته، اعتمادًا عليه وتصحيحًا لما يرويه، وأظن أنه يخيل له في هذا الحديث أنه سعد بن سعيد بن أبي سعيد المقبري؛ وذلك أنه صرح بذلك بعد حديث يليه.

الأحكام الوسطى (٢/ ٢٤١).

<sup>(</sup>۲) المصدر نفسه (۲/ ۱٤۹).

<sup>(</sup>۲۵٤۷) أخرجه مسلم في الصوم (۲/ ۸۲۲).

<sup>(</sup>۲۰۲۸) صحیح: أخرجه أبو داود في الصوم (۳/ ۲۱۳)، وكذلك ابن ماجه (۱/ ۵۱٦)، وأحمد (۲/ ۲۵۵)، وأحمد (۲/ ۲۵۸)، والطحاوي في المشكل (۲/ ۲۰۸)، وابن الجارود (۱۹۳)، وابن عدي (۳/ ۱۱۸۹)، والدارقطني (۳/ ۱۸۸)، والبيهقي (۶/ ۲۸۸).

كلهم من طرق عن سعد بن سعيد. أخي يحيي بن سعيد. عن عمرة، عن عائشة مرفوعًا .

وسعد بن سعيد هذا(١) إنما يعرف بروايته عن أخيه عبد الله الذي يقال له: أبو عباد(٢) .

قال أبو حاتم الرازي: ولا يحدث عن غيره (٣) ، وهو كما قال أبو حاتم ، فيما أعلم.

ولا أعلم لأبي معاوية روايةً عنه، وكلاهما مدني ـ أعني سعد بن سعيد المقبري، وسعد بن سعيد الأنصاري ـ فاعلمه .

ب سے نہیں ہے۔ سے بہت ہے۔ است بنی سے نہیں ہے۔

<sup>(</sup>١) يعنى المقبري.

<sup>(</sup>٢) مى ت: يقال له عباد، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) الجرح (٤/ ٨٥)، وقد روى أيضًا عن جعفر بن إبراهيم الجعفري. كما في التهذيب (٣/ ٤٠٨).

وإسناده حسن لكلام في حفظ سعد بن سعيد هذا، ويصح بغيره؛ لأن سعدًا هذا لم بتفرد به،
 فقد تابعه عليه جماعة .

أخرجه ابن حبان (٥/ ٦٦)، والبيهقي (٤/ ٥٨)، من طريق أبي أحمد الزبيري، عن الثوري، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة به.

وإسناده ظاهره الصحة على شرطهما إلا أن أبا أحمد الزبيري ـ واسمه محمد بن عبد الله بــن الزبير ـ قال فيه أحمد: كان كثير الخطأ في حديث سفيان .

قلت: وهذا من روايته عنه، ولا يضره ذلك؛ لأنه لم يتفرد به، فقد أخرجه أحمد (٦/ ١٠٠ـ الله الم ١٠٠٠)، وأبو نعيم (٧/ ٩٥)، والخطيب في التاريخ (١٢/ ١٠٦)، من طرق عن أبي الرحال محمد بن عبد الرحمن عن عمرة، عن عائشة مرفوعًا.

وأخرجه عبد الرزاق (٣/ ٤٤٤)، من طريق حارثة بن أبي الرجال عن عمرة به. وحارثة ضعيف جدًا، قال البخاري: منكر الحديث. ١هـ.

وحديث أبي الرجال هذا معلل بالوقف كما بينه أحمد في إحدى رواياته، ولا يضره ذلك. فقد أخرجه الخطيب (١٣/ ١٢٠)، والطحاوي في المشكل (٢/ ١٠٨)، من طريق حارثة بن محمد، عن عمرة. وحارثة بن محمد ضعيف.

وأخرجه الطحاوي، من طريق محمد بن عمارة ، عن عمرة به، وإسناده لين؛ لأن محمد بن عمارة سيئ الحفظ.

أخرجه عبد الرزاق عن معمر، عن سعيد بن عبد الرحمن عن عمرة به. وإسناده حسن، سعيد بن عبد الرحمن لا بأس به.

(٢٥٤٩) وذكر من طريق أبي داود عن ميمون بن بن جابان، عن أبي دافع، عن أبي هريرة، عن النبي الله قال: «الجراد من صيد البحر»

\_\_\_\_\_\_

= وأخرجه مالك في الموطأ (١/ ٢٣٨) بلاغًا، وعنه البيهقي (٤/ ٥٨).

وأخرجه الدارقطني (٣/ ١٨٩)، من طريق زهير بن محمد، عن إسماعيل بن أبي حاتم، عن القاسم، عن عائشة.

وإسناده حسن؛ لأن زهير بن محمد، أبا المنذر الخراساني، إنما ضعف فيما رواه عنه أهل الشام، دون ما رواه عنه غيرهم، قال البخاري: ما روى عنه أهل الشام فإنه مناكير.

قلت: وروايته هذه عن غير أهل الشام، فقد رواها عنه أبو حذيفة: موسى بن مسعود البصري، قال البخاري: وما روى عنه أهل البصرة، فإنه صحيح.

وهذا يرد على قول الشيخ ناصر في الإرواء (٣/ ٢١٥): غير أن زهير بن محمد، وهو أبو المنذر الخراساني فيه ضعف. فهذا يوهم فيه ضعفه مطلقًا وليس كذلك.

هذا، وللحديث شاهد عن أم سلمة عند ابن ماجه، قال في الزوائد: فيه عبد الله بسن زياد مجهول، ولعله عبد الله بن زياد بن سمعان المدني، أحد المتروكين فإنه في طبقته.

## (٢٥٤٩) حسن موقوفًا ومرفوعًا.

أخرجه أبو داود في الحج (٢/ ١٧١)، وعنه البيهقي (٥/ ٢٠٧) مرفوعًا.

وأخرجه أبو داود، والترمذي (٣/ ٢٠٦)، وابن ماجه (٢/ ١٠٧٤)، وأحمد (٢/ ٣٠٦، ٢٠٠ وأحمد (٢/ ٣٠٦، ٣٦٤)، والعقيلي (٤/ ٣٨٤)، من طريق أبي المهزم: يزيد بن سفيان، عن أبي هريرة مرفوعًا.

قال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي المهزم. اه. وقال العقيلي: لا يتابع عليه ولا يعرف إلا به.

وقال البيهقي: وأبو المهزم ضعيف.

وقال أبو داود: أبو المهزم ضعيف، والحديثان جميعًا وهم، يعني أبا المهزم عن أبي هريرة، وأبا رافع عن أبي هويرة، وأبا رافع عن أبي هويرة، ورجح رواية موسى بن إسماعيل الذي وقفه على كعب؛ لأنه من رجال الستة، ثقة متقن، بخلاف ابن الطباع، فإنه لم يخرج له البخاري إلا في التعليق، ورمى بالتدليس.

لم يزد على هذا، وأبو داود قد جعله وهمًا، ولكنه اعتمد آخر، وليس (٣) بمعتمد، وذلك أنه أورد هذا الحديث هكذا: حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا حماد، عن ميمون بن جابان، عن أبي رافع، عن أبي هريرة، عن النبي عَنِي قال: «الجواد من صيد البحر».

ثم قال: إنه وهم.

ثم قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن ميمون بن جابان، عن أبي رافع، عن كعب قال: «الجراد من البحر».

فمعتمده إذن إنما هو مخالفة موسى بن إسماعيل التبوذكي (١) لحمد بن عيسى بن الطباع. وكلاهما ثقة حافظ.

فالتبوذكي رواه عن حماد، فجعله من كلام كعب، وابن الطباع رواه عنه فجعله من كلام النبي عَلَيْه .

ولابعد في أن يكون عند حماد فيه الأمران، فيرويهما عنه الرجلان.

فأما ما اعتمده أبو محمد في تضعيفه: من كون ميمون بن جابان لا يحتج به، فهو شيء سببه أنه رآه في المواضع التي يفزع إليها فيه وفي أمثاله، مذكوراً برواية حماد بن سلمة عنه فقط، مهملاً من الجرح والتعديل، فاعتقده مجهولاً، كفعله فيمن لا يروي عنه أكثر من واحد.

وقد بينا عليه فيما قبل، أن من هؤلاء من يكون ثقة(٥) ، وقد قبل هو

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين ممحو في ت منه نحو سطر، وأتممناه من الأحكام الوسطى.

<sup>(</sup>٢) الأحكام الوسطى (٢/ ٣٢٩).

 <sup>(</sup>٣) في ت ليس، والراجح ما ذكرناه؛ لأن الموقوف الذي ساقه المؤلف بعد المرفوع يدل عليه.

<sup>(</sup>٤) بفتح المثناة، وضم الموحدة، وسكون الوار، وفتح المعجمة.

<sup>(</sup>٥) انظر الحديث ٢٥١٠، ٢٥٢٤.

جماعة منهم لما وثقوا، وإن لم يرو عن أحدهم إلا واحد.

وميمون هذا، قد قال فيه: الكوفي: إنه بصري ثقة، ذكره في كتابه (۱) ؟ فاعلمه.

( ۲۵۵۰) وذكر من طريق الترمذي عن أبي هريرة، عن النبي على قال: «لا سَبق (٢) إلا في نصل، أو خف، أو حافر».

(١) معرفة الثقات (٢/ ٣٠٧).

( ۲۵۵ ) صحيح: أخرجه الترمذي في الجهاد (٤/ ٢٠٥)، وأبو داود كذلك (٣/ ٢٩)، والنسائي في السبق (٦/ ٢٢٦)، وابن حبان (٧/ ٩٦)، وأحمد (٦/ ٤٧٤)، والشافعي (٦/ ١٢٨)، وابن الجعد في مسنده ص (٤٠٥)، والطبراني في الصغير (١/ ٢٥)، وابن أبي شيبة (١٢/ ٥٠)، والبيهقي (١٠/ ١٦)، والبغوي (١٠/ ٣٩٣).

كلهم من طرق عن ابن أبي ذئب، عن نافع بن أبي نافع، عن أبي هريرة، وإسناده صحيح. وأخرجه النسائي (٦/ ٢٥٦)، وابن ماجه (٢/ ٩٦٠)، وأحمد (٢/ ٢٥٦، ٤٢٥)، والبيهقي (١٠/ ١٦). كلهم من طرق عن محمد بن عمرو، عن أبي الحكم مولى بني ليث، عن أبي هريرة.

وأبو الحكم هذا مجهول الحال والعين، لكنه لم يتفرد به، فقد أخرجه النسائي، وأحمد (٣٥٨/٢). من طريق سليمان بن يسار، فقال أحمد: عن أبي صالح، عن أبي هريرة، وقال النسائي: عن أبي عبد الله مولى الجندعيين، عن أبي هريرة.

وفي سنده أحمد بن لهيعة، وقد اختلط، وليس من رواية أحد العبادلة عنه، وأما سند النسائي فهو صحيح، رجاله رجال الشيخين غير أبي عبد الله مولى الجندعيين، قمن رجال النسائي، وقد وثقه العجلي، وابن حبان، وجزم الحافظ بقولهما.

وأخرجه ابن عدي (٦/ ٢٢٢٩)، من طريق ابن وهب، عن سفيان، عن محمد بن عمرو، عمن سمع أبا هريرة، ومن طريق مصعب بن ماهان، عن سفيان، عن ابن أبي ذئب ومحمد ابن عمرو، عن نافع، عن ابن عمر.

ولا أظن هذا إلا وهمًا من محمد بن عمرو أو تحته، وأخرجه من وجه آخر عن المقبري عن =

<sup>(</sup>٢) بفتح الباء: ما يجعل من المال رهنًا على المسابقة، وبالسكون مصدر سبقت أسبق سبقًا. النهاية (٢/ ٢٣٨).

ثم أتبعه قول الترمذي فيه: إنه حديث حسن (١). وإسناده عندي صحيح، ورواته (٢) كلهم ثقات.

قال الترمذي: حدثنا أبو كريب، حدثنا وكيع، عن ابن أبي ذئب، عن نافع بن أبي نافع، عن أبي هريرة. فذكره.

نافع بن أبي نافع البراد مولى أبي أحمد، ثقة معروف، ومن جملة من وثقه ابن معين (٢).

وروى هذا الحديث أيضًا أبو داود، قال: حدثنا أحمد [بن يوسف،

ے کے بیاد میں بند میں کہ شہر ہیں کا نسب جی کا جب ہیں۔

الأحكام الوسطى (٣/ ٩).

<sup>(</sup>۲) في ت: وروايه، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) انظر: الجرح (٨/ ٤٥٣).

<sup>=</sup> أبي هريرة (٤/ ١٩، ٥٦)، وقال: لا أعلم يرويه غير عبد الحميد.

هذا وللحديث شاهدان: عن ابن عباس وابن عمر.

١ ـ فأما حديث ابن عباس، فأخرجه الطبراني في الكبير (١٠/ ٣١٤)، وابن عدي (٤/ ٢٥٧). وفيه عبد الله بن هارون، أبو علقمة الفروي، وهو ضعيف، وقال ابن عدي: وهذا أيضًا باطل. . . ولم أر لعبد الله بن هارون أنكر من هذه الأحاديث التي ذكرتها.

٢ ـ وأما حديث ابن عمر، فأخرجه ابن حبان (٧/ ٩٦)، وابن عدي (٥/ ١٨٧٠).

من طريق عبد الله بن نافع الصائغ، حدثنا عاصم بن عمر، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر مرفوعًا. وهو ضعيف لضعف عاصم بن عمر بن حفص بن عاصم، قال البخاري: منكر الحديث، وضعفه أبو حاتم، وأحمد، وابن معين، والترمذي، وغيرهم.

وقال ابن القيم في كتاب الفروسية (٥٥): «هذا الحديث لا يصح عن رسول الله ﷺ البتة».

قلت: ويدل على عدم صحته ذكره فيه المحلل، وهو قمار محرم بالأحاديث الصحيحة المستقيضة.

حدثنا ابن أبي ذئب، عن نافع بن أبي نافع فذكره بمـ لتنه (١) ، فهو صحيح، والله أعلم // .

[١٩٠] ب] [١٨٤]

( ٢٥٥١) وذكر من طريق الترمذي عن ابن عباس، قال رسول الله عليه الله عليه الشاء عن الخيل في الشقر».

قال فيه: حسن غريب<sup>(۲)</sup>.

كذا قال، وعندي أنه صحيح، وذلك أن الترمذي يرويه هكذا:

حدثنا عبد الله بن الصباح الهاشمي البصري، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا شيبان بن عبد الله بن عباس، عن أبيه، عن ابن عباس. فذكره.

وكل هؤلاء ثقات.

وقال أبو داود: حدثنا يحيى بن معين، حدثنا حسين بن محمد، عن شيبان، عن عيسى بن على. فذكره.

(۲۰۵۱) صحيح: أخرجه الترمذي في الجهاد (٤/ ٢٠٣)، وفي العلل ٢٧٨، وأبو داود (٣/ ٢٢)، وأو حمد (١/ ٢٧٢)، والطبراني في الكبير (١٠/ ٢٨٦)، والقضاعي في مسند الشهاب (١/ ١٥٩)، والبيهقي (٦/ ٣٣٠)، والخطيب في التاريخ (١١/ ١٤٨)، كلهم من طريق شيبان ابن عبد الرحمن، عن عبسي بن علي، عن أبيه، عن جده مرفوعً.

قال الترمذي: حسن غريب.

وصححه أبو حاتم كما في العلل ـ (١/ ٣٢٨، ٣٢٩).

وأخرجه الطبراني في الكبير، من طريق فرج بن يحيى، عن عيسى بن علي به، وزاد: «وأيمنها ناصية ما كان منها أغر محجلاً، مطلق اليد اليمنى». وإسناد ضعيف، فرج بن يحيى هذا ضعيف.

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين ممحو في ت منه قدر ثلثي سطر، واستدركناه من أبي داود.

<sup>(</sup>٢) الأحكام الوسطى (٣/ ١٠).

وليس في هذا الإسناد من يمكن أن يخفى حاله على من لم يمعن النظر إلا عيسى بن علي، وقد روى حاتم بن الليث عن ابن معين أنه قال: عيسى بن على (١) لا بأس به كان جميل المذهب، معتزلاً للسلطان.

وابن معين قد قال عن نفسه: كل من أقول فيه: لا بأس به، فهو عندي ثقة (٢).

ذكر الرواية عن ابن معين بتوثيقه، الخطيب بن ثابت (٣) .

ولما ذكر البزار هذا الحديث قال: وعيسى بن علي، لا نعلم حدث عن أبيه بحديث مسند غير هذا الحديث، ذكره عن شيبان عن عيسى.

والذي لأجله لم يقل الترمذي فيه: صحيح، ليس عندي بعلة، وذلك أنه قال في كتاب العلل: سألت محمداً عنه فقال: أراهم يدخلون بين شيبان وبين عيسى بن علي في هذا الحديث رجلاً (١).

هذا ما ذكر، ولم يثبت ذلك، بل ثبت الآن في إسناد الترمذي قول شيبان: حدثنا عيسى، وذلك يرفع ما يتخوف من انقطاع ما بينهما، والله الموفق.

(٢٥٥٢) وذكر من طريق الترمذي حديث ابن عباس: «خير الصحابة أربعة».

<sup>(</sup>١) في ت ابن صيفي، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) انظر: فتح المغيث (١/ ٣٩٦).

 <sup>(</sup>۳) تاریخ بغداد (۱۱/ ۱٤۸).

<sup>(</sup>٤) العلل الكبير ٨٧٨.

<sup>(</sup>۲۵۵۲) تقدم في الحديث (۱۲۵۰).

وقال فيه: حسن غريب، لم يسنده كبير أحد<sup>(١)</sup>.

هذا ما أتبعه، ولم يتبين منه المانع من تصحيحه إياه، وبيان ذلك في كتاب الترمذي، وهو كو[نه عن الزهري عن النبي على مرسلاً، لا يذكر فيه] ابن عباس، ومعضلاً لا [يذكر فيه عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس. وهنذا] (٢) / ليس بعلة في الأخبار، فإنه لا بعد في أن يكون عند الزهري في ذلك أنه مسند، فيحدث به كذلك.

[191] [011]

وينقسم الآخذون (٣) عنه إلى حافظ واع، يأتي به على ما حدثهم به، وإلى شاك في ذكر الصحابي، أو لا يتحقق من هو، فيسقطه ويصنع ذلك آخر في الصحابي والتابعي، فيعضل إرساله.

وقد يمكن أن يكون ذلك من الزهري نفسه، أن يحدث به تارة مسندًا، وتارة مرسلاً، وتارة معضلاً، إما لشك بعد تيقن، فأسقط ما شك فيه، أو لتحقق بعد تشكك، كما يجري في المناظرات والمحاورات(١٠) من ترك أسانيد الأخبار، فسمعه منه الرواة كذلك، والله أعلم.

(٣٥٥٣) وذكر من طريق أبي داود عن ابن مسعود، أن رسول الله ﷺ

\_\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) الأحكام الوسطى (٣/ ٢٦).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفات الأربع ممحو في ت منه قدر سطرين إلا قليلاً، وأغمناه بالمعنى من الترمذي، ومن السياق.

<sup>(</sup>٣) في ت الآخرون، وهو تحريف.

 <sup>(</sup>٤) في ت والمجاورات، وهو تحريف.

<sup>.</sup>\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>٣٥٥٣) صحيح: أخرجه أبو داود في الطب (٤/ ١٧)، والترمذي في السير (٤/ ١٦١)، وابن ماجه (٢/ ١٦٠)، وأحمد (١/ ٣٨٩، ٤٤)، وابن حبان (٧/ ٦٤٢) المفرد، والطحاوي في المشكل (٢/ ٣٠٤)، وابن أبي شيبة (٩/ ٣٩)، والحاكم (١/ ١٧، ١٨)، والسهمي في تاريخ جرجان ١٨٧.

قال: «الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا، ولكن الله يُذهبه بالتوكل».

ثم قال بعده: يقال: إن هذا الكلام: «وما منا» إلى آخره، إنه من قول ابن مسعود. انتهى كلامه(١).

فأقول - وبالله التوفيق - : كل كلام مسوق في السياق لا ينبغي أن يقبل ممن يقول : إنه مدرج (٢) إلا أن يجيء بحجة ، وهذا الباب معروف عند المحدثين ، وقد وضعت فيه كتب وستمر منه أحاديث ، ومن أشهرها قوله :

(٢٥٥٤) «وإلا استُسْعي العبد غير مشقوق<sup>(٣)</sup> عليه».

(٢٥٥٥) وقوله: «وإلا فقد عتق فيه ما عتق».

الأحكام الوسطى (٣/ ٣٠).

<sup>(</sup>٢) في ت مندرج.

<sup>(</sup>٣) في ت مشفوق، وهو تصحيف.

<sup>=</sup> کلهم من طویق سلمة بن کهیل، عن عیسی بن عاصم، عن زر بن حبیش، عن ابن مسعود مرفوعًا.

وقال الترمذي: حسن صحيح.

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح، سنده ثقات رواته، ولم يخرجه. . . وعيسى هو ابن عاصم الأسدي، كوفي ثقة . ا هـ .

<sup>(</sup>٢٥٥٤) أخرجه البخاري في العتق (٥/ ١٨٦)، ومسلم كذلك (٢/ ١١٤٠)، وانظر تفصيل الإدراج المدعى في فتح الباري.

<sup>(</sup>٢٥٥٥) أخرجه البخاري (٥/ ١٨٠)، ومسلم (٢/ ١٦٩)، من طريق نافع عن ابن عمر مرفوعًا. وعند البخاري: قال نافع: "وإلا فقد عنق منه ما عنل"، قال أيوب: لا أدري أشيء قاله نافع، أو شيء في الحديث؟ قال الحافظ: وقد رجح الأئمة رواية من أثبت هذه الزيادة مرفوعة، قال الشافعي: لا أحسب عالمًا بالحديث يشك في أن مالكًا كان أحفظ لحديث نافع من أيوب؟ لأنه كان ألزم له منه.

(٢٥٥٦) وقولُه: «فإذا قلت ذلك، فقد قضيت ما عليك، فإن شئت أن تقوم فقم».

ولا أعرف<sup>(۱)</sup> أحداً قال في هذا الحديث<sup>(۲)</sup> ما ذكر أبو محمد، إلا سليمان ابن حرب، فإن البخاري حكى عنه في تاريخه أنه كان ينكر هذا الحرف أن يكون مرفوعًا، وكان يقول: كأنه من كلام ابن مسعود<sup>(۲)</sup>، وهذا لا يقبل منه ولا من غيره، إلا أن يأتي في ذلك بحجة، كما التُزم فيما يدَّعَى فيه ذلك، والله أعلم.

(۲۵۵۷) وذكر من طريق النسائي عن عبد الله بن فيروز الديلمي أنه قال: «أتيت النبي على برأس الأسود العنسي» [الكذاب، قال أبو داود: في هذا أحاديث عن النبي على ولا يصح في](٤) هذا الباب شيء. انتهى قوله(٥).

\_\_\_\_\_

(٢٠٥٦) صحيح دون قوله: فإذا قضيت... إلخ ففيها خلاف: أخرجه أبو داود في الصلاة (١/ ٥٥)، وأحـمـد (١/ ٤٢٦)، والدارمي (١/ ٣٠٩)، والطحاوي في المعاني (١/ ٥١)، والطبراني في الكبير (١/ ٥١)، والدارقطني (١/ ٣٥٣)، كلهم من طرق عن زهير بن معاوية، عن الحسن بن الحر، عن القاسم بن مخيمرة، عن علقمة عن ابن مسعود. وإسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح غير الحسن بن حر، فهو من رجال النسائي، وهو ثقة.

واختلف في قوله: فإذا قضيت ما عليك . . . إلخ ، هل هو مرفوع أو موقوف ، فبعض الرواة رفعه ، وبعضهم وقفه ، وانظر تفصيل ذلك في : نصب الراية (١/ ٤٢٤).

(٢٥٥٧) تقدم في الحديث: ٢٤.

<sup>(</sup>١) في ت وإلا أعرف، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) يعنى حديث ابن مسعود السابق في الطيرة.

<sup>(</sup>٣) التاريخ

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين ممحو في ت منه قدر سطر، واستدركناه من الأحكام الوسطى.

<sup>(</sup>۵) الأحكام الوسطى (٣/ ٧٦).

[۱۹۱ ب] [۱۸۵ ب]

وقد // ذكرنا هذا الحديث في جملة ما اعتراه الانقطاع في سياقه (۱) ؟ وذلك أنه سقط منه فيروز، فهو الذي جاء به، وهو قاتله، وخبره في ذلك بين عند الطبري (۲) وغيره، فأما ابنه عبد الله فتابعي.

والذي نريده الآن لهذا الباب، هو أن ما أتبعه عما يوهم ضعفه ليس بشيء، فإن رجال إسناده ثقات، ولا يصاخ إلى توهم الخطأ على أحد منهم إلا بحجة، ولم يكف في ذلك قوله: يقال: إن الخبر بقتل الأسود لم يجئ إلا إثر موت النبي عَلَي ، فإن هذا لم يصح، إلا أن الأخباريين يقولونه، وإن أوردوه فبطرق لا تصح مرفوعة بهذا التصحيح "، وعلى أنه ليس فيه نص أنه صادف به النبي عَلَي وقدم عليه به، بل يحتمل أن يكون معناه أنه أتى النبي عَلَي قاصدًا إليه، وافدًا عليه، مبادرًا بالتبشير بالفتح، فصادفه قد مات عَلَي .

وإسناد الحديث المذكور عند النسائي هو هذا: أخبرنا عيسى بن محمد أبو عمير (١) عن ضمرة - هو ابن ربيعة - عن السيّباني (٥) - هو يحيى بن أبي عمرو عن عبد الله الديلمي، عن أبيه، فذكره.

وما يقال من أن ضمرة لم يتابع عليه لا يضره؛ فإنه ثقة ، ولأجل انفراده به قيل فيه: غريب، ولم يتبعه أبو محمد في كتابه الكبير أكثر من قوله: لم يتابع عليه (٢) ـ يعنى ضمرة ـ فاعلم ذلك .

<sup>(</sup>١) انظر الحديث: ٢٤.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الأم والملوك (٤/ ٥٥) إلى ٩٥.

<sup>(</sup>٣) في ت الصحيح.

<sup>(</sup>٤) في ت أبو عميرة، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٥) في ت الشيباني، وهو تصحيف، وإنما هو بسين مهملة مفتوحة ثم مثناة تحتانية ساكنة ثم موحدة تحتانية.

<sup>(</sup>٦) الأحكام الكبرى.

(٢٥٥٨) وذكر من طريق الترمذي عن حماد بن زيد، قلت لأيوب: هل علمت أن أحدًا قال: «أمرك بيدك ثلاث() إلا الحسن؟ قال: لا، ثم قال: اللهم غُفْرًا». الحديث.

ثم رده بأن قال: كثير مولى بني سمرة (٢) مجهول، قاله أبو محمد بن حزم. انتهى ما ذكر (٦) .

وكثير هذا، هو مولى عبد الرحمن بن سمرة، ذكر أحمد بن سعيد بن حزم المنتجالي، عن الكوفي أنه قال فيه: ثقة (٤).

فعلى هذا لا يكون الحديث ضعيفًا، فأما ما ذكر [الترمذي من نسيان كثير مولى بني سمرة لهذا الحديث في الاعلة فيه، وسنذكره فيما بعد (٥) .

(٢٥٩) [وذكر مرسل أبي رزين في الطلاق وفيه] (٢) / فأين الثالثة؟ قال: «إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان» (٧)

[141] [141]

وضعفه وهو صحيح، وقد بينا ذلك في باب الأحاديث التي أغفل نسبتها إلى المواضع التي نقلها منها<sup>(۸)</sup>.

<sup>(</sup>١) وعبارة الترمذي: قال في أمرك بيدك إنها ثلاث إلا الحسن.

 <sup>(</sup>١) وعباره الترمدي. قال في امرك بيدك إ
 (٢) في ت ابن سمرة.

<sup>(</sup>٣) الأحكام الوسطى (٣/ ١٩٦).

<sup>(</sup>٤) معرفة الثقات (٢/ ٢٢٦).

<sup>(</sup>٥) انظر: الحديث ٢٧٢٦.

<sup>(</sup>١) ما بين المعاكف الأربع ممحو في ت منه نحو نصفي سطرين، واستدركناه من مجموع كلام المؤلف على هذا الحديث.

<sup>(</sup>٧) الأحكام الوسطى (٣/ ١٩٤).

<sup>(</sup>٨) انظر: الحديث ٣٠٩.

<sup>(</sup>٢٥٥٨) سيأتي في الحديث: ٢٧٦٥ ، ٢٧٦٢.

<sup>(</sup>٢٥٥٩) تقدم في الحديث: ٣٠٩ ، وكرره المؤلف في الرقم ١٢٨٤ .

( • ٢٥٦ ) وذكر من طريق أبي داود عن معاذ بن جبل: «غزونا مع رسول الله عَلِيَّ خيبر، فأصبنا فيها غنمًا، فقسم فينا رسول الله عَلِيٌّ طائفة، وجعل بقيَّتها في المغنم».

ثم قال: يرويه شيخ من أهل الأردن، يقال له: أبو عبد العزيز. انتهى ما ذکر (۱) .

كأنه لم يعرف أبا عبد العزيز هذا، فرمي الحديث من أجله.

وإسناد أبي داود هو هذا: حدثنا محمد بن المصفَّى، حدثنا محمد بن المبارك، عن يحيى بن حمزة، قال: حدثني أبو عبد العزيز: شيخ من أهل الأردن، عن عبادة بن نُسكى (٢) ، عن عبد الرحمن بن غنم، قال: رابطنا مدينة قنَّسْرين (٣) مع شرحبيل بن السمط، فلما فتحناها أصاب فيها غنمًا وبقرًا، فقسم طائفةً منها، وجعل بقيتها في المغنم، فلقيت معاذ بن جبل فحدثتُه، فقال: غزونا. فذكره بنصه.

وكل رجاله ثقات، وأبو عبد العزيز، هو يحيى بن عبد العزيز الأردني، والدأبي عبد الرحمن الشافعي، الأعمى، صاحب الكلام المنسوب إلى البدعة، روى عنه يحيى بن حمزة، والوليد بن مسلم.

قال أبو حاتم: ما بحديثه بأس (٤).

الأحكام الوسطى (٣/ ٨٦).

<sup>(</sup>٢) بضم النون مصغرًا، معده مهملة اخره مثناة مشددة تحتية .

بكسر أوله وفتح ثانيه وتشديده، وقد كسره قوم، ثم سين مهمنة، قاله في معجم البلدان (٤/ ٢٠٤). (٣)

الجرح (٩/ ١٧٠). (٤)

<sup>(</sup> ٢٥٦٠) حسن: أخرجه أبو داود في الجهاد (٣/ ٦٧) بالسند الذي ذكره المؤلف.

وذكره البخاري(١) ، وسماه ابن الجارود كما سميناه ، وذكر روايته عن عبادة بن نُسي .

(٢٠٦١) وذكر من طريق أبي داود: حدثنا هناد بن السري، حدثنا أبو الأحوص، عن عاصم - يعني ابن كليب - عن أبيه، عن رجل من الأنصار، قال: «خرجنا مع رسول الله على سفر» الحديث الذي فيه: «إن النهبة ليست بأحل من الميتة» (٢).

هكذا ذكره بإسناده، كالمتبرى من عهدته، فهو يشبه التضعيف له، وذلك [لا يجيء] على أصله؛ فإن رجاله ثقات، والاعتلال عليه بكون هذا الرجل

\_\_\_\_\_\_

(٢٥٦١) صحيح: أخرجه أبو داود في الجهاد (٣/ ٦٧)، والبيهقي (٩/ ٦١).

هذا وللحديث شواهد عن رافع بن خديج، وثعلبة بن الحكم، وأبي ليلي وابن سيرين، وأبي قلابة مرسلاً.

فأما حديث رافع بن خديج فأخرجه البخاري في الجهاد (٦/ ٢١٨).

وأما حديث ثعلبة بن الحكم فأخرجه ابن ماجه في الفتن (٢/ ١٢٩٩)، والطبراني في الكبير (٢/ ١٢٩٥)، والطحاوي في (٢/ ٧٢، ٧٣، ٤٧)، وأحمد (٥/ ٣٦٧)، وعبد الرزاق (١٠/ ٢٠٥)، والطحاوي في المشكل (٤/ ١٠٠)، والحاكم (٢/ ١٣٤)، والبيهقي (٩/ ).

كلهم من طرق عن سماك بن حرب، عن ثعلبة بن الحكم الليثي مرفوعٌ.

قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه لحديث سماك بن حرب؛ فإنه رواه مرة، عن ثعلبة ابن الحكم، عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي ﷺ.

وقال في الزوائد: إسناده صحيح، ورجاله ثقات.

قلت: ليس كذلك، وإنما يصح بالشواهد والمتابعات.

وأما حديث أبي ليلي، عن أبيه، فأخرجه الطحاوي في المشكل (١٣٠/٤).

وأما حديث ابن سيرين، وأبي قلابة مرسلاً، فأخرجهما معًا عبد الرزاق بسندين صحيحين، وهذان جعلا المنهوب جزورًا.

<sup>(</sup>١) التاريخ الكبير (٨/ ٢٩١).

 <sup>(</sup>٢) الأحكام الوسطى (٣/ ٦٧).

<sup>(</sup>٣) هذه الكلمة مطموسة في ت، وقدرناها اجتهادًا.

[ادعى الصحبة، ولا يقبل منه ادعاء تلك](١) المزية لنفسه، كما لا يقبل ممن // ١٩٢١ ١٠٦١ ١٠٦١ قال عن نفسه: إنه ثقة، هو اعتلال صحيح، لكنه ليس على أصل أبي محمد، لما قيل في أمثاله(٢) مما قد استوعبناه بالذكر فيما تقدم(٣).

وبهذا الاعتبار كتبناه الآن هنا، وأما عندي فليس بصحيح.

فأما لو شهد له التابعي بالصحبة، فحينئذ كانت تكون أقرب. على أنها أيضًا محتملة، على ما قد بيناه قبل، فعد إليه.

وأما عاصم بن كليب وأبوه فشقتان، وأبو الأحوص وهناد لا يسأل عنهما.

ورأيته في كتابه الكبير لما ذكر الحديث قال بإثره: كليب بن وائل أدرك طائفة من الصحابة (١٤) .

فهذا يفهم منه أنه صححه، فالله أعلم.

(٢٥٦٢) وذكر حديث الفريعة (٥) بنت مالك في مكث المتوفى عنها

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين محوفي ت منه قدر نصف سطر، واستدركنه اعتمادًا على السياق.

<sup>(</sup>٢) في ت: من أمثاله.

<sup>(</sup>٣) انظر الحديث ٥٩٦ إلى ٦٣٥.

 <sup>(</sup>٤) الأحكام الكبرى، والذي في هذا الحديث إنما هو كليب بن شهاب، وهو غير كليب بن واثل، ولاشك أن أما محمد أخطأ في جعله ابن واثل، وقلده ابن القطان، ولم ينتبه لذلك.

<sup>(</sup>٥) بضم الفاء مصغرًا، ويقال فيها: الفارعة.

<sup>(</sup>۲۲ ۲۷) ضعيف: أخرجه الترمذي في الطلاق (۳/ ۰۰۸)، والنسائي (۲/ ۱۹۹)، وأبو داود (۲/ ۲۰۸)، ومالك في الموطأ (۲/ ۴۵۱)، والدارمي (۲/ ۱۲۸)، وابن سعد في الطبقات (۸/ ۳۲۸)، وابن أبي شيبة (٥/ ۱۸۰)، والطحاوي في المعاني (۳/ ۷۷)، والطيالسي المنحة ـ (۱/ ۳۲۶)، واسعيد بن منصور في سننه . (۱/ ۳۲۲)، وأحد مد (۲/ ۳۷۰، ۲۰۰). والحارود: ص ۲۵۲ ـ = (۲۱ ۲۵۱)، والحاکم (۲/ ۲۰۸)، والطبري في تفسيره (۲/ ۵۱۵)، وابن الجارود: ص ۲۵۲ ـ =

زوجها في البيت الذي كانت تسكن فيه مع الزوج المتوفى، حتى يبلغ الكتاب أحله(١).

أتبعه تصحيح الترمذي له، وقول على بن أحمد (٢) بن حزم: زينب بنت كعب مجهولة، إلم يرو حديثها غير سعد بن إسحاق، وهو غير مشهور بالعدالة (٢).

وارتضى هو هذا القولَ من على بن أحمد، ورجحه على قول ابن عبد البر: إنه حديث مشهور(3).

وعندي أنه ليس كما ذهب إليه، بل الحديث صحيح؛ فإن سعد بن

الأحكام الوسطى (٣/ ٢٢٦). في ت: محمد، وهو خطأ من النساخ. **(Y)** 

> انظر المحلى (١٠/ ٣٠٢). (٣)

> > انظر التمهيد ٢١، ٣١. (1)

(1)

وابن حبان (٦/ ٢٤٧)، والبيهقي (٧/ ٤٣٤)، والبغوي (٩/ ٣٠١).

كلهم من طرق عن سعيد بن إسحاق بن كعب بن عجرة، عن عمته زينب بنت كعب، أن الفريعة بنت مالك أخبرتها، فذكرته.

قال الترمذي: حسن صحيح.

وقال الحاكم في رواية: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ونقل عن الذهلي أنه قال: هذا حديث صحيح محفوظ، وقال في رواية ثانية: هذا حديث صحيح من الوجهين جميعًا ولم يخرجاه .ا هـ .

قلت: زينب بنت كعب بن عجرة، مجهولة الحال، ولم يوثقها أحد، وابن القطان ـ رحمه الله - اعتبر تصحيح الترمذي حديثها توثيقًا لها، ويلزمه أن يقول ذلك في مئات الأحاديث التي صححها الترمذي، وردها هو، وقد تقدم منها شيء كثير، وسيأتي منها أشياء غير ما تقدم، وهذا من تساهله في هذا الموضع، مع أنه من أكثر المحدثين ردًا لروايات المجاهيل.

تنبيه: هذا الحديث صححه الشيخ ناصر في صحيح أبي داود (٢/ ٤٣٦)، وضعفه في الإرواء (٧/ ٢٠٦)، وصنيعه في الإرواء هو الصواب. إسحاق ثقة، وممن وثقه النسائى (١)، وزينب كذلك ثقة (7).

وفي تصحيح الترمذي إياه توثيقها وتوثيق سعد بن إسحاق (٢) ، و لا يضر الثقة أن لا يروي عنه إلا واحد، والله أعلم.

(٢٥٦٣) وذكر من طريق الترمذي عن أنس بن مالك «أن رجلاً من كلاب سأل رسول الله عَن عسب الفحل» الحديث.

وأتبعه قول الترمذي فيه: حسن غريب(١).

وينبغي أن يقال فيه: صحيح؛ فإن إسناده هو هذا: حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي، البصري، حدثنا يحيى بن آدم، عن إبراهيم بن حميد الرؤاسي، عن هشام بن عروة، عن محمد بن إبراهيم، عن أنس.

وكل هؤلاء ثقات.

(٢٥٦٤) وذكر من طريات الترمذي حديث عن أبي أيوب، أن النبي عَلَيْكَ قال: «من فرق] بين الجارية وولدها في الراجيع» الحديث.

وقال: وذكر أبو داود عن علي أنه فرق بين جارية وولدها، وروي عن]<sup>(٥)</sup> // علي بإسناد آخر ولا يصح؛ لأنه من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن

[1147] [1197]

انظر التهذيب (٣/ ٤٠٥).

<sup>(</sup>٢) وذكرها ابن الأثير، وابن فتحون في الصحابة. انظر التهذيب (١٢/ ٤٥١).

 <sup>(</sup>٣) وهذا فيه نظر، إذ لا يتعين أن الإخراج لهما، تَوثيق.

<sup>(</sup>٤) الأحكام الوسطى (٣/ ٢٤١)، والعسب بفتح فسكون، ماء الفحل، فرسًا كان أو بعيرًا، والمراد المهي عن الكراء الذي يؤخذ عليه. النهاية (٣/ ٢٣٤).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعاكف الأربعة ممحو في ت منه قدر سطرين، وأتممناه جله من الأحكام الوسطى ومن السياق.

<sup>(</sup>٢٥٦٣) صحيح: أخرجه الترمذي في البيوع (٣/ ٥٧٢)، والنسائي كذلك (٧/ ٢١٠).

وقال الترمذي: حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم بن حميد، عن هشام بن عروة.

<sup>(</sup>٢٥٦٤) صحيح: أخرجه الترمذي في السير (٤/ ١٣٤)، وقال: حسن غريب.

وأخرجه الدارقطني في السنن (٣/ ٦٥-٦٦)، وفي العلل (٣/ ٢٧٥) من حديث على كما ذكر المؤلف.

الحكم، ولم يسمع من الحكم، ومن طريق محمد بن عبيد الله(١) ، عن الحكم، وهو ضعيف.

قال: وقد روي عن شعبة، عن الحكم، والمحفوظ حديث سعيد بن أبي عروبة، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلي، عن علي. انتهى كلامه (٢٠).

فأول ما فيه أنه لم يعز شيئًا منه إلى موضعه، وجميعُه من كتاب الدارقطني في السنن، وحكم على رواية شعبة، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي، بأنها ليست بمحفوظة، وأن المحفوظ رواية سعيد بن أبي عروبة، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي - يعني على ما بها من الانقطاع - ؛ إذ لم يسمع (٣) سعيد بن أبي عروبة من الحكم.

والمقصود أن نبين أن رواية شعبة صحيحة لا عيب لها، وأنها أولى ما اعتمد في هذا الباب.

قال الدارقطني: حدثنا الحسين بن إسماعيل المحاملي، حدثنا إسماعيل ابن أبي الحارث، حدثنا عبد الوهاب بن عطاء الخفاف، حدثنا شعبة، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي، قال: قُدم على النبي بسبي، فأمرني ببيع أخوين فبعتهما، وفرقت بينهما، فبلغ ذلك النبي عليه فقال: «أَدْركهما فارتجعهما، وبعهما جميعًا، ولا تفرق بينهما».

وقال في كتاب العلل: حدثنا الحسين بن إسماعيل المحاملي، قال: حدثنا إسماعيل بن أبي الحارث ومحمد بن الوليد الفحام (٤) قالا: حدثنا عبد الوهاب الخفاف، حدثنا شعبة، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي

<sup>(</sup>۱) يعني العرزمي.

 <sup>(</sup>٢) الأحكام الوسطى (٣/ ٢٦٢).

<sup>(</sup>٣) في ت: إذا لم يسمع، وهو خطأ

<sup>(</sup>٤) في ت: اللحام.

قال: قُدِم على رسول الله عَلَي بسبي (١) فأمرني ببيع أخوين، فبعتهما وفرقت بينهما، فبلغ ذلك النبي عَلَي فقال: «أدركهما، فارتجعهما وبعهما جميعًا، والا تفرق بينهما»(٢).

فهذا كما ترى إسماعيل بن أبي الحارث ومحمد بن الوليد الفحام، كلاهما [يرويه عن عبد الوهاب الخفاف، وكل رواته ثقات] وإسماعيل بن أبي الحارث منهم، هو [ثقة أيضًا، ومن أجله لم يحكم أبو محمد على]<sup>(٣)</sup> هذا الحديث بالصحة، وهو إسماعيل بن // أسد بن شاهين، قال فيه أبو حاتم: "دالله تقة صدوق» (٤٠).

[۱۲۱ ب] [۱۸۷ ب]

وذكر الخطيب بن ثابت عن الدارقطني أنه قال فيه: "ثقة صدوق، ورع فاضل $^{(a)}$ .

وذكر الدارقطني (٢) أن علي بن سهل، رواه أيضًا عن عبد الوهاب، عن شعبة، كما روياه، فاعلم ذلك.

وذكر من طريق الدارقطني، عن محمد بن طريف، عن ابن فضيل، عن عبد الله، فضيل، عن عبد الله، على عبد الله، قال: قال رسول الله على: «[لا بأس](›› ببيع خدمة المدبَّر إذا احتاج».

ثم قال: هذا خطأ من ابن طريف، والصواب: عن عبد الملك بن أبي

<sup>(</sup>١) في ت: سبي.

<sup>(</sup>٢) العلل (٣/ ٢٧٢، ٣٧٢، ٤٧٢، ٥٧٥).

 <sup>(</sup>٣) ما بين المعاكف محجو في ت، منه نحو نصفى سطرين .

<sup>(</sup>٤) الجرح (٢/ ١٦١)، وفيه أن الذي قال ذلك هو ابن أبي حاتم، وأبوه إنما قال: "صدوق" فحسب.

<sup>(</sup>٥) تاريخ بغداد (٦/ ٢٧).

<sup>(</sup>٦) يعني في العلل (٣/ ٢٧٤).

 <sup>(</sup>٧) ما بين المعكوفين ساقط من ت، ولابد منه .

<sup>.</sup>\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>٢٥٦٥) تقدم في الحديث: ١٣٣٣، وسيأتي أيضًا في الحديث: ٢٥٩٩.

سليمان، عن أبي جعفر مرسلاً (١).

هذا ما ذكره به، وهو كلام الدارقطني، ولا ينبغي أن يحمَل في ذلك على ابن طريف، وإن كان فيه خطأ فهو من ابن فضيل، فإنه هو الذي خولف فيه، عن عبد الملك بن أبي سليمان، خالفه يزيد بن هارون فقال: حدثنا عبد الملك ابن أبي سليمان عن أبي جعفر، قال: «باع رسول الله عَلِي خدمة المدبر».

ولا بعد في أن يكون عند عبد الملك بن أبي سليمان حديثان: أحدهما عن أبي جعفر مرسلاً «أن النبي عَلَيه الملام.

والآخر عن عطاء، عن جابر، قال: قال رسول الله عَلَيْهُ: «لا بأس ببيع خدمة المدبر إذا احتاج» هكذا من قوله عليه السلام.

فإنهما حديثان، بل لابعد في أن يروكى كذلك مرسلاً ومسنداً قولُه في المدبر، أو فعلُه فيه، حتى يكونَ حديثًا واحدًا يسنَد ويرسَل، وليس من قصر به فلم يسنده حجة على من حفظه فأسنده، إذا كان ثقة.

ومحمد بن طريف، ومحمد بن فضيل صدوقان مشهوران من أهل العلم، فلا ينبغي أن يخطًأ أحد منهما فيما جاء به من ذلك، والله أعلم.

(٢٥٦٦) وذكر من طريق أبي داود، عن حميد الأعرج، عن [طارق المكي، عن جابر بن عبد الله قال: قضى رسول الله] ﷺ في امرأة [من الأنصار، أعطاها ابنها حديقة من نخل فماتت] (٢) / فقال ابنها: إنما أعطيتها

[114]

الأحكام الوسطى (٤/ ١٦، ١٧).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعاكف الأربعة ممحو في ت منه نحو نصفي سطرين، وأتممناه من أبي داود.

<sup>(</sup>٢٥٦٦) صحيح: أخرجه أبو داود في البيوع (٣/ ٢٩٥)، وابن أبي شيبة (١٦/ ١٦٧ ـ ١٨٣)، والبيهقي، كلهم من طريق حميد الأعرج به.

حياتها، وله إخوة، فقال رسول الله عَلَيْك: «هي لها حياتها وموتها»، قال: كنت تصدقت بها عليها قال: «ذلك أبعد لك منها».

فكان هذا مسًا منه للحديث الأول، وما به علة، بل هو صحيح.

إسناده عند أبي داود هكذا: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا معاوية بن هشام، حدثنا سفيان (٢)، عن حبيب، عن حميد الأعرج، فذكره.

وكل هؤلاء ثقات مشاهير، وطارق منهم، هو قاضي مكة، وهو مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو أيضًا ثقة، قاله أبو زرعة (٢).

(۲۵۹۷) وذكر من طريق الترمذي، عن أبي هريرة قال: أهدى رجل من بني فَزارة إلى النبي عَلَيْهُ ناقة من إبله التي كانوا أصابوا بالغابة، فعوضه منها بعض العوض، فتسخطه، فسمعت رسول الله عَلَيْهُ يقول على المنبر: «إن رجالاً من العرب، يُهدي أحدهم الهدية فأعوضه منها بقدر ما عندي، ثم يتسخطه، فيظل يتسخط علي، وايم الله لا أقبل بعد مقامي هذا من رجل من العرب هدية، إلا من قرشى، أو أنصاري، أو ثقفى، أو دوسى».

زاد أبو داود «أو مهاجري».

<sup>(</sup>١) الأحكام الوسطى (٤/ ٣١٠).

<sup>(</sup>٢) يعني الثوري.

<sup>(</sup>٣) الجرح (٤/ ٤٨٧).

<sup>(</sup>٢٥٦٧) تقدم في الحديث: ١٤٠.

قال: وللترمذي أيضًا عن أبي هريرة «أن أعرابيًا أهدى لرسول الله عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ المُعْرَدُ (١) فعوضه منها ست بكرات الحديث .

وقال: «لقد هممت أن لا أقبل هدية إلا من قرشي، أو أنصاري، أو دوسي».

ثم قال: ليس إسناد هذا الحديث بالقوي، وكذلك الذي قبله. انتهى ما ذكر (٢).

وفيه تغيير، وذلك في قوله: زاد أبو داود: «أو مهاجري» قد بيناه في باب الأسماء المغيرة عما هي عليه (٢٠).

[ويعني بعدم قوة إسناده، أن سعيد المقبري وأحمد بن خالد الوهبي] ليسا بالقويين، وهو قول إنما [تبع فيه أبا محمد بن حزم، وهذا الحديث يرويه] الترمذي، عن محمد بن إسماعيل / البخاري، عن أحمد بن خالد هو الوهبي عن محمد بن إسحاق، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبيه هريرة.

[۱۲۷ ب] [۸۸۸ ب]

وكم حديث قد احتج به من رواية ابن إسحاق، ولا يبين أنه من روايته، بما قد بينا جميعه فيما تقدم (٥) .

وأحمد بن خالد الوهبي أيضًا، قد كان فرط لابن حزم (١٦) فيه قول بأنه مجهول (٧) وذلك لأنه جهله وهو ثقة.

<sup>(</sup>١) بسكون الكاف.

<sup>(</sup>٢) الأحكام الوسطى (٤/ ٣١٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: الحديث ١٤٠.

 <sup>(</sup>٤) ما بين المعاكف الأربعة ممحو في ت منه قدر نصفي سطرين، وأتممناه من السياق.

<sup>(</sup>٥) أنظر الحديث ١٧١١ إلى ١٨٠٢

<sup>(</sup>٦) في ت: فرط لفرطه ابن حزم.

<sup>(</sup>٧) انظر: المحلى (٥/ ٢٤٥).

وقد قبل أبو محمد عبد الحق الحديث الذي رد ابن حزم من أجله، وعلم من حاله ما جهل ابن حزم، وهو حديث زيد بن ثابت.

(٢٥٦٨) «نهى رسول الله ﷺ أن تباع السلع حيث تبتاع، حتى يحوزها التجار إلى رحالهم»(١) .

فإنه من رواية أحمد بن خالد الوهبي المذكور، عن ابن إسحاق، فما باله يرده هاهنا؟

وهذا كله إنما هو إلزام له ما التزم، وإلا فحق الحديث أن يقال له: حسن.

وزيادة: أبي داود «أو مهاجري» أيضًا من رواية سلمة بن الفضل، عن ابن إسحاق كذلك.

وأما الحديث الثاني فيرويه الترمذي هكذا: حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا أيوب، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة. فذكره.

ولا أحصي كم حديث قبل من رواية المقبري، عن أبي هريرة من غير ذكر أبيه، وأصاب في ذلك، فإنه قد سمع من أبيه عن أبي هريرة، وسمع أيضًا من أبي هريرة كما سمع أبوه، فهو يروي عنه بواسطة (٢) أبيه، وبلا واسطة.

وقد صحح الترمذي القول في أيوب راويه بأن قال: ويزيد بن هارون، يروي عن أيوب أبي العلاء، وهو أيوب بن مسكين، ويقال: ابن أبي مسكين، ولعل هذا الحديث الذي رواه عن أيوب، هو أيوب أبو العلاء. انتهى كلامه.

وما ينبغي فيه تردد أنه أيوب أبو العلاء، وهو ثقة، وثقه النسائي (٢)، وأحمد بن حنبل، وزاد أنه رجل صالح (١).

<sup>(1)</sup> الأحكام الوسطى (٣/ ٢٣٨).

<sup>(</sup>٢) في ت: بوساطة.

<sup>(</sup>٣) أنظر: التهذيب (١/ ٢٥٧-٣٥٨).

<sup>(</sup>٤) الجرح (٢/ ٢٥٩).

<sup>(</sup>٢٠٥٨) تقدم في الحديث: ١٧٧٨، ٢٠٥٢.

وقال فيه أبو حاتم: شيخ صالح لا بأس به، يكتب حديث هو لا يحتج به (١). ووثقه أيضًا ابن سعد (٢).

وقول أبي حاتم فيه: لا] يحتج به، لا يلتفت إليه إذا لـ م يفسره، كسائر الجرح المجمل، وهذا الحديث لم يعل (٣) / عليه بقادح.

[ארווً] [ארווً]

وقول الترمذي لحديث ابن إسحاق المذكور: إنه حسن، [وهو]<sup>(1)</sup> أصح من حديث يزيد بن هارون هذا، إنما هو باعتبار ثبوت والد سعيد المقبري بينه وبين أبي هريرة، فرجحه لأجل ذلك على حديث يزيد بن هارون الذي سقط منه ذكره، فاتبعه أبو محمد، وفهم عنه تضعيف الحديثين، وما بهما ضعف، فاعلم ذلك.

(٢٥٦٩) وذكر أيضًا حديث عائشة عن النبي عَلَيْهُ قال: «يرَدُّ مِن صدقة الجانف(٥) في حياته ما يرد من وصية(١) المُجْنف عند موته».

ساقه من طريق أبي داود من رواية عروة عنها، ثم قال: الصحيح عن عروة مرسلاً عن النبي ﷺ، ويروى عن عروة قوله، وقد روي موقوفًا على

(١) المصدرنفسه.

(۲) انظر: التهذيب

(٣) ما بين المعاكف الأربعة بمحو في ت منه نحو نصفي سطرين، واستدركناه اعتمادًا على السياق.

(٤) زيادة ساقطة من ت: وثابتة في الترمذي، فلذلك أضفناه.

(٥) وهو الجائر، يقال: جنف وأجنف إذا مال وجار، ومنه قوله تعالى: ﴿ فَمَنْ حَافَ مِن مُوصِ جَنفًا ﴾ .

(٦) في، ت، من صدقة، وهو تحريف.

\_\_\_\_\_

(٢٥٦٩) صحيح: أخرجه أبو داود في المراسيل ١٧٦، وقال: لا يصح هذا الحديث، لا يصح رفعه. ثم ساقه من طريق ابن وهب، عن يونس بن يزيد وابن سمعان، عن ابن شهاب، من قوله، ومن طريق معمر، عن ابن شهاب، عن عروة من قوله.

وهذان الموقوفان هما اللذان جعلاه يحكم بعدم صحة المرفوع، وليس ذلك بسليم؛ لأن الذي رفعه وهو الأوزاعي ـ ثقة إمام، فيجب قبول زيادته، وهو أحفظ من معمر، وابن وهب، ويونس بن يزيد.

عائشة. انتهى ما ذكر (١).

وهو ترجيح رواية بعض الرواة على بعض بغير حجة، فإن الذي أسنده إذا كان ثقة، لم يضره مخالفة من خالفه.

وهذا الحديث ذكره أبو داود في المراسيل هكذا: حدثنا العباس بن الوليد ابن مزيد (۱) ، حدثنا أبي ، عن الأوزاعي ، قال: إن الزهري حدثني عن عروة ، عن عائشة عن النبي عَلَيْ قال: «يرد من صدقة الجانف في حياته ما يرد من وصية المجنف عند موته». وهذا الإسناد صحيح.

ثم قال أبو داود: حدثنا العباس، قال: حدثنا به مرة عن عروة، ومرة عن عروة عن عروة عن عروة عن عروة عن عائشة عن النبي عَلَيْكُ. قال أبو داود: لا يصح رفعه.

هذا ما ذكر، وعندي أنه ليس بضار له، وقد سئل الدارقطني عنه فقال: يرويه الأوزاعي، عن الزهري، عن عروة قوله: ليس فيه عن عائشة ولا النبي علله ، كذلك رواه يحيى بن حمزة، والوليد بن مسلم، وغيرهما عن الأوزاعي. انتهى ما ذكر(٢).

والوليد بن مزيد أحد [الثقات الأثبات، من أصحاب الأوزاعي، و] لا يضره مخالفة من قصر به، ورأيت [....] اق<sup>(٣)</sup> ولعله تصحف / / . . . . . . .

١) الأحكام الوسطى (٤/ ٣٢٢).

<sup>(</sup>٢) بفتح الميم، والمثناة التحتية.

<sup>(</sup>٣) انظر: العلل.

 <sup>(</sup>٤) ما بين المعاكف الأربعة ممحو في ت منه نحو نصفي سطرين، وأتممنا بعضه من السياق، وبقي البعض الآخر.
 رجاء العثور على إتمامه.

( • ٧ • ٧) وذكر من طريق الدارقطني عن محمد بن سعيد، عن عمرو ابن شعيب، قال: أخبرني أبي عن جدي، أن رسول الله عَلَيْ قام يوم فتح مكة فقال: «لا يتوارث أهل ملتين، والمرأة ترث من دية زوجها» الحديث.

ثم قال: ومحمد بن سعيد، أظنه المصلوب، وهو متروك عند الجميع (١).

كذا قال، والدارقطني قد بين في كتابه أنه الطائفي، وقال فيه: ثقة، وإنما خفي على أبي محمد أمره؛ لأنه أورده بإسناد وفرغ منه، ثم أتبعه تركيبة ولم يذكر متنها(٢) ولكنه قال: بإسناده مثله، ثم قال: إنه محمد بن سعيد الطائفي، وهو ثقة.

فانتهى أبو محمد بالنظر إلى آخر الحديث، ولم يتماد بالنظر إلى التركيبة وما بعدها، فأغفل، والله الموفق.

(٢٥٧١) وذكر من طريق النسائي، عن عكرمة بن خالد المخزومي، المكي، عن أسيد (٣) بن ظهير حديث: «من وجد ما سُرِق منه، يأخذه بثمنه إن كان الذي هو في يده غير متهم».

ثم قال: عكرمة بن خالد ضعيف الحديث(٤).

كذا قال، ولن أبلغ من بيان أمر هذا الحديث ما أريد، إلا بأن تكون منك

<sup>(</sup>١) الأحكام الوسطى (٤/ ٣٣٤).

<sup>(</sup>٢) في ت: منها، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) بضم الهمزة مصغرًا، وظهير، بفتح المعجمة المشالة.

<sup>(</sup>٤) الأحكام الوسطى (٤/ ٣٤٥، ٣٤٦).

<sup>(</sup>۲۵۷۰) تقدم في الحديث: ١١٤٣.

<sup>(</sup>٢٥٧١) صحيح: أخرجه النسائي في البيوع (٧/ ٣١٣)، وعبد الرزاق (١٠/ ٢٠١)، وأبو داود في المراسيل ١٧٤، ١٧٥، والطبراني في الكبير (١/ ٢٠٥)، وأحمد (٤/ ٢٢٦).

كلهم من طرق، عن ابن جريج، حدثني عكرمة بن خالد، عن أسيد بن ظهير فذكره.

وإسناده صحيح، رجاله ثقات، وابن جريج، قد صرح بالتحديث فزال ما يخشي من تدليسه.

تنبيه: عند النسائي، أسيد بن حضير، وكذلك عند الطبراني، وأحمد. والصواب أنه ابن ظهير، وأن ابن جريج حدثهم بالبصرة به على الخطأ كما بينه أبو داود في المراسيل.

إصاخة(١) إن لم تكن ببحثك عنه مشاركة.

فاعلم أنه حديث لا علة به، وقد غلط في تضعيفه ابن حزم (٢) وكان له عذر، وتبعه أبو محمد عبد الحق بغير عذر.

وعذر ابن حزم فيه، هو أن له اعتناء بكتاب أبي يحيى الساجي (٣) حتى الاختصره، ورتبه على الحروف، وشاع اختصاره المذكور لنبله، وكان في كتاب الساجي تخليط لم يأبه (٤) له ابن حزم حين الاختصار، فجر الغيره الخطأ.

والأمر فيه ما أصف لك، وذلك أن هناك رجلين مخزوميين، كل واحد منهما يقال له: عكرمة بن خالد.

أحدهما: عكرمة بن خالد بن سعيد بن العاصي، وهو تابعي، يروي عن ابن عمر، وابن عباس، وسعيد بن جبير، وروى عنه عمرو بن دينار وإبراهيم ابن مهاجر وا[بن جريج، وحنظلة بن أبي] (٥) / سفيان، وهو أخو الحارث ابن خالد الشاعر (١).

قال البخاري: ومات بعد عطاء (۱) وهو ثقة، وثقه ابن معين (۱) ، وأبو زرعة (۹) ، والنسائي (۱۱) ، والكوفي ، (۱۱) ولم يسمع فيه بتضعيف قط.

[1190] [1197]

<sup>(</sup>١) من أصاخ يصيخ إذا استمع.

<sup>(</sup>۲) انظر المحل*ى* (۵/ ۲۷۷).

<sup>(</sup>٣) واسمه يحيى بن عبد الرحمن، واسم كتابه: الضعفاء.

أي لم يفطن ولم يتنبه له، من أبه له وبه يأبه أبهًا، فطن له وتنبه.

ما بين المعكوفين محو في ت منه قدر سطر، واستدركناه من ترجمة عكرمة بن خالد المذكور.

<sup>(</sup>٦) انظر التهذيب (٧/ ٢٣١، ٢٣٢).

<sup>(</sup>٧) التاريخ الكبير (٧/ ٤٩).

<sup>(</sup>A) الجرح والتعديل (٧/ ٩).

<sup>(</sup>٩) المصدرنفسه.

<sup>(</sup>۱۰) التهذيب (۷/ ۲۳۱).

<sup>(</sup>١١) لم أجده في معرفة الثقات للعجلي، ولم ينقله عنه الحافظ في التهذيب، فينظر.

قال مصعب الزبيري: وكان من وجوه قريش.

وهذا هو راوي الحديث المذكور عن صحابيه: أسيد بن ظهير، رواه عنه ابن جريج بيّناً في كتاب عبد الرزاق، ومن عنده نقله النسائي.

وقبله عند عبد الرزاق سؤال ابن جريج لعطاء عن مسائل من الاستحقاق، وأردفها الحديث المذكور عن عكرمة بن خالد المذكور.

وهذا الرجل أخرج له البخاري ومسلم رحمهما [الله](١) ، وما عاب ذلك أحد على واحد منهما لثقته وأمانته .

وهناك مخزومي آخر يقال له عكرمة بن خالد بن سلمة، يروي عن أبيه، ويروي عنه مسلم بن إبراهيم، ونصر بن علي، وهو منكر الحديث.

وعمن قال فيه ذلك البخاري<sup>(۲)</sup> وأبو حاتم<sup>(۳)</sup> ، وهذا هو الذي يذكره الناس في جملة الضعفاء، وكان حريًا بأن يذكره الساجي في كتابه في الضعفاء، إلا أنه لما أراد ذلك ، غلط بأن ترجم في المكيين باسم الأول، ثم خرج إلى ذكر الثاني.

ونص الواقع عنده من ذلك هو هذا: ومنهم عكرمة بن خالد بن هشام بن سعيد بن العاصي بن المغيرة بن عبد الله المخزومي، ضعيف الحديث نزل البصرة.

فأما خالد بن سلمة فثقة . قال أحمد بن حنبل : خالد بن سلمة المخزومي ثقة .

روى عنه عكرمة حديثًا عن ابن عمر قال: قال رسول الله علله :

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين ساقط من ت، ولابد منه.

<sup>(</sup>٢) التاريخ الكبير (٧/ ٤٩).

٣) الجرح (٧/ ٩).

(٢٥٧٢) « لا تضربوا الرقيق؛ فإنكم لا تدرون ما توافقون».

هذا نص ما ذكر، فترجم باسم الأول، ثم عاد إلى ذكر الثاني، فالذي كان في خياله إنما هو الثاني، فقال عنه: ضعيف الحديث كما هو عندهم، [وتمم ذكره بذكر أبيه: خالد بن سلمة فذكر أنه] ثقة، وأن ابنه عكرمة روى [عنه وعن مسلم بن إبراهيم] (۱) وهذا أدل دليل على أنه لم يرد // الأول؛ فإنه لو أراده لم يكن للخروج إلى ذكره والد الثاني معنى، ولأنه لا يصح أن يريد الأول؛ فإنه ليس بضعيف، فكيف يذكر في الضعفاء؟

[۱۹۰ ت] [۱۹۰ ت]

ويلزم أبا محمد إن لج<sup>(۱)</sup> في تضعيفه عكرمة بن خالد راوي الحديث المذكور، أحد أمرين:

إما أن يُبتَّ أنه عكرمة بن خالد بن سلمة الضعيف، وإما أن يعترف بأنه عكرمة بن خالد بن سعيد بن العاصي.

فإن بت بأنه عكرمة بن خالد بن سلمة ، كان الخطأ منه في ذلك بينًا ، بتبين طبقته ، وإحاطة العلم بأن سنه لم تدرك الرواية عن الصحابة .

وإن اعترف بأنه عكرمة بن خالد بن سعيد، فسيلزمه أن يقر من ثقته بما وصفه الناس به.

<sup>(</sup>١) ما بين المعاكف الأربعة ممحو في ت منه نحو نصفي سطرين، وأتممناه من التهذيب، ومن السياق.

<sup>(</sup>٢) أي عائد وأصر.

<sup>(</sup>٢٥٧٢) ضعيف جداً: أخرجه ابن عدي في الكامل (٥/ ١٩١٥).

وقال: وهذا الحديث لا يرويه غير عكرمة، والبخاري حيث قال: عكرمة منكر الحديث اعتبر بهذه الرواية؛ لأنه لم يروه غير عكرمة هذا. . . ولا أعلم أنه روى عكرمة غير هذا الحديث إلا شيئًا يسيرًا». ا هـ.

قلت: وفي المجمع (٤/ ٢٣٣): رواه أبو يعلى والطبراني، وفيه عكرمة بن خالد بن سلمة، وهو ضعيف.

فإن ذهب إلى تضعيفه، طولب بنقل(١) ذلك عن غيره، ولن يجد إلى ذلك سبيلاً، ثم يلزمه تضعيفه ما وقع له من روايته مما هو في كتاب البخاري ومسلم.

(٢٥٧٣) وذكر من طريق الترمذي عن ابن عباس قال: قال رسول الله عَلِكَ: «في دية أصابع اليدين والرجلين سواء، عشرة من الإبل لكل إصبع».

ثم قال فيه: حسن غريب<sup>(۲)</sup>.

كذا قال، ولا أعلم له علة تمنع من تصحيحه.

قال الترمذي: حدثنا أبو عمار، حدثنا الفضل بن موسى، عن الحسين بن واقد، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس. فذكره.

وكل هؤلاء ثقات على أصله، وليس ينبغي له أن يعتل عليه باختلافهم في عكرمة؛ لأنه قد قبله واحتج به في أحاديث كثيرة، نذكر منها أقربها من هذا الموضع.

(٢٥٧٤) وهو حديث ابن عباس «في الثنية والضرس، هذه وهذه سواء، والأصابع سواء»<sup>(۳)</sup>.

في ت: بثقل، وهو تصحيف.

الأحكام الوسطى (٤/ ٥٢).

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه (٤/ ٥٢),

<sup>(</sup>٢٥٧٣) صحيح: أخرجه الترمذي في الديات (٤/ ١٣)، وابن الجارود: ص (٢٦٤)، وأبو داود (٤/ ١٨٨)، وأحمد (١/ ٢٨٩)، والبيهقي (٨/ ٩٢).

كلهم من طرق، عن عكرمة، عن ابن عباس.

وقال الترمذي: حسن غريب من هذا الوجه.

قلت: وله شاهد عن أبي موسى عند أبي داود وبه يصح.

<sup>(</sup>٢٥٧٤) صحيح: أخرجه أبو داود (٤/ ١٨٨) بإسناد صحيح.

وحديث حسين بن واقد المذكور، عن يزيد النحوي المذكور، عن عن يزيد النحوي المذكور، عن عكرمة؛ عن ابن عباس، قال: «كان عبد الله بن سعد بن أبي سرح يكتب لرسول الله عليه فأزله الشيطان» الحديث.

ذكر [ه . . . . . ]<sup>(۱)</sup> .

[191] [197]

// فإن ما قيل في عكرمة هو في الحقيقة شيء لا يلتفت إليه، ولا يعرِّج أهل العلم عليه، فالحديث على أصله ينبغي أن يكون صحيحًا، فاعلم ذلك.

وذكر من حديث شبه العَمْد من عند أبي داود، وذكر الخلاف فيه، ثم قال: إن عقبة بن أوس، ويعقوب بن أوس واحد، وهو الذي يروي عنه القاسم بن ربيعة، وليس بمشهور (٢).

كذا قال، وقد ذكره الكوفي في كتابه فقال: عقبة بن أوس، بصري، تابعي، ثقة (٣).

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين ممحوفي ت منه نصف سطر، واستدركناه من الأحكام الوسطى.

<sup>(</sup>٢) الأحكام الوسطى (٤/ ٥٣).

<sup>(</sup>٣) معرفة الثقات (٢/ ١٤٢).

<sup>(</sup>٢٥٧٥) حسن: أخرجه أبو داود في الحدود (٤/ ١٢٨)، والنسائي في الكبرى في المحاربة (٢/ ٣٠٣) من طريق علي بن الحسين بن واقد، عن أبيه، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٢**٥٧٦**) صحيح: أخرجه أبو داود في الديات (٤/ ١٨٥)، والنسائي في القسامة (٨/ ٤٠، ٤١، ٤١)، وابن ماجه (٢/ ٨٧٧).

كلهم من طريق القاسم بن ربيعة، عن عقبة بن أوس، عن عبد الله بن عمرو مرفوعًا. واختلف في وصله وإرساله، وقد بين النسائي ذلك في سننه.

وأما حديث ابن عمر المشار إليه فقد خرجه النسائي، وأبو داود، وابن ماجه.

كلهم من طريق علي بن زيد بن جدعان، عن القاسم بن ربيعة، عن ابن عمر مرفوعًا . وابن جدعان ضعيف لكنه متابع، فيعتبر به في المتابعات والشواهد .

فعلى هذا يكون الحديث صحيحًا من رواية عبد الله بن عمرو بن العاصي، ولا يضره الاختلاف.

فأما من رواية عبد الله بن عمر، فلا يكون صحيحًا؛ لضعف علي بن زيد ابن جدعان.

(٢٥٧٧) وذكر من طريق الترمذي عن ابن عباس: «كنا مع رسول الله عَلَيْهُ في سفر فحضر الأضحى، فاشتركنا في البقرة سبعة وفي البعير عشرة».

قال فيه: حسن غريب(١).

كذا قال، وهو عندي صحيح؛ فإن رجاله ثقات.

قال أبو عيسى: حدثنا أبو عمار: الحسين بن حريث، حدثنا الفضل بن موسى، عن الحسين بن واقد، عن العلباء (٢) بن أحمر، عن عكرمة، عن ابن عباس. فذكره.

علباء بن أحمر ثقة، وسائرهم لا يسأل عنهم.

(۲۵۷۸) وذكر من طريق أبي داود، حدثنا محمد بن رافع، حدثنا إبراهيم بن عمر (7) الصنعاني، قال: سمعت النعمان يقول: عن طاوس، عن

<sup>(</sup>١) الأحكام الوسطى (٢/ ٢٨٩).

<sup>(</sup>٢) بكسر الهملة، وسكون اللام.

<sup>(</sup>٣) في ت: عمرو، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢٥٧٧) حسن: أخرجه الترمذي في الأضاحي (٤/ ٨٩)، وفي الحج (٣/ ٢٤٩)، والنسائي (٧/ ٢٢٢)، وابن ماجه (٢/ ١٠٤٧).

كلهم من طريق الفضل بن موسى، عن الحسين بن واقد به.

قال الترمذي: حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الفضل بن موسى.

<sup>(</sup>٢٥٧٨) صحيح: أخرجه أبو داود في الأشربة (٣/ ٣٢٧)، وعنه ابن عبد البر في التمهيد (١/ ٢٥٥) بالسند المذكور.

هذا وللحديث شواهد: عن جابر، وأبي سعيد، وعبد الله بن عمرو، والسائب بن يزيد، وعياض بن غنم، وابن عمر.

ابن عباس عن النبي على قال: «[كل](١) مخمر خمر، وكل مسكر حرام، ومن شرب مسكراً بخس (٢) صلاته أربعين صباحًا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد الرابعة، كان حقًا على الله أن يسقيه من طينة الخبال، قيل: وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال: صديد أهل النار. ومن سقاه صغيرًا لا يعرف حلاله من حرامه، [كان حقًا على الله أن يسقيه من طينة الخبال»(١).

[۱۹۷ ت] [۱۹۱ ب]

لم] يزد على ذكره هكذا، بارز [الإسناد، وعرضه لنظر الناظر، كالمتبرئ فيم من العه ] لدة (٤) ، فإنه عُهد فيما هو صحيح // بل فيما هو حسن، بل فيما هو ضعيف من الترغيب والترهيب، يكتبها مقتصراً على صحابيها. فمتى ذكر حديثاً بسنده، فقد عرضه لنظرك وتبرأ لك من عهدته.

وليس هذا الحديث عندي بضعيف، بل هو صحيح، فقد كان يجب أن يذكره بغير إسناد.

والنعمان هو ابن أبي شيبة الجندي (٥) الصنعاني، ثقة مأمون، كيس، وإبراهيم بن عمر الصنعاني، ثقة أيضاً (٢) ، وسائرهم لا يسئل عنه، فاعلم ذلك .

(٢٥٧٩) وذكر حديث ابن عمر، أن النبي على: «كان يلبس النعال

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين ساقط من ت وثابت في أبي داود، وأضفناه منه.

<sup>(</sup>٢) في ت: أبحش، وهو تحريف، وإنما هو بفتح الموحدة التحتية، بعدها معجمة فوقية ثم مهملة.

<sup>(</sup>٣) الأحكام الوسطى (٤/ ١٦٤).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفات الأربع ممحو في ت منه نحو سطرين إلا قليدً، وأتممناه من أبي داود، ومن السياق.

<sup>(</sup>٥) بفتحتين متتاليتين.

<sup>(</sup>٦) إبراهيم بن عمر الصنعاني، هناك اثنان، أحدهما ثقة، والآخر مجهول، وهذا المجهول هو الذي ذكر بالرواية عن النعمان بن أبي شيبة. انظر: التهذيب (١/ ١٢٨، ١٢٩).

<sup>(</sup>٢٥٧٩) صحيح: أخرجه أبو داود في الترجل (٣/ ٨٦)، والنسائي في الزينة (٨/ ١٨٦)، والبيهةي في دلائل النبوة (١/ ٢٣٨). كلهم من طريق عمرو بن محمد العنقزي ، عن أبي رواد ، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا.

وأما النهي عن التزعفر للرجال فقد أخرجه مسلم في اللباس (٣/ ١٦٦٢).

السِّبتية (١) ويصفر لحيته بالورْس (٢) والزعفران».

ثم أتبعه أن قال: قد صح أن النبي على نهى عن التزعفر للرجال(٣).

فأوهم بهذا القول ضعف حديث ابن عمر، وما به من ضعف، بل إسناده عند أبي داود هكذا:

حدثنا عبد الرحيم بن مطرف، حدثنا عمرو بن محمد، حدثنا ابن أبي رواد، عن نافع ، عنه، فذكره.

وعمرو بن محمد، هو العنقري<sup>(۱)</sup> ثقة، وعبد الرحيم<sup>(۱)</sup> بن مطرف أبو يوسف الرؤاسي كذلك.

(٠٩٨٠) وذكر من طريق الترمذي عن ابن عمر، عن النبي عَلِيَّ قال:

(١) يكسر السين المهملة المشددة نسبة إلى السبت، وهو الجلد المدبوغ.

(٢) بسكون الراء المهملة.

(T) الأحكام الوسطى (٤/ ١٩٩).

(٤) بفتح المهملة وسكون النون وفتح القاف، بعده زاي معجمة.

(٥) في ت: عبد الرحمن، وهو تحريف.

\_\_\_\_\_

( ۲ ۵ ۸ ۰) صحيح: أخرجه الترمذي في الدعوات (٥/ ٥٤٧)، وابن ماجه في الزهد (٢/ ١٤٢٠)، وأحمد (٢/ ١٣٢)، وابن عدي (٤/ ١٥٩٢)، وابن حبان (٢/ ١٢)، والحاكم (٤/ ٢٥٧). وأبو نعيم في الحلية (٥/ ١٩٠).

كلهم من طرق عن عبد الرحمن بن ثابت، عن أبيه، عن مكحول، عن جبير بن نفير، عنه. وقال الترمذي: حسن غريب.

وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وأقره الذهبي.

وليس كذلك؛ لأن عبد الرحمن لا يرقى إلى درجة من يصحح حديثه لذاته، لكنه يصح بشواهده: عن عبادة بن الصامت، وأبى هريرة، ورجل من الصحابة، ومرسل الحسن.

١ ـ فأما حديث عبادة، فأخرجه ابن جرير في تفسيره (٣/ ٣٠٢)، والقضاعي في مسند الشهاب (٢/ ١٥٤).

وإسناده منقطع؛ لأن قتادة لم يلق عبادة بن الصامت، ولم يولد إلا بعد موته.

«إِن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر».

قال فيه: حسن غريب<sup>(١)</sup>.

كذا ذكره، وهو عندي محتمل أن يقال فيه: صحيح.

قال الترمذي: حدثنا إبراهيم بن يعقوب، حدثنا علي بن عياش، حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان [عن أبيه] (٢) عن مكحول، عن جبير بن نفير الحضرمي، عن ابن عمر . فذكره .

جبير بن نفير ثقة، وثقه الرازيان، زاد أبو حاتم: وهو من كبار التابعين القدماء (٣).

وثابت بن ثوبان، قال فيه ابن حنبل: شامي ليس به بأس (١٠) .

وابنه عبد الرحمن، قال فيه ابن معين: صالح الحديث (٥)، ووثقه أبو حاتم (٦).

وقال أبو زرعة: لا بأس به (٧) .

الأحكام الوسطى (٤/ ٢٧٣).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين ساقط من ت ثابت في أبي داود، وهو الصواب.

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل (٢/ ١٣٥).

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه (٢/ ٤٤٩).

<sup>(</sup>٥) الجرح (٥/ ٢١٩).

<sup>(</sup>٦) المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٧) المصدر نفسه.

٢ ـ وأما حديث أبي هريرة، فأخرجه ابن مردويه، كما في تفسير ابن كثير (٢/ ٢٠٧)، وابن
 الشجري في أماليه (١/ ١٩٨).

٣ ـ وأما حديث رجل من الصحابة، فأخرجه أحمد (٣/ ٤٢٥). وفي سنده ابن الميلماني وهو ضعيف.

٤ ـ وأما مرسل الحسن، فأخرجه ابن جرير بإسناد صحيح إليه.

وقال ابن حنبل: أحاديثه مناكير (١). وأظن أنه إنما قبال الترمذي فيه: حسن، من أجل [هذا، فالله أعلم.

(٢٥٨١) وذكر] من عند الترمذي أيضًا ح[ديث أنس أن النبي ﷺ قال: «كل](٢) / ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون».

[194] [194]

قال فيه: غريب<sup>(٣)</sup>.

وهو عندي صحيح؛ فإن إسناده هو هذا: حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا زيد بن الحُباب، حدثنا على بن مسعدة الباهلي، حدثنا قتادة، عن أنس.

وعلي بن مسعدة صالح الحديث، قاله ابن معين (١) ، وغرابته هي أن علي ابن مسعدة، ينفر د به عن قتادة.

(٢٥٨٢) وحديثه الآخر عن قتادة، عن أنس، عن النبي عَلَى قسال: «الإيمان في القلب، والإسلام ما ظهر» أو قال: «علانية».

.....

<sup>(</sup>۱) الجرح (٥/ ٢١٩).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفات الأربع ممحو في ت منه نحو نصفي سطرين، واستدركناه من الأحكام الوسطى، والترمذي.

<sup>(</sup>٣) الأحكام الوسطى (٤/ ٢٧٣).

<sup>(</sup>٤) الجرح (٦/ ٢٠٥).

<sup>(</sup>۲۵۸۱) صحيح: أخرجه الترمذي في صفة القيامة (٤/ ٢٥٩)، وابن ماجه في الزهد (٢/ ١٤٢٠)، والدارمي (٢/ ٣٠٣)، والحاكم (٤/ ٢٤٤)، وأحمد (٣/ ١٩٨)، وابن الشجري في أماليه (١/ ١٩٨).

كلهم من طريق علي بن مسعدة الباهلي، عن قتادة، عن أنس مرفوعًا.

قال الترمذي: غريب. وليس كما قال.

وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وهو كذلك؛ لأن علي بن مسعدة وثقه أبو داود الطيالسي، وقال أبو حاتم: لا بأس به، وقال ابن معين: صالح الحديث.

<sup>(</sup>٢٥٨٢) حسن: أخرجه البزار ـ كشف الأستار ـ (١/ ١٩)، والعقيلي في الضعفاء ﴿٣/ ٢٥٠) وإسناده حسن.

قال البزار: حَدِيثَا<sup>(۱)</sup> عليِّ بن مسعدة، لا نعلم رواهما عن قتادة غيره، وهو أبو حبيب الباهلي.

(٢٥٨٣) وذكر من طريق الترمذي عن أبي هريرة، عن النبي عَلَّهُ قال: «ليس شيء أكرم على الله من الدعاء».

وقال فيه: حسن (٢).

وينبغي أن يكون على أصله صحيحًا، فقد صحح من رواية عمران القطان أحاديث، أقربُها إلى موضع هذا الحديث، حديثُ أنس أن النبي على قال:

(٢٥٨٤) «يعطَى المؤمن في الجنة قوة كذا وكذا في الجماع» الحديث (٣).

وقد ذكرنا إسناده (٤) في باب الأحاديث التي ضعفها ولم يبين عللها (٥).

(٢٥٨٥) وذكر من طريق الدارقطني عن ابن عمر، عن النبي عَلَيْكُ : «إِذَا أَمسك الرجل الرجل وقتله الآخر، يُقتَل الذي قَتل، ويحبس (٦) الذي أَمسك».

ثم أتبعه أن قال: رواه سفيان الثوري، عن إسماعيل بن أمية، عن نافع،

<sup>(</sup>١) في ت: حدثنا ، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٢) الأحكام الوسطى (٤/ ٣١٩).

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه (٤/ ٣٠١).

 <sup>(</sup>٤) يعنى حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٥) انظر الحديث: ١٤٢٣.

<sup>(</sup>٦) في ت: ويمسك.

<sup>(</sup>۲۵۸۳) تقدم في الحديث: ١٤٢٣.

<sup>(</sup>۲۵۸٤) تقدم في الحديث: ١٤٢٤.

<sup>(</sup>٢٥٨٥) صحيح: أخرجه الدارقطني (٣/ ١٤٠)، والبيهقي (٨/ ٥٠). قال البيهقي: إنه موصول غير محقوظ.

وقال الحافظ في البلوغ (٢٤٨): رجاله ثقات، وصححه ابن القطان، إلا أن البيهقي رجح المرسل. اهـ.

عن ابن عمر هكذا.

ورواه معمر، وابن جريج، عن إسماعيل مرسلاً، والإرسال أكثر. انتهى ما ذكر (١).

وقد أوهم بهذا القول ضعف الخبر، وأعطى في تعليله أنه إنما هو مرسل، وهو عندي صحيح؛ فإن إسماعيل بن أمية، أحد الثقات، فلا يعد منه إرسال الحديث تارة، ووصله أخرى اضطرابًا، فإنه يجوز للمحدث الذي [هو حافظ، ثقة] أن يقول: قال رسول الله على [....](٢) فتراه متصلاً. فإذا ذاكر به / ذاكر به دون إسناد، وإذا حدث به من كتابه أو من حفظه على معنى التحمل والتأدية، حدث به بسنده.

[۱۸۰] ب] ۱۹۲

وإنما يعد هذا اضطرابًا ممن لم نثق بحفظه (٣) ، والثوري أحد الأئمة ، وقد وصله عنه كما ذكر وهو من رواية أبي داود الحُفري ، عن الثوري ، وهو ثقة .

ورواه وكيع عن الثوري، عن إسماعيل بن أمية مرسلاً، كما رواه ابن جريج ومعمر، ذكر ذلك كله الدارقطني في كتاب السنن.

والإسناد إلى أبي داود الحفري صحيح.

قال الدارقطني: حدثنا الحسن بن أحمد بن صالح الكوفي، حدثنا إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الصيرفي، حدثنا عبدة بن عبد الله الصفار، حدثنا أبو داود الحفري، عن سفيان الثوري، عن إسماعيل بن أمية، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي على . فذكره.

<sup>(</sup>١) الأحكام الوسطى (٤/ ٧١).

 <sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفات الأربع ممحو في ت منه نحو نصفي سطرين، وأتممنا بعضه من السياق، وبقي بعضه فارغًا.

<sup>(</sup>٣) ني ت: حفظه

إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن جعفر، أبو إسحاق الكندي، الصيرفي، هو الذي يعرف بابن الخنازيري وهو أخو أبي بكر، وكان الأصغر، حدث عن عمرو بن علي الفلاس، ومحمد بن المثنى، والفضل بن يعقوب الجزري، وعبدة بن عبد الله الصفار، والحسين بن بيان الشلاتائي<sup>(۱)</sup>، وزيد بن أخزم<sup>(۲)</sup> الطائي، وزياد بن يحيى الحساني، ونحوهم، روى عنه أحمد بن تاج الوراق، وأبو عمر بن حيويه، ومحمد بن عبد الله بن الشخير في آخرين. قاله الخطيب ابن ثابت.

ثم قال: حدثني الحسن بن محمد الخلال، عن أبي الحسن الدار قطني، قال: إبراهيم بن محمد الكندي، المعروف بالخنازيري(٢) ؛ ثقة.

حدثني عبد الله بن أبي الفتح، عن طلحة بن محمد بن جعفر، أنه قال: توفي سنة اثنتي عشرة وثلاثمائة (٤٠٠).

وأما الحسن بن أحمد بن صالح شيخ الدارقطني، فهو أبو محمد السبيعي، ثقة حافظ، مكثر، كتب كتابًا كبيرًا، وكان يحفظ حفظًا حسنًا، قاله الخطيب فاعلم ذلك (٥) [....].

[[1/41] [7/8]

قبله من هذا الكتاب من نظر [....] أن تعد عللاً، ككون الحديث يروى تارة مرفوعًا، وتارة موقوفًا، وتارة موقوفًا.

 <sup>(</sup>١) بالشين المعجمة، بعدها لام ألف.

<sup>(</sup>٢) في ت: أحزم.

<sup>(</sup>٣) في تاريخ بغداد: بابن الختازيري.

<sup>(</sup>٤) تاريخ بغداد (٦/ ١٥٧).

<sup>(</sup>۵) تاریخ بغداد (۷/ ۲۷۲).

ما بين المعاكف الأربعة ممحو في ت منه نحو نصفي سطرين، ولم يساعد السياق على استدراكه الآن.

وقد بينا أنه لا يضر الحديث شيء من ذلك، ولعلك لم يتحصل لك من مبدد (١) ما ذكرناه، ما هو مذهب أبي محمد في ذلك، فلنعرض عليك ما تيسر من ذلك لنبين لك عمله فيه واضطراب رأيه في رد الأحاديث به.

(٢٥٨٦) وذكر من الأحاديث وعللها بكونها رويت مرسلة تارة، ومسندة أخرى حديث: «إذا سجد فلا يبرك كما يبرك البعير».

أتبعه أن قال: رواه همام مرسلاً، وهو ثقة (٢).

(۲۵۸۷) وحديث عبد الله بن السائب: «من أحب أن يجلس للخطبة فليجلس» يعنى في العيد.

\_\_\_\_\_

(٢٥٨٦) صحيح: أخرجه أبو داود في الصلاة (١/ ٢٢٢)، والدارمي (١/ ٣٠٣)، والطحاوي في المشكل (١/ ٦٥)، وفي المعاني (١/ ١٤٩)، وأحمد (٢/ ٣٨١)، والبيهقي (٢/ ٩٩، ١٠٠). كلهم من طريق عبد العزيز الدراوردي، عن محمد بن عبد الله بن حسن، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة مرفوعًا.

وإسناده صحيح، وصححه جماعة، وأطال ابن القيم الكلام في الزاد على تفسير «وليسضع يديه قبل ركبتيه» رد عليه جماعة فيما قال وما قالوه هو الصواب. وانظر ذلك فإنه مبحث نفيس، فيه فرائد وفوائد.

(۲۵۸۷) صحيح: أخرجه أبو داود في الصلاة (۱/ ٣٠٠)، والنسائي في العيدين (٣/ ١٨٥)، وابن ماجه في إقامة الصلاة (١/ ٤١٠).

كلهم من طريق الفضل بن موسى السيناني، حدثنا ابن جريج، عن عطاء، عن عبد الله بن السائب مرفوعًا.

قال أبو داود: يروى مرسلاً عن عطاء عن النبي عَلَيْه .

وقال النسائي: هذا خطأ، والصواب مرسل.

قلت: الفضل بن موسى السيناني، ثقة ثبت من رجال الستة، وقد رفعه، فيقبل منه لأنه حافظ، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، فتعليل روايته برواية من أرسله لا معنى له.

<sup>(</sup>١) يعنى: من مفرق، بفتح المهملة المشددة على أنها اسم مفعول.

<sup>(</sup>٢) الأحكام الوسطى (١/ ٣٩٩).

أتبعه أن قال: هذا يُروكي مرسلاً عن عطاء، عن النبي عَلَيْ (١).

وهو قول أبي داود ولم يعزه إليه.

وذكر ابن السكن عن يحيى بن معين أنه قال: فضل السِّيناني (٢) يغلط فيه، فيقول: عن عبد الله بن السائب، وإنما هو عن عطاء فقط (٣).

(۲۵۸۸) وحدیث جابر: «اجلسوا، فسمع ذلك ابن مسعود فجلس على باب المسجد».

أتبعه أن قال: هذا يروى مرسلاً عن عطاء (٤) .

كأنه مسه بذلك، وهو إنما أتبعه أبو داود أن قال: هو مشهور مرسلاً، جاء به ابن جريج، عن عطاء مطلقًا.

(٢٥٨٩) وحديث ابن عمر في «المشي أمام الجنازة».

وصله ثقات، وأرسله آخرون، فأتبعه هو أن قال: المرسل أصح (٥).

( ۲ ۹ ۹ ۰ ) وحديث أبي هريرة: «إذا كانوا(١) ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم».

<sup>(1)</sup> الأحكام الوسطى (٢/ ٧٧).

<sup>(</sup>٢) في ت: فصل الشيباني، وهو تحريف، وإنما هو بضاد معجمة بعد الفاء، والسيناني، بكسر السين المهملة.

<sup>(</sup>٣) انظر: البيهقي في الكبرى (٢/ ٩٩).

<sup>(</sup>٤) الأحكام الوسطى (٢/ ١١٠).

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه (٢/ ١٣٧).

<sup>(</sup>٦) في أبي داود: إذا كان.

<sup>(</sup>۲۵۸۸) صحيح: أخرجه أبو داود في الصلاة (١/ ٢٨٦).

<sup>(</sup>٢٥٨٩) أخرجه أبو داود في الجنائز (٣/ ٢٠٥) بإسناد صحيح.

<sup>(</sup> ۲۵۹ م ۲۵۷ تقدم في الحديث: ۲۱۷، ۲۲۷۸.

أتبعه أن قال: يروى مرسلاً، والذي أرسله أحفظ(١).

وقد بينا أمر هذا الحديث فيما تقدم (٢).

(۲**۰۹۱**) وحديث أنس: «كان نعل سيف رسول الله عَلَيَّة فضة، وقبيعته فضة» الحديث.

أتبعه أن قال: الذي أسنده ثقة، وهو جرير بن حازم، وكذلك أسنده عمرو بن عاصم، عن همام، عن قتادة، ولكن قال الدار قطني: الصواب [عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن، أخى الحسن] مرسلاً (٤).

[۱۸۱] ب] ۱۹۳] ب]

فهو بهذا القول مستصوب / / لترجيح الدار قطني المرسل على المسند، مع أن الذي أرسله ثقة .

(٢٥٩٢) وذكر من طريق الترمذي عن جرير: «بعث رسول الله ﷺ

(1) الأحكام الوسطى (٣/ ٣٦١).

(٢) انظر الحديث: ٥١٧.

(٣) ما بين المعكوفين ممحوفي ت منه نصف سطر، واستدركناه مما سبق للمؤلف على هذا الحديث في الرقم ١١٥.

(٤) الأحكام الوسطى (٣/ ١٨، ١٩).

\_\_\_\_\_\_

(۲۰۹۱) تقدم في الحديث: ١١٥.

(٢٥٩٢) صحيح: أخرجه الترمذي في السير (٤/ ١٥٥)، وأبو داود في الجهاد (٣/ ٤٥)، وابن الأعرابي في معجمه (٢/ ١٦٠)، والطبراني في الكبير (٢/ ٣٤٣)، والبيهقي (٨/ ١٣١)، (٩/ ١٢-١٣).

كلهم من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد به متصلاً.

وأخرجه النسائي في القسامة (٨/ ٣٦)، والترمذي، وسعيد بن منصور (٢/ ٢٦٨).

من طريق إسماعيل به مرسلاً.

قال الترمذي: وهذا أصح، وأكثر أصحاب إسماعيل، قالوا: عن إسماعيل، عن قيس ولم يندكروا فيه جريراً... وسمعت محمداً يقول: الصحيح حديث قيس عن النبي عَلَيْتُهُ مرسلاً. =

سرية إلى خثْعم، فاعتصم ناس بالسجود» الحديث.

أتبعه أن قال: هذا يروكي مرسلاً عن قيس بن أبي حازم(١).

فهذا منه كالتعليل له، وليس به علة؛ فإن إسناده صحيح.

قال الترمذي: حدثنا هناد، حدثنا أبو معاوية، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن جرير، فذكره.

الأحكام الوسطى (٣/ ١١٩).

\_\_\_\_\_

= وأخرجه الطبراني في الكبير (٤/ ١١٤)، من طريق حفص بن غياث، عن إسماعيل، عن قيس، عن خالد بن الوليد.

وأخرجه البيهقي من طريقه عن إسماعيل . . . . فجعل صحابيه جريرًا ، كما هو عند الجماعة ، ولاشك أن الرواية التي وافق عليها الجماعة أحق بالصواب ، من خالفهم فيها شاذة .

هذا، وقد وهم الشيخ ناصر في الإرواء (٥/ ٣١) في هذا الحديث، فقال بعد نسبته للطبراني وسوق سنده : «وهذا سند رجاله ثقات، رجال البخاري، إلا أن ابن غياث، كان تغير حفظه قليلاً كما في التقريب.».

قلت: شيخ الطبراني أبو الزنباع روح بن الفرج، لم يخرج له أصحاب الستة شيئًا، ولذلك ذكر في التمييز، ولعله اشتبه له بروح بن القاسم التميمي، وهو من رجال الشيخين، وعمر ابن عبد العزيز بن عمران، مقلاص، من رجال النسائي، ولم يخرج له البخاري شيئًا، فكان الصواب أن يقول: ورجاله ثقات بعضهم من رجال البخاري.

هذا، وللحديث شاهد عن سمرة مرفوعًا: «من جامع المشرك وسكن معه، فإنه مثله».

أخرجه أبو داود في الجهاد (٣/ ٩٣) حدثنا محمد بن داود بن سفيان، حدثنا يحيى بن حسان، أخبرنا سليمان بن موسى أبو داود، حدثنا جعفر بن سعد بن سمرة، حدثني خبيب ابن سليمان عن أبيه سليمان بن سمرة.

وهذا إسناد ضعيف: سليمان بن سمرة وخبيب مجهولان، وجعفر بن سعد ليس بالقوي، وسليمان بن موسى، فيه لين، ومحمد بن داود بن سفيان شيخ أبي داود مجهول. (٢٥٩٣) وحديث عائشة: «اللهم هذه قسمتى فيما أملك».

أتبعه أن قال: روى مرسلاً <sup>(١)</sup>.

( **١٩٤** ) وحديث محارب بن دِثَار عن ابن عمر ، أن النبي عَلَيْ قال: «أبغض الحلال إلى الله الطلاق».

أتبعه أن قال: هذا يروكي مرسلاً عن محارب بن دثار (٢) .

الأحكام الوسطى (٣/ ١٦٩).

(٣٠٩٣) صحيح: أخرجه الترمذي في النكاح (٣/ ٤٤٦)، وكذلك أبو داود (٢/ ٢٤٢)، والنسائي (٧/ ٦٤)، وابن حبان (٧/ ٦٤)، وابن ماجه (١/ ٣٣٣)، وأحمد (٦/ ١٤٤)، والدارمي (٢/ ١٤٤)، وابن أبي شيبة (٤/ ٣٨٦)، وابن أبي حاتم في العلل (١/ ٤٢٥)، والحاكم (٢/ ١٨٧).

كلهم من طرق عن حماد بن سلمة، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن عبد الله بن يزيد عن عائشة.

قال الترمذي: حديث عائشة هكذا رواه غير واحد، عن حماد بن سلمة، عن أيوب، ورواه حماد بن زيد وغير واحد عن أيوب، عن أبي قلابة مرسلاً أن النبي على كان يقسم، وهذا أصح من حديث حماد بن سلمة.

وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، وأقره الذهبي.

وقال أبو زرعة: لا أعلم أحدًا تابع حمادًا على هذا. ا هـ.

قلت: حماد، حافظ ثقة، لا يحتاج لمتابع، فما انفرد به فهو حجة فيه، ومخالفة إسماعيل بن علية له، عن أيوب عن أبي قلابة مرسلاً، لا يقدح فيما وصله حماد، فكل منهما حدث بما حفظ، والحكم لمن زاد؛ لأن عنده زيادة علم خفيت على من قصر به.

وهذا المرسل المذكور أخرجه ابن أبي شيبة، وابن سعد (٨/ ١٦٨).

تبيه: عبد الله بن يزيد الراوي عن عائشة نسب في عدة مصادر «الخطمي»، وهو وهم لأن الخطمي صحابي أنصاري، شهد الحديبية، وراوي هذا الحديث تابعي، رضيع عائشة، بصرى.

(۲۹۹٤) تقدم في الحديث: ۲۱۰۸.

<sup>(</sup>۲) المصدر نفسه (۳/ ۱۸۷).

\_\_\_\_

(٢٥٩٥) وحديث ابن عباس، قال رسول الله ﷺ: «الشريك شفيع، والشفعة في كل شيء» من طريق الترمذي.

أتبعه أن قال: أسنده أبو حمزه السكري، ورواه شعبة، وأبو الأحوص، وغيرهما مرسلاً عن ابن أبي مليكة، والمرسل أصح (١).

فهذا منه تصريح بترجيح رواية المرسل على رواية المسند، ولو كان الذي أسنده ثقة؛ فإن أبا حمزة السكري، ثقة عندهم.

(٢٥٩٦) وقد صحح هو من حديثه بالسكوت عنه حديث ابن مسعود: «كان رسول الله على يصوم ثلاثة أيام من غُرَّة كل شهر، وقلما يفطر يوم الجمعة»(٢).

والنسائي إنما ساقه من رواية أبي حمزة: محمد بن ميمون السكري، عن عاصم، عن زر، عن عبد الله، وقال فيه: لا بأس به، إلا أنه كان ذهب بصره في آخر عمره، فمن كتب(٢) عنه قبل ذلك، فحديثه جيد.

الأحكام الوسطى (٣/ ٢٩٢).

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه (٢/ ٢٤١).

<sup>(</sup>٣) في ت: فممن كتب، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢٥٩٥) صحيح: أخرجه الترمذي في الأحكام (٣/ ٦٥٤)، والطحاوي في المعاني (١٢٥)، والطحاوي في المعاني (١٢٥). والطبراني في الكبير (١١/ ١٢٣)، وابن عدي (٦/ ٢١١٣)، والبيهقي (٩/ ١٠٦).

كلهم من طريق أبي حمزة السكري، عن عبد العزيز بن رفيع، عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس مرفوعًا، وأعله الترمذي والبيهقي بالإرسال، وصوباه، وليس كما قالا؛ لأنه أخرجه الطحاوي من وجه آخر عن ابن عباس في المعاني (٤/ ١٢٦)، وله شاهد من حديث جابر، أخرجه الطحاوي في المعاني وإسناده صحيح، وأصله في صحيح مسلم (٣/ ٢٢٩) عن جابر بلفظ: "قضى رسول الله على بالشفعة في كل شركة لم تقسم. . . »، وقد تقدم حديث بمعنى هذا في الرقم ٢٩٦).

<sup>(</sup>٢٥٩٦) تقدم في الحديث ١٦١٠.

(٢٥٩٧) وحديث: قتل القاتل وإمساك الممسك.

أتبعه أن قال: روى مرسلاً، والإرسال أكثر(١).

كذا قال ، ولم يعتبر ثقة واصله $^{(7)}$  ، وقد تقدم ذكره في هذا الباب $^{(7)}$  .

(٢٥٩٨) وذكر من طريق الترمذي، عن عبد الوهاب بن عبد المجيد(؛)

(١) الأحكام الوسطى (٤/ ٧١).

(۲) في ت: وأصله، وهو خطأ.

(٣) انظر: الحديث ٢٥٨٥.

(٤) في ت: عبد الحميد، وهو خطأ.

\_\_\_\_\_\_

(۲۵۹۷) تقدم في الحديث: ۲۵۸۵.

(۲۹۹۸) صحيح: أخرجه الترمذي في المناقب (٥/ ٦٦٥)، وابن ماجه في المقدمة (١/ ٥٥)، وأحمد (٣/ ٢٥٨)، (٣/ ٢٨١)، وأبو نعيم في الحلية (٣/ ١٢٢)، والطحاوي في المشكل (١/ ٣٥٠)، والطيالسي-المنحة-(٢/ ١٤٠)، وابن حبان (٩/ ١٣١-١٣٦، ١٨٧)، وابن أبي عاصم في السنة ٥٨٨، والبيهقي (٦/ ١٢١)، والبغوي (١/ ١٣١).

كلهم من طريق أبي قلابة عن أنس مرفوعًا .

قال الترمذي: حسن صحيح.

وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة، وأقره الذهبي. ا هـ.

قلت: وله طريق آخر عن أنس، أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (٢/ ٥٨٢)، من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، عن أنس. وتابعه معمر عن قتادة عند الترمذي (٥/ ٦٦٤)، وقال: حديث غريب لا نعرفه من حديث قتادة إلا من هذا الوجه. . . والمشهور حديث أبي قلابة . ا هـ .

قلت: ليس بغريب عن قتادة كما زعم الترمذي؛ لأن ابن أبي عروبة تابع معمراً عليه.

وإسناد الترمذي إلى قتادة إسناد صحيح رجاله ثقات، وسماع قتادة من أنس لا يحتاج إلى دليل. دليل.

قال أبو حاتم: أثبت أصحاب أنس الزهري، ثم قتادة، وقال: لم يسمع من صحابي غير أنس.

إلا أنهم وصموه بالتدليس، وهذا الحديث قد عنعنه عن أنس، فلا يدري سمعه منه فعلاً أم لا. [148] [114]

الثقفي، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أنس بن مالك قال: [قال رسول الله عَلَيَّة: «أرحم أمتي بأمتي أبو بكر](١) / وأشدهم في أمر الله عمر» الحديث.

ثم أتبعه تصحيح الترمذي إياه، ثم قال هو: كذا قال الترمذي، والمتفق على أنه المسند من هذا الحديث ذكر أبي عبيدة، وأول الحديث إنما يرويه الحفاظ من أهل البصرة، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة مرسلاً (٢).

ففي هذا أنه لم يلتفت رواية عبد الوهاب الثقفي حين وصله، وإن كان ثقة.

(٢٥٩٩) وحديث: «لا بأس ببيع خدمة المدبر».

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين عمو في ت منه نصف سطر، واستدركناه من الترمذي.

<sup>(</sup>٢) الأحكام الوسطى (٤/ ١٦٨).

<sup>·</sup>\_\_\_\_\_

<sup>=</sup> وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١١/ ٢٢٥)، عن معمر، عن عاصم بن سليمان، عن أبي قلابة، عن قتادة مرسلاً، وهذا التقصير به، يمكن أن يكون من عبد الرزاق، أو معمر.

هذا، وللحديث شاهدان عن ابن عمر، وأبي سعيد الخدري.

١ ـ فأما حديث ابن عمر ، فأخرجه ابن عدي في ترجمة كوثر بن حكيم (٦/ ٢٠٩٧)، عن نافع عنه به.

وقال: عامة ما يرويه غير محفوظ.

٢- وأما حديث أبي سعيد، فأخرجه العقيلي في الضعفاء، في ترجمة سلام بن سلم المدائني
 الطويل (٢/ ١٥٩)، عن زيد العمى، عن أبي الصديق الناجي عنه به .

وقال: لا يتابع على هذا الحديث، والغالب على حديثه الوهم، والكلام كله معروف بغير هذه الأسانيد، ثابتة جياد.

قلت: سلام هذا، قال يحيى في رواية: ضعيف، وفي أخرى: ليس بشيء، وقال البخاري: تركوه.

<sup>(</sup>٢٥٩٩) تقدم في الحديث: ١٣٣٣، ٢٥٦٥.

أتبعه أن قال: الصواب مرسل<sup>(١)</sup>.

وقد تقدم ذكره في هذا الباب(٢).

( • • ٢٦) وحديث ابن عباس، أن النبي ﷺ: «جعل الدية اثني (٣) عشر ألفًا».

أتبعه أن قال: يرويه ابن عيينة، عن عمرو، عن عكرمة مرسلاً، وهو أصح (٤).

( ٢٦٠١) وحديث: «الأرضُ كلها مسجد إلا المقبرةَ والحمام».

أتبعه أن قال: اختلف فيه، أسنده ناس، وأرسله آخرون، منهم الثوري. ثم قال: قال الترمذي: وكأن المرسل أصح (٥) .

(٢٦٠٢) وذكر من طريق النسائي حديث رافع بن خديج: «لا قطع في ثُمَ ولا كُثُر »(٢).

الأحكام الوسطى (٤/ ١٦، ١٧).

انظر: الحديث ٢٥٦٥.

ف*ي* ت: اثنا، وهو خطأ. (٣)

الأحكام الوسطى (٤/ ٥٦، ٥٧). (1)

> المصدر نفسه (١/ ٢٨٨). (a)

بفتح الكاف والمثلثة، وهو جمار النخل أي شحمه الذي في وسط النخلة، النهاية (٤/ ١٥٢).

( ۱۸۰ ) ضعيف مرفوعًا، أخرجه أبو داود في الديات (٤/ ١٨٥)، والترمذي كذلك (٤/ ١٢)، والنسائي وابن ماجه (٢/ ٨٧٨)، والدارمي (٢/ ١٩٢).

كلهم من طريق محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس وهو ضعيف بمحمد بن مسلم لأنه خولف فيه، فقد رواه سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة مرسلاً أخرجه الترمذي بإسناد صحيح.

(۱۰۹ ۲۲) تقدم في الحديث: ۲۷۸.

(٢٠٢) صحيح: أخرجه النسائي في الحدود (٨/ ٨٧)، والطبراني في الكبير (٤/ ٢٤٧).

من طريق يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن رافع بن خديج مرفوعًا.

وفي سنده سلمة بن عبد الملك العوصي، مجهول الحال، لم يوثقه إلا ابن حبان، وأغرب الحافظ فقال عنه صدوق: وحديثه هذا شاذ.

هذا، وقد اختلف على يحيى بن سعيد فيه على أوجه:

فقال: إن سفيان بن عيينة ، رواه عن يحيى بن سعيد ، عن محمد بن يحيى ابن حبان (١) عن عمه واسع بن حبان ، عن رافع ـ يعني أنه وصله بزيادة واسع ابن حبان ـ .

(١) بفتح المهملة وتشديد الموحدة التحتانية.

.\_\_\_\_\_

١- الوجه الأول: أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٨٣٩)، وأبو داود (٤/ ١٣٧)، وأحمد (٣/ ٢٦ )
 ٢٦٤ ـ ٤٦٤)، والدارمي (٢/ ١٧٤)، وابن أبي شيبة (١٠/ ٢٦)، والطحاوي في المعاني (٣/ ٣٦٢)، والطبراني في الكبير (٤/ ١٠) (٢/ ٢٦١)، والخطيب في التاريخ (٣١/ ٢٦١)، والبيهقي (٨/ ٢٦٢)، والبغوي (١٠/ ٣١٨).

كلهم من طرق عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن رافع بن خديج مرفوعًا. وإسناده صحيح على شرطهما، لكنه منقطع بين رافع ومحمد بن يحيى، ولكنه جاء موصولاً فيما يلى :

٢-الوجه الثاني: أخرجه الترمذي في الحدود (٤/ ٥٣)، وابن ماجه (٢/ ٨٦٥)، وابن
 الجارود في المنتقى ص (٢٨١)، والحميدي (١/ ١٩٩)، وابن حبان (٦/ ٣١٨).

كلهم من طرق عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى، عن عمه واسع بن حَبان، عن رافع ابن خديج. وهذا فيه زيادة واسطة بين محمد بن يحيى ورافع، فاتصل به السند السابق، فصح بذلك.

٣ ـ الوجه الثالث: أخرجه عبد الرزاق (١٠/ ٢٢٣)، والنسائي، من طريق يحيى بن سعيد، عن محمد، عن رجل، عن رافع. وهذا المبهم يفسر بعمه المذكور.

٤ - الوجه الرابع: أخرجه عبد الرزاق، عن محمد، عن يحيى بن أبي كثير، عن رافع.
 وهذا معضل؛ لأن بين محمد بن يحيى وعبد الرزاق وسائط، وهذا ينسب فيه الغلط

وسند الرزاق نفسه . لعبد الرزاق نفسه .

٥-الوجه الخامس: محمد بن يحيى، عن أبي ميمون، عن رافع، قال النسائي: هذا خطأ،
 أبو ميمون لا أعرفه.

٦-الوجه السادس: يحيى بن سعيد، عن رجل من قومه، عن عمة له، عن رافع، أخرجه
 النسائي، والطبراني، وسمى هذا الرجل المبهم محمد بن يحيى.

والصواب في هذا كله، ما اتفقت عليه الجلة: مالك، والليث، وأضرابهما.

قال: ورواه غیره ولم یذکر واسع بن حبان، ومحمد بن یحیی لم یسمع من رافع. انتهی ما ذکر (۱).

وفيه نصًا ترجيحُ رواية من أرسل على رواية من وصل، وإن كان ثقة.

(٣٠٠٣) وذكر حديث: «النهي عن طعام المتباريَيْن».

ثم قال: أكثر من رواه لم يذكر ابن عباس (٢) .

كذا قال، ولم يلتفت إلى الذي أسنده عن جرير، وهو هارون بن زيد بن أبي الزرقاء وهو ثقة ، وتبع فيما قال أبا داود (٣)، فإنه هو الذي قال : أكثر من رواه عن جرير لم يذكروا ابن عباس.

(٤٠٤) وذكر من طريق النسائي عن عروة بن الزبير، عن أبيه، عن النبي علاقة قال: «غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود».

<sup>(1)</sup> Iلأحكام الوسطى (٤/ ٩٥).

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه (٤/ ٦٦).

<sup>(</sup>٣) في ت: أبو داود، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣٢٠٣) صحيح: أخرجه أبو داود في الأطعمة (٣/ ٣٤٤)، والطبراني في الكبير (١١/ ٣٤٠)، وابن عدي (٢/ ٥٠٩، ٥٠١)، والحاكم (٤/ ١٢٩)، والبيهقي في الشعب (٥/ ١٢٩).

كلهم من طريق الزبير بن خريت، سمعت عكرمة، عن ابن عباس مرفوعًا.

قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وأقره الذهبي.

وقال ابن عدي: هذا الحديث، الأصل فيه مرسل، وما أقل من أوصله، وممن أوصله بقية.

قلت: إسناد أبي داود رجامه ثقات، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، وله وجه آخر عن ابن عباس من طريق عكرمة عند ابن عدي (٥/ ١٨٧٤)، وقال: غير محفوظ.

وله شاهد عن أبي هريرة عند البيهقي في الشعب، وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٢٠٤٤) صحيح: أخرجه النسائي في الزينة (٨/ ١٣٧)، وأحمد (١/ ١٦٥).

من طريق محمد بن كناسة، حدثنا هشام بن عروة، عن عثمان بن عروة، عن أبيه، عن الزبير مرفوعًا.

وعن عروة عن [ابن عمر أيضًا. ثم قال: قال النسائي: وكلاهما ليس بمحفوظ]، وقال الدارقطني: المشهور عن [عروة مرسلاً. انتهى كلامه(١١).

[۱۸۲] ب] [۱۹۶ ب]

وفيه ترجيح (٢) رواية الإرسال على رواية من // أسنده، على أن الذي أسنده ثقة، رواه هشام بن عروة، عن أبيه، عن ابن عمر، ورواه عشمان بن عروة، عن الزبير.

## وهشام وعثمان ثقتان.

الأحكام الوسطى (٤/ ١٩٩).

وإسناده حسن، وقال النسائي: كلاهما غير محفوظ؛ يعني حديث الزبير وحديث ابن عمر قبله، وإنما قال ذلك للاختلاف فيه على هشام بن عروة فرواه عنه ابن كناسة كما سبق، وخالفه عيسى بن يونس؛ فرواه عن هشام، عن أبيه، عن ابن عمر، أخرجه النسائي (٨/ ١٣٧) بإسناد حسن.

وعيسى بن يونس بن أبي إسحاق، أضبط وأحفظ من ابن كناسة، فيشبه أن تكون روالته شاذة.

هذا ، وللحديث شاهد عن أبي هريرة ، أخرجه أحمد (٢/ ٢٦١ ، ٤٩٩) ، وأبو الشيخ في أخلاق النبي على صنف صنفي المغيرة (٣٠٥) ، وابن عدي في ترجمة سهل مولى المغيرة (٣/ ١٢٨) ، والبغوى (١٢/ ٨٩) .

كلهم من طريق محمد بن عمرو، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة .

وخالف فيه أبو حريز؛ فرواه عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة، أخرجه ابن عدي في ترجمة سهل مولى المغيرة (٣/ ١٢٨١). قال ابن عدي: هذا غريب من حديث أبي سلمة، عن أبيه.

قلت: زيادة: «عن أبيه» في سنده، من مناكير سهل هذا.

وتابعه عمر بن أبي سلمة عن أبيه، أخرجه الترمذي في اللباس (٤/ ٢٣٢)، وابن عدى في ترجمة عمر هذا (٥/ ١٦٩٧)، وصححه الترمذي.

وأخرجه البيهقي (٧/ ٣١١)، من طريق محمد بن زياد ، عن أبي هريرة . وعن عائشة عند أبي الشيخ في أخلاق النبي ﷺ : (٣٠٥) بإسناد ضعيف .

 <sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفات الأربع بمحوفى ت منه نحو نصفى سطرين، واستدركناه من الأحكام الوسطى.

ولعل الذي له من هذا العمل أكثر من هذا الذي تيسر الآن ذكره، وهو نظر غير صحيح أن تعل رواية ثقة حافظ، وصل حديثًا رواه غيره مقطوعًا، أو أسنده، ورواه غيره مرسلاً، لأجل مخالفة غيره له.

والأمر يحتمل أن يكون قد حفظ ما لم يحفظ من خالفه، وإذا كان المروي من الوصل والإرسال عن رجل واحد ثقة، لم يبعد أن يكون الحديث عنده على الوجهين، أو حدث به في حالين، فأرسل مرة، ووصل في أخرى.

وأسباب إرساله إياه متعددة: فقد تكون أنه لم يحفظه في الحال حتى راجع مكتوبًا إن كان عنده، أو تذكر، أو لأنه ذكره مذاكرًا به، كما يقول أحدنا: قال رسول الله عليه ، لما هو عنده بسنده، أو لغير ذلك من الوجوه.

وإنما الشأن في أن يكون الذي يسند ما رواه غيره مقطوعًا أو مرسلاً ثقة، فإنه إن لم يكن ثقة لم يلتفت إليه ولو لم يخالفه أحد، فإذا كان ثقة فهو حجة على من لم يحفظ.

وهذا هو الحق في هذا الأصل، وكما اختاره أكثر الأصوليين فكذلك أيضًا اختاره من المحدثين طائفة. وإن كان أكثرهم على الرأي الأول.

فممن اختار ما اخترناه: أبو بكر البزار، ذهب إلى أنه إذا أرسل الحديث جماعة، وحدث به ثقة مسنداً؛ كان القول قول الثقة، ذكر ذلك-إن أردت الوقوف عليه-إثر حديث أبى سعيد:

( ٢٦٠٥) «لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة» في حديث عطاء بن يسار، عن أبي سعيد.

فيجيء على قوله أحرى وأولى بالقبول ما إذا أرسل ثقة ووصل ثقة ، فإنه إذا لم يبال بإرسال جماعة إذا وصله ثقة ، فأحرى أن لا يبالي بإرسال واحد \_\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>۵۰۹) تقدم في الحديث: ۲۹۹.

[إذا أسنده ثقة، وأبو محمد وحمه الله قد اضطرب أمره في هذا الأصل، فرده] في موضع، وعمل به في مواضع.

[111] [091]

[(٢٦٠٦) والموضع الذي اضطرب أمره] (١) / فيه، حديث ذكره من طريق ابن أبي شيبة، عن إسماعيل بن علية، عن أيوب، عن عمرو بن دينار، عن جابر، في الذي طلب أن يقاد قبل أن يبرأ.

فإنه أتبعه أن قال: هذا يرويه أبان، وسفيان، عن عمرو بن دينار، عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة مرسلاً، وهو عندهم أصح.

على أن الذي أسنده ثقة جليل، وهو ابن علية (٢) .

كذا قال، وكأنه لم يقض بصحة أحدهما، وعلى أنه قد أخطأ في قوله: إن الذي أسنده ثقة جليل، وهو ابن علية، وإنما ينبغي أن يقول: وهو أيوب؛ فإن أصحاب نافع هم المختلفون؛ فأيوب يسند عنه، وأبان وسفيان يرسلان، فاعلم ذلك.

وأما المواضع التي عمل فيها بما اخترناه، فمنها حديث:

(۲۹۰۷) «لا يَغلَق الرهن عمن رهنه».

من رواية أبي هريرة، ساقه من طريق قاسم بن أصبغ، وأتبعه أن قال: روي مرسلاً عن سعيد بن المسيب، ورفع عنه في هذا الإسناد وفي غيره، ورفعه صحيح (٣).

<sup>(</sup>١) ما بين المعاكف الأربعة محو في ت منه قدر نصفي سطرين، واستدركناه من السياق.

<sup>(</sup>٢) الأحكام الوسطى (٤/ ٦٦).

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه (٣/ ٢٧٩).

<sup>(</sup>٢٦٠٦) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٩/ ٣٦٩)، والدارقطني (٣/ ٨٩)، والبيهقي (٨/ ٦٦)، وابن حزم في المحلي (٨/ ٩٨). ثلاثتهم من طريق ابن أبي شيبة به.

<sup>(</sup>٢٦٠٧) تقدم في الحديث: ٢٣٣٤.

(٨٠٨) وحديث زيد بن أرقم: «إن هذه الحشوش محتضرة».

أتبعه أن قال: اختلف في إسناده، والذي أسنده ثقة(١).

(٢٦٠٩) وحديث عائشة: «من مات وعليه صيام، صام عنه وليه».

أتبعه أن قال: علل بعض الناس هذا الحديث بالاختلاف الذي في إسناده، وذلك الاختلاف لا يضره؛ فإن الذين أسندوه ثقات (٢).

( • ٢ ٦ ١ ) وحديث زيد بن أرقم: «أتى على بثلاثة، وهو باليمن، وقعوا

الأحكام الوسطى (١/ ١٢٤).

<sup>(</sup>۲) المصدر نفسه (۲/ ۲۳٦).

<sup>(</sup>۲۹۰۸) صحيح: أخرجه أبو داود في الطهارة (۱/ ۲)، والطيالسي - المنحة (۱/ ٤٦)، وأحمد (٤/ ٣٢٩) وبن المحتود (١/ ٣٠٩)، والطبراني (٥/ ٢٠٤)، وابن أبي شيبة (١/ ٧)، وابن حبان (١/ ٣٤٢)، والنسائي في اليوم والليلة، حديث: (٧٥، ٧٦، ٧٧، ٧٨) والخطيب في التاريخ (١/ ٣٤١)، والحاكم (١/ ١٨٧)، والبيهقي (١/ ٩٦).

كلهم من طرق عن قتادة، واختلف عنه، فقال بعضهم: عنه، عن النضر بن أنس، عن زيد ابن أرقم.

وقال آخرون: عنه عن القاسم الشيباني، عن زيد بن أرقم، وكلا الإسنادين صحيح.

قال الحاكم: كلا الإسنادين من شرط الصحيح، ولم يخرجاه بهذا اللفظ، وأقره الذهبي. وهو كذلك.

وقال الترمذي في سننه (١/ ١١) : وحديث زيد بن أرقم فيه اضطراب. . .

قلت: لا اضطراب فيه، ولا ينطبق عليه تعريفه؛ إذ قتادة ثقة حافظ متقن، له في هذا الحديث شيخان، فتارة يرويه عن هذا، وتارة عن ذاك، ولذا قال البخاري ـ وهو إمام أهل الصناعة ـ: يحتمل أن يكون قتادة روى عنهما جميعًا.

<sup>(</sup>٢٩٠٩) أخرجه مسلم في الصيام (٢/ ٨٠٣)، وانظر أيضًا الرقم ٤٨٤، ٩٣٤.

<sup>(</sup> ۲۹۱۰) صحیح: أخرجه أبو داود في الطلاق (۲/ ۲۸۱)، وكذلك النسائي (٦/ ۱۷۲)، وابن ماجه (۲/ ۲۸۱). كلهم من طربق عبد الرزاق به، وإسناده صحيح.

وأخرجه أبو داود والنسائي، كلاهما من طريق الأجلح، عن الشعبي، عن عبد الله بــــن الخليل، عن زيد بن أرقم.

على امرأة في طهر واحد» الحديث.

أورده من طريق أبي داود بإسناده، قال: حدثنا خشيش (١) بن أصرم، قال: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا الثوري، عن صالح الهمداني، عن الشعبي، عن عبد خير، عن زيد بن أرقم.

ثم أتبعه أن قال: هذا الحديث صحيح ورجاله كلهم ثقات.

فإن قيل: إنه خبر قد اضطرب فيه، فأرسله شعبة عن سلمة بن كهيل (٢) ، عن الشعبى، عن مجهول.

ورواه أبو إسحاق الشيباني عن رجل من حضر موت $^{(n)}$  [عن زيد بن أرقم .

قلنا: قد وصله سفيان] وليس هو بدون شعبة [عن صالح بن حيى - وهو ثقة - عن عبد خير - وهو ثقة - عن زيد بن أرقم] (١٤) ذكر هذا الكلام في هذا الحديث أبو محمد / / ابن حزم . انتهى ما ذكر (٥٠) .

[س١٩٥] [س١٨٣]

وهو صحيح كما ذكر، وهو إنما يهتدي بقائد، لو لم يقله له ابن حزم ما قاله، ولو قال له خلافه لقاله، كما قد فعل فيما تقدم.

وقد تقدم في باب الأحاديث التي أغفل بيان عللها، حديث هو عنده في كتاب الأحكام قبل هذا الحديث بحديث.

<sup>(</sup>١) بضم المعجمة مصغرًا.

 <sup>(</sup>٢) في ت: كميل، وهو خطأ، وإنما هو بضم الكاف وفتح الهاء بعدها مثناة تحتانية ساكنة.

<sup>(</sup>٣) وروايته عند النسائي.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعاكف الأربعة ممحو في ت منه نحو نصفي سطرين، واستدركناه من الأحكام الوسطى.

<sup>(</sup>٥) الأحكام الوسطى (٣/ ٢٢٠).

وأخرجه النسائي من طريق شعبة، عن سلمة بن كهيل، عن الشعبي، عن أبي الخليل ـ أو ابن
 أبي الخليل ـ فأرسله . قال النسائي: هذا صواب .

قلت: بل الصواب الموصول المذكور قبله.

(٢٦١١) وهو حديث: «الذي أسلم فأبت امرأته أن تسلم».

فإنه أتبعه أن قال: اختلف في إسناد هذا الحديث(١).

وجعل هذا علة فيه، والاختلافُ الذي في ذلك الحديث (٢) أحرى (٣) بأن لا يضره من الاختلاف الذي في هذا.

ولست أقول: إن الاختلاف الذي في هذا ضار له، ولكني أقول: لو كان الاختلاف ضارًا، لكان هذا أولى من ذلك.

وقد بين ناس الاختلاف الذي في هذا الحديث، وأرى أن نذكر ما تحصل عندي فيه، فإنه أوعب مما ذكر.

فنقول ـ وبالله التوفيق ـ : مداره على الشعبي ، ورواه عن الشعبي الأجلح ابن عبد الله الكندي ، فقال فيه : عن الشعبي ، عن عبد الله بن الخليل الحضرمي ، عن زيد بن أرقم . وليس عبد الله بن الخليل بمعروف في غير هذا الحديث ولا بغير رواية الأجلح عنه .

ورواه هكذا عن الأجلح جماعة: منهم يحيى بن سعيد، فذكره أبو داود (٣) وخالد بن عبد الله الواسطي، وعلي بن مسهر ذكره عنهما قاسم بن أصبغ، وذكره النسائي أيضًا من رواية علي بن مسهر عن الأجلح كذلك.

ورواه سفيان بن عيينة، عن الأجلح، عن الشعبي، عن عبد الله بـن أبـي الخليل، عن زيد بن أرقم.

<sup>(</sup>١) الأحكام الوسطى (٣/ ٢١٩).

<sup>(</sup>Y) أي حديث الذي أسلم.

<sup>(</sup>٣) في ت: أخرى، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٤) وكذلك النسائي.

<sup>(</sup>٢٦١١) تقدم في الحديث: ١٢٨٧.

هكذا قال: «عبد الله بن أبي الخليل (١) » قاله حامد بن يحيى، عن ابن عينة، ذكرها أيضًا قاسم.

فتحصل من هذا في رواية الأجلح قولان: أحدهما: عبد الله بن الخليل، والآخر: عبد الله بن أبي الخليل، وأيهما كان فهو لا يعرف.

ورواه أيضاً عن الشعبي محمد بن سالم، فقال فيه: عن الشعبي، عن علي بن ذريح (٢) ، عن زيد بن أرقم، وحلف ما حدث به الشعبي إلا عن ابن ذريح، روى هذه الرواية، عن محمد بن سالم، سفيان بن [. . . . ] قاسم.

ورواه أيضًا عن الشعبي سلمة بن [كهيل، سمعت الشعبي يحدث عن أبي الخليل، أو ابن أبي الخليل] «أن ثلاثة نفر اشتركوا في المرأة» الحديث.

ولم يذكر زيد بن أرقم، جعله مرسلاً، روى هذه الرواية عن سلمة شعبة، ذكرها أيضاً قاسم، والنسائي.

ورواه أيضًا عن الشعبي الشيباني، فقال فيه: عن الشعبي، عن رجل من حضرموت، عن زيد بن أرقم. رواها عن الشيباني خالد بن عبد الله الواسطي، ذكرها النسائي.

ورواه أيضًا عن الشعبي صالح الهمداني، فقال فيه: عن الشعبي، عن عبد خير الحضرمي، عن زيد بن أرقم.

هذه رواية الثوري المبدوء بذكرها المدعى صحتها، ذكرها عبد الرزاق عنه.

قال النسائي: سلمة بن كهيل أثبتهم، وحديثه (١) أولى بالصواب يعنى

[141] [141]

<sup>(</sup>١) في، ت، ابن الخليل، وهو خطأ.

<sup>(</sup>۲) في ت: ذريج، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعاكفُ الأربعة محمو في ت منه نحو نصفي سطرين، وأتممنا بعضه من أبي داود والنسائي، والباقي فارغ.

<sup>(</sup>٤) في ت: وحديثهم، وهو خطأ.

المرسل..

كذا قال، ويجب النظر فيما قال، وفيما قال أيضًا ابن حزم مما تقدم ذكره فنقول:

رواته عن الشعبي، هم الأجلح، ومحمد بن سالم، وسلمة بن كهيل، والشيباني، وصالح الهمداني، واختلفوا كما ذكرنا.

ورجح النسائي رواية سلمة بن كهيل المرسلة على طريقته (١) في إعلال الحديث إذا روي موصولاً ومرسلاً أو منقطعًا، والقضاء عليه بأنه (٢) ليسس بالمتصل.

ورجح ابن حزم رواية صالح المتصلة، عن عبد خير، عن زيد بن أرقم. والقول في ذلك قوله؛ لثقة صالح، والثوري، راويها عنه، ولأنه لا بعد في أن يكون عند الشعبي عن عبد خير وعن غيره، ممن لم يتحصل أمره، فحدث به على الوجهين، فأخذ عنه كذلك. والله أعلم.

الْفَرَّحَقَيْقِهُ فِي الْمُفْمِ \* حـ (٢٦١٢) وحديث ضمرة، عن سفيان، عن عبد الله بن دينار، عن ابن (٢٤٥/٤) فَ الْمُفْوعِ مَ مِنْ اللهُ بِنَ دينار، عن ابن وقعارن بتحقيقًا الله عن الله بن المالية عن الله بن المالية الله بن الله بن المالية المالية الله بن المالية الله بن المالية الله بن المالية الله بن المالية المالية الله بن المالية الم

مِ*هُمَّا ؟* (۱) في ت: طريقه.

(٢) في ت: فإنه، وهو خطأ.

(٢٦٢٢) صحيح: أخرجه النسائي في الكبرى في العتق (٣/ ١٧٣)، وابن ماجه في الأحكام (١/ ٨٤٢). وابن الجارود ص: (٣٢٥)، والحاكم (٢/ ٢١٤)، والبيهقي (١٠/ ٢٨٩).

كلهم من طرق، عن ضمرة بن ربيعة، عن سفيان الثوري، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر.

قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، وأقره الذهبي، وهو كذلك. وأما قول النسائي: إنه حديث منكر، وقول البيهقي: وهو غير محفوظ، وقول الترمذي: لم يتابع ضمرة على هذا الحديث، وهو حديث خطأ عند أهل الحديث ليس بسليم؛ لأن ضمرة = عمر ، قال رسول الله عَلَيَّة : «من مَلك ذا رحِم مَحرم فقد عتق».

ذكره من طريق النسائي، ثم أتبعه أن قال: عللوا هذا الحديث بأن ضمرة تفرد به، ولم يتابع عليه.

وقال بعض المتأخرين: ليس انفراد ضمرة علة فيه؛ لأن ضمرة ثقة.

والحديث صحيح إذا أسنده ثقة، ولا يضره انفراده به، ولا إرسال من أرسله، ولا توقيف من وقفه. انتهى كلامه (١).

وهذا هو الصواب، [والعلة التي أعله بها هي للترم]ذي (٢) فإنه قال: لم يتابع ضمرة على هذا / / الحديث. وهو حديث خطأ عند أهل الحديث (٣) .

وقال النسائي: لا أعلم أن امرأ (٤) روى هذا الحديث عن سفيان غير ضمرة، وهو حديث منكر.

وضمرة هو ابن ربيعة، بيانه عند الترمذي.

ولو نظرت جميع ما ذكر حديثًا حديثًا، لم تجد من جميعها ما روي متصلاً، ولم يرو من وجه منقطعًا، إلا الأقل الأنزر، بالنسبة إلى القسم الآخر الذي لا يكاد يعدم في حديث أن يروى تارة متصلاً وتارة مرسلاً أو منقطعًا،

[۱۸۶] [۱۹۸ ب]

 <sup>(</sup>١) الأحكام الوسطى (٤/ ١٥).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين محوفي ت منه نحو نصف سطر، وأتممناه من السياق.

<sup>(</sup>٣) انظر: السنن (٣/ ٣٤٧).

<sup>(</sup>٤) في النسائي المطبوع: «لا نعلم أحدًا».

<sup>=</sup> ثقة، وفوق الثقة، فلا يضره التفرد بشيء لم يروه غيره. وما ذنبه إذا لم يحفظ غيره ما حفظ، فهل يعاقب برد ما تفرد به؟!

وما ذاك إلا قوة للخبر، ودليل على شهرته، وتحدُّث الناس به، فجَعْلُ ذلك من علل الأخبار شيء لا معني له.

والقول في ذلك وفي تصحيحه، ليس من هذا الذي نحن فيه، وقد أريتك اضطراب رأى هذا الذي ننظر معه ما أورد من الأحاديث.

وباعتبار ما اخترت، صححت ما مر في هذا الباب وفي غيره من غيره من هذا النوع فاعلمه .

وأما الفصل الآخر، وهو إعلال الأحاديث بأن تروى تارة مرفوعة، وتارة موقوفة، فهو أيضًا موضع اضطرب(١) فيه كذلك، واختلف فيه عمله.

(٢٦١٣) فمن الأحاديث التي أعلها بذلك، حديث أبي هريرة: «إن

في ت: اضطراب.

(٢٦١٣) صحيح: أخرجه الترمذي في الصلاة (١/ ٢٨٣)، وأحمد (٢/ ٢٣٢)، والطحاوي في المعاني (١/ ١٤٩، ١٥٠، ١٥٦)، وابن أبي شيبة (١/ ٣١٧)، والعقيلي (٤/ ١١٩)، والدارقطني (١/ ٢٦٢)، والبيهقي (١/ ٣٧٦).

كلهم من طرق عن محمد بن فضيل، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة مرفوعًا. قال الترمذي: سمعت محمدًا يقول: حديث الأعمش عن مجاهد في المواقيت أصح من حديث محمد بن فضيل عن الأعمش، وحديث محمد بن فضيل خطأ، أخطأ فيه محمد بن فضيل اهد

وقال الدارقطني: وهم في إسناده ابن فضيل، وغيره يرويه عن الأعمش، عن مجاهد، مرسلاً.

ونقل ابن عبد البر في التمهيد (٨/ ٨٧) بسنده إلى ابن غير قوله: حديث محمد بن فضيل . . . خطأ ، ليس له أصل ، وقال عباس : سمعت يحيى يقول : حديث الأعمش ، عن أبي صالح، عن أبي هريرة. . . رواه الناس كلهم عن الأعمش، عن مجاهد مرسلاً، ورواه محمد بن فضيل، عن الأعمش فأخطأ فيه، وهو حديث ضعيف، ليس بشيء، إنما هو عن الأعمش، عن مجاهد مرسلاً. اهر.

## للصلاة أولاً وآخرًا».

من رواية محمد بن فضيل، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة.

رده بقول البخاري: إنه خطأ، وأن الصواب فيه رواية الفزاري إياه عن الأعمش، عن مجاهد قوله (١).

وعندي أنه لابعد في أن يكون عند الأعمش في هذا عن مجاهد أو غيره مثل الحديث المرفوع.

وإنما الشأن في رافعه، وهو محمد بن فضيل، وهو صدوق، من أهل العلم، وقد وثقه ابن معين (٢).

(٢٦١٤) وحديث ابن عمر: «لو تركنا هذا الباب للنساء».

أعله بأنه يروى عن عمر قوله<sup>(٣)</sup> .

(١٦١٥) وحديث عائشة: «فيمن لم يثبت الصيام من الليل».

أورده من عند الدارقطني، وأتبعه قول الدار [قطني: رواته كلهم ثقات (٤). ورد ذلك] عليه بأن قال: هكذا قال: وقد روي [أيضًا موقوفًا على عائشة.

\_\_\_\_\_

الأحكام الوسطى (١/ ٢٥٣).

<sup>(</sup>٢) الجرح (٨/ ٨٥).

<sup>(</sup>٣) الأحكام الوسطى (١/ ١٦٥).

<sup>(</sup>٤) قلت: بل عبد الله بن عباد أبو عباد، ويحيى بن أيوب، فيهما كلام ينز لان به عن مرتبة الثقة.

\_\_\_\_\_

وهذا كله غير سليم؛ محمد بن فضيل ثقة ثبت، لا يضره مخالفة غيره له، ومرسل مجاهد
 يقويه ولا يضعفه.

<sup>(</sup>٢٦١٤) صحيح: أخرجه أبو داود في الصلاة (١/ ١٢٦) مرفوعًا وموقوفًا، وقال في الموقوف: «هذا أصح».

<sup>(</sup>٢٦١٥) صحيح: أخرجه الدارقطني (١/ ١٧٢)، وله شاهد عن حفصة في السنن، وبه يصح.

انتهى قوله<sup>(١)</sup> .

ولابعد أن يحدث الراوي إنه // بوقفه تارة ورفعه أخرى.

[1147] [1140]

(٢٦١٦) وحديث الحكم بن عمرو في «النهي عن الوضوء بفضل المرأة». أتبعه أن قال: قال فيه الترمذي: حسن.

ثم قال: كذا قال: حسن، ولم يقل: صحيح؛ لأنه روي موقوفًا (٢٠).

(۲۲۱۷) ثم ذكر من عند الدارقطني في هذا: «فإن الزانية هي التي تنكح نفسها »، وقول الدارقطني فيه: صحيح، فقال هو بعد ذلك: كذا قال: صحيح، وقدروي موقوفًا (٤).

(٢٦١٨) وذكر من طريق مسلم حديث أبي هريرة: «شر الطعام طعام الوليمة ؛ يدعى إليها من يأباها ، ويمنعها من يأتيها» .

الأحكام الوسطى (٢/ ٢١٤).

ما بين المعكوفات الأربع ممحو في ت منه قدر نصفي سطرين، وأتممناه من الأحكام الوسطى ومن السياق.

الأحكام الوسطى (١/ ١٦٠). (٣)

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه (٣/ ١٤١).،

<sup>(</sup>۲۲۱۶) تقدم في شواهد الحديث: ۲٤٣٦.

<sup>(</sup>٢٦١٧) صحيح: أخرجه الدارقطني (٣/ ٢٢٧)، وله طرق عديدة، عن أبي هريرة عنده، وانظر أيضًا . ۲۳۲9 , 019

<sup>(</sup>٢٦١٨) أخرجه مسلم في النكاح (٢/ ١٠٥٥)، والحميدي (٢/ ٤٩٣)، والطحاوي في المشكل (٤/ ١٤٣)، والبيهقي (٧/ ٢٦٢). من طريق سفيان، عن زياد بن سعد، سمعت ثابتًا الأعرج يحدث عن أبي هريرة مرفوعًا.

وأخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٥٤٦)، والبخاري (٩/ ١٥٢)، ومسلم (٢/ ١٠٥٤)، وأبو داود : ٣٤١، والطحاوي في المشكل (٤/ ١٤٤)، والبيهقي (٧/ ٢٦١).

كلهم من طريق مالك ، عن ابن شهاب، عن الأعرج، عن أبي هريرة موقوفًا.

وتابع مالكًا على وقفه، معمر عن الزهري، عن سعيد بن المسيب عنه، أخرجه البيهقي =

ثم أتبعه أن قال: روي موقوفًا(١).

(۲۲۱۹) وذكر حديث ابن عمر: «من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب منها».

ثم قال: إن رواته ثقات، ولكنه ـ يعنى الدارقطني ـ جعله وهماً (٢) .

يعني بذلك أن صوابه موقوف.

( • ٢٦٢ ) وذكر من طريق أبى داود حديث عبادة بزيادة: «ولا بأس ببيع

الأحكام الوسطى (٣/ ١٥٨، ١٥٩).

(٢) المصدر نفسه (٣/ ٣١٣).

\_\_\_\_\_

وأحمد (٢/ ٢٦٧).

وتابعه كذلك سفيان في رواية، أخرجه مسلم، وابن ماجه في النكاح (١/ ٦١٦)، وأحمد (٢/ ٢٤١)، وأحمد (٢/ ٢٤١)، والبيهقي (٧/ ٢٦٢)، من طريقه عن الزهري، عن عبد الرحمن الأعرج عنه موقوفًا.

قال البيهقي: وكان سفيان، ربما رفع هذا الحديث، وربما لم يرفعه.

وتابع مالكًا على وقفه الأوزاعي عند الدارمي (٢/ ١٠٥)، وتابع سفيان على وقف أيضًا صالح بن أبي الأخضر عند ابن عدى (٤/ ١٣٨٣).

وصالح هذا ضعيف، يكتب حديثه.

وله شاهد عن ابن عمر، أخرجه ابن عدي في ترجمة سلام بن سليم التميمي (٣/ ١١٤٨) عن إبراهيم الصائغ عن نافع عنه .

وقال: وعامة مَا يرويه عمن يرويه الضعفاء والثقات لا يتابعه عليه أحد.

وهذا يفيد أن الزهري يحدث به كثيراً موقوقًا، وتارة يرفعه، فحفظ كل ما سمع، وإن كان مالك مقدمًا في الزهري عن سفيان، فإن سفيان ثقة حافظ متقن، يقبل منه ما تفرد به، وخاصة أن الرواية التي لا خلاف فيها على سفيان في رفعه، هي عن شيخ آخر غير الزهري. وهو زياد بن سعد.

(۲۲۱۹) تقدم في الحديث ۸۳۶ و ۸۳۰.

( ٢ ٢ ١ ٢ ) صحيح: أخرجه أبو داود في البيوع (٩/ ٢٤٨)، وابن ماجه في التجارات (٢/ ٧٥٧، ٧٥٨).

## البر بالشعير والشعير أكثرهما»

ثم قال: هذا يروى موقوفًا(١).

(۲۲۲۱) وذكر من طريق ابن أين، حدثنا أحمد بن زهير بن حرب، حدثنا أحمد بن جَنَاب (۲ مد بن أبي عروبة،

الأحكام الوسطى (٣/ ٢٥٢).

كلهم من طريق عيسى بن يونس، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس مرفوعًا. وأخرجه الترمذي في الأحكام (٣/ ٥٠٦)، وأبو داود في البيوع (٣/ ٣٦٨)، وأحمد (٥/ ١٢، ١٣٠)، والطبراني في الكبير (٧/ ١٩٦، ١٩٩، ١٩٩، ٢٢٢)، وابن أبي شيبة (٧/ ١٦٥)، وابن الجارود في المنتقى ص: (٢١٧)، والبيهقى (٦/ ١٠٢).

كلهم من طرق عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة.

قال الترمذي: حسن صحيح، وروى عيسى بن يونس، عن سعيد، عن قتادة، عن أنس، عن النبي علله نحوه، والصحيح حديث الحسن، عن سمرة، ولا نعرف حديث قتادة، عن أنس إلا من حديث عيسى بن يونس. اهـ.

قلت: وكذلك وهم فيه عيسى بن يونس، أبو حاتم، وأبو زرعة، والدارقطني، وغيرهم، وليس ما قالوه بسليم؛ لأن عيسى بن يونس ثقة حافظ، يقبل منه ما تفرد به، وما رواه لا ينافي ما رواه غيره، حتى ترد روابته، ويدل على أنه محفوظ له وروده عنه بالوجهين، فقد أخرجه قاسم بن أصبغ - كما ذكر المؤلف - من طريق نعيم بن حماد، عن عيسى، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس، وعن قتادة، عن الحسن، عن سمرة؛ وهذا دليل على أنه وافق الجماعة في روايتهم، وانفرد عنهم برواية أخرى فيه لم تقع لهم.

وعليه، فعلة الحديث لا تكمن في هذا، وإنما تكمن في الحسن وقتادة، وهما مدلسان، وقد عنعناه، فيخشى من انقطاعه.

لكن له شاهد عن الشريد بن سويد، عند النسائي، وابن ماجه، وغيرهما، وحسنه الترمذي، وبه يحسن الذي قبله.

<sup>(</sup>٢) بفتح الجيم، وتخفيف النون، آخره تحتية موحدة، وفي، ت، والمحلى، حباب، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٢٦٢١) حسن: أخرجه ابن أيمن كما عزاه إليه المؤلف، وابن حبان (٧/ ٣٠٩)، والطحاوي في المعانى (٤/ ٢٠٢)، وابن أبي حاتم في العلل (١/ ٤٨٠).

عن قتادة ، عن أنس قال: قال رسول الله عَلَيْه : «جار الدار أحق بالدار» .

ثم قال: قال أحمد بن جناب: أخطأ فيه عيسى بن يونس، إنما هو موقوف على الحسن.

وقال الدارقطني: وهم فيه عيسي بن يونس؛ إنما هو موقوف على الحسن.

وقال الدارقطني: وهم فيه عيسى بن يونس، وغيره يرويه عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة.

وكذا رواه شعبة وغيره، وهو الصواب. انتهى ما ذكر (١١).

وكتبته لأنه مالاً (٢) بهذا القول على عيسى بن يونس، مع ثقته، لمَّا خالفوه فيه، إما بالوقف على الحسن كما قال ابن جَناب، وإما بجعله من حديث سمرة كما قال الدارقطني.

وعندي أنه لا[بعد في أن يكون لعيسي بن يو]نس فيه جميع الثلاث روايات، وهو أنه [تارة يجعله من حديث أنس، وتارة من حديث سمرة، حماد عنه.

وتارة يقفه على إلى الحسن، وقد جاء ما يعضد ذلك / / من رواية نعيم بن

قال قاسم بن أصبغ: حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا نعيم بن حماد، قال: حدثنا عيسي بن يونس، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس، عن النبي عَلَي قال: «جار الدار أحق بالدار».

[٥٨٨ ب] [١٩٧] س]

الأحكام الوسطى (٣/ ٢٩٤، ٢٩٥).

في ت: مايل، والتصحيح من نصب الراية (٤/ ١٧٣)، ومالأ، أي ساعد وعاون من خطأ فيه عيسي بن يونس. **(Y)** 

ما بين المعاكف الأربعة ممحو في ت منه قدر نصفي سطرين، واستدركناه اعتمادًا على السياق.

وبه عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، عن النبي على قال: «جار الدار أحق بشفعة داره».

وعيسى بن يونس ثقة ، فوجب تصحيح جميع ذلك عنه .

(٢٦٢٢) وذكر من طريق أبي داود عن عائشة، عن رسول الله ﷺ في اللغو، قال: «هو قول الرجل في بيته، كلا والله، وبلى والله».

ثم قال: رواه جماعة عن عائشة قولها(١).

(۲۲۲۳) وذكر من طريق النسائي عن ابن عمر ، أن النبي ﷺ ضرب وغرب، وأن أبا بكر ضرب وغرب، وأن عمر ضرب وغرب.

ثم أتبعه أن قال: ذكر الدارقطني أن الصواب عن ابن عمر في هذا الحديث: أن أبا بكر، وليس فيه ذكر النبي علله. انتهى ما ذكر "

وهو أيضًا قناعة بتصويب الدارقطني رواية من وقفه.

وعندي أنه حديث صحيح؛ فإن إسناده عند النسائي هو هذا: حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا عبد الله بن إدريس، سمعت عبيد الله بن عمر بن

الأحكام الوسطى (٤/ ٢٩).

<sup>(</sup>۲) المصدر نفسه (۶/ ۸۹).

<sup>(</sup>٢٦٢٢) تقدم في الحديث : ١٢٣٧.

<sup>(</sup>٢٦٢٣) صحيح: أخرجه النسائي في الكبرى في الرجم (٤/ ٣٢٣)، والترمذي في الحدود (٤/ ٤٤).

كلاهما من طريق عبدالله بن إدريس الأودي به .

وقال الترمذي: حديث غريب، رواه غير واحد عن عبد الله بن إدريس فرفعوه، وروى بعضهم عن عبد الله بن إدريس هذا الحديث. . . ولم يذكروا فيه عن النبي عَلَا . ا هـ .

قلت: وهذا لا يضره؛ لأن من رفعوه ثقات، ولا يرد حديثهم برواية من لم يرفعه لكونه لم بحفظ.

حفص بن عاصم، عن نافع، عن ابن عمر.

ما من هؤلاء من يسأل عنه؛ لثقتهم وشهرتهم .

وقد رواه هكذا عن عبيد الله بن عمر ـ كما رواه أبو كريب عن ابن إدريس عنه ـ جماعة ذكرهم الدارقطني، منهم مسروق بن المرزبان، ويحيى بن أكثم (١)، وجحدر بن الحارث.

وفيه رواية أخرى عن ابن إدريس، رواها يوسف بن محمد بن سابق، عن ابن إدريس، عن عبيد الله، عن نافع، أن النبي ﷺ مرسلاً لم يذكر ابن عمر.

ومنه رواية ثالثة عن ابن إدريس، رواها عنه محمد بن عبد الله بن غير، وأبو سعيد الأشج، روياه عنه، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، أن أبا بكر ضرب وغرب، وأن عمر ضرب وغرب، ولم يذكر النبي على ، ذكر جميع [ذلك الدار قطني.

[ [ [ ] [ ]

وهذه الرواية الأخيرة [(٢) / / هي الصواب، ولا يمتنع أن يكون عند ابن إدريس فيه عن عبيد الله جميع ما ذكر.

(٢٦٢٤) وذكر من طريق أبي داود حديث ابن عمر، قال رسول الله

<sup>(</sup>١) بتاء مثلثة.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين ممحو في ت منه قدر نصف سطر ، وأتممناه من نصب الراية (٣/ ٣٣١).

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>٢**٦٢٤)** حسن: أخرجه أبو داود في السنة (٤/ ٢٢٢)، وكذلك ابن أبي عاصم (١/ ١٥٩)، والحاكم (١/ ٨٥).

من طريق أبي حازم، عن ابن عمر مرفوعًا.

وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، إن صح سماع أبي حازم من ابن عمر، ولم يخرجاه، وأقره الذهبي.

قلت: أبو حازم بن دينار واسمه مسلمة، وقد تبين في رواية غيره أنه منقطع، فقد أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (١/ ١٥٠) من طريق سليمان بن بلال، عن أبي حسين، عن نافع، عن ـــ

عَلَيْ: «القدرية مجوس هذه الأمة».

ثم أتبعه أن قال: يروى هذا موقوفًا على ابن عمر، قال الدارقطني: وهو الصحيح (١٠).

وهو أيضًا كذلك، هو عندي صحيح، فإنه يرويه عبد العزيز بن أبي حازم، عن أبيه، عن ابن عمر.

وهؤلاء ثقات، ولا يضره أن رواه زكرياء بن منظور الأنصاري، عن أبي حازم، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي على .

فإنه إن لم يكن واهمًا، يحتمل أن يكون سمعه كذلك، ويكون عند ابن أبي حازم فيه، «عن أبيه، عن نافع»(٢).

وأما الدارقطني فجعله واهما، وذكر أن عبد العزيز رواه عن أبيه أبي حازم، عن ابن عمر قوله.

وأراه وقع له كذلك عن عبد العزيز موقوفًا على ابن عمر، وذلك أيضًا لا يضره عندي؛ لأن الصحابي إذا روى قد يرى مقتضى روايته، واستعاره مذهبًا، ويفتى به، ويقوله من قيله كما قاله راويه، ويؤخذ عنه كل ذلك.

(٢٦٢٥) وذكر من طريق الدارقطني عن ابن عمر ، أن النبي عَلى: «نهى

<sup>(</sup>١) الأحكام الوسطى (٤/ ٣٠٨).

<sup>(</sup>٢) في ت : وعن نافع .

<sup>=</sup> أد∶عمر.

<sup>=</sup> ابن عمر.

وفي سنده أبو حسين، وهو مجهول.

وأخرجه ابن أبي عاصم، وابن الجوزي في العلل المتناهية (١/ ١٤٦)، وأحمد (٢/ ٨٦).

من طريق مولى غفرة، عن ابن عمر .

وعمر هذا ضعيف، إلا أن السند السابق قبله يقويه، ويقويه شاهداه عن جابر، وأبي هريرة. (٢٦٢٥) تقدم في الحديث ٦٠.

عن بيع أمهات الأولاد، وقال: «لا يبعن ولا يوهبن» الحديث.

ثم قال: هذا يروى موقوفًا من قول ابن عمر، ولا يصح مسندًا، انتهى قوله (۱۰). وعندى أن الذي أسنده خير من الذي وقفه.

وفي كلامه هذا خطأ.

وهو قوله: إنه موقوف على ابن عمر، وإنما هو موقوف على عمر، رفعه يونس بن محمد، عن عبد العزيز بن مسلم، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر ، [ورواه يحيى بن إسحاق، وفليح بن سليمان عن عبد العزيز بن مسلم] (٢) عن عمر نحوه غير مرفوع.

ولعل الذي له من هذا المعنى أكثر من هذا النزر الذي ذكرته مثلاً، وهو مع ذلك قد ناقض بضده في أحاديث كثيرة لم يبال فيها أن رويت [تارة موقوفة، وتارة مرفوعة.

(٢٦٢٦) فمن] ذلك حديثُ حفصة فيمن «لم [يبيت الصيام من الليل»

الأحكام الوسطى (٤/ ٢٢).

 <sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين سقط نحوه من هذا الموضع، واستدركناه عما سبق للمؤلف على هذا الحديث، إذ لا يستقيم الكلام إلا به.

<sup>(</sup>٢٦٣٦) صحيح: أخرجه النسائي في الصيام (٤/ ١٩٦)، وأبو داود (٢/ ٣٢٩)، والترمذي (٣/ ٢٦٦) صحيح: أخرجه النسائي في الصيام (٤/ ١٩٢)، وأبن ماجه (١/ ٥٤٢)، كلهم من طريق عبد الله بن أبي بكر، عن سالم، عن أبيه، عن حفصة مرفوعًا.

واختلف في وقفه ورفعه .

فقال أبو داود: لا يصح رفعه.

وقال الترمذي: الموقوف أصح.

وقال النسائي: الصواب عندي موقوف، ولم يصح رفعه.

وقال البخاري - كما في علل الترمذي، الكبير - ١١٨ : هو خطأ، وهو حديث فيه اضطراب، والصحيح عن ابن عمر موقوف.

وقال البيهقي: رواته ثقات، إلا أنه روى موقوفًا.

## فقد قال: رواه](١) جماعة موقوفًا على حفصة ، والذي // أسنده ثقة(7) .

## (٢٦٢٧) وذكر حديث على: «وليس في مال زكاة حتى يحول عليه

\_\_\_\_\_

(١) ما بين المعكوفات الأربع ممحو منه في ت قدر نصفي سطرين، وأتممناه من السياق، والأحكام الوسطى.

(٢) الأحكام الوسطى (٢/ ٢١٤، ٢١٤)

-----

وقال الخطابي: أسنده عبد الله بن أبي بكر، وزيادة الثقة مقبولة.

وقال ابن حزم: الاختلاف فيه يزيد الخبر قوة.

قلت: أما تصحيح وقفه فحسب، فهو شيء لا يستند إلى دليل قوي، وأما ادعاء اضطرابه فهو شيء غير مقبول؛ لأنه لا اضطراب إلا مع استواء الروايات وتعذر الترجيح، وهذا غير وارد هنا؛ لأنه لا نحتاج فيه للترجيح؛ لأن الموقوف في حكم المرفوع؛ إذ مثله لا يقال بالرأي، وأيضًا، فإن الذي رفعه حفظه كذلك، وهو ثقة، فيجب قبول زيادته، كما يجب قبول ما أنفرد به من الأحاديث التي لم يشاركه فيها غيره.

وأكثر هذه الأقوال المتقدمة ـ كما تراها ـ يقلد فيها المتأخر المتقدم بدون تمحيص ولا نظر .

هذا، ونشير إلى موطن الاختلاف في هذا الحديث، وهو الاختلاف بزيادة في سنده، وفي وقفه.

فأما الزيادة في سنده فقد اختلف على عبد الله بن أبي بكر؟ فرواه جمع عنه عن سالم ـ كما سبق وخالفهم آخرون؟ فرووه عنه عن الزهري عن سالم به، ورواياتهم عند النسائي، وأشار لذلك أيضًا الدارقطني في سننه، كما أشار أيضًا إلى اختلافهم فيه على الزهري فرواه بعضهم كما ذكرنا، ورواه بعضهم عنه، عن حمزة بن عبد الله، عن أبيه، عن حفصة .

وأما وقفه، فقد وقفه جماعة، وجعلوه من قول حفصة، وقد استقصاهم تقريبًا النسائي.

(٢٦٢٧) صحيح: أخرجه أبو داود في الزكاة (٢/ ١٠٠)، وابن عدي (٢/ ٧٠٤)، والبيه في (٤/ ٩٥).

من طريق أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة والحارث الأعور، عن علي مرفوعًا.

قال الحافظ في التلخيص: لا بأس بإسناده، والآثار تعضده فيصلح للحجة.

قلت: فيه علتان: إحداهما عنعنة أبي إسحاق السبيعي، وهو مدلس.

وثانيتهما: مخالفة الرواة لجرير بن حازم، وأبي عوانة في رفعه، فقد أخرجه ابن أبي شيبة

(٤/ ٣٠)، والدارقطني (٢/ ٩١)، وعبد الله في زوائد المسند (١/ ١٤٨).

من طرق عن أبي إسحاق، عن عاصم، عنه به موقوفًا.

الحول، وزكاة الورق»(١).

وذكر وقف من وقفه على على، وإعلال ابن حزم إياه بكونه من رواية عاصم والحارث، مقرونين عن على (٢)، ثم حَكَى أن غيره قال: هذا لا يلزم،

في ت: على على. **(Y)** 

ورواه سفيان، وزكرياء بن أبي زائدة، وشريك، فأوقفوه، وهذا ليس بعلة في الحقيقة لولا عنعنة أبي إسحاق.

وحسنه الزيلعي في نصب الراية ، وقال النووي: صحيح أوحسن ـ كما في الخلاصة ـ . وهذان لم يعتبرا العنعنة ولا الوقف علة.

هذا، وللحديث شواهد عن أنس، وعائشة، وابن عمر.

١ ـ فأما حديث أنس، فأخرجه ابن عدى في ترجمة حسان بن سياه (٢/ ٧٧٩)، والدارقطني .(41 /Y)

قال ابن عدي: ولا أعلم يرويه عن ثابت غير حسان بن سياه، والضعف يتبين على رواياته وحديثه. اهـ.

قلت: حسان اتفقوا على ضعفه، وقال ابن حبان: منكر الحديث جدًا، لا يجوز الاحتجاج به

٢. وأما حديث عائشة، فأخرجه ابن عدي في ترجمة حبان بن على العنزي (٢/ ٨٣٤)، والدارقطني (٢/ ٩٠.٩٠)، وابن ماجه (١/ ٥٧١)، والسهمي في تاريخ جرجان: ٤٧٦، والبيهقي (٤/ ٩٥).

من طرق عن حارثة بن محمد، عن عمرة، عن عائشة مرفوعًا.

وإسناده ضعيف، حارثة بن محمد، هو ابن أبي الرجال، قال ابن عدي: عامة ما يرويه منكر، وقال البخاري: منكر الحديث، وقال النسائي: متروك، وقال البيهقي: وحارثة لا يحتج بخبره، والاعتماد في ذلك على الآثار الصحيحة فيه، عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه ـ وعثمان بن عفان، وعبد الله بن عمر، وغيرهم، رضى الله عنهم. ا هـ.

قلت: اختلف فيه على حارثة؛ فرواه عنه جمع هكذا، وخالفهم الثوري؛ فرواه عنه موقوفًا، وكيفما كان فمداره على حارثة، فلا يغتر به.

٣-وأما حديث ابن عمر، فأخرجه الترمذي في الزكاة (٣/ ٢٥-٢٦)، والدارقطني =

الأحكام الوسطى (٢/ ١٦٧، ١٦٨).

و قد أسنده جرير عنه (١) وكان ثقة.

وذكر أيضًا إسناد أبي عوانة إياه (٢) ـ وكان ثقة ـ .

وكذلك زيادة : «فما زاد فبحساب ذلك»، ارتضاها أيضًا لرواية زيد بن حيَّان (٢) إياها مسندة.

(٢٦٢٨) وذكر من طريق أبي داود حديث ابن عباس أن النبي على سمع رجلاً يقول: «لبيك عن شبرمة» الحديث.

في ت: عنها، وهو خطأ.

يعني حديث على.

(٣) بكسر المهملة.

.(4·/Y)

من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن ابن عمر مرفوعًا.

ثم ساقه الترمذي موقوفًا على ابن عمر، وقال: «هذا أصح من حديث عبد الرحمن بن زيد ابن أسلم. . . وروى أيوب، وعبيد الله بن عمر، وغير واحد، عن نافع، عن ابن عمر موقوفًا، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف في الحديث. . . وهو كثير الغلط».

يشير الترمذي بهذا إلى أن رفعه منكر ؛ لأن رافعه شديد الضعف، وقد أوقفه من لا يقارن بهم حفظًا وإتقانًا، فتحصل من ذلك أنه محفوظ موقوفًا، منكر مرفوعًا، وكفي بوقفه إخراج مالك له في الموطأ موقوفًا.

وحاصل ذلك، أنه ليس في هذه الأحاديث ما هو صحيح، ولا حسن مرفوعًا، إلا حديث على، فقد رأيت من صححه ومن حسنه مرفوعًا، ومن ضعفه مرفوعًا، وأما وقفه فهو صحيح بلا خلاف.

والصواب صحته ورفعه؛ لأنه رفعه ثقتان.

تبسيدة: حديث على هذا حكم عليه الشيخ ناصر بالصحة مرفوعًا في صحيح أبي داود (١/ ٢١٦)، وضعفه مرفوعًا في الإرواء (٣/ ٢٥٦)، وما فعله من تصحيحه هو الصواب، وما أعله به في الإرواء لاينهض لتعليله.

(٢٦٢٨) صحيح: أخرجه أبو داود في الحج (٢/ ١٦٢)، وكذلك ابن ماجه (٢/ ٩٦٩)، وابن الجارود: (١٧٨)، وابن خزيمة (٤/ ٣٤٥)، والطحاوي في المشكل (٣/ ٢٢٣)، والدارقطني (٢/ ٢٧٠)، والطبراني في الكبير (١٢/ ٤٣)، والبيهقي (٤/ ٣٣٦).

ثم أتبعه أن قال: علله بعضهم بأنه روي موقوفًا، والذي أسنده ثقة، فلا يضره (١١).

فهذا منه تصريح بنقيض المتقدم، واعتماد لرواية من رفعه إذا كان ثقة، ولكنه مع هذا محتاج لمزيد يتبين به أمر هذا الحديث.

(١) الأحكام الوسطى (٢/ ٣٢٧).

كلهم من طرق عن عبدة بن سليمان، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن عزرة، عن
 سعيد بن جبير، عن ابن عباس مرفوعًا.

قال البيهقي: إسناده صحيح، وليش في هذا الباب أصح منه، ومن رواه مرفوعًا حافظ ثقة، فلا يضره خلاف من خالفه. ا هـ.

وقال أحمد: رفعه خطأ.

وقال ابن المنذر: لا يثبت رفعه.

وقال الطحاوي: الصحيح أنه موقوف.

قلت: الذي رفعه، هو عبدة بن سليمان، قال ابن معين: أثبت الناس في سعيد، وقد تابعه على رفعه محمد بن عبد الله الأنصاري، ومحمد بن بشر.

وله شاهد مرسل، أخرجه سعيد بن منصور عن ابن عيينة، عن ابن جريج عنه به.

وإسناده صحيح، وأخرجه الشافعي عن عطاء مرسلاً، وهذا يقوي المرفوع.

واختلف فيه على عطاء؛ فرواه ابن أبي ليلى عنه عن عائشة، أخرجه الدارقطني والبيهقي.

وابن أبي ليلي: محمد بن عبد الرحمن سيئ الحفظ، وليس فيه من ينظر فيه سواه.

ورواه عمرو بن دينار، عن عطاء، عن ابن عباس، أخرجه الدارقطني والبيهقي، وفيه الحسن ابن عمارة، وهو متروك، وله فيه روايات أخرى ذكرها الدارقطني، وكلها ضعيفة، لكن تابعه الحسن بن دينار، والحسن بن ذكوان، وابن عطاء، ومحمد بن عبد الرحمن.

تنبيه: عزرة هذا سماه الشيخ أبو إسحاق الحويني في تعليقه على المنتقى: عزرة بن ثابت، وهو خطأ، وصوابه أنه عزرة بن عبد الرحمن، وهو متقدم عن ذاك؛ فهذا يروي عنه قتادة وذاك يروي عن قتادة.

وذلك أنه يرويه عن ابن عباس، عطاء، وطاوس، وسعيد بن جبير، ورواية سعيد بن جبير، هي المقصود، فإن اللفظ المذكور هو من طريقه عند أبي داود الذي نقله من عنده، رواه كذلك سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن عَزْرة (١) ـ هو ابن عبد الرحمن ـ عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس.

فأصحاب سعيد بن أبي عروبة ، يختلفون ، فقوم منهم يجعلونه مرفوعًا ، منهم عبدة بن سليمان ، ومحمد بن بشر ، والأنصاري (٢) .

وقوم يقفونه، منهم غندر، وحسن بن صالح.

والرافعون ثقات، فلا يضرهم وقف الواقفين له؛ إما لأنهم حفظوا ما لم يحفظوا، وإما لأن الواقفين رووا عنه رواعنه .

فإن قلت: وليست هذه مسألتنا التي كنا فيها، وهي ما إذا انفرد الرافع وكان ثقة، فإن هاهنا الرافعين (٣) جماعة وهم ثقات.

فالجواب أن أقول: [إنما أريتك من هذا قوله: والذي أسنده ثقة]؛ فإنه عمل برواية المنفرد بالرفع إذا [كان ثقة، ولم يبال من خالفه.

(٢٦٢٩) وقد ذكر هو من عند](٤) / الترمذي حديث: «إذا كانت عند

[119] [1147]

بفتح المهملة، وسكون المعجمة بعدها مهملة.

<sup>(</sup>٢) يعني محمد بن عبد الله.

<sup>(</sup>٣) في ت: الرافعون، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفات الأربع ممحو في ت منه قدر نصفي سطرين، وأتممناه من السياق.

<sup>(</sup>٢٦٢٩) صحيح: أخرجه الترمذي في النكاح (٣/ ٤٤٧)، والنسائي في الكبرى في عشرة النساء (٥/ ٢٠٤)، وابن ماجه (٢/ ٦٣٣)، وابن حبان (٦/ ٢٠٤)، وابن ماجه (٢/ ٣٣٣)، وابن الجارود في = وأحمد (٢/ ٤٧١)، وابن الجارود في =

الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما» الحديث.

ثم أتبعه أن قال: أسنده همام، وهمام ثقة حافظ(١).

وهذا منه عمل برواية المنفرد، والترمذي هو الذي قال: إن هشامًا الدستوائي رواه عن قتادة، قال: كان يقال. قال(٢): ولا يعرف مرفوعًا إلا من حديث همام.

( ٢٦٣٠) وذكر حديث أبي هريرة: «لا يحرم من الرضاع المصة ولا المصتان، وإنما يحرم منه ما فتق الأمعاء من اللبن».

ثم أتبعه أن ابن عبد البر قال: لا يصح مرفوعًا، ثم قال هو: وصححه غيره؛ لأن الذي رفعه ثقة (٣).

ولم يبين في هذا كله أنه من رواية ابن إسحاق.

(٢٦٣١) وذكر من طريق النسائي عن طاوس، عن عبد الله بن الزبير،

 <sup>(</sup>١) الأحكام الوسطى (٣/ ١٦٩).

<sup>(</sup>٢) يعنى الترمذي.

<sup>(</sup>٣) الأحكام الوسطى (٣/ ١٨٣).

المنتقى: ص ٢٤٢، والحاكم (٢/ ١٨٦)، والبيهقي (٧/ ٢٩٧).

كلهم من طريق همام، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة مرفوعًا.

قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، وأقره الذهبي.

هذا، وللحديث شاهد عن أنس، أخرجه أبو نعيم في تاريخ أصبهان ـ كما في نصب الراية ـ (٣/ ٢١٤).

<sup>(</sup>۲٦٣٠) تقدم في الحديث ١٧٧١.

<sup>(</sup>٢٦٣١) صحيح موقوقًا: أخرجه النسائي في تحريم الدم (٧/ ١١٧)، والطحاوي في المشكل (٢/ ١٥٩)، والحاكم (٢/ ١٥٩)، وأبو نعيم في الحلية (٤/ ٢١).

كلهم من طريق معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن الزبير مرفوعًا.

عن رسول الله عَلَيْكُ قال: «من شهر سيفه ثم وضعه فدمه هدر».

ثم أتبعه أن قال: روى موقوفًا، والذي أسنده ثقة(١).

(٢٦٣٢) وذكر من طريق الدارقطني حديث جندب بن عبد الله، فيمن «بات على إجــار(٢) ليس عليه شيء فوقع فمات، أو ركب البحر وقت ارتجاجه، فقد برئت منه الذمة».

ثم حكى عن الدارقطني ترجيح رواية من رواه عن أبي عمران الجوني، عن زهير بن عبد الله، موقوفًا عليه، على رواية حماد بن زيد، عن أبي عمران، عن جندب، عن النبي ﷺ، وتصويبه الموقوفة، وأن زهيرًا لا صحبة له.

ثم قال هو من عنده: حماد بن زيد، جليل حافظ (٣).

فكان هذا منه ترجيح الرواية الموصولة، على الرواية الموقوفة، لشقة راويها.

الأحكام الوسطى (٤/ ٧٣).

وهو السطح الذي ليس حواليه ما يرد الساقط عنه، قاله في النهاية (١/ ٢٦).

الأحكام الوسطى (٤/ ٢٢٢).

قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وأقره الذهبي. هكذا رواه مرفوعًا الفضل بن موسى السيناني، ووهيب بن خالد، وخالفهما عبد الرزاق؛ فرواه عن معمر فوقفه.

وخالف فيه معمر أيضًا ابن جريج فقد رواه عن ابن طاوس ولم يرفعه، وروايتهما عند

ولا منافاة بينهم لأن كلاً منهم حدث بما حفظ، هذا إن لم نقل بالترجيح، فإن قلنا به، فعبد الرزاق دون الفضل بن موسى.

<sup>(</sup>٢٦٣٢) تقدم في الحديث: ٥٣٠ ، وله شاهد عن على بن شيبان وقد تقدم في الرقم ٢١٧٣.

وذكر من طريق أبي داود، عن ابن عمر قال: سئل رسول الله ﷺ . وأنا أستمع عن ليلة القدر، فقال: «هي في كل رمضان».

ثم أتبعه أن قال: وروي موقوفًا على ابن عمر ، والذي أسنده ثقة(١) .

وهذا أيضًا [منه ترجيح للمرفوع على الموقوف؛ لأ]ن الذي أسنده، هو موسى بن [عقبة ـ وهو ثقة ـ رواه عن أبي إسحاق، عن سعيد بن جبير، عن ابن] (٢) عمر.

ورواه عن أبي إسحاق، عن // سعيد بن جبير، عن ابن عمر قوله ١٩٩١ -١٩٩١ موقوفًا، إمامان: وهما شعبة وسفيان، ومع ذلك لم يبال وقفهما لما كان موسى بن عقبة ثقة.

وهـذا الـذي (٣) ذكرنا من وقف من وقفه، ورفع من رفعه ـذكر جميعه أبو داود.

(١) الأحكام الوسطى (٢/ ٢٥٤).

(٢٦٣٣) صحيح: أخرجه أبو داود في الصلاة (٢/ ٥٤)، والطحاوي في المعاني (٣/ ٨٤)، والبيهةي (٤/ ٣٠٧).

كلهم من طريق سعيد بن أبي مريم، عن محمد بن جعفر بن أبي كثير، عن موسى بن عقبة. عن أبي إسحاق السبيعي، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر مرفوعً.

قال أبو داود: رواه سفيان، وشعبة، عن أبي إسحاق موقوفًا على ابن عمر، ولم يرفعاه...». قلت: رواية شعبة أخرجها الطحاوي في المعاني.

وكذلك رواه موقوفًا الحسن بن صالح، وأبو الأحوص، عن أبي إسحاق به، وروايتهما عند الطحاوي وموسى بن عقبة ثقة فقيه، إمام في المغازي، لا يضره من خالفه، وهذا يحمل على أنه عَلَيْهُ قال ذلك قبل أن يعلمه ربه بأنها في العشر الأواخر في أوتارها، ويمكن أن يراد به أنها تكرر في كل رمضان.

<sup>(</sup>۱) الاحكام الوسطى (۲/ ۲۵۶).

 <sup>(</sup>٢) ما بين المعاكف الأربع مححو في ت منه نحو نصفي سطرير، واستدركناه من السياق.

<sup>(</sup>٣) في ت: وهذا هو الذي، وزيادة هو لا معنى لها.

ولعل الذي له من هذا النوع أكثر من هذا اليسير الذي أريناك منه، وهو الصواب منه، فإن الحديث الواحد، إذا رواه الصحابي مرفوعًا، وروي عنه من قوله، لم يبعد أن يكون قد ذهب إليه، وتقلد (۱) مقتضاه، هذا إذا لم نقدر أن الذي وقفه قصر في حفظه، أو شك في رفعه، فأسقط الشك، واقتصر على الصحابي، وكذلك إذا روى الحديث الصحابي مرفوعًا، ثم رُوي عن صحابي آخر موقوفًا عليه كمثل ما اتفق في الحديث المتقدم الذكر الذي هو :

(٢٦٣٤) : «من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب منها».

فإنه رواه ابن عمر مرفوعًا إلى النبي عَلَّة ، ورواه عن أبيه عمر من قوله له .

- فلا بعد في أن يكون عنده الأمران، وكذلك ما إذا روى الصحابي الحديث مرفوعًا، ثم وجدناه عن التابعي الذي رواه عنه موقوفًا عليه.

وهذه أصول الصور المتصورة في ذلك، وقد تتركب منها صور كثيرة كذلك (٢) فلا نبالي أن يكون الرافعون جماعة، والواقفون جماعة، وأن يكون الواقفون جماعة، والرافع واحدًا، أو أن يكون الرافع واحدًا، والواقف واحدًا، ذلك كله سواء في أنه مقبول، كما لو كان الرافعون جماعة، والواقف واحدًا.

وأضعفها أن يكون الرافع واحدًا والواقفون جماعة، والشرط ثقة الرافع، فلا نبالي بعد ذلك مخالفة من مخالفة من خالفه، فاعلم ذلك.

وهناك اعتلالات أخر يعتل بها أيضًا أبو محمد على طريقة المحدثين، نذكر منها في هذا الباب ما تيسر. فمن ذلك انفراد الثقة بالحديث، أو بزيادة

 <sup>(</sup>١) في، ت، وتقدم، والراجح ما أثبتناه.

پ (۲) فی ت: وکذلك.

<sup>(</sup>٢٦٣٤) تقدم في الحديث: ٢٦١٩، وكذلك في الرقم ٨٣٤، ٨٣٥.

فيه، وعمله فيه، هـ [مو الرد.

(٢٦٣٥) كحديث الذي أحرم] بالعمرة في جبة بعدما تضمخ [بالطيب.

ثم قال: زاد فيه النسائي: «ثم أحدث إحرامًا»](١) / قال: ولا أحسبه [١١٨٨] [١٠٠٠] عجم فوظ، والله أعلم (٢) .

كذا أورد قول النسائي راداً للزيادة المذكورة، وقد بين النسائي أنها مما تفرد به شيخه نوح بن حبيب القومسي (٢) عن يحيى القطان، لم يقلها غيره عنه، ونوح هذا صدوق.

وذكر من طريق عبد الرزاق، أخبرنا الثوري، عن الشيباني، عن يزيد بن الأصم، عن ابن عباس أن رجلاً أتى النبي على فسأله، أأحج عن أبي؟ قال: «نعم، إن لم يزده خيرًا لم يزده شرًا».

ثم أتبعه أن قال، قال أبو عمر بن عبد البر: تفرد به عبد الرزاق، ولا يوجد في الدنيا عند أحد غيره، وخطَّؤوا عبد الرزاق لانفراده به وإن كان ثقة، وقالوا: لفظ منكر لا يشبه لفظ النبي عَلَيْ (٤).

<sup>(</sup>١) ما بين المعاكف الأربعة ممحو في ت منه بحو يصفي سطرين، واستدركته من الأحكام الوسطى، ومن السياق

 <sup>(</sup>٢) الأحكام الوسطى (٢/ ٢٦٥).

 <sup>(</sup>٣) بضم القاف، وسكون الواو، وفتح الميم بعدها مهملة.

<sup>(</sup>٤) الأحكام الوسطى (٢/ ٣٣٦).

<sup>(</sup>٢٦٣٥) أخرجه مسلم في الحج (٢/ ٢٣٦)، والنسائي (٥/ ١٣٠).

من طرق عديدة، عن عطاء بن أبي رباح، عن صفوان بن يعلى بن أمية، عن أبيه مرفوعًا. ولم يذكر أحد منهم زيادة «ثم أحدث إحرامًا» غير نوح بن حبيب الفومسي، وهو ثقة، وثقه ابن حبان، والخطيب ومسلمة بن القاسم.

<sup>(</sup>٢٦٣٦) ضعيف: أخرجه عبد الرزاق، والطبراني (١٢/ ٢٤٥)، وأبو نعيم في الحلية (٤/ ١٠٠).

وممن قال بهذا البزار، قال: لا نعلم رواه إلا الثوري، ولا عن الثوري إلا عبد الرزاق، فجعل المنفرد به الثوري.

(٢٦٣٧) وذكر من طريق أبي داود عن أبي هريرة: «قضى رسول الله ﷺ في الجنين بغرة: عبد أو أمة، أو فرس، أو بغل».

ثم قال: الصواب ما تقدم(١).

يعني لا فرسَ فيه ولا بغلَ، ولم يفسر علته، وهي عندهم انفراد عيسى بن يونس بها، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة.

ولم يذكر ذلك حماد بن سلمة، وخالد بن عبد الله، عن محمد بن عمرو.

والذي له من هذا النوع، هو كثير جداً مما لم نذكر (٢) ـ مما هو عندنا صحيح لم يضره هذا الاعتلال ـ ومما ذكرناه فيما تقدم بحسب تقاضي الأبواب .

الأحكام الوسطى (٤/ ٤٩).

<sup>(</sup>٢) في ت: فيما لم يذكر، والراجع ما أثبتناه، لأن ما بعده يدل عليه.

<sup>(</sup>٢٦٣٧) صحيح: دون الزيادة، فهي شاذة أخرجه أبو داود في الديات (٤/ ١٩٣).

وقال: روى هذا الحديث حماد بن سلمة، وخالد بن عبد الله، عن محمد بن عمرو، ولم يذكرا: «أو فرس أو بغل».

قلت: وكذلك رواه ابن أبي زائدة ومحمد بن بشر، عن محمد بن عمرو، بدون تلك الزيادة . ورواية ابن أبي زائدة عند الترمذي وصححها (٤/ ٢٣)، ورواية محمد بن بشر عند ابن ماجه (7/ 77)، وله وجه آخر عن أبي هريرة وليس فيه تلك الزيادة ، أخرجه النسائي (4/ 2)، من طريق الليث، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب به، ومن طريق أبي سلمة وسعيد بن المسيب به (4/ 28) .

وله شواهد: عن عبيد بن نضلة، والمغيرة بن شعبة، وحماد بن مالك، وليس في أحدها هذه الزيادة، فتين بهذا أن تلك الزيادة شاذة.

وإنما أقصد في هذا الباب إلى ذكر مثل مما ضعف به أحاديث ينبغي أن يقال فيها: إنها صحيحة، لضعف الاعتلال عليها كهذا الاعتلال، الذي هو الانفراد؛ فإنه غير ضار إذا كان الراوي ثقة.

وأصعب ما فيه، الانفراد بزيادة لم يذكرها رواة الخبر الثقات، وأخفها (۱) أن يجيء بحديث لا نجده عند غيره، ويتعرض بينهما صور أخر لسنا نذكرها [الآن لتشعبها وكثرتها، ولما فيها من الا]ختلاف [وقد ذكر هو جملة من الأحاديث وأعلها بهذا الاختلاف](۲) من غير تفسير.

(٢٦٣٨) كحديث أبي قلابة // عن النعمان بن بشير، عن النبي عَلِيَّة : [١٨٨] [٢٠٠٠] «صلوا كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة» يعني في الكسوف.

وأتبعه أن قال: اختلف في إسناد هذا الحديث (٢).

لم يزد على هذا، وهو كما ذكر مختلف فيه، ولكنه عندي اختلاف لا يضره، وذلك أن قومًا رووه عن أبي قلابة، عن النعمان بن بشير، عن النبي عَلَيْك، وقومًا رووه عن أبي قلابة، عن قبيصة بن المخارق الهلالي، عن النبي عَلَيْكُ.

ذكر الاختلاف فيه على أبي قلابة، أبو بكر البزار في روايته عن قبيصة.

ولا بعد في أن يكون عنده فيه جميع ذلك.

(٢٦٣٩) وحديث: «إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة».

<sup>(</sup>١) في ت: وأحقها، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعاكف الأربعة محو في ت منه نحو بصفي سطرين، وأتممناه بالسياق.

<sup>(</sup>٣) الأحكام الوسطى (٢/ ٨٨).

<sup>(</sup>۲۹۳۸) تقدم في الحديث: ۲٥٢٩.

<sup>(</sup>٢٦٣٩) صحيح: أخرجه النسائي في الصيام (٤/ ١٧٨، ١٧٩، ١٨٠)، وأطال في بيان الاختلاف الواقع فيه.

أتبعه أن قال: اختلف في إسناد هذا الحديث اختلافًا كثيرًا(١).

( ۲ ۲ ۲ ۱) وحديث أبي أمامة بن سهل «في ضرب المضنّى ضربة واحدة عائة شمْراخ»(۲) .

أتبعه أن قال: اختلف في إسناد هذا الحديث (٣) .

والخلاف فيه مذكور في كتاب النسائي، وهو عندي لا يضره.

ويكتفى في هذا النوع بذكر هذه المثل، فسرنا الاختلاف في أحدها لتتطلب أمثاله فيما مر ذكره، وهو كثير حسب ما تقاضته الأبواب، وكثير منه فيما لم نذكر، مما صحح من الأحاديث، ولا يكاد يوجد حديث لم يختلف في إسناده.

وانتشار الطرق أدل على صحة الحديث منها على ضعفه، إذا كان في بعض طرقه طريق سالم من الضعف.

(۲۲٤۱) وأشهر حديث يقصد إليه من هذا النوع حديث: «من أصاب امرأته وهي حائض، يتصدق بدينار أو نصف دينار».

ولست أحيط، بما يقع فيه الخلاف من علل الأحاديث فأحصرها (٤) في هذا باب، ليس بعد الانقطاع، وضعف الرواة، واضطراب المتون [.....

الأحكام الوسطى (٢/ ٢٣٤).

<sup>(</sup>٢) بكسر المعجمة المثلثة، وسكون الميم

<sup>(</sup>٣) الأحكام الوسطى (٤/ ٨٩).

<sup>(</sup>٤) في ت: فأحضرها، وهو تصحيف.

<sup>(</sup> ۲۹٤٠) تقدم في الحديث ٦١٦.

<sup>(</sup>۲۲۲۱) تقدم في الحديث: ۲٤٦٨.

وقد مر من ذلك شيء كثير] نبهنا عليه، وتعرض أمور كثيرة قـ لد أعرضنا عن جلها، وذكرنا بعضها، ويكفي الله // هذا القـدر، لئـلا نقع في التكرار [١٨٩] [٢٠١] الستغنى عنه.

ولعل فيما يأتي من بقية الأبواب المذكورة بعد هذا، ما هو تتميم للغرض في هذا الباب، والله الموفق.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين ممحو في ت منه قدر نصفي سطرين، وأتممناه من السياق.

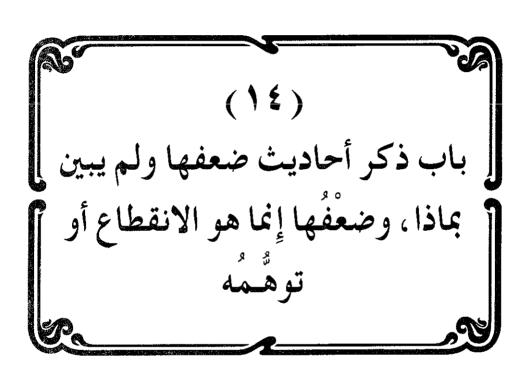

اعلم أن الحديث المرسل أو المنقطع، مختلف في الاحتجاج به، فإذا حُكِم على حديث بالضعف، كان ذلك منفراً عنه.

ولو أعلم أن الذي أعله به إنما هو الانقطاع أو الإرسال، انقسم سامعوه إلى قابل و راد.

ولم يقع له هذا إلا في حديثين فيما أعلم، وهما:

(٢٦٤٢) حديثُ عائشة أن النبي ﷺ «كان يقبل بعض أزواجه ثم يصلي ولا يتوضأ».

قال بإثره: قال أبو عيسى: ليس يصح عن النبي عَلَيْ في هذا الباب شيء(١١).

(٢٦٤٢) صحيح: أخرجه النسائي في الطهارة (١/ ١٠٤)، وأبو داود كذلك (١/ ٤٥)، وأحمد (٦/ ٢٤٢) من طريق سفيان الثوري، عن أبي روق عطية بن الحارث.، عن إبراهيم التيمي، عن عائشة.

قال النسائي: ليس في هذا الباب حديث أحسن من هذا الحديث، وإن كان مرسلاً. اهـ. وقال أبو داود: إبراهيم التيمي لم يسمع من عائشة. اهـ.

قلت: هو حديث حسن، فقد ورد من وجه آخر، أخرجه الترمذي (١/ ١٣٣)، وأبو داود (١/ ٤٦)، وابن ماجه (١/ ١٦٨)، وأحمد (٦/ ٢١٠)، والدارقطني (١/ ١٣٨).

كلهم من طرق عن وكيع، عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عروة، عن عائشة. قال الترمذي: وإنما ترك أصحابنا حديث عائشة؛ لأنه لا يصح عندهم لحال الإسناد، وسمعت أبا بكر البصري يذكر عن علي بن المديني قال: ضعف يحيى بن سعيد القطان هذا الحديث جداً، وقال: هو شبه لاشيء. اه.

قلت: ومدار تعليلهم إياه على أن حبيب بن أبي ثابت، لم يسمع من عروة، وقد قام العلامة الشيخ شاكر في تعليقه على الترمذي بتحقيق الكلام حول هذه العلة، بكلام رصين. فذ في بابه، دال على التمكن، والتثبت، وفحواه إثبات سماع حبيب من عروة، وإثبات طرق أخرى عن عائشة لهذا الحديث، فصح بذلك، والحمد لله.

<sup>(</sup>١) الأحكام الوسطى (١/ ١٤١).

ففي اقتناعه بقول أبي عيسى تضعيف له.

والحديث المذكور، إنما علته عند الترمذي وأبي داود الانقطاع، بيَّنَا ذلك في كتابيهما.

وأبو محمد ساقه من عند النسائي، وإسناده عنده هو إسناده عندهما(۱). يرويه أبو روق، عن إبراهيم التيمي، عن عائشة، ولم يسمع منها.

(٢٦٤٣) وحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده في «النهي عن الشراء والبيع في المسجد»(٢).

ضعفه، فأوهم أمراً غير ما به، من عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.

وهو يوجد له في مواضع الاحتجاجُ به، فيتأكد توهم ضعفه بأمر آخر، ولا ضعف به إلاما يحتمل حديث عمرو عن أبيه، عن جده من الانقطاع، على ما بينا في غير هذا الموضع.

وإنما يروي الحديث المذكور مسدد، عن يحيى بن سعيد، عن ابن عجلان، عن عمرو.

وابن عجلان عندي حجة.

(٢٦٤٤) وقبله في المساجد مر له حديث: «كان يحب العراجين، ولا يزال في يده منها»(٣).

<sup>(</sup>١) قلت: بل إسناد الترمذي بمعزل عن إسنادهما.

<sup>(</sup>٢) الأحكام الوسطى (١/ ٢٩٥).

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه (١/ ٢٩٣).

<sup>(</sup>٢٦٤٣) حسن: أخرجه أبو داود في الصلاة (١/ ٢٨٣)، والترمذي كذلك (٢/ ١٣٩)، والنسائي (٢/ ٤٧)، وابن أبي شيبة (٢/ ٤١٩)، وأحمد (٢/ ٢١٢)، وابن ماجه (١/ ٢٥٢).

كلهم من طريق ابن عجلان، عن عمرو بن شعيب به.

**<sup>(</sup>٢٦٤٤)** حسن: أخرجه أبو داود في الصلاة (١/ ١٣٠)، وأحمد (٣/ ٩)، وابن أبي شيبة (٢/ ٣٦٣). =

[ساقه من عند أبي داود من رواية محمد بن عجلان، و] لم يعرض له، ولا بين أنه عنه [فبان بذلك عدم كونه عنده علته](١).

[۱۸۹ ت] [۲۰۱ ت]

ولم يُعتَلَّ عليه بقادح، وقد / / اعتراه الآن في هذا الحديث (٢) أمر آخر، وذلك أنه ذكره بأن قال: وعن عبد الله بن عمرو.

وهذا من فاعله خطأ، فإن أحاديث عمرو، عن أبيه، عن جده، إنما ردت الاحتمال، أن تكون الهاء من جده عائدة على عمرو، فيكون الجد محمدًا فيكون الحديث مرسلاً، أو أن يعود على شعيب فيكون الجد عبد الله بن عمرو.

فإذا الأمر هكذا، فليس لأحد أن يفسر الجد بأنه عبد الله بن عمرو إلا بحجة، وقد يوجد ذلك في بعض الأحاديث مبينًا، يقول: «عن جده عبد الله ابن عمرو» فيرتفع النزاع.

ونبين هاهنا ما اتفق له في عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده من الاحتجاج به، أو رده، فنقول:

( ۲۲۲ ) ذكر حديث: «يأخذ من طول لحيته وعرضها».

من روایة عمر بن هارون، عن أسامة بن زید، عن عمرو بن شعیب، عن أبیه، عن جده.

ثم أتبعه قول الترمذي: عمر بن هارون مقارب الحديث، قال: وذكره أبو أحمد، وزاد: «بالسوية» وقال في عمر بن هارون أكثر مما قال الترمذي (٣).

<sup>.</sup>١) ما بين المعكوفات الأربع ممحو في ت منه قدر نصفي سطرين، وأتممناه من السياق.

<sup>(</sup>٢) يعنى حديث البيع والشراء في المسجد.

<sup>(</sup>٣) الأحكام الوسطى (١/ ٢٤٨).

<sup>-----</sup>

من طرق عن ابن عجلان، حدثني عياض بن عبد الله، عن أبي سعيد مرفوعًا.
 وإسناده حسن لكلام لا يضر في حفظ ابن عجلان.

<sup>(</sup> ٢٦٤٥) تقدم في الحديث: ١٥١٨.

فهو ـ كما ترى ـ لم يعرض له من أجل عمرو ، عن أبيه ، عن جده ، ولا من أجل أسامة .

(٢٦٤٦) وحديث: «من لغا كانت له ظهرًا»(١) .

لم يقل فيها شيئًا، وهو من رواية أسامة بن زيد، عن عمرو، عن أبيه، عن جده.

(٢٦٤٧) وحديث: «اللهم اسق عبادك»(٢).

سكت عنه، وهو مع ذلك من رواية علي بن قادم، وهو مختلف فيه.

(  $^{(7)}$   $^{(7)}$  وحديث: «ضرب الصبيان على الصلاة وتعليمهم إياها» ولم يعرض له بشيء أصلاً.

(٢٦٤٩) وحديث: «لا جلّب ولا جنّب، ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم»(٤).

(۲۲۰۰) وحديث: «زكاة العسل»(٥) .

(٢٦٤٦) حسن: أخرجه أبو داود في الطهارة (١/ ٩٥).

(٢٦٤٧) حسن: أخرجه أبو داود في الصلاة (١/ ٣٠٥).

(۲٦٤٨) تقدم في شواهد الحديث ١٥٧٨.

(٢٦٤٩) تقدم في الحديث: ٤٨، ٥٢، ٤٠٢، ١٧١٤.

( **١٩٥٠**) حسن: أخرجه أبو داود في الزكاة (٢/ ١٠٩)، والنسائي (٥/ ٤٦)، وابن ماجه، وأبو عبيد في الأموال، ص ٤٤ والبيهقي (٤/ ١٢٦، ١٢٧).

كلهم من طرق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.

<sup>(</sup>۱) الأحكام الوسطى (۲/ ۹۷).

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه (٢/ ٨٢).

<sup>(</sup>٣) الأحكام الوسطى (١/ ٢٤٩).

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه (٢/ ١٧٩).

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه (٢/ ١٧٧).

( ۲ 7 0 1 ) وحديث: «الراكب شيطان، والراكبان شيطانان»(١) .

(۲۹۲) وحديث: «تحريق متاع الغال وضربه» (۲۹۲)

وعرض منه [لزهير بن محمد، ولم يعرض لعمرو بن شعيب.

(٣٦٥٣) وحديث] سبي هوازن (٣) من رواية ابن إسحاق ع[ن عمرو ابن شعيب (٤).

(٢٦٥٤) وحديث: «من أيما امرأة نكحت] (٥٠ / على صداق أو حباء »(٢) . (١٩٠١ ] [٢٠٠٢ أ]

(١) الأحكام الوسطى (٣/ ٢٦).

(۲) المصدر نفسه (۳/ ۸۱).

(٣) في ت: هواز، وهو خطأ.

(٤) ما بين المعكوفين محمو في ت منه قدر نصف سطر: واستدركناه مما سبق للمؤلف في الحديث ٩٨٥ ، الأحكام الوسطى (٣/ ٩٥).

(٥) ما بين المعكوفات الأربع محو في ت منه نحو نصفي سطرين، واستدركنا بعضه مما سبق للمؤلف على هذا الحديث في الرقم ٩٨٥ وبعضه من السياق.

(٦) الأحكام الوسطى (٣/ ١٤٨)، والحباء . بكسر المهملة . هو الهر .

وإسناد أبي داو د والنسائي صحيح إلى عمرو بن شعيب.

وأخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ٢٠)، من طريق يحيى بن سعيد، عن عمرو بن شعيب، أن أمير الطائف كتب إلى عمر بن الخطاب: إن أهل العسل منعونا ما كانوا يعطون من قبلنا. . . فذكر الحديث.

وهو مرسل لا يقدح في الموصول قبله؛ لأن الذي وصله عن عمرو ثقة، فيحمل هذا وذاك على أن عمرًا، تارة يسنده وتارة يرسله.

هذا وللحديث شواهد متعددة، لا حاجة للإطالة بها، ومن أرادها فليراجع التلخيص (٢/ ١٦٧)، ونصب الراية (٢/ ٣٩٠).

(٢٦٥١) تقدم في الحديث: ١٩٨٣.

(٢٢٥٢) تقدم في الحديث: ٩٨٥، ١٩٥٤.

(٢٦٥٣) تقدم في الحديث: ١٧٦٦.

(۲۲۹۶) ضعيف: أخرجه أبو داود في النكاح (۲/ ۲٤۱)، وكذلك النسائي (٦/ ١٢٠)، وابن ماجه (۱/ ۲۲۸)، وأحمد (۲/ ۱۸۲).

كلهم من طرق، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.

وإسناده ضعيف؛ لأن ابن جريج لم يصرح بالسماع من عمرو بن شعيب، إلا من طريق =

(۲۲۵٥) وحديث: «رد زينب بنكاح جديد»(۱) .

وعرض منه لحجاج بن أرطاة.

( 7707) وحديث: «إذا تزوج أحدكم المرأة أو اشترى الخادم» $^{(7)}$ .

سكت عنه ولم يبرزه.

(٢٦٥٧) وحديث: «لا طلاق إلا فيما لا تملك»(٣) .

من رواية مطر عنه (٤) ، وأتبعه قول البخاري فيه: هذا أصح شيء في الطلاق قبل النكاح (٥) .

= حجاج بن الحسين المصيصي، وهو مختلط، وقد خالف في ذلك الثقات من أصحاب ابن جريج الذين عنعنوه مما يدل على خطئه فيه، وله رواية وافقهم فيها بالعنعنة، وهي المحفوظة.

(۲۲۹۰) تقدم في الحديث ۱۷۱۷.

(٢٦٥٦) حسن: أخرجه أبو داود في النكاح (٢/ ٢٤٨)، وكذلك ابن ماجه (١/ ٦١٨)، والحاكم (٢/ ١٨٥)، والبيهقي (٧/ ١٤٦)، وابن عبد البر في التمهيد (٥/ ٢٠٠).

كلهم من طرق، عن محمد بن عجلان، عن عمرو بن شعيب به.

وصححه الحاكم، وأقره الذهبي، وجود الحافظ العراقي إسناده في تخريج أحاديث الإحياء. هذا، وللحديث شاهد مسند عن عمر، أخرجه ابن عدي (٥/ ١٩٠٠) في ترجمة عنبسة بن عبد الرحمن القرشي.

وقال أبو حاتم ـ كما في علل ابنه ـ (١/ ٤٢٢)، (٢/ ٣١٩): حديث منكر، وعنبسة ضعيف. وله شاهد آخر مرسل عن زيد بن أسلم مرفوعًا: أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٥٤٧)، وهو يقوي حديث عبد الله بن عمرو.

(۲۹۵۷) صحيح: أخرجه أبو داود في الطلاق (۲/ ۲۵۸)، وكذلك الترمذي (۳/ ٤٨٦)، والنسائي في البيوع (٧/ ٢٨٩)، وابن ماجه (١/ ٦٦٠)، وابن الجارود ص ٢٤٨، وأحمد (٢/ =

الأحكام الوسطى (٣/ ١٥١).

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه (٣/ ١٦١).

<sup>(</sup>٣) في، ت: لا طلاق فيما لا يملك، والتصحيح من أبي داود.

<sup>(</sup>٤) أي عن عمرو بن شعيب.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه (٣/ ١٨٩).

(۲٦٥٨) وحديث: «كل مستلحق بعد أبيه»(١).

من رواية محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى عنه.

(٢٦٥٩) وحديث: «إن ابني هذا كان بطني له وعاء»(٢) .

من رواية الأوزاعي عنه .

(۲۲۲۰) وحديث: «النهي عن بيع وشرط»(۲).

(١) الأحكام الوسطى (٣/ ٢١٨).

(٢) المصدر نفسه (٣/ ٢١٨).

(٣) المصدر نفسه (٣/ ٢٧٧).

.(19. (149

كلهم من طرق عن عمرو بن شعيب به .

هذا وللحديث شواهد: عن معاذ بن جبل، وعلى بن أبي طالب، وجابر، وعمرو بن حزم، وبها يصح الحديث.

(٢٩٥٨) حسن: أخرجه أبو داود في الطلاق (٢/ ٢٧٩)، وابن ماجه في الفرائض (٢/ ٩١٧).

كلاهما من طريق محمد بن راشد المكحولي، عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب

وسليمان بن موسى الأموي، قال الحافظ: صدوق فقيه، في حديثه بعض لين، وخولط قبل مو ته بقلیل.

وقال في محمد بن راشد: صدوق يهم، ورمي بالقدر.

قلت: ومثل هؤلاء يحسن حديثهم.

(٢٩٥٩) حسن: أخرجه أبو داود في الطلاق (٢/ ٢٨٣)، والدارقطني (٢/ ١٥٥)، والحاكم (٢٠/ ۲۰۷)، وأحمد (٢/ ١٨٢)، والبيهقي (٨/ ٤٥٥).

كلهم من طرق عن عمرو بن شعيب به .

وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، وإسناده حسن، للخلاف المشهور في عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.

( ٢ ٢ ٦ ) تقدم في الحديث ١٣٠١، وقد نبهنا هناك على الوهم الواقع لابن تيمية ـ رحمه الله ـ وتبعه الشيخ ناصر في الضعيفة.

من رواية أبى حنيفة عنه.

( 1771 ) وحديث: «لا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله» $^{(1)}$  .

ورد طريقًا آخر له بالانقطاع بين مخرمة بن بكير وأبيه، وهو أيضًا من رواية عمرو، عن أبيه، عن جده.

(٢٦٦٢) وحديث: «فإذا استرد الواهب ما وهب»<sup>(٢)</sup>.

ولم يبين أنه من رواية أسامة بن زيد عنه.

(٢٦٦٣) وحديث: «كل من مال يتيمك غير مسوف ولا مبذر»(٣).

الأحكام الوسطى (٣/ ٢٦٥).

(٢) المصدرنفسه (٣/ ٣١٣).

(٣) الأحكام الوسطى (٣/ ٣٢٣).

(٢٦٦١) حسن: أخرجه أبو داود في البيوع (٣/ ٢٧٣)، وكذلك النسائي (٧/ ٢٥١)، والترمذي (٣/ ٢٥٠).

كلهم من طريق قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث، عن ابن عجلان، عن عمرو بن شعيب به.

قال الترمذي: هذا حديث حسن.

وهو كما قال، لكلام لا يضر في حفظ ابن عجلان، وفي عمرو بن شعيب معًا.

و أخرجه الدارقطني (٣/ ٥٠) من طريق مخرمة بن بكير ، عن أبيه ، عن عمرو بن شعيب به . وهو منقطع ؛ لأن مخرمة لم يسمع من أبيه .

(۲۲۲۲) تقدم في الحديث: ۱۳۹، ۹۳۹.

(۲۹۶۳) حسن: أخرجه أبو داود في الوصايا (۳/ ۱۱۵)، وكذلك النسائي (٦/ ٢٥٦)، وابن ماجه (۲/ ۲۰۳).

كلهم من طرق عن عمرو بن شعيب به .

وإسناده إلى عمرو صحيح.

- (٢٦٦٤) وحديث: «ميراث ولد الملاعنة لأمه»(١).
  - (٢٦٦٥) وحديث: «ابن الزنا لا يرث» (٢٦٦٥)

ضعفه بابن لهيعة.

(٢٦٦٦) وحديث: «ليس [على] (٣) المستعير غير المغل (٤) ضمان (٥٠).

ضعفه بعمرو بن عبد الجبار وعبيدة بن حسان.

\_\_\_\_\_

ثم ساقه بسنده إلى شريح موقوفًا .

المصدر نفسه (۳/ ۳۳۷).

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه (٣/ ٣٣٧).

<sup>(</sup>٣) الزيادة محذوفة من ت (٣/ ٣٣٧).

<sup>(</sup>٤) أي الخائن في العارية والوديعة، من الإغلال، وهو الخيانة. النهاية (٣/ ٣٨١).

<sup>(</sup>٥) الأحكام الوسطى (٣/ ٣١٩).

<sup>(</sup>٢٦٦٤) صحيح: أخرجه أبو داود في الفرائض (٣/ ١٢٥) بإسناد حسن، وله شاهد عن سهل بن سعد عند مسلم، وعن مكحول أيضًا، بإسناد صحيح، عند أبي داود، وهو صحيح مرسل.

<sup>(</sup>٢٦٦٥) صحيح: أخرجه الترمذي في الفرائض (٤/ ٤٢٨) من طريق ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب به، وقد توبع عليه ابن لهيعة، تابعه عليه سليمان بن موسى بمعناه، وقد تقدم في الحديث: ٢٦٥٨، وله شاهد عن ابن عباس عند أبي داود (٢/ ٢٧٩).

<sup>(</sup>٢٦٦٦) ضعيف: أخرجه الدارقطني (٣/ ٤١) من طريق عمرو بن عبد الجبار، عن عبيدة بن حسان، عن عمرو بن شعيب به، وقد توبع عليه ابن لهيعة، تابعه عليه سليمان بن موسى بمعناه وقد تقدم في الحديث ٢٦٥٨، وله شاهد عن ابن عبس عند أبي داود (٢/ ٢٧٩). قال الدارقطني: عمرو، وعبيدة ضعيفان، وإنما يروى عن شريح القاضى غير مرفوع.

(۲٦٦٧) وحديث: «القاتل لا يرث»(١) .

لم يعرض له من جهة عمرو، لكن من جهة أنه روي عن عمرو، عن عمر مرسلاً.

(٢٦٦٨) وحديث: «قضى بشاهد ويمين في الحقوق»(٢).

أعله بمطرف بن مازن.

(٢٦٦٩) وحديث: «البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه إلا في القسامة»(٣).

الأحكام الوسطى (٣/ ٣٣٣).

(٢) المصدر نفسه (٣/ ٣٥٣).

(٣) المصدر نفسه (٣/ ٢٥٥).

\_\_\_\_\_

(٢٦٦٧) صحيح: أخرجه النسائي في الكبرى (٤/ ٧٩)، وإسناده ضعيف، لكن له شواهد عديدة يصح بها وقد تقدم منها حديث ابن عباس في الحديث ٨٩٠.

(٢٦٦٨) منكر: أخرجه العقيلي (٤/ ٢١٦، ٢١٧) في ترجمة مطرف بن مازن الصنعاني، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب به، وقال: مطرف بن مازن ضعيف.

(٢٦٦٩) ضعيف بهذه الزيادة.

أخرجه ابن عبد البر في التمهيد (٢٣/ ٢٠٤ ـ ٢٠٥)، وابن عدي في ترجمة مسلم بن خالد الزنجي (٦/ ٢٣١٢)، والبيهقي.

كلهم من طريق مسلم بن خالدالزنجي، فتارة يقول: عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، وتارة لا يذكر ابن جريج، وتارة يجعله عن عطاء عن أبي هريرة.

قال ابن عبد البر: وهذا الحديث وإن كان في إسناده لين، فإن الآثار المتواترة في حديث هذا الباب تعضده، ولكنه موضع اختلف فيه العلماء... اهـ.

وقال ابن عدي: وهذان الإسنادان يعرفان بمسلم، عن ابن جريج، وفي المتن زيادة قوله: «إلا في القسامة».

وفي التنقيح: مسلم بن خالد، تكلم فيه غير واحد من الأئمة، وقد اختلف عليه فيه، فقيل عنه هكذا، وقال بشر بن الحكم وغيره: عنه، عن أبيه، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.

ضعفه بغير عمرو.

( ۲۲۷۰) وحديث: «إذا ادعت المرأة طلاق زوجها»(١).

(٢٦٧١) وحديث: «من التقط دواة أو سكينًا»(٢).

وأبرز المثنى بن الصباح، ورواه عنه مسلمة بن على.

(٢٦٧٢) وحديث: «المكاتب عبدٌ ما بقى عليه درهم» (٣) .

(٢٦٧٣) وحديث: «[لا نذر إلا فيما يبتغى به]<sup>(٤)</sup> وجه الله، ولا يمين في قطيعة رحم»<sup>(٥)</sup>.

(۲۹۷٤) وحدث: [....](۱).

(٢٦٧٥) وحديث] القسامة الذي (٧) فيها يحلفون خمسين يمينًا / الما ١٧٠١ إ٢٠٢٠]

<sup>(</sup>١) الأحكام الوسطى (٣/ ٣٥٦).

<sup>(</sup>٢) المصدرنفسه (٤/ ٩).

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه (٤/ ٢٠).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين محو في ت منه نصف سطر، واستدركناه من الأحكام الوسطى.

<sup>(</sup>٥) الأحكام الوسطى (٤/ ٣٢).

<sup>(</sup>٦) ما بين المعكوفين محوفي ت منه نصف سطر، ولعل فيه حديثًا لا ندري ما هو، فتركنا له محله احتياطًا.

<sup>(</sup>٧) في، ت، التي، والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>۲۹۷۰) تقدم في الحديث: ۸٥.

<sup>(</sup>٢٩٧١) ضعيف: أخرجه ابن عدي (٦/ ٣٣١٧)، وفيه مسلمة بن علي، وهو متروك، وشيخه المثنى ابن الحجاج ضعيف.

<sup>(</sup>٢٦٧٢) حسن: أخرجه أبو داود في العتق (٣/ ٢٠) من طريق إسماعيل بن عياش، عن سليمان بن سليم، عن عمرو بن شعيب به. وإسناده حسن؛ لأن إسماعيل مقبول في روايته عن الشاميين أهل بلده، وهذه منها.

هذا، وله طرق أخرى عن عمرو بن شعيب، عند النسائي في الكبرى (٣/ ١٩٧) بألفاظ فيها معنى هذا الحديث وزيادات أخرى.

<sup>(</sup>٢٦٧٣) أخرجه أبو داود في الأبمان والنذور (٣/ ٢٢٨)، وأحمد (٢/ ١٨٥)، وقد تقدم في الحديث ١٥٨.

<sup>(</sup>۲۲۷٤) فارغ حتى نعثر عَلَى نصه.

<sup>(</sup>٣٦٧٥) ضعيف: أخرجه النسائي في الصغرى (٨/ ١٢)، وفي الكبرى (٤/ ٢١٢) من طريق عبيد الله ابن الأخنس، عن عمرو بن شعيب به .

قسامة<sup>(١)</sup>.

(٢٦٧٦) وحديث: «من قتل متعمدًا دُفِع إلى أولياء المقتول» الحديث (٢).

ولم يبين أنه من رواية سليمان بن موسى عنه، وقال فيه: حسن غريب.

(۲۲۷۷) وبعده حديث في الدية (۲).

(  $^{(1)}$  وحديثٌ: «في شرح أصناف الأموال المؤداة في الدية» (  $^{(1)}$  .

من رواية سليمان بن موسى (٥) ، وآخر بعده كذلك (١) .

(٢٦٧٩) وحديث: «في الذكر الدية إذا قُطِعت الحَشَفة، وفي اللسان إذا

قال النسائي: لا نعلم أحدًا تابع عمرو بن شعيب على هذه الرواية.

قلت: ولا يتعين إلصاق الخطأ فيها بعمرو بن شعيب؛ لأن عبيد الله بن الأخنس في حفظه مقال، فيمكن أن يكون الخطأ منه وحده، أو من عمرو وحده، أو منهما معًا، وكيفما كان فهو واضح الخطأ، لاتفاق المتقنين على أن الذي قتل بخيبر، هو عبد الله بن سهل، لا ابن محيصة الأصغر، الذي ورد في حديث عمرو بن شعيب.

(۲۲۷۲) تقدم في الحديث: ١٣٤٦.

(٢٦٧٧) حسن: أخرجه أبو داود في الديات (٤/ ١٨٤)، لفظه: "قضى أن من قتل خطأ، فديته مائة من الإبل.".

(۲۹۷۸) حسن: أخرجه أبو داود في الديات (٤/ ١٨٤)، وفي سنده عبد الرحمن بن عثمان بن أمية البكراوي، وهو ضعيف، لكنه لم يتفرد به، فله طرق أخر بمعناه، عند أبي داود (٣/ ١٩٤)، وأحمد (٢/ ١٨٠)، وقد تقدم لفظ: «دية المعاهد نصف دية الحر»، وبه يحسن الذي قبله.

(٢٢٧٩) ضعيف: أخرجه ابن عدى في ترجمة محمد بن عبيد الله العرزمي (٦/ ٢١١٥).

الأحكام الوسطى (٤/ ٤٦).

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه (٤/ ٥٥).

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه (٤/ ٥٤).

<sup>(1)</sup> Hank (1/ 30).

<sup>(</sup>٥) بل هو من رواية حسين المعلم ، عن عمرو بن شعيب، وقد أخطأ أبو محمد في ذلك، فتبعه ابن القطان.

<sup>(</sup>٦) يعني من رواية سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب به. انظر الحديث: ٤٥٦٤ من أبي داود.

منع الكلام»(١) .

وضعفه بالعرزمي.

(۲۲۸۰) وحديث: «عقل أهل الذمة»(۲) .

(٢٦٨١) وحديث: «ديةُ المعاهد نصف دية الحر»(٣).

من رواية ابن إسحاق عنه.

(٢٦٨٢) وحديث: «ديةُ العين العوراء، واليد الشلاء، والسن السوداء»(٤).

(۲۹۸۳) وحديث: «من تطبب ولم يعلم منه طب»(۵).

الأحكام الوسطى (٤/ ٩٥).

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه (٤/ ٦٠).

 <sup>(</sup>٣) المصدر نفسه (٤/ ٦١).

المصدر نفسه (٤/ ٦٤).

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه (٤/ ٦٤).

<sup>(</sup>٢٦٨٠) حسن: أخرجه النسائي في القسامة (٨/ ٤٥) بإسناد حسن إلى عمرو بن شعيب، وبإسناد آخر صحيح إليه، بلفظ «عقل الكافر نصف عقل المؤمن».

<sup>(</sup>۲٦٨١) تقدم في الحديث: ١٧٩٠.

<sup>(</sup>۲۹۸۲) ضعيف: أخرجه النسائي في القسامة (۸/ ٥٥)، وأبو داود في الديات (٤/ ١٩٠). كلاهما من طريق الهيثم بن حميد، حدثني العلاء بن الحارث، حدثني عمرو بن شعيب به. وفيه العلاء بن الحارث الحضرمي من رجال مسلم، لكنه قد اختلط، فلا يدرى هل حدث به قبل الاختلاط أم بعده؟

<sup>(</sup>٢٦٨٣) حسن: أخرجه النسائي في القسامة (٨/ ٥٢-٥٣)، وأبو داود في الديات (٤/ ١٩٥)، وابن ماجه في الطب (٢/ ١١٤٨)، والحاكم (٤/ ٢١٢)، وابن عدي في ترجمة عمرو بن شعيب (٥/ ١٧٦٧)، والبيهقي.

كلهم من طريق الوليد بن مسلم، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب به.

والوليد قد صرح بالتحديث عند ابن ماجه، والحاكم، والدارقطني، فزال ما يخشى من =

- (٢٤٨٤) وحديث: «النهي أن يقتص من الجرح حتى ينتهي»(١) . من رواية مسلم بن خالد عنه .
  - (٢٦٨٥) وحديث: «إعتاق الذي جَبَّ سيده مذاكيره»(٢).
- (٢٦٨٦) وحديث: «يُقِيد الأبَ من ابنه ولا يُقيد الابنَ من أبيه»(٣).

وبين أنه من رواية إسماعيل بن عياش، عن المثنى بن الصباح عنه.

\_\_\_\_\_

الأحكام الوسطى (٤/ ٦٦، ٦٧).

(٢) المصدرنفسه ٤.

(۳) الصدرنفسه (۶/ ۷۰).

\_\_\_\_\_

تدليسه، وأما ابن جريج فلم يصرح بالسماع من عمرو بن شعيب، فيتوقف فيه لأنه مدلس.
 لكن الحديث له شاهد عند أبي داود، عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، قال: حدثني
 بعض الوفد الذين قدموا على أبي، قال: قال رسول الله ... فذكره.

وهذا مرسل يعضد الذي قبله، فيرتقي به إلى درجة الحسن لغيره. وقد صححه الحاكم وأقره الذهبي، ولعلهما لهذا الشاهد.

- (٣٦٨٤) حسن: أخرجه الدارقطتي (٣/ ٨٨ ٩٠) من حديث ابن جريج عن عمرو بن شعيب به .
  وقد عنعنه ابن جريج ، وهو مدلس ، لكن له شاهد عن جابر يرتقي به إلى درجة الحسن
  لغيره ، أخرجه الطحاوي من طريق مهدي بن جعفر ، عن ابن المبارك ، عن عنبسة بن
  سعيد ، عن الشعبي ، عن جابر مرفوعًا : «لا يستقاد من الجرح حتى يبرأ» ، وهذا الإسناد حسن ،
  لكلام لا يضر في ضبط مهدي بن ميمون ، على أنه لم ينفرد بأصل الحديث ، فقد روي من
  جهتين أخريين ، عن جابر ، وفيهما ضعف ، لكنهما يصلحان للاعتضاد .
- (۲۹۸۵) حسن: أخرجه أبو داود في الديات (٤/ ١٧٦)، وكذلك ابن ماجه (٢/ ٨٩٤)، وأحمد (٢/ ١٨٢).

من طرق عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وإسناده إلى عمرو بن شعيب حسن.

(٢٦٨٦) ضعيف: أخرجه الترمذي في الديات (٤/ ١٨)، وقال: غريب لا نعرفه إلا من حديث سراقة ابن مالك . . . وهذا حديث فيه اضطراب».

قلت: طرق إلى عمرو بن شعيب ضعيفة.

(۲۹۸۷) وحدیث: «لا تقطع ید السارق فی أقل من عشرة دراهم» (۱) .

أبرز منه حجاج بن أرطاة، عن عمرو.

(۲۹۸۸) وحديث: «أمر بقطعه من المفصل»(٢) .

(۲۹۸۹) وحديث: «رداء صفوان»(۳).

ولم يضعفه(٤) بالعرزمي وبأبي نعيم النخعي .

( ۲۹۹۰) وحديث: «تعافوا الحدود فيما بينكم» (٥).

( 1994 ) وحديث أبى ثعلبة( 7 ) في أكل الكلب من الصيد( 4 ) ) .

(٢٩٨٧) ضعيف: أخرجه الدارقطني (٣/ ١٩٣)، وأحمد، من طريق الحجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب به.

قال في التنقيح: والحجاج بن أرطاة مدلس، لم يسمع من عمرو هذا الحديث.

(٣٦٨٨) أخرجه الدارقطني (٣/ ٢٠٤ ـ ٢٠٥).

(۲۹۸۹) تقدم في الحديث ٦٣ و ١٣٥٧ و ٢٣٤٩.

( ۲۹۹۰) حسن: أخرجه أبو داود في الحدود (٤/ ١٣٣)، والنسائي في قطع السارق (٨/ ٧٠)، والدارقطني (٣/ ١١٣)، والحاكم (٤/ ٣٨٣).

كلهم من طريق ابن جريج، عن عمرو بن شعيب به.

وابن جريج لم يصرح بالسماع، وهو مدلس.

لكن له شاهد ضعيف من حديث ابن مسعود، عند أحمد (١/ ٤١٩)، وبه يحسن.

(٢٦٩١) تقدم في الحديث: ٣٤٨.

الأحكام الوسطى (٤/ ٩٣).

<sup>(</sup>٢) المصدر تفسه (٤/ ٩٤).

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه (٤/ ٩٤).

 <sup>(3)</sup> في، ت، وضعفه، والصواب ما أثبتناه، لأن الذي انتقده المؤلف على أبي محمد هو عدم تضعيفه هذا الحديث بهذين المذكورين.

<sup>(</sup>٥) المصدرنفسه (٤/ ١٩٨).

<sup>(</sup>٦) في ت: نعامة، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٧) الأحكام الوسطى (٤/ ١١٢).

(٢٦**٩**٢) وحديث: «الفرّع حق»<sup>(۱)</sup>.

(٢٦٩٣) وحديث: «سئل عن العقيقة»(٢).

\_\_\_\_\_

(١) الأحكام الوسطى (٤/ ١٣٨)، والفرع بفتحتين هو أول ما تلده الناقة، كانوا يذبحونه لألهتهم، فنهي المسلمون عنه. النهاية (٣/ ٤٣٥).

(٢) المصدر نفسه (٤/ ١٣٩).

\_\_\_\_

(۲۹۹۲) حسن: أخرجه النسائي في الفرع والعتيرة (٧/ ١٦٨)، وعبد الرزاق (٤/ ٣٣٩)، وأحمد (٢/ ٩٦٢)، والحاكم (٤/ ٢٣٢)، والجيهقي (٩/ ٣١٢).

كلهم من طريق داود بن قيس، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.

قال الحاكم: صحيح الإسناد، وأقره الذهبي.

وإنما هو حسن للخلاف المعهود في عمرو بن شعيب.

تنبيه: وقع عند النسائي: عن عمرو بن شعيب، عن أبيه وزيد بن أسلم، فصار الحديث بذلك مرسلاً، وفي تحفة الأشراف: عن أبيه، عن أبيه، وكتب على أبيه الثانية علامة التصحيح، وعن أبي داود: عن أبيه، أراه عن جده. فكأن عمرو بن شعيب تارة يجزم بجده، وتارة يرسله، أو أن ذلك من الرواة عن داود بن قيس، وأما رواية زيد بن أسلم المشار إليها عند النسائي، فأخرجها عبد الرزاق (٤/ ٣٤٠)، ومالك (١/ ٣٢٨) بسند صحيح عنه عن رجل من بني ضمرة، عن أبيه أو عمه، قال: سئل رسول الله على عن الفرع فقال: «حق. . . » وذكر نحو حديث عمرو بن شعيب.

(٣٦٩٣) صحيح: أخرجه عبد الرزق (٤/ ٣٣٠)، والنسائي (٧/ ١٦٢ ـ ١٦٣)، وأحمد (٢/ ١٨٢، ١٨٢) وابن عبد البر في التمهيد (٤/ ٣٠٠)، وابن عبد البر في التمهيد (٤/ ٣٠٠)، والبيهقي (٩/ ٣٠٠).

كلهم من طريق داود بن قيس، عن عمرو بن شعيب به.

وقال الحاكم: صحيح الإسناد، وأقره الذهبي.

وليس كذلك على مذهب الذهبي، وإنما هو حسن، للخلاف في عمرو بن شعيب، وأما الحاكم، فإنه لا يفرق بين الحسن والصحيح، فهما عنده قسم واحد، فلا مشاحة في اصطلاحه.

هذا، وللحديث شاهد مرسل عن زيد بن أسلم، عن رجل من بني ضمرة، عن أبيه أنه قال: سئل رسول الله ﷺ عن العقيقة فقال: «لا أحب العقوق»، أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٥٠٠)، وفيه مبهمان، أحدهما يظهر أنه صحابي، ويحتمل أن يكون تابعيًا أيضًا.

- (٢٦٩٤) وحديث: «الرَّبطَة المعصفرة لا بأس بها للنساء»(١).
  - (٢٦٩٥) وحديث: «لا تنتفوا الشيب»(٢).
- (٢٦٩٦) وحديث: «تسليم اليهود الإشارة بالأصابع، والنصارى بالأكف»(٣).

ضعفه بابن لهيعة .

(٢٦٩٧) وحديث: «يحشر المتكبرون أمثال الذر» وحسنه (٤) .

كل هذه لم يعبها بعمرو، عن أبيه، عن جده، إنما هي قسمان: أما

(١) الأحكام الوسطى (٤/ ١٨٣)، والربطة هي: كل ملاءة ليست بلفقين، وقيل: كل ثوب رقيق لين. النهاية (٢/ ٢٨٩).

- (٢) المصدر نفسه (٤/ ٢٠٤).
- (٣) المصدر نفسه (٤/ ٢١٣).
- (٤) المصدر نفسه (٤/ ٢٦٩).

\_\_\_\_\_\_\_

وعليه، فمثل هذا الحديث يدخل في باب المرسل، كما يدخل في باب من لم يسم صحابيه وتابعيه.

(٢٦٩٤) حسن: أخرجه أبو داود في اللباس (٤/ ٥٢) بسند صحيح إلى عمرو بن شعيب.

(٢٦٩٥) صحيح: أخرجه أبو داود في الترجل (٤/ ٨٥)، والترمذي في الآداب (٥/ ١٢٥)، وكذلك ابن ماجه (٢/ ١٢٥)، والنسائي في الزينة (٨/ ١٣٦)، وأحمد (٢/ ١٧٩، ١٧٩)، وابن عدي (٣/ ١٠٦١)، والبغوي (١٢/ ٩٥)، والبيهقي (٧/ ٣١٧)، والخطيب في التاريخ (٤/ ٥٧). كلهم من طرق عن عمرو بن شعيب به.

وإسناده حسن، وله شواهد متعددة يرتقي بها إلى درجة الصحة: عن أبي هريرة، وابن عمر، وعمرو بن عبسة، وعمر بن الخطاب، وأم سليم، وفضالة بن عبيد، وأنس، وأبي هريرة، وأبي جعفر مرسلاً، وكذا نوف البكالي، وأبي نجيح السلمي، فلا نطيل بها.

(٢٦٩٦) حسن: أخرجه الترمذي في الاستئذان (٥/ ٥٦)، وقال: إسناده ضعيف، وروى ابن المبارك هذا الحديث عن ابن لهيعة فلم يرفعه .

قلت: له طريق آخر عند الطبراني في الأوسط، قال الهيثمي في المجمع (٨/ ٣٩): "وفيه من لم أعرفهم».

قلت: وجهالة من فيه لا تضر في المتابعات.

(٢٦٩٧) حسن: أخرجه الترمذي في صفة القيامة (٤/ ٢٥٥)، وقال: حسن صحيح.

[القسم الأول من الأحاديث، فقد تقدم] له من هذا تحسين روايات عمرو، عن [أبيه، عن جده، وأما القسم الثاني من الأحاديث.

[17.4] [1141]

(۲۹۹۸) منها قوله  $I^{(1)}$  في حديث من حديثه ـ ذكره من رواية ابن عجلان، عن عمرو، عن أبيه، عن جده، «في التمر المعلق، ومن أصاب منه من ذي حاجة» ـ : أبو عمر يصحح حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، إذا كان الراوى عنه ثقة  $I^{(1)}$ .

(٢٦٩٩) وذكر أيضًا من طريق ابن أبي شيبة، عن عمرو، عن أبيه، عن جده حديث: «ما أحرز الولد أو الوالد فهو لعصبته من كانوا».

ثم قال: قال ابن عبد البر: هذا حديث حسن صحيح، وذكر توثيق الناس لعمرو، وأنه إنما أنكر من حديثه وضعف ما كان عن قوم ضعفاء عنه.

قال: وقال غيره: عمرو ثقة، ولكنه يحدث عن صحيفة جده (٣) .

( • • ٢٧) ولما ذكر حديث عـمرو، عن أبيه، عن جده في «التكبير في صلاة العيدين».

أتبعه أن البخاري صححه (٤) .

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفات الأربع ممحو في ت منه قدر نصفي سطرين، وأتممناه بالمعني من السياق اجتهادًا.

<sup>(</sup>٢) الأحكام الوسطى (٣/ ٣١٨).

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه (٣/ ٣٣٤).

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه (٢/ ٧٦).

<sup>(</sup>٢٦٩٨) تقدم في شواهد الحديث : ٢٤٢٣.

<sup>(</sup>**۲۲۹۹**) حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (۱۱/ ۳۹۱)، وابن ماجه في الفرائض (۲/ ۹۱۲)، وأبو داود (۳/ ۱۲۷)، والبيهقي (۱۰/ ۳۰۶).

كلهم من طرق عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.

<sup>(</sup> ٠ • ٧٧) تقدم في الحديث: ٢٦٣.

فكان في هذا إيهامُ تصحيح البخاري أحاديثَ عمرو، عن أبيه، عن جده.

وقد بينا فيما تقدم ما عَمل البخاري في ذلك، وأنه إنما يشبه أن يكون كلامَ الترمذي.

فهذا يظن منه أن مذهبه كمذهب أبي عمر ، وليس كذلك، بل له خلافه في جملة أحاديث، ضعفها من أجله.

( ۲۷۰۱) منها أنه ذكر من طريق الدارقطني عن سويد بن عبد العزيز ، عن سفيان بن حسين الواسطي (١) ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، سأل النبي عليه عن «اللقطة توجد في أرض العدو» .

ثم أتبعها أن قال: سويد بن عبد العزيز ضعيف، مع ضعف حديث عمرو ابن شعيب، عن أبيه، عن جده (٢).

(۲۷۰۲) وحديث: «فإِنَّ تركَها كفارتها»: فيمن «حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها».

ساقه من رواية عمرو، عن أبيه، عن جده.

ثم أتبعه قول أبي داود: الأحاديث كلها عن النبي ﷺ: «وليكفر عن

<sup>(</sup>١) في، ت: من طريق أبي داود، عن ابن عجلان، وهو وهم، والتصحيح من الأحكام الوسطي.

<sup>(</sup>٢) الأحكام الوسطى (٤/ ٨).

<sup>(</sup> ۲ \* ۲۷) ضعيف: أخرجه الدارقطني (٣/ ١٩٤ ـ ١٩٥) من طريق سويد بن عبد العزيز، حدثنا سفيان ابن حسين الواسطي، عن عمرو بن شعيب به .

وسويد وسفيان، كلاهما شديد الضعف.

<sup>(</sup>٢٧٠٢) ضعيف بتلك الزيادة: أخرجه أبو داود في الأيمان والنذور (٣/ ٢٢٨)، وابن ماجه في الكفارات (١/ ٢٨٨).

كلاهما من طرق عن عمرو بن شعيب به. والسند إليه ضعيف.

قال أبو داود: الأحاديث كلها عن النبي ﷺ «فليكفر عن يمينه»، إلا ما لا يعبأ به.

عينه»، إلا ما لا يعبأ به (١).

(۲۷۰۳) وحديث: «من زاد على هذا، فقد أساء وتعدى وظلم».

أتبعه الكلام بما قيل في روايته وصحيفته (٢) .

(٤٠٤) وحديث أبي داود: «[نهى عن بيع العربان].

وأتبعه أن قال: [هذا الحديث]<sup>(٣)</sup> مع ما في إسناده، هو [منقطع؛ لأنه رواه عن القعنبي، عن مالك، أنه بلغه عن عمرو بن شعيب]<sup>(٤)</sup> وكذا قال معن التنيسي وغيره، أو عن // الثقة عنده، كذا قال يحيى بن يحيى.

ورواه ابن وهب، عن ابن لهيعة، عن عمرو، لا عن مالك، ذكر ذلك ابن عبد البر(٥٠).

قال ابن عدي: يقال: إن الثقة هاهنا هو ابن لهيعة (١) ، والحديث مشهور عنه عن عمرو (٧) .

(٥٠ ٢٧) وذكر حديث حسين المعلم وداود بن أبي هند وحبيب المعلم، عن

الأحكام الوسطى (٤/ ٣٢).

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه (١/ ١٨٢).

<sup>(</sup>٣) الزيادة ساقطة من ت، واستدركناها من الأحكام الوسطى.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفات الأربع محو في ت منه نحو نصفي سطرين، واستدركناه من الأحكام الوسطى.

<sup>(</sup>٥) انظر: التمهيد (٢٤/ ١٧٦، ١٧٧).

<sup>(</sup>٦) انظر: الكامل (٤/ ١٤٧١).

<sup>(</sup>٧) الأحكام الوسطى (٣/ ٢٤٤، ٢٤٥).

<sup>(</sup>۲۷۰۳) حسن: أخرجه النسائي في الكبرى (۱/ ۱۰۳)، وأبو داود (۱/ ۳۳)، وابن خزيمة (۱/ ۲۷۰۳). كلهم من طرق عن عمرو بن شعيب به.

<sup>(</sup>٢٧ \* ٤) ضعيف: أخرجه أبو داود في البيوع (٣/ ٢٨٣)، وابن ماجه (١/ ٧٣٨)، وأحمد (٢/ ١٨٣)، وضعف بالرجل المبهم، وإن كان هو ابن لهيعة فهو ضّعيف أيضًا.

<sup>(</sup>۲۷۰۵) حسن: أخرجه أبو داود في البيوع (۳/ ۲۹۳)، وابن ماجه في الهبات (۲/ ۷۹۸)، وأحمد (۲/ ۲۷۰)، والحاكم (۲/ ۷۲۷)، والنسائي (٥/ ۲٥)، (٦/ ۲۷۸)، والحاكم (۲/ ۷۷)، =

عمرو، عن أبيه، عن جده: «لا يجوز لامرأة أمْرٌ في مالها إذا ملك زوجها عصمتها».

ثم قال: قد تقدم الكلام على ضعف هذا الإسناد، قال: وفي بعض هذه الطرق عن عمرو، أن أباه أخبره، عن عبد الله بن عمرو، خرجه أبو داود عن حسين المعلم عن عمرو. انتهى كلامه(١).

....

(۱) الأحكام الوسطى (٣/ ٣١٢).

\_\_\_\_\_

= والبيهقى (٦/ ٦٠).

كلهم من طرق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.

قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وأقره الذهبي.

وقال الشافعي فيما نقله عنه البيهقي .: سمعناه، وليس بثابت، فيلزمنا نقول به، والقرآن يدل على خلافه، ثم السنة، ثم الأثر، ثم المعقول، وقد يمكن أن يكون هذا في موضع الاختيار، كما قيل: ليس لها أن تصوم يومًا وزوجها حاضر إلا بإذنه، فإن فعلت فصومها جائز.

قال البيهقي: الطريق في هذا الحديث إلى عمرو بن شعيب صحيح، ومن أثبت أحاديث عمرو بن شعيب لزمه إثبات هذا، إلا أن الأحاديث التي مضت في الباب قبله أصح إسناداً.

هذا وللحديث شواهد: عن واثلة بن الأسقع، وعبادة بن الصامت، وكعب بن مالك. 1 ـ فأما حديث واثلة، فأخرجه تمام في فوائده (٢/ ٨٨).

من طريق عنبسة بن سعيد، عن حماد مولى بني أمية، عن جناح مولى الوليد، عنه به.

وفي سنده حماد، وهو مجهول، وكذلك شيخه جناح مولى الوليد، لم يوثقه إلا ابن حبان، وقد روى عنه جماعة.

٢ ـ وأما حديث عبادة، فأخرجه أحمد (٥/ ٣٢٧)، وعبد الله في زوائد المسند (٢/ ٣٢٧).
 وسنده منقطع؛ لأن إسحاق بن يحيى بن الوليد، لم يدرك عبادة.

٣-وأما حديث كعب، فأخرجه الطحاوي في المعاني (٢/ ٤٠٣)، وابن ماجه (٦/ ٧٩٨)،
من طريق الليث، عن عبد الله بن يحيى الأنصاري، عن أبيه، عن جده كعب، فذكره.
وفي الزوائد وفي إسناده عبد الله بن يحيى، وهو غير معروف في أولاد كعب.

فقال الطحاوي: شاذ لا يثبت.

وقال ابن عبد البر: إسناده ضعيف لا تقوم به الحجة .

قلت: ويحيى أيضًا أبو عبد الله مجهول.

وفيه تضعيف إسناد عمرو، عن أبيه، عن جده، ولو كان الرواة عنه ثقاتًا، فإن هؤلاء الثلاثة ثقات، وقد ذكر أن جده هو عبد الله بن عمرو، وهذا يناقض ما تقدم من عمله.

(۲۷۰٦) وذكر حديث أنس: «أنت ومالك لأبيك».

ثم قال: قد تقدم الكلام في هذا الإسناد، وقد صح من طريق آخر، ذكره البزار وغيره (١).

(۲۷۰۷) وحديث: «رد شهادة الخائن والخائنة».

ثم قال: قد تقدم الكلام في هذا الإسناد(٢).

وهو من رواية سليمان بن موسى ، عن عمرو.

(۲۷۰۸) وحديث ضالة الشاة: «فاجْمَعْها(٢) حتى يأتيها ربها».

وقال: قد تقدم الكلام في هذا الإسناد(٤).

وهو من رواية ابن إسحاق عن عمرو.

كل هذه الأحاديث مضعفة عنده، أو محال بها على ما تقدم من كلامه فيه وتضعيفه له، وذلك يناقض فعليه المتقدمين من تصحيحه رواياته، أو سكوته عنه وترك الإعلال به.

<sup>(</sup>١) الأحكام الوسطى (٣/ ٣٤٩).

 <sup>(</sup>۲) المصدر نفسه (۳/ ۳۵۷).
 (۳) فرت احدودا والتوجود أو دادد.

 <sup>(</sup>٣) في ت: اجمعها، والتصحيح من أبي داود.
 (٤) الأحكام الوسطى (٤/ ٦).

\_\_\_\_

<sup>(</sup>۲۷۰۲) تقدم في الحديث: ۲۳۵۳.

<sup>(</sup>۲۷۰۷) تقدم في الحديث: ۲۱۱۲.

<sup>(</sup>۲۷۰۸) حسن: أخرجه أبو داود في اللقطة (۲/ ۱۳۷)، وفيه ابن إسحاق، وقد عنعنه، لكنه لم يتفرد به، فقد تابعه عبيد الله بن الأخنس به.

وقد صحح من أحاديثه أحاديث هو فيها مصيب، وهي قسمان:

قسم ارتفع فيه ما يخاف من الانقطاع، إما بذكر أن الجد هو عبد الله بن عمرو، وإما بتكرار «عن أبيه».

وقسم ليست من رواية عمرو عن أبيه، لكن من روايته عن [غير أبيه، وهي أيضًا صحيحة

(۲۷۰۹) كحديث البلاط](١).

( • ٢٧١ ) [وحديث: ] «في المواضح خمسٌ خمسٌ».

ذكره من طر[يق النسائي، عن عمرو بن شعيب](٢) / حدثني أبي عن  $(1101)^{(7)}$  و $(1101)^{(7)}$  عبد الله بن عمرو $(7)^{(7)}$ .

وقد صح سماع أبيه من جده عبد الله بن عمرو.

(٢٧١١) وحديث: «لا يحل سلَف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح

(٢٧٠٩) حسن: أخرجه النسائي (٢/ ١١٤)، بإسناد صحيح إلى عمرو بن شعيب.

<sup>(</sup>١) الأحكام الوسطى (١/ ٢٨٣).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعاكف الأربعة ممحو في ت منه قدر نصفي سطرين، واستدركناه من نصب الراية (٤/ ١٩)، ومن السياق.

 <sup>(</sup>٣) الأحكام الوسطى (٤/ ٥٢).

<sup>(</sup> ۲۷۱ ) حسن: أخرجه النسائي في القسامة (۸/ ٥٧)، وأبو داود (٤/ ١٩٠)، وابن ماجه (٢/ ٨٠)، والدارقطني (٨/ ٥٧).

كلهم من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعًا.

<sup>(</sup>۲۷۱۱) حسن: أخرجه الترمذي في البيوع (٣/ ٥٣٥)، وأبو داود كذلك (٣/ ٢٨٣)، والنسائي (٧/ ٢٨٩)، والحاكم (٧/ ٢٨٨)، والطحاوي في المعاني (٤/ ٤٤٦ ـ ٤٤٧)، والدارقطني (٣/ ٧٥)، والحاكم (٢/ ١٧).

كلهم من طرق عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعًا.

قال الترمذي: حسن صحيح.

وقال الحاكم: صحيح على شرط جماعة من أثمة المسلمين.

ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك»(١).

صححه في حقه، فإنه ساقه من عند الترمذي.

وإسناده عنده وعند أبي داود هكذا: عن عمرو، عن أبيه، عن أبيه، حتى ذكر عبد الله بن عمرو، فجاء من هذا أنه عن عمرو، عن شعيب، عن محمد، عن عبد الله بن عمرو، فارتفع ما يخاف من الإرسال.

(  $\mathbf{Y}$   $\mathbf{Y}$   $\mathbf{Y}$  ) وأما القسم الثاني ، فمنه حديث : «الشفعة للجار» (  $\mathbf{Y}$  ) .

سكت عنه، وهو من رواية عمرو بن شعيب، عن عمرو بن الشريد، عن أبيه.

( $\mathbf{Y}$   $\mathbf{Y}$   $\mathbf{Y}$  ) وحديث: « $\mathbf{Y}$   $\mathbf{Y}$   $\mathbf{Y}$   $\mathbf{Y}$   $\mathbf{Y}$   $\mathbf{Y}$  ) وحديث: « $\mathbf{Y}$   $\mathbf{Y}$ 

هو من رواية عمرو، عن طاوس، عن ابن عمر وابن عباس.

<sup>(</sup>١) الأحكام الوسطى (٣/ ٢٣٩).

<sup>(</sup>٢) المصدرنفسه (٣/ ٢٩٤).

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه (٣/ ٣١٣).

قلت: إنما هو حسن لكلام في عمرو بن شعيب لا يضره.

وله شاهد عن حكيم بن حزام، أخرجه الطبراني في الكبير كما في نصب الراية (٤/ ١٩). قال في المجمع (٤/ ٨٥): وفيه العلاء بن خالد الواسطي، وثقه ابن حبان، وضعفه موسى ابن إسماعيل.

<sup>(</sup>۲۷۱۲) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة من طريق عمرو بن شعيب، عن عمرو بن الشريد، عن أبيه . ولم يتفرد به عمرو بن شعيب .

فقد أخرجه البخاري في الشفعة (٤/ ٥١٠)، وأحمد (٣/ ٣٩٠)، وأبو داود (٣/ ٢٧٦)، وغيرهم، من طريق إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبيه.

<sup>(</sup>٢٧١٣) تقدم في الحديث: ١٣٨.

( £ ٢٧١) وحديث: «لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله»(١) .

هو من رواية عمرو، عن المقبري، عن أبي هريرة.

(٢٧١٥) فأما حديث: «لا يقاد الوالد بالولد»(٢) فإنه عن عمرو، عن أبيه، عن جده، عن عمر بن الخطاب، عن النبي عليه الله عن عده عن عمر بن الخطاب، عن النبي الله عن عن عده النبي الله عن عن عده النبي عن عن عده النبي الله عن عن عده النبي الله عن عن عده النبي الله عن ال

ويرويه عن عمرو، حجاج بن أرطاة، وقد تبين عنده سماع عمرو من أبيه، وسماع أبيه من جده عبد الله بن عمرو.

(٢٧١٦) وحديث (٢) ذكره في الجنائز من طريق النسائي عن عبد الله بن عمرو، في أن «الله لا يَرضى لعبده المؤمن إذا ذهب بصفيه (٢) من أهل الأرض» الحديث (٥).

فإنه عند النسائي من رواية عمرو بن سعيد بن أبي حسين، أن عمرو بن شعيب كتب إلى عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين يعزيه بابن له هلك فذكر في كتابه أنه سمع أباه شعيب بن محمد، يحدث عن جده عبد الله بسن عمرو. فذكره.

ولو تعرضنا لذكر الكلام في عمرو بينا هذا بغير هذا الطريق، فإنه صحيح، ولكن لم نقصد ذلك، وإنما قصدنا تبين عمله فيما يرويه عمرو بن شعيب عن أبيه، أو عن غيره، وهو قد [اضطرب فيه رأيه واختلف فيه حاكمه(٢).

الأحكام الوسطى (٣/ ١٣٧).

<sup>(</sup>۲) المصدر نفسه (٤/ ۲۰)، وفي ت: «الولد بالوالد» وهو قلب وتحريف.

<sup>(</sup>٣) في ت: وبحديث، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) أي بمحبه الخاص، وهو الولد.

<sup>(</sup>٥) الأحكام الوسطى (٢/ ١٥٤).

 <sup>(</sup>٦) ما بين المعكوفين محو في ت منه نصف سطر، وأتممناه من السياق.

<sup>(</sup>۲۷۱٤) تقدم في الحديث: ۲۰۱۲.

<sup>(</sup>۲۷۱۵) تقدم في الحديث: ١٣٥١.

<sup>(</sup>٢٧١٦) حسن: أخرجه النسائي في الجنائز (٤/ ٢٣) بإسناد حسن.





<sup>(</sup>١) في ت: نذكر فيه أمورًا جميلة، والتصحيح من مقدمة الكتاب؛ لأن ما هناك اتفقت عليه النسختان: ق، ت، وما هنا انفردت به ـ ت ـ .

جل مضمن هذا الباب، محال به على متقدِّم الذكر في الأبواب الفارطة، فرارًا من التكرار، وطلبًا للاختصار.

فمن تلك الأحوال، التدليسُ، ونعني به أن يروي المحدث عمن قد سمع منه ما لم يسمع منه، من غير أن يذكر أنه سمعه منه.

والفرق بينه وبين الإرسال، هو أن الإرسال روايته عمن لم يسمع منه.

ولما كان في هذا قد سَمع منه، جاءت روايته عنه ما لم يسمع منه، كأنها إيهامُ سماعه ذلك الشيء، فلذلك سمي تدليسًا.

وحكمه الجواز إذا كان الذي طوكي(١) ذكره ثقة عنده، كالإرسال سواء.

أما إذا كان الذي طَوَى ذكره ضعيفًا عنده، فهذا حرام وجرحة في فاعله، ولا فرق بينه وبين إبدال ضعيف بثقة في رواية حديث، فإن كان ثقة عنده وضعيفًا عند الناس، فموضوع نظر، فإنه باعتبار كونه ثقة عنده، يقوم عذره في طيه ذكْرَه، كما في الإرسال وترك الإسناد، وباعتبار أنه ضعيف عند غيره، يجب عليه ذكره، ولا يرمى الحديث إلى من يحدثه به متحملاً عهدته.

أما هل يحتج بما يرويه المدلس أم لا يحتج به؟ فمبني على هذا.

وذلك أنا إذا علمنا من حاله أنه لا يدلس إلا عن ثقة عنده :

فمن الناس من يرد معنعنه، لاحتمال انقطاعه، وأن يكون قد دلس به، حتى يعلم سماعه لشيء فيحتج به.

ومن الناس من يقبله حتى يتبين الانقطاع فيه، وأنه دلسه، ولسنا الآن ليبان هذه.

وليس هذا الاختلاف الاختلاف الذي في قبول المرسل المحقق الإرسال؛ ذاك إنما سببه الجهل بحال المطوي ذكره، وهذا سببه احتمال الاتصال و[الانقطاع.

 <sup>(</sup>١) في، ت: طوي، والراجح ما أثبتناه، وله وجه عند بنائه لما لم يسم فاعله.

وأبو محمد قد صرح بأن الحديث يرد بـ التدليس في مواضع.

(۲۷۱۷) منها حديث [أبي الزبير عن جابر، فقد صرح أنه لا يقبل منه] (۱) // إلا ما ذكر فيه السماع، أو كان من رواية الليث عنه، وقد استوعبنا ذكره فيما تقدم (۱).

[] Y+0] [[ \VT]

(۲۷۱۸) ومنها حدیث: «الخراج بالضمان».

قال بعده: إن عمر بن علي المقدمي، لم يقل: حدثنا هشام بن عروة، وكان يدلس، وقد قال البخاري: إنه لم يدلس ذلك الحديث (٣).

(١) ما بين المعكوفات الأربع ممحو في ت منه قدر نصفي سطرين، واستدركناه اعتماداً على السياق.

(٢) انظر: الحديث ١٨٤١ إلى ١٨٩٥.

(٣) الأحكام الوسطى (٣/ ٣٤٧).

(٢٧١٧) هذا الرقم وضعناه احتياطًا؛ لأن المحوفيه إما أن يكون حديثًا وإما أن يكون ما أثبتناه اجتهادًا بالاعتماد على السياق، ولعلنا نعثر على الحقيقة فيما بعد، أو تعثر عليها أنت، فتكون مشاركًا في العلم والأجر.

(٣٢١٨) حسن: أخرجه الترمذي في البيوع (٣/ ٥٨٢)، وابن عدي في الكامل (٥/ ١٧٠٢)، والبيهتي (٥/ ٣٢٢).

كلهم من طريق عمر بن علي المقدمي، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة مرفوعًا. قال الترمذي: حسن صحيح غريب من حديث هشام بن عروة. . . استغرب محمد بن إسماعيل هذا الحديث من حديث عمر بن على، قلت: تراه تدليسًا؟ قال: لا .

قلت: عمر بن علي يدلس، وقد عنعنه في جميع الروايات، وذلك يورث الشك في اتصاله إلا أن له طرقًا أخرى.

فقد أخرجه أبو داود في البيوع (٣/ ٢٨٤)، والنسائي (٧/ ٢٥٤)، والترمذي (٣/ ٥٨٢)، وأحمد (٦/ ٤٥٤)، والمحاوي في المعاني وأحمد (٦/ ٤٩١، ١٦١، ٢٠٠، ٢٣٧)، وابن الجارود ص: ٢١٢، والطحاوي في المعاني (٤/ ٢١)، والطيالسي المنحة (١/ ٢٦٧)، والعقيلي في الضعفاء (١/ ٢٣١)، وابن حبان (٧/ ٢١١)، والحاكم (٢/ ٥١)، والبيهتمي (٥/ ٣٢١).

كلهم من طرق عن ابن أبي ذئب، عن مخلد بن خفاف، عن عروة، عن عائشة.

قال العقيلي: وهذا الإسناد فيه ضعف، ونقل عن البخاري قوله: مخلد بن خفاف فيه =

\_\_\_\_\_

= نظر.اه..

وقال الترمذي: حسن صحيح، وكذلك قال البغوي.

وقال البخاري: هذا حديث منكر، ولا أعرف لمخلد غير هذا الحديث.

وقال أبو حاتم ـ كما في الجرح ـ (٨/ ٣٤٧): لم يرو عنه غير ابن أبي ذئب، وليس هذا إسنادًا تقوم به الحجة . . . غير أني أقول به؟ لأنه أصلح من آراء الرجال .

قلت: قد روى عنه غير ابن أبي ذئب، فقد ذكر الحافظ في التهذيب، أن هذا الحديث رواه عنه أيضًا يزيد بن عياض، وهو مشهور، كذبه مالك.

ومخلد هذا وثقه ابن وضاح، وابن حبان، فمثله إذا توبع يحسن حديثه.

وحديثه هذا، صححه كما ترى الترمذي، وابن الجارود، والحاكم، وابن القطان، وابن حبان، وذلك عندي لمتابعاته، وإلا فكل سند من أسانيده على انفراده لا يصلح للحجة .

وأخرجه أبو داود، وابن ماجه (٢/ ٧٥٤)، وأحمد (٦/ ٨٠، ١١٦)، والبغوي (٨/ ١٦٣)، وابن الجارود، وابن حبان، والطحاوي، والحاكم.

كلهم من طرق عن مسلم بن خالد الزنجي، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة مرفوعًا.

ومسلم هذا، قال عنه الحافظ: فقيه صدوق كثير الأوهام.

وقال أبو داود: هذا إسناد ليس بذاك.

قلت: والمتابعات السابقة تؤمننا من أوهامه، فيرتقي ما قبله به إلى درجة الحسن.

وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وأقره الذهبي.

وليس كذلك لما علمت.

وأخرجه ابن عدي في ترجمة يعقوب بن الوليد بن أبي هلال، عن هشام به .

وتابعه عنه خالد بن مهران، وقال: هذا حديث مسلم بن خالد سرقه منه يعقوب هذا، وخالد ابن مهران، وهو مجهول.

ومن طريق خالد بن مهران، أخرجه الخطيب في التاريخ (٨/ ٢٩٧ ـ ٢٩٨)، وابن الجوزي في العلل.

وقال: وهذا الحديث لا يصح، ونقل عن أحمد قوله: ما أرى لهذا الحديث أصلاً.

قلت: له أصل، وقولة أحمد تفسر على أنه ظن فيه التفرد.

وخالد بن مهران البلخي هذا جهله ابن عدي، ووثقه ابن معين، فليس لذلك بمجهول.

تبيه: هذا الحديث أخذ على أنه قاعدة أصولية أو فقهية، ونسي فيه هذا الأصل عند الفقهاء والأصوليين.

(۲۷۱۹) ومنها حديث: «اعقلها وتوكل».

قال بعده: علي بن غراب، صدوق لا بأس به، وإنما كان يدلس، وقد قال في الحديث: حدثنا المغيرة(١٠).

وسويد بن سعيد الحدثاني قال(٢) إثر حديث :

(۲۷۲۰) «يقيسون بآرائهم»: إنه كثير التدليس (۳) . ثم لم يعرض له في حديث:

(٢٧٢١) «ما وقَى الرجل به عِرضَه فهو صدقة»(٤).

ثم استمر عملُه في كتابه كله على مخالفة هذا الأصل، فلم يتجنب شيئًا من أحاديثهم من غير اعتبار في أحدهم (٥) «حدثنا» أو «عن»، بل أكثر ذلك معنعن.

ولم أتعرض هنا لذكر ما وقع له من ذلك لكثرته، بحيث نَكُر (٢) بذكره-لو تعرضنا له على الكتاب كله، ولأنه سهل عليك الوقوف عليه، فإنك إذا أخذت حديثًا مما سكت عنه مصححًا له، ونظرت إسناده في الموضع الذي نقله منه، ولو كان كتاب البخاري أو مسلم، لم تعدم أن يكون من رواية سفيان الثوري، أو سفيان بن عيينة، أو ابن جريج، أو هشيم، أو قتادة، أو أبي إسحاق، أو يحيى بن أبي كثير، ومن لا أحصيهم كثرة.

الأحكام الوسطى (٤/ ٢٨٦).

<sup>(</sup>٢) أي قال فيه: أبو محمد.

<sup>(</sup>٣) الأحكام الوسطى (١/ ١١٨).

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه (٢/ ١٩٤).

 <sup>(</sup>٥) في، ت: اعتبار أحدهم، والراجح ما أثبتناه.

 <sup>(</sup>٦) بضم الكاف، أي نرجع، من كرَّ على قرنه يكر إذا رجع عليه.

<sup>(</sup>۲۷۱۹) تقدم في الحديث: ۸۱۰.

<sup>(</sup> ۲۷۲ ) تقدم في الحديث: ۸۱۲.

<sup>(</sup>۲۷۲۱) تقدم في الحديث: ١٦٤.

وفشُّو التدليس فيهم، وعملهم به، أشهر وأكثر من أن نعرض له، ولقد ظُنَّ بمالك على بُعْده منه عمله.

وقد قال الدارقطني: إن مالكًا ممن عمل به(١).

وليس عيبًا عندهم، وإنما هو الإرسال، لكن عمن قد لقيه.

ولقد غلا شعبة حتى قال: كان أبو هريرة يدلس، ذكر ذلك عنه أبو أحمد (٢).

وهذا مما لا ينبغي إطلاقه في حق الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ وإنما يعني أنه قد روى عن النبي على أحاديث خرج منه بعد [المباحثة أنه لم يسمع منه] بعضها .

وقد صرح في حديث (٣) بأن الذي أخبره به [هو الفضل بن عباس.

وكذلك أحاديث] ابن عباس بهذه السبيل إلا / / ثمانية عشر حديثًا، وقد بوحث في حديث، فأخبر أن الذي أخبره به هو أخوه الفضل.

ومثلُ هذا التدليس، هو الجائز بلا ريب، أن يكون المطوي ذكره من لاشك في عدالته.

وكل من دلس من الأئمة، فإنه كان يتحرى الصدق، ويصرح (٥) باللذي حدثه به إذا بوحث.

قيل لابن عيينة في حديث رواه لهم عن الزهري: سمعته منه؟ قال: لا،

[۱۷۳] ب] [۲۰۰ ب]

<sup>(</sup>١) انظر: توضيح الأفكار (١/ ٣٧٣).

 <sup>(</sup>٢) انظر: الكامل (١/ ٨١)، ويعنى به أنه يرسل عن الصحابة، ولا يعنى التدليس المصطلح عليه.

<sup>(</sup>٣) وهو: «من أصبح جنبًا فلا صيام له» أخرجه البخاري-الفتح-(٤/ ١٧٠)، وأحمد (١/ ٢١١-٢١٣).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفات الأربع ممحو في ت منه قدر نصفي سطرين، واستدركناه بناء على السياق.

<sup>(</sup>٥) في ت: وينجرح.

قيل: فمن معمر عنه؟ قال: لا، حدثني به عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهرى (١).

وقدرآه قوم محرَّمًا، كان شعبة يقول: لأن أزني أحب إليّ من أن أدلس (٢٠) .

وقيل لابن المبارك: فلان يدلس، فقال: دلس للناس أحاديثهم، والله لا يقبل تدليسًا (٣) .

والصواب التفصيل الذي ذكرناه، ولا أخص به التدليس؛ فإن المرسل لو طوى ذكر من هو ثقة بلا خلاف، لم يكن بفعله هذا آثمًا، وإن اختلف في الاحتجاج بالمرسل.

وإن طوى ذكر متفق على ضعفه، فهذه جرحة فيه؛ لأنه يدس في الدين الباطل، فهو بمثابة من يضع حديثًا، أو يبدل ضعيفًا بثقة، فهو كالمدلس سواء، لا فرق بينهما.

ومن ثبت عليه شيء من ذلك، كانت جرحة فيه، كحجاج بن أرطاة؛ فإنه كان يدلس عن الضعفاء، وقد يكون من هؤلاء من لا يُسقط اسم شيخه الضعيف، لكنه يغير اسمه المشهور بأخفى منه، كي يخفى أمره.

والحُكُم فيهما واحد، وعسى أن لا يصح على ابن جريج هذا العمل، وإن كان قد نسب إليه في أحاديث أنه أخذها عن ابن أبي يحيى، يغير (١) اسمه، أو أسقطه.

انظر: معرفة علوم الحديث: ١٠٥.

<sup>(</sup>٢) الكفاية في علم الرواية: ٣٩٤.

<sup>(</sup>٣) معرفة علوم الحديث ص: ١٠٣.

٤) في ت: بغيره، وهو خطأ.

وأما البخاري ـ رحمه الله ـ فذلك عنه باطل، ولم يصح قط عنه، وإنما هي تخيلات عليه أنه كان يكني عن محمد بن يحيى الذهلي لما توقف.

ومن تلك الأحوال أحوال المسويّن، والتسوية نوع من أنواع التدليس، إنما هي [أن يسقط شيخ شيخه الضعف، ويجعل الحديث عن] شيخه. كان الوليد بن مسلم في ما [ذكر أبو مسهر يدلس في أحاديث الأوزاعي، فيروي](١) / عن الأوزاعي، عن شيخ للأوزاعي، فيسقط الرجل الذي عنه رواه الأوزاعي ويعنعنه(٢) عن الأوزاعي عن شيخ ذلك المسقط الذي هو شيخ الأوزاعي أيضًا.

[17.7] [11/2]

مثاله أن يعمد إلى حديث يرويه الأوزاعي، عن شيخ ضعيف، عن الزهري.

والزهري شيخ للأوزاعي، فيسقط الوليد الواسطة الضعيف، الذي بين الأوزاعي والزهري.

فهو إذا عمل ذلك في حديث نفسه، سمي تدليسًا، وإذا عمله في حديث شيخه، سمى تسوية.

وحكم التسوية حكم التدليس سواء، في انقسام الذي أسُقط إلى ثقة وضعيف.

وأبو محمد رحمه الله لم يعتبر هذا المعنى من أحوال الرواة ، وهو في كثير من الأحاديث التي قد مر ذكرها ، وفي كثير مما لم نعرض له كما لم نعرض لأحاديث المدلسين .

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفات الأربع ممحو في ت منه قدر نصفي سطرين، وأتممناه بالمعني من توضيح الأفكار.

<sup>(</sup>٢) في ت: وسميه.

(۲۷۲۲) منها حديث: «الأذي يصيب النعل»(۱).

ومنها أحاديث ابن عجلان، عن المقبري، فإنه قد اعترف على نفسه بأنه سواها، وذلك أن ابن عجلان، كان أخذ عن المقبري، ما رواه عن أبيه، عن أبي هريرة، وما رواه عن رجل عن أبي هريرة، فاختكطت عليه فجعلها كلَّها عن المقبري، عن أبي هريرة لا رايته (٢).

ومن تلك الأحوال، أحوال المختلطين، وقد تقدم الكلام في ذلك، وذكرنا عمله فيه بما يغنى عن رده (٢٠).

ومنها أحوال الصحفيين<sup>(3)</sup> وهم الذين يقال عنهم: إنهم كانوا يحدثون من صحف لم يسمعوها، كما تقدم في حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده<sup>(٥)</sup>، ومخرمة بن بكير، عن أبيه<sup>(١)</sup>.

وكما يقال في أن حديث الحسن عن سمرة كتاب، استعاره من بنيه بعد موته (٧) .

وكما يقال في حديث أبي سفيان عن جابر، وأنه لم يسمع منه إلا أربعة أشياء، وذكره الترمذي عن البخاري عن أبي خالد: يزيد الدالاني (^)، وإنما

<sup>(</sup>١) الأحكام الوسطى (١/ ٢٤٠).

 <sup>(</sup>٢) هكذا رسمت هذه الكلمة في ت ولم يتبين لي معناها الآن.

<sup>(</sup>٣) انظر الحديث: ٢٦٤٣ إلى: ٢٧١٦.

<sup>(</sup>٤) في ت: المصحفين.

<sup>(</sup>٥) انظر الحديث: ٢٦٤٣ إلى ٢٧١٦.

<sup>(</sup>٦) انظر الحديث: ٣٦٨ إلى ٣٧٦.

<sup>(</sup>٧) انظر: التهذيب (٢/ ٢٣٤).

<sup>(</sup>٨) انظر: التهذيب (٥/ ٢٤-٢٥).

<sup>(</sup>۲۷۲۲) تقدم في الحديث : ۲۳۷٤.

[۱۷٤] ب] [۲۰۱ ب]

هو كتاب، وكما تقدم ذكره في يحيى بن أبي كثير، عن زيد بن سلام (۱) ، وسالم [وقد قيل أيضًا في أبي] (۲) إسحاق السبيعي: إنه روى عن قوم // من التابعين ولم يسمع منهم، إنما هي من كتب.

وكان عمرو بن الحارث بن المصطلق، قد سمع من ابن مسعود، فأخذ منه أبو إسحاق كتبًا، وإنما جاء ذلك من تدليسه، فإنه ممن كان يدلس كثيرًا.

(٢٧٢٣) وحديث: «احضروا الذكر وادنوا من الإمام» يعني يوم الجمعة (٣).

ساقه من عند أبي داود، وسكت عنه مصححًا له.

ومعاذُ بن هشام، قد صرح فيه بأنه لم يسمعه من أبيه، وإنما وجده في كتابه.

ومنها أحوال المبتدعة بآرائهم، وهم لا يحصون، وينسب ذلك إلى أعلام من أهل الحديث، ولم نعين بالذكر أحدًا منهم؛ لأنه يخرَّج عند البحث عن حديث، ولو تعرضتُ له عاد النظر في جميع الكتاب.

ومنها مخالفة بعض الرواة ما رووا، فإنه أمر لم يَعتبره، ولا بينه لمن يعتبره، ولا بينه لمن يعتبره، وهو ـ فيما ذكر ـ كثير وعذره فيه أقوم؛ لأنه أمر يعثر عليه المتفقه ولا يتلقاه من المحدث.

ومنها أن ينسى الراوي ما حُدِّث به عنه، وهو قد اعتبره في حديث الحسن، عن سمرة أن رسول الله علله قال:

<sup>(</sup>١) انظر الحديث· ٣٧٧، ٣٧٨، وفي ت ابن أبي سلام، وهو خطأ.

 <sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين محو في ت مه نصف سطر، وأتممناه من السياق.

<sup>(</sup>٣) الأحكام الوسطى (٢/ ١٠١).

<sup>(</sup>۲۷۲۳) تقدم في الحديث: ٣٧٦.

(۲۷۲٤) : «على اليد ما أخذت حتى تؤديه».

قال بعده: ثم إن الحسن نسي، فقال: هو أمينك فلا ضمان عليه (١٠). فبهذا الاعتبار، كان عليه أن ينبِّه على هذا النوع.

وأذكر له منه الآن حديثين:

(۲۷۲۵) أحدهما حديث ابن عباس: «كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله عَلَيْ بالتكبير»(٢).

أورده من عند مسلم ولم يتبعه شيئًا، وهو في كتاب مسلم هكذا: حدثنا زهير بن حرب، حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو، قال: أخبرني بذا أبو معبد ـ ثم أنكره بعد ـ عن ابن عباس قال: «كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله على بالتكبير».

(٢٧٢٦) وحديث حماد بن زيد قال: قلت لأيوب: هل علمت أحدًا قال في أمرك بيدك: إنه [ اللاث إلا الحسن، قال: لا، إلا الحسن، ثم قال: اللهم غفرًا، إلا ما حدثني قتادة، عن كثير مولى بني سمر [ ة، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي علي [ " / / بذلك.

[1 7.7][1 170]

<sup>(</sup>١) الأحكام الوسطى (٣/ ٣١٩).

<sup>(</sup>٢) المصدرنفسه (١/ ٤١٦).

 <sup>(</sup>٣) ما بين المعاكف الأربعة ممحو في ت منه قدر نصفي سطرين، وأتممناه من الأحكام الوسطى.

<sup>(</sup>٢٧٢٤) ضعيف: أخرجه أبو داود في البيوع (٣/ ٢٩٦)، وكذلك الترمذي (٣/ ٥٦٦)، وابن ماجه في الصدقات (٢/ ٨٠٢).

كلهم من طريق ابن أبي عدي، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة. قال الترمذي: حسن صحيح. قلت: بل هو ضعيف، ابن أبي عروبة مختلط وقتادة، والحسن عنعناه، وهما مدلسان وسيكرر المؤلف هذا الحديث في الرقم: ٢٨٤٥.

<sup>(</sup>٣٧٧٥) أخرجه مسلم في المساجد (١/ ٤١٠)، والبخاري في الأذان (٢/ ٣٧٨)، وأبو داود في الصلاة (١/ ٣٧٨).

<sup>(</sup>٢٧٢٦) ضعيف مرفوعًا: أخرجه الترمذي في الطلاق (٣/ ٤٨١)، وأبو داود (٣/ ٢٦٣)، والنسائي (٦/ ٢٧٣)، قال الترمذي: حديث غريب، وسألت محمدًا عن هذا الحديث، فقال: إنما هو عن أبي هريرة موقوف. . . وقال النسائي: حديث منكر. وقد تقدم هذا الحديث في الرقم ٢٥٥٨.

قال أيوب: فلقيت كثيراً مولى بني سمرة، فذكرت ذلك له، فقال: ما حدثت بهذا قط، فرجعت إلى قتادة، فذكر ذلك له، فقال: بلى، ولكنه نسى(١).

ومما ينبغي أن يحذر في كتابه، سكوته عن مصحَّحات الترمذي، وما أخرجه البخاري أو مسلم، فإنه قد يكون الحديث منها من رواية من هو عنده ضعيف، أو موضع للنظر إذا كان ما يرويه من عند غير هؤلاء، وكأنه إذا كان ما رواه عند هؤلاء، دخل الحمى، فسلم من اعتبار أحواله، فإذا كان ما يرويه من عند غير هؤلاء وضع فيه النظر.

هذا النوع كثير، ننبه على مثل منه، وابحث عنه بنفسك فيما مر في هذا الكتاب، وفيما لم نعرض له من أحاديث كتابه، إما إغفالاً وإما لغرض آخر.

فمنها أحاديث أبي الزبير عن جابر، من غير رواية الليث، ومما لم يذكر فيه سماعه.

أورد منها من عند مسلم جملة كبيرة، لم يبين أنها من روايته، وهو إذا رَوَى عند غير مسلم، نبَّه عليه وبين أنها من روايته.

وقد قدمنا ذكر ذلك بما يغني عن رده (٢).

وكذلك سماك بن حرب، لم يعرض له في شيء مما أخرج من حديثه من عند مسلم.

وقد تقدم أيضًا بيان ذلك(٣).

وكذلك أحاديث أبي سفيان عن جابر، وإنما هي ـ كما قلنا الآن ـ صحيفة.

قال ابن أبي خيشمة: حدثنا أبي، حدثنا ابن عيينة، قال: حديث أبي

الأحكام الوسطى (٣/ ١٩٦).

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث: ١٨٤١ إلى ١٨٩٥، وفي، ت: بما يعني عن رده، وهو خطأ.

٣) انظر الحديث ١٤٦٤ إلى ١٤٩٦.

سفيان عن جابر، إنما هو صحيفة ، وعن شعبة مثله (١) .

وكذلك أحاديث شريك يغضى عنه إذا كان ما يرويه مما صحح الترمذي.

وكذلك أحاديث كثير من المختلطين، وقد تقدم التنبيه على طائفة منهم، وأن سهيل بن أبي صالح، وهشام بن عروة لمنهم (٢) ؛ لأنهما تغيرا، وهو لا يتجنب شيئًا مما يجد لهما، ولا ينبه على كونه من روايتهما إذا كان من عند البخاري أو مسلم، أو [ممن صحح] له الترمذي، وهو مختلف فيه. وكذلك  $[\ldots ]^{(7)}$ .

[۱۷۵] [۲۰۷]

(٢٧٢٧) وكذلك طلحة بن يحيى، ساق له من مسلم حديث قضاء // صوم التطوع<sup>(٥)</sup> .

وكذلك أحاديث جعفر بن سليمان من عند مسلم، ومصححات الترمذي.

وإبراهيم بن مهاجر حديث :

(۲۷۲۸) «تأخذين فرصة (٢) مسكة» من عند مسلم (٧) .

(٢٧٢٩) وقدرد من أجله حديث «معاهدة نصاري بني تغلب»، لما لم

انظر التهذيب (٥/ ٢٤). (1)

عد هشام بن عروة منهم يعتبر غلوًا، وقد انتقد الذهبي على المؤلف هذا بشدة. **(Y)** 

ما بين المعاكف الأربعة ممحو في ت منه قدر نصفي سطرين، وأتممنا بعضه من السياق، وبقي بعضه فارغًا.

الأحكام الوسطى (٢/ ٢٢٧). (٤)

مثل سدرة. (0)

الأحكام الوسطى (١/ ٢٠٣). (1)

<sup>(</sup>٢٧٢٧) أخرجه مسلم في الصوم (٢/ ٨٠٨، ٨٠٩).

<sup>(</sup>۲۷۲۸) تقدم في الحديث: ۸۲۷.

<sup>(</sup>۲۷۲۹) تقدم في الحديث: ۲۹ و ۸۱۳.

يكن عند مسلم، وقال: إنه عند بعضهم شبيه بالمتروك(١) .

( • ٢٧٣) وكذا فعل في حديث ذكره من طريق الدارقطني في «علف الجلالة أربعين يومًا».

قال فيه: لا يحتج به (۲) ، وضعَّف أيضًا ابنه إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر . (۲۷۳۱ وضعف إبراهيم أيضًا في حديث «مكة مناخ» (۳) .

وكذلك أحاديث معقل بن عبيد الله عن أبي الزبيـر، عن جـابر، وهي ضعيفة، لم يتجنب منها شيئًا مما ساقه مسلم.

وشريك بن عبد الله بن أبي غر ، يحتج به ، و لا يعرض له في شيء مما يورد من حديثه من عند مسلم .

(۲۷۳۲) من ذلك في الاستسقاء<sup>(۱)</sup>. وفي العلم<sup>(۱)</sup>: «وأنا رسول من ورائى، وأنا ضمام بن ثعلبة»<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>١) الأحكام الوسطى (٣/ ١١٦).

<sup>(</sup>٢) الصدر نفسه (٤/ ١١٦).

<sup>(</sup>٣) ألصدر نفسه (٣/ ٢٦١).

<sup>(</sup>٤) له فيه حديث: «يا رسول الله هلكت الأموال» (٢/ ٦١٢).

 <sup>(</sup>٥) في، ت، وفي الإيمان، وهو تحريف لأن أبا محمد إنما ذكر الحديث في كتاب العدم.

<sup>(</sup>٦) الأَحكام الوسطى (٢/ ٨٣)، (١/ ١٠١).

<sup>.</sup> \_\_\_\_\_

<sup>(</sup>۲۷۳۰) تقدم في الحديث: ۸۲۹.

<sup>(</sup>۲۷۳۱) تقدم في الحديث: ۸۲٦.

<sup>(</sup>۲۷۳۲) حديث الاستسقاء، أخرجه مسلم (۲/ ٦١٢) بلفظ: يا رسول الله، هلكت الأموال... إلخ وأما حديث ضمام فأخرجه النسائي في الصيام (٤/ ١٢٢)، والبخاري في العلم (١/ ١٧٨)، وابن ماجه (١/ ٤٤٩).

من طريق الليث عن سعيد المقبري، عن شريك بن أبي نمر، أنه سمع أنس. وقد توبع عليه، أخرجه أبو عوانة (١/١)، ومسلم في الإيمان (١/١٤).

(۲۷۳۳) وفي العلم: «متى الساعة؟ فبسر في وجهه»(١).

من عند النسائي، وسكت عنه.

(۲۷۳٤) و حديث: «من صلى عليه أربعون» من مسلم (۲).

(٧٧٣٥) وقد رد من أجله حديثًا ذكره من المراسيل في الاستسقاء.

وقال: إنه لم يكن حافظًا<sup>(٣)</sup>.

(٢٧٣٦) وكذلك عمر بن حمزة، أورد له من عند مسلم حديث أبي سعيد في «نشر الزوج سر امرأته»(٤) ، وهو ضعيف.

(٢٧٣٧) وحديث التي نذرت أن تضرب الدف بين يدى رسول الله ﷺ، من مصححات الترمذي (٥).

الأحكام الوسطى (١/ ٩٨، ٩٨).

المصدر نفسه (۲/ ۱٤۲). **(Y)** 

المدر نفسه (۲/ ۸۲). (4)

المصدر نفسه (٣/ ١٦٤).

(٥) المصدر نفسه (٤/ ٢٤١).

من طريق ثابت عن أنس نحوه، فزالت بذلك علة الانفراد.

(۲۷۳۳) تقدم في الحديث: ۷۲.

(٢٧٣٤) أخرجه مسلم في الجنائز (٢/ ٦٥٥)، وأبو داود (٣/ ٢٠٣)، وابن ماجه (١/ ٤٧٧). كلهم من طريق حميد بن زياد أبي صخر، عن شريك، عن كريب، عن ابن عباس. وله شاهد عن ميمونة عند النسائي (٤/ ٧٦)، وأحمد (٦/ ٣٣١، ٣٣٤)، وفيه عبد الله بـن سليط، وهو مجهول الحال. ولفظ «أمة» الوارد في الحديث فسره أبو مليح بالأربعين، وهو تفسير غير مرفوع.

(٢٧٣٥) أخرجه أبو داود في المراسل ص ١١٠، عن عطاء بن يسار أن رجلاً من نجد، أتى النبي عليه فقال: يا رسول الله، أجدبنا وهلكنا إن لم يدركنا الله منه برحمة، فادع الله يغيثنا. الحديث.

ذكره من طريق عبد العزيز بن محمد، عن شريك بن أبي نمر، به.

(۲۷۳۶) تقدم في الحديث ۲۰۲۱.

(۲۷۳۷) تقدم في الحديث: ۲٤٥٨، ١٩٧٣.

وهو من رواية علي بن حسين بن واقد.

(۲۷۳۸) وحديث: «ما ضل قوم بعد هدى» من مصححات الترمذي(۱).

وهو من رواية أبي غالب: حَزَوَّر (٢) ، وهو مضعف، مما لو لم يصحح له الترمذي حديثه لم يسالمه.

وكذلك أحاديث عكرمة بن عمار من عند مسلم.

(٢٧٣٩) وكذلك مصعب بن شيبة في حديث: «عشر من الفطرة»(٣). وهو ضعيف، سالمه لمَّا كان حديثه عند مسلم.

( • ۲۷٤) وقدرد هو من أجله حديثًا لم يروه مسلم ، وهو حديث عائشة أن النبي عَلَي «كان يغتسل من أربع» ذكره أبو داود (١٠) .

(٢٧٤١) وذكر له من عند مسلم أيضًا، حديث عائشة: «خرج النبي

(۲۷۳۸) حسن: أخرجه الترمذي في تفسير سورة الزخرف (٥/ ٣٧٨)، وابن ماجه في المقدمة ١٩. وأحمد (٥/ ٢٥٦).

(٢٧٣٩) تقدم في الحديث: ١٠٧٨، ١٠٧٨.

( ۲۷٤ ) ضعيف: أخرجه أبو داود في الطهارة (۱/ ٩٦)، وفي الجنائز (٣/ ٢٠١)، والدارقطني (١/ ١٣٤)، والبغوي (٢/ ١٦٧).

من طريق مصعب بن شيبة، عن طلق بن حبيب العنزي، عن عبد الله بن الزبير، عن عائشة مرفوعًا. قال أبو داود: وحديث مصعب ضعيف، فيه خصال ليس العمل عليه.

وقال الدارقطني: مصعب بن شيبة ضعيف.

(۲۷٤۱) تقدم في الحديث ٢١٥٧.

<sup>(</sup>١) الأحكام الوسطى (١/ ١٠٨).

 <sup>(</sup>٢) بفتح أوله وثانيه وتشديد الواو، آخره راء مهملة.

<sup>(</sup>٣) الأحكام الوسطى (١/ ٢٤١).

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه (۲/ ۹٦).

[171] [177]

صلى الله عليه [وسلم ذات غداة، وعليه مرط مرحل من شعر] / أسود»(١).

ويين في كتابه الكبير أنه قد أنكر على مصعب بن شيبة، وذكر أن الترمذي صححه أيضًا (٢).

وحديث قبيصة بن عقبة، صاحب سفيان لا يعرض له، وهو عندهم كثير الخطأ.

(۲۷٤۲) أورد له من مصححات الترمذي: «طاف بالبيت مضطبعًا»(۳).

(٣٧٤٣) ولما ذكر حديث: «حرم الميسر، والخمر، والكوبة».

ضعفه من أجله، وقال: إنه ضعيف في الثوري $^{(1)}$ .

من طريق قبيصة، عن سفيان، عن ابن جريج، عن عبد الحميد، عن ابن يعلى، عن أبيه مرفوعًا. قال الترمذي: حسن صحيح.

وليس كذلك؛ لأن ابن جريج وسفيان عنعناه، وكلاهما مدلس، وأما قبيصة الذي أعله به المؤلف، فليس علته؛ لأنه توبع عليه، تابعه محمد بن يوسف الفريابي عند ابن ماجه، فزال تفرده به، وانحصرت علته في المذكورين.

ثم وجدت الشيخ ناصر حسنه في صحيح أبي داود (١/ ٣٥٢) ولا أدري لم؟!

(٣٤٣) ضعيف: أخرجه البزار من حديث ابن عباس ـ كشف الأستار ـ (٣/ ٣٤٩)، وفيه علة أخرى، وهي جهالة شيخ البزار، محمد بن عمر بن صبيح.

<sup>(</sup>۱) الأحكام الوسطى (٤/ ١٨٨)، وما بين المعكوفين محدو في ت منه نصف سطر، واستدركته من مسلم، بعد قراءة كتاب اللبامل كله (٣/ ١٦٤٩).

<sup>(</sup>٢) الأحكام الكبرى.

<sup>(</sup>٣) الأحكام الوسطى (٢/ ٢٨٣).

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه (٤/ ٢٤٦).

<sup>(</sup>۲۷۲۲) والأحكام الوسطى (٤/ ١٨٨)، أخرجه الترمذي في الحج (٣/ ٢١٤)، وأبو داود كذلك (٢/ ٢٧٤)، وابن ماجه (٢/ ٩٨٤).

ونعيم بن حماد قد ذكر تضعيف الناس له واتهام بعضهم إياه من أجل حديث :

(٤٤٤) «أعظمها فتنة قوم يقيسون» الحديث (١).

ومع ذلك فإنه قد سالمه في حديث نقله من عند البخاري، وهو حديث أنس، قال: قال رسول الله على:

(٢٧٤٥) «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوها وصلوا صلاتنا، واستقبلوا قبلتنا» الحديث.

فإنه لما ذكره أتبعه أن قال: وصله البخاري في بعض الروايات(٢).

لم يزد على هذا.

ومعناه أن هذا الحديث وقع عند البخاري غير موصل الإسناد إلى ابن المبارك، لكن معلقًا هكذا: وقال ابن المبارك، عن حميد، عن أنس، فذكره.

ووقع في بعض الروايات: وحدثنا نعيم، قال ابن المبارك.

<sup>(</sup>١) الأحكام الوسطى (١/ ١١٨).

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه (١/ ٧٥، ٧٦).

<sup>(</sup>۲۷٤٤) تقدم في الحديث: ۸۱۲ و ۲۹۱۷.

<sup>(</sup>٢٧٤٥) أخرجه البخاري في الصلاة (١/ ٥٩٢). قال الحافظ: ووقع في رواية حماد بن شاكر عن البخاري: قال نعيم بن حماد، وفي رواية كريمة والأصيلي: قال ابن المبارك بغير ذكر نعيم، وبذلك جزم أبو نعيم في المستخرج. . . وتابعه حماد بن موسى، وسعيد بن يعقوب، وغيرهما، عن ابن المبارك.

قلت: أخرجه الترمذي في الإيمان (٥/ ٤) عن يعقوب بن سعيد الطالقاني، والنسائي في الأيمان  $(\Lambda + 1)$ ، وفي تحريم الدم  $(\Lambda + 1)$ ، كلهم عن ابن المبارك، عن حميد الطويل عن أنس. وأخرجه النسائي في تحريم الدم  $(\Lambda + 1)$ ، من طريق محمد بن عيسى بن سميع، عن حميد به. فظهر بهذا كله أن نعيم بن حماد لم يتفرد به.

فعلى هذا يكون موصولاً برواية البخاري له عن نعيم، عن ابن المبارك، فقد كان ينبغي لأبي محمد أن ينبه على أنه من رواية نعيم.

(۲۷٤٦) وحديث المقدام بن معديكرب: «للشهيد عند الله ست خصال»(۱).

فيه نعيم وبقية، ولم يعرض لهما لما صححه الترمذي.

(۲۷۲۷) وحديث: «حذف السلام سنة»(۲).

صححه الترمذي، ولم ينبه أبو محمد على أنه من رواية قرة بن عبد الرحمن ابن حَيُوئيل، وهو منكر الحديث. وأحاديث حرملة بن يحيى من عند مسلم فإنه متكلم فيه.

. (YVI) منها حديث ابن عمر في الصلاة على الراحلة(TVI).

( ۲۷٤٩ ) وحديث: «من سأل الله الشهادة»(٤) .

( •  $\mathbf{VV}$  ) وحديث عائشة في صلاته عليه السلام بالليل (  $\mathbf{VV}$  ) .

<sup>(</sup>١) الأحكام الوسطى (٢/ ٣٥٤).

<sup>(</sup>٢) الصدر نفسه (١/ ١٥٥).

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه (١/ ٥١).

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه (٢/ ٣٥٣).

<sup>(</sup>٥) الصدرنفية (١/ ٥١).

<sup>(</sup>۲۷۴۱) تقدم في الحديث: ١٦١٨، ١٩١٨، ٢٣٩٧.

<sup>(</sup>٢٧٤٧) تقدم في الحديث: ٢٣٨٥.

<sup>(</sup>٢٧٤٨) أخرجه مسلم في المسافرين (١/ ٤٨٧).

<sup>(</sup>٢٧٤٩) أخرجه مسلم في الإمارة (٣/ ١٥١٧).

<sup>(</sup>۲۷۵۰) أخرجه مسلم في المسافرين (۱/ ۵۰۸).

(٢٧٥١) وحديث يعطي (١) [قريشًا وسيوفنا تقطر من دمائ] هم (٢) .

وأحاديث فليح بن سليمان من البخاري.

[وسكت عنها كلها، ولم ينبه عليها، ويقتضي] (٣) تتبعه هو، أن ينبه على من في // إسناده، ولو كان مما أخرج البخاري، أو مسلم، أو مما صحح الترمذي. [١٧٦ ب] [٢٠٨ ب

(٢٧٥٢) كما فعل في حديث: «تقبيل النبي عَلَا عثمان بن مظعون» (٤٠).

صححه الترمذي، وهو من رواية عاصم بن عبيد الله، وبين ذلك أبو محمد، بعد ذكره تصحيح الترمذي إياه، فكان ذلك صوابًا.

(۲۷۵۳) وكذلك عمل أيضًا في حديث: «لعن الله زوارات القبور» فإنه ذكر تصحيح الترمذي له، وبين هو أنه من رواية (٥) عمر بن أبي سلمة، قال: وهو ضعيف عندهم (١).

<sup>(</sup>١) في ت: تعطي، والتصحيح من مسلم والأحكام الوسطى .

<sup>(</sup>٢) الأحكام الوسطى (٣/ ٩٦).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفات ممحو في ت منه نصفي سطرين، وأتممنا بعضه من الوسطى، وبعضه من السياق.

<sup>(</sup>٤) الأحكام الوسطى (٢/ ١٤٧).

<sup>(</sup>٦) الأحكام الوسطى (٢/ ١٥١).

<sup>(</sup>٢٧٥١) أخرجه مسلم في الزكاة (٢/ ٧٣٣\_٧٣٤).

<sup>(</sup>۲۷۵۲) ضعيف: أخرجه أبو داود في الجنائز (۳/ ۲۰۱)، والترمذي (۳/ ۳۱٤)، وابن ماجه (۱/ ۲۲۵) ۱۲۵۵)، وأحمد (٦/ ٤٣، ٥٥، ٢٠٦)، والحاكم (۱/ ٣٦١)، والطيالسي، والبيهقي (٣/ ٣٦١).

كلهم من طريق سفيان عن عاصم بن عبيد الله، عن القاسم بن محمد، عن عائشة مرفوعًا. قال الترمذي: حسن صحيح.

قلت: عاصم بن عبيد الله ضعيف.

<sup>(</sup>۲۷۵۳) حسن: أخرجه الترمذي في الجنائز (٣/ ٣٧١)، وابن ماجه كذلك (١/ ٥٠٢)، من طريق عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعًا، وحسنه الترمذي، والمؤلف.

وهو صواب من عمله، خطأ من رأيه، وذلك أن عمر بن أبي سلمة، ليس ينتهي من الضعف أن يعترض الترمذي من أجله في تصحيح روايته، فإنه صدوق في الأصل، وإنما يخالف في بعض حديثه، فأحسن من تضعيفه ومن تصحيح الترمذي تحسين الحديث.

(٢٧٥٤) وحديث: «كان للنبي عَلَيْ في حائطنا فرس يقال له: اللخيف أو اللحيف»(١).

لم يعرض منه لأبي بن عباس بن سهل بن سعد لما كان من عند البخاري . وأبي هذا يضعّف ؟ لأنه يغرب في الأسانيد والمتون .

قال فيه ابن معين، والساجي: ضعيف(٢).

وقال العقيلي: لا يتابع (٣) .

(۲۷۵۵) وحديث: «رجم ماعز»(٤) من رواية بشير بن المهاجر، وهو عند ابن حنبل منكر الحديث. ولم يعرض له لأن حديثه(٥) من عند مسلم،

(٢٧٥٤) أخرجه البخاري في الجهاد والسير (٦/ ٦٨-٦٩).

قال الحافظ تعليقًا على لفظ اللخيف بالخاء : وهذه رواية عبد المهيمن بن عباس بن سهل وهو أخو أبي بن عباس، ولفظه عند ابن منده: كان لرسول الله علله عند سعد بن سعد والد سهل ثلاثة أفراس . . . فذكره .

قلت: وهذا يدل على شفوف نظر البخاري، وكثرة محفوظه رحمه الله، فالحديث لم يتفرد به أبي بن عباس، حتى يصح إدخاله في غرائبه، وعبد المهيمن أيضًا ضعيف، لكن أحدهما يتقوى بالآخر.

( YVOO ) أخرجه مسلم في الحدود (٣/ ١٣٢٣).

<sup>(</sup>١) الأحكام الوسطى (٣/ ١٢). وهو بضم اللام مصغرًا، وضبطه ابن السراج بوزن رغيف. انظر: الفتح (١٩/٦).

<sup>(</sup>۲) انظر: التهذيب (۱/ ۱۹۳).

<sup>(</sup>٣) الضعفاء الكبير (١/ ١٦.١٧).

<sup>(</sup>٤) الأحكام الوسطى (٤/ ٧٩، ٨٠).

<sup>(</sup>٥) في ت: لأنه حديثه.

وفي حديثه هذا أن الغامدية صلى عليها.

وهذا الباب كثير ولم نطل فيه؛ لأن أكثره قد تقدم التنبيه عليه في باب الأحاديث التي صححها بسكوته عنها.

وقد وقع له أمر نختم بالتنبيه عليه الباب، وهو أنه قال: إن مما يدخل مع الصحاح، ما ذكره أبو داود، عن أميمة (١) بنت رقيقة قالت:

(٢٧٥٦) : «كان للنبي عَلَيُ قدح من عَيْدان (٢) تحت سريره يبول فيه

<sup>(</sup>١) بضم الهمزة مصغرًا، وكذلك أمها بضم الراء مصغرًا.

 <sup>(</sup>٢) بفتح المهملة وسكون التحتانية: جمع عيدانة بالفتح وهي النخلة الطويلة المتجردة من السعف، من أعلاه إلى
 أسفله، وقيل بالكسر والسكون : جمع عود انظر : حاشية السندي على النسائي .

<sup>(</sup>٢٧٥٦) ضعيف: أخرجه أبو داود في الطهارة (١/ ٣١)، والنسائي (١/ ٣١)، والحاكم (١/ ١٦٧)، والبغوي وابن حبان (٢/ ٣٤٨)، والطبراني في الكبير (١٤/ )، والبيهقي (١/ ٩٩)، والبغوي (١/ ٣٨٨).

من طريق ابن جريج، حدثني حكيمة بنت أميمة، عن أمها مرفوعًا.

وحكيمة بنت أميمة لا تعرف.

قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، وسنة غريبة، وأميمة بنت رقيقة صحابية مشهورة. وأقره الذهبي.

وليس كذلك، اللهم إلا إذا اعتمد حديث عائشة أن النبي تلله دعا بطست ليبول فيها، فانخنثت نفسه، وما أشعر فإلى من أوصى؟ أخرجه النسائي (١/ ٣٢) وغيره.

ولكن هذا اللفظ ليس هو ذاك، وإنما يلتقيان في أمر عام دون التفاصيل، وقد حسنه ابن حجر، والنووي، اعتمادًا على هذا الشاهد، وفيه ما فيه.

وله شاهد بمعناه عن أم أيمن، عند الطبراني، قال في المجمع (٨/ ٢٧١): وفيه أبو مالك النخعي، وهو ضعيف.

قلت: بل هو متروك، قاله النسائي، والأزدي، وقال ابن معين: ليس بشيء.

فمثله لا تنفع متابعته، فيبقى حديث أميمة ضعيفًا، خلافًا لمن حسنوه.

هذا، وقد قال الشيخ ناصر ـ حفظه الله ـ في تصحيح أبي داود (١/ ٨) عن حديث أميمة: «حسن صحيح»، وهو تابع في ذلك للحاكم والذهبي .

بالليل».

ثم قال: كذا قال الدارقطني: إن هذا الحديث يلحق بالصحيح، أو كلامًا هذا معناه. انتهى كلامه (١).

فأقول وبالله التوفيق : وهذا أيضاً جار مجرى ما نقل من مصححات الترمذي، أو مخرجات البخاري [أو مسلم، فإنه يقلدهم في تصحيحهم إياه] إياه، وقد كان ينبغي له أن لا يقلدهم [في ذلك وهذا الحديث فيه راو إما أن [۱۷۷] [۲۰۹] فيه]

وإن لم يحصلٌ علم ذلك، ولم يكن عنده إلا تقليد الدارقطني فيما قال، فاعلم أن الدارقطني لم يقض على هذا الحديث بصحة، ولا يصح له ذلك، وإنما الأمر فيه على ما أصف: وذلك أن البخاري ومسلمًا، لم يخرجا عن رجل لم يرو عنه إلا واحد، بل لابد أن يكون كل من يخرجان عنه، قد روى عنه اثنان فأكثر، فلذلك لم يخرجا حديث عروة بن مضرس، وقيس بن أبي غرزة (٢)، وأمثالهما من الصحابة الذين أحاديثهم صحيحة، ولكنها ليست على شرطهما.

وبهذا الاعتبار عمل الدارقطني كتابًا(١) بين فيه أن هناك رجالاً ترك البخاري ومسلم الإخراج لما صح من أحاديثهم؛ فإنهم بهذه الصفة، أي قد روى عن كل واحد منهم راويان فأكثر.

وأن هناك رجالاً أخرج عنهم ولم تحصل لهم هذه الصفة، وإنما روى عن كل واحد منهم واحد فقط.

<sup>(</sup>١) الأحكام الوسطى (١/ ٢٢٧، ٢٢٨).

٢) ما بين المعكوفات الأربع محو في ت منه قدر نصفي سطرين، وأتممناه بالمعنى من السياق.

 <sup>(</sup>٣) بفتح المعجمة والمهملة بعدها معجمة.

<sup>(</sup>٤) وهو كتاب الإلزامات.

وإنما يعني بذلك في علمه، فكان مما ذكر الدارقطني في هذا الكتاب أن ترجم ترجمة نصها: «ذكر أحاديث رجال من الصحابة، رووا عن النبي عله، وويت أحاديثهم من وجوه صحاح (۱) لا مطعن في ناقليها، ولم يخرجا من أحاديثهم شيئًا، فلزم (۲) إخراجها على مذهبهما، وعلى ما قدمنا مما أخرجا، أو أحدهما». هذا نص الترجمة (۳).

ومعناها، هو أن رجالاً من الصحابة رووا أحاديث صحت عنهم برواية الثقات، فصلح كل واحد منهم لأن يخرج في الصحيحين من حديثه ما صح سنده، فلم يخرجا من أحاديثهم شيئًا، فلزم إخراجها على مذهبهما.

ثم ذكر الدارقطني في هذه الترجمة أميمة بنت رقيقة ، روى عنها محمد ابن المنكدر ، وابنتها حكيمة (٤) .

لم يزد على هذا، ولا عين ما رويا عنها، ولا قضى لحكيمة بثقة ولا ضعف، ولا لشيء مما روت.

وهذه عادته في هذا الكتاب، فإنه إنما أشار إلى الرواة الذين ثبت لهم عنده هذا الحكم وصلحوا به [لأن يدخلوا في الصحيح، ورويت] عنهم الأحاديث فجاء بعده أبو ذر الهروي<sup>(٥)</sup> [فعمل مستخرجًا على ذ]<sup>(١)</sup> لك الكتاب من غير قضاء عليه ولا على شيء / / منه بصحة ولا ضعف، لا منه ولا من الدارقطني. [١٧٧] [٢٠٩]

<sup>(</sup>١) كلمة اصحاح الا توجد في الإلزامات المطبوعة.

<sup>(</sup>٢) في الإلزامات «فيلزم».

<sup>(</sup>٣) انظر ص: ٩٧.

<sup>(</sup>٤) انظر ص: ١٣٥.

<sup>(</sup>٥) واسمه عبد بن أحمد بن محمد بن عبد الله، انظر: السير (١٧/ ٥٥٤).

ما بين المعكوفات الأربع ممحو في ت منه قدر نصفي سطرين، وأتممنا بعضه من السياق، بعضه من فهرست
 ابن خير، ص: ٤٧٤.

(٢٧٥٧) فكان مما أخرج حديثُ محمد بن المنكدر عن أميمة بنت رقيقة في مبايعتها للنبي عَلَيْك، وقوله لها: «إنما قولي لمائة امرأة كقولي الأمرأة واحدة».

وهو حديث صحيح لثقة رواته.

ثم أورد لها حديث ابنتها حكيمة في قصة القدح من العيدان.

ولم يقض فيه بصحة ولا ضعف، ولا في حكيمة بتعديل ولا تجريح.

فالحديث المذكور، متوقف الصحة على العلم بحال حكيمة المذكورة، فإن ثبتت ثقتها صحت روايتها، وهي لم تثبت، واعتماد فعل الدارقطني في ذلك غير كاف، وفعل الهروي بعده أبعد. فاعلم ذلك.

\* \* \*

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>٢٧٥٧) صحيح: أخرجه الترمذي في السير (٤/ ١٥٢)، والنسائي في البيعة (٧/ ١٥٢)، وابن ماجه في الجهاد (١/ ٩٥٩)، ومالك في الموطأ (٢/ ٩٨٢)، والحميدي في مسنده (١/ ١٦٣)، وأحمد (٦/ ٣٥٧).

كلهم من طريق محمد بن المنكدر ، عن أميمة بنت رقيقة مرفوعًا .

قال الترمذي: حسن صحيح.



<sup>(</sup>١) كلمة ساقطة من، ت: واستدركناها من مقدمة الكتاب، التي عدالمؤلف أبواب كتابه فيها.

قد تقدم في باب الأحاديث التي ضعفها وهي صحيحة جملةٌ من هؤلاء، إلا أنهم ممن يصح (١) الخديث إذا عُرف أحدهم، كابن الصباح، وابن سابور (٢)، وغيرهما ممن تقدم في الباب المذكور ذكْرُه.

ونذكسر في هذا الباب من لا يصح الحديث، ولو عُرِف من جهَّل أبو محمد، لعلة تبقى فيه، إما من غيره، وإما منه نفسه، فإنه قد يعرف ويكون ضعيفًا.

(۲۷۵۸) فمن ذلك أنه ذكر من طريق أبي داود، عن سليمان بن معاذ التميمي حدثنا محمد بن المنكدر، عن جابر، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يسأل بوجه الله إلا الجنة».

ثم قال: سليمان هذا لا أدري من هو، كتبت حديثه حتى أسأل عنه، إلا أني رأيت فيه لأبي جعفر الطبري: «سليمان بن معاذ هذا، في نقله نظر، يجب التثبت فيه». انتهى كلامه (٣).

فأقول وبالله التوفيق ينبغي أن نقدم هاهنا مقدمة تبين معنى قوله في بعض الرجال: كتبتهم حتى أسأل عنهم.

كما قال في ابن الصباح، وابن سابور المتقدمَيْ الذكر، ومعلوم أنه قد [تقدم له كثير من الأحاديث أعلها بالجهل] بأحوال رواتها، فما الفرق بينهم وبين هـ [ـــؤلاء.

وهؤلاء الرواة ينقسمون](٥) / ثلاثة أقسام.

[141+] [114]

<sup>(</sup>١) في ت: إلا أنهم من يصح.

<sup>(</sup>۲) تقدمت ترجمتهما في الحديث: ۲۵۳۲.

<sup>(</sup>٣) الأحكام الوسطى (٢/ ٢٠٠).

<sup>(</sup>٤) في ت: معناه في قوله.

ما بين المعكوفات الأربع ممحو في ت منه قدر نصفي سطرين، وأتممنا من السياق.

<sup>(</sup>۲۷۵۸) ضعيف: أخرجه أبو داود في الزكاة (۲/ ۱۲۷)، وابن عدي في ترجمة سليمان بن قرم (۳/ ۱۱۰۷). والمخطيب في الموضح (۱/ ۳۵۱)، كلهم من طريق سليمان بن معاذ، عن ابن المنكدر عن جابر. وإسناده ضعيف، سليمان بن معاذ، اختلف فيه، هل هو ابن قرم أو هو غيره، فالبخاري جعلهما اثنين، وأبو زرعة، وأبو حاتم جعلاهما واحداً، ويظهر أن ما ذهب إليه البخاري هو الصواب، لاختلافهما في الشيوخ، وكونهما يشتركان في بعضهم، لا يدل على أنهما رجل واحد.

قسم منهم لا يعرف أصلاً إلا في الأسانيد، ولم تصنَّف أسماؤهم في مصنفات الرجال.

وقسم هم مصنفون في كتب الرجال، مقول فيهم: إنهم مجهولون.

وقسم ثالث، هم مذكورون في كتب الرجال، مهملون من القول فيهم، إنما ذكروا برواتهم من فوق ومن أسفل فقط.

فالقسم الأول هم الذين يقول أبو محمد فيهم: كتبتهم حتى أسأل عنهم، ولكن باعتبار نظره ومنتهى بحثه؛ فإن مِن هؤلاء من قد وجدناهم نحن، فعلمنا أن نظره كان قاصراً.

وأما القسم الثاني، فإنه إذا ساق لأجدهم حديثًا أتبعه ما نقل فيه: من أنه مجهول أو غير مشهور، أو لم تثبت عدالته، وما أشبه ذلك من الألفاظ، وهو أيضًا قد يعتريه فيهم ما يعتريه في القسم الأول من وجود التوثيق في أحدهم أو التجريح لغير من جهله.

والقسم الثالث، وهم المهملون، يعتبر من أحوالهم تعدد الرواة عن أحدهم، فمن كان قد روى عنه اثنان فأكثر، قبل حديثه، واحتج بروايته.

هذا عمله الذي استمر عليه، وقد بيناه عنه فيما تقدم (١) .

وإن كان لم يروعن أحدهم إلا واحد أو لم يعلم روى عنه إلا واحد، فهؤلاء لا يتجاسر أن يقول لأحدهم مجهول، بل تراه يقول: في إسناده فلان، ولم يروعنه إلا فلان، أو لا يُعلَم روى عنه إلا فلان، فهو عنده، لا يقول في أحد: مجهول، إلا بنقل عن أحد قاله، كأنه مذهب حتى إنه لما ذكر حدث:

<sup>(</sup>١) انظر الحديث: ١٤٥١، ٢٤٩٥.

(٢٧٥٩) «المسلمون شركاء في ثلاث: الماء، والكلأ، والنار».

أتبعه أن قال: حبَّان (١) بن زيد الشرعبي (٢) ، لا أعلم روى عنه إلا حريز ابن عثمان، وقد قيل: إنه مجهول (٣) .

وهذا نص ما أخبرناك به عنه، وقد تقدم مذهبه مشروحًا بأكثر من هذا الشرح، بتبع ما عمل به في ذلك.

والحق في هذا أن جميعهم مجهولون؛ لأنهم لما لم يثبت أن أحداً منهم روى عنه إلا واحد، فهو لم يثبت لنا منه بعد أنه مسلم، فضلاً عن كونه ثقة، ولو ثبت لدينا كونه عدلاً، لم يضره أن يكون لا يروي عنه إلا [واحد؛ لأن العدد ليس بشرط في الرواية، و آ<sup>(۱)</sup> كذلك لو ثبت لنا أنه مسلم لم يضره أن لا / يروي عنه جماعة، والتحق بالمساتير الذين روى عن كل واحد منهم اثنان [۱۷۱۰] و۱۲۰۰] فأكثر، الذين حُكْمُهم أنهم مختلف فيهم بحسب الاختلاف في ابتغاء مزيد على الإسلام، والسلامة من الفسق الظاهر.

<sup>(</sup>١) بكسر الحاء المهملة.

<sup>(</sup>٢) بفتح المعجمة ثم راء ساكنة ثم مهملة مفتوحة ثم موحدة.

<sup>(</sup>T) الأحكام الوسطى (T / ۲۹۸).

 <sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين ممحو في ت منه قدر سطر ، وأثبتناه اعتمادًا على السياق .

<sup>(</sup> $\mathbf{709}$ ) صحيح: أخرجه أبو داود في البيوع ( $\mathbf{7}$ /  $\mathbf{70}$ )، وأحمد ( $\mathbf{6}$ /  $\mathbf{718}$ )، وابن أبي شيبة ( $\mathbf{7}$ /  $\mathbf{70}$ )، وابن عدي ( $\mathbf{7}$ /  $\mathbf{70}$ )، والبيهقى ( $\mathbf{7}$ /  $\mathbf{70}$ ).

كلهم من طريق حريز بن عثمان، عن حبان بن زيد الشرعبي، عن أبي خداش، عن رجل من المهاجرين من أصحاب النبي ﷺ.

وإسناده رجاله ثقات، غير أبي خداش هذا، لم يوثقه إلا ابن حبان.

وقال أبو داود: شيوخ حريز كلهم ثقات، وإذا اطرد ذلك، فهذا السنديكون صحيحًا بهذا الاعتبار.

هذا ، وللحديث شواهد: عن ابن عباس، وعائشة، وابن عمر، وأبي هريرة، وأنس، وبها يرتقى إلى درجة الصحة.

والحق فيهم أنهم لا يُقبَلون ما لم تثبت عدالة أحدهم، وأنهم بمثابة المجاهيل الأحوال، الذين لم يروعن أحدهم إلا واحد، فإنا إذا لم نعرف حال الرجل، لم تلزمنا الحجة بنقله.

وما ذكرهم مصنفو الرجال، مهملين من الجرح والتعديل، إلا أنهم لم يَعرفوا أحوالهم وأكثرُهم إنما وُضعوا في التراجم الخاصة بهم في كتب الرجال، أخذًا من الأسانيد التي وقعواً فيها، فهم إذن مجاهيل حقًا.

وإذ قد فرغنا من هذا معيدين لأكثره-إذ قد تقدم في أول باب الأحاديث المصححة بسكوته.

فاعلم أن الذين نذكر في هذا الباب هم من وجدناه معروفًا من القسم الأول والثاني، وهم الذين كتبهم حتى يَسأل عنهم، والذين نَقل فيهم أنهم مجهولون، وهو يسير جدًا، وقد تقدم منه ابن الصباح وابن سابور.

ومن وجدناه معروفًا من أحد شطري القسم الشالث أيضًا؛ لأنه رَد أحاديثهم، فمن وجدنا فيه التوثيق، لم يضرَّه أن لا يروي عنه أكثر من واحد.

أما الشطر الآخر فلا يُذكر هنا؛ لأنهم مقبولون عنده، وإن كانوا في الحق غير مقبولين ما لم تثبت عدالة أحدهم، ولو روى عن أحدهم جماعة، والله الموفق.

وإذ قد بلغنا إلى هاهنا فلنعد إلى المقصود وهو بيان أمر سليمان بن معاذ هذا(١).

وإنما خفي عليه أمره؛ لأنه إنما يبحث عن الرجل حين الحاجة إليه بالمطالعة في بابه، فقصد فيه إلى باب سليمان، والميم من أسماء الآباء، إما من كتاب البخاري، أو كتاب ابن أبي حاتم، أو المنتجالي، أو الساجي، أو العقيلي، أو

<sup>(</sup>١) يعني المتقدم في الحديث: ٢٧٥٨، واسمه الكامل: سليمان بن قرم بن معاذ.

[1711] [1174]

أبي أحمد، أو غيرهم، ممن لا أعلمه الآن يبحث عن الرجال عنده، فإن أكثر فزعه إنما هو إلى هؤلاء، فلما لم يجده في الباب الذي قصد إليه، ظنه غير مذكور، ولم يعلم [أن سليمان هذا. نسب إلى جده](١) / في الإسناد، وهو معروف إلا أنه ضعيف، ولو قصد باب القاف من أسماء الآباء، ممن اسمه سليمان (٢) لم يَخْفَ عليه أمره (٣).

ولما ذكر البزار هذا الحديث كما ذكره أبو داود، من رواية يعقوب بن إسحاق، قال: حدثنا سليمان بن معاذ كذلك منسوبًا إلى جده، ولم يفسره وذكر قبله في الباب نفسه، وهو باب محمد بن المنكدر عن جابر، حدثنا زيد ابن أحْزم، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا سليمان بن معاذ، ـ وهو ابن قرم (١٠) ـ عن أبي يحيى القتات، عن مجاهد، عن جابر:

## ( ۲۷۲۰) «مفتاح الصلاة الطهور».

هكذا موقوفًا ففسر سليمان بن معاذ بأنه ابن قرم، من رواية أبي داود الطيالسي عنه، وليس صاحب أبي داود الطيالسي بابن قرم، وإنما ابن قرم الذي في إسناد الحديث الذي قصدنا بيانه.

وهذا الذي يروي عنه الطيالسي رجل آخر، يقال له: «سليمان بن معاذ الضبي البصري» اعتقد فيه البزار أنه ابن قرم، وليس به.

وأبو أحمد ابن عدي، ذكرهما رجلين مفترقين، ولما ذكر سليمان بن قرم

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين بمحوفي ت منه نصف سطر، واستدركناه بالاعتماد على السياق.

<sup>(</sup>٢) انظر: الجرح (٤/ ١٣٦).

 <sup>(</sup>٣) هذا بالنسبة لرأي المؤلف الذي يجعله سليمان بن قرم بن معاذ وأما من يجعلهما رجلين، فلا يلزم هذا، فتنبه.

<sup>(</sup>٤) بفتح فسكون.

<sup>(</sup> ۲۷۲ ) صحيح: أخرجه البزار والترمذي (۱/ ۱۰)، وله شاهد، عن علي عند الترمذي (۱/ ۹)، بإسناد حسن، وعن أبي سعيد أيضًا، وبهما يرتقي إلى درجة الصحة.

ابن معاذ قال في بابه:

حدثنا الحسين (۱) بن أبي معشر، حدثنا أحمد بن عمرو بن عبيدة، أبو العباس العصفري، جار علي بن المديني، قال: حدثنا يعقوب بن إسحاق، عن سليمان بن قرم، عن محمد بن المنكدر، عن جابر، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يسأل بوجه الله إلا الجنة».

قال: ولا أعرفه يرويه عن محمد بن المنكدر إلا سليمان بن قرم، وعن سليمان يعقوب بن إسحاق.

قال: وسليمان بن قرم أحاديثه حسان، وهو خير من سليمان بن أرقم بكثير (٢).

كذا قال، وغيره يضعفه.

والمقصود هو أن الرجل المذكور، هو سليمان بن قرم بن معاذ يقول فيه يعقوب بن إسحاق تارة: سليمان بن قرم، وتارة سليمان بن معاذ، وهو ضعيف.

[فإذن فسليمان بن معاذ معروف ومترجَم في مظانه، ولم يهتد إليه أبو محمد] (٢)، فاعلم ذلك.

(٢٧٦١) وذكر [من طريق أبي داود عن عمر](١) عن النبي عَلَي : قال:

 <sup>(</sup>١) في ت: الحسن، وهو تحريف وإنما هو: أبو عربة الحسين بن أبي معشر الحراني، كما في تهذيب الكمال (٣٤/
 ٢٠).

<sup>(</sup>۲) الكامل (۳/ ۱۱۰۸).

 <sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين محو في ت منه قدر نصف سطر ، وأثبتناه اعتماداً على السياق.

 <sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين ممحو في ت منه قدر نصف سطر، وأتممناه من الأحكام الوسطى.

<sup>(</sup>٢٧٦١) ضعيف: أخرجه أبو داود في النكاح (٢/ ٢٤٦)، وابن ماجه (١/ ١٣٩)، والبزار (١/ =

ثم قال: في إسناده عبد الرحمن المُسْلِي (٢) ولم أجد أحدًا نسبه، ولا أحد تكلم فيه، وكتبته لعلي أجد من يعرفه. انتهى كلامه (٣).

ثم قال [البزار](١): لا نعلمه يروى عن النبي علله إلا من هذا الوجه.

في ابن ماجه: فيم يضرب امرأته.

 <sup>(</sup>۲) بضم الميم، وسكون المهملة، وكسر اللام، وتخفيف المثناة التحتية، محلة بالكوفة، سميت باسم القبيلة.
 معجم البلدان (٥/ ١٢٩).

 <sup>(</sup>٣) الأحكام الوسطى (٣/ ١٧١).

عابين المعكوفين زيادة سقطت من ت ولابد منها لأن القائل هو البزار، لا أبو داود، ولفظ الحديث لفظه لا لفط
 أبى داود؛ فتنبه.

<sup>=</sup> ٣٥٦)، وأحمد (١/ ٢٠)، والبيهقي (٧/ ٣٠٥).

كلهم من طريق أبي عوانة، عن داود الأودي، عن عبد الرحمن المسلي، عن الأشعث، عن عمر مرفوعًا.

وإسناده ضعيف؟ لجهالة عبد الرحمن المسلي هذا، ووقع عند ابن ماجه «المسلمي» وهو تحريف، وإنما هو نسبة إلى مسلية .

تنبيه: هذا الحديث بهذا اللفظ الذي ساقه ابن القطان بسند أبي داود ليس يوجد بكامله في أبي داود المطبوع، وإنما عنده: لا يسأل الرجل... \* دون ما قبله من تفاصيل القصة، وعليه، فإما أن يكون في نسخ أخرى، وإما أن يكون هناك سقط، واللفظ المذكور لفظ البزار حرفًا بحرف.

وعبد الرحمن المسلي، هو عندي أبو وبرة (١) ابن عبد الرحمن، وابنه قد حدث بأحاديث، وعبد الرحمن لا نعلم حدث بغير هذا الحديث، انتهى كلامه.

وفيه أنه قد عرَّف عبد الرحمن المسلي بأنه ولد وبرة بن عبد الرحمن الحارثي، ويقال: المسلي من مَذْحج (٢)، ووبرة كوفي ثقة، وعرف أيضًا بأنه مجهول الحال، لا يروى عنه إلا هذا الحديث.

وقد تم المقصود، فإن أبا محمد إنما يقول مثلَ ما قال فيمن لا يجده مذكورًا في كتب الرجال، وعبد الرحمن هذا كذلك، لم يذكر فيها (٣)، ولو وجده فيها عده معروفًا، ولكنه لم يكن ليقول فيه: إنه مجهول، إلا إن قيل ذلك فيه، وقد شرحت هذا عنه بما يغنى عن رده.

(٢٧٦٢) وذكر حديث كثير مولى بني سمرة، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة في: «أمرك بيدك».

وقال عن ابن حزم: إن كثيرًا هذا مجهول(١٠).

وابن حزم الآخر [الذي هو أحمد بن سعيد بن حزم المنتجالي] الصدفي، سَمِي أبي أبي محمد علي بن أح[مد بن حزم، ضعفه أيضًا، ونقل عن أحمد] (٥) // بن عبد الله بن صالح الكوفي من رواية ابنه أبي مسلم عنه أنه قال فيه: ثقة.

[1 117] [1 14.

ولم أر ذلك في كتاب الكوفي (١).

<sup>(</sup>١) بفتح فسكون.

<sup>(</sup>٢) بفتح أوله، وسكون ثانيه، وكسر المهملة أخره جيم. معجم البلدان (٥/ ٨٩).

<sup>(</sup>٣) بل ذكره أبو الفتح الأزدي في الضعفاء، وقال: فيه نظر، وذكر له هذا الحديث، انظر: التهذيب (٦/ ٢٧٢).

<sup>(</sup>٤) الأحكام الوسطى (٦/ ١٩٦).

ما بين المعكوفات الأربع ممحو في ت منه قدر نصفي سطرين، واستدركناه بالاعتماد على السياق.

<sup>(</sup>٦) بل هو فيه، انظر: معرفة الثقات (٢/ ٢٢٦)، ولعله سقط من النسخة التي عند ابن القطان.

<sup>(</sup>٢٧٦٢) تقدم في الحديث: ٢٥٥٨ و ٢٧٢٦.

(۲۷۲۳) وذكر حديث شبه العَمْد، وأتبعه أن يعقوب بن أوس، أو عقبة بن أوس واحد، وليس بالمشهور(١٠).

وهو واحد كما ذكر عند ابن معين، وبقي عليه أن تعلم أن الكوفي ذكره في كتابه فقال: إنه بصري، تابعي، ثقة (٢).

وذكر محمد بن أبي يعقوب ـ وقد مر ذكره في حديث:

(٢٧٦٤) «المرأة تجد المال ولا يأذن لها زوجها في الحج» وذكرنا ما فيه في باب الأحاديث التي ذكر بعض من في أسانيدها، وترك من هو مثلهم (٣) .

(٢٧٦٥) وذكر أيضًا عبد الملك بن سعيد، بما قد بيناه في باب الأحاديث التي ضعفها وهي صحيحة (١٤).

(٢٧٦٦) وذكر أيضًا جسرة بنت دجاجة بأنها ليست بالمشهورة (٥٠).

وقد تقدم ذكْرُها وذكْرُ الحديث(٦) بما فيه فيما تقدم.

(٢٧٦٧) وذكر أيضًا محمد بن أبان، وقال: لا أعرفه إلا في التسمية

الأحكام الوسطى (٤/ ٥٣).

 <sup>(</sup>۲) معرفة الثقات (۲/ ۱٤۲).

<sup>(</sup>٣) انظر الحديث: ١٠٣٦.

<sup>(</sup>٤) انظر الحديث ٢٤٩٠.

<sup>(</sup>٥) الأحكام الوسطى (٢/ ٦١).

<sup>(</sup>٦) في ت: الجد، والراجح ما أثبتناه.

<sup>(</sup>۲۷۲۳) تقدم في الحديث: ۲۵۷٦.

<sup>(</sup>۲۷۹٤) تقدم في الحديث: ١٠٣٦.

<sup>(</sup>۲۷۹۰) انظر الحديث: ۲٤۹۰.

<sup>(</sup>۲۷۲٦) انظر الحديث: ۲۵۰۷، ۲۵۰۸، ۲۵۲۸.

<sup>(</sup>۲۷۹۷) انظر الحديث: ٩٥٥.

في الوضوء<sup>(١)</sup> .

وقد تقدم ما فيه في باب الأحاديث التي أعلها بذكر رجل وترك غيره(٢).

\* \* \*

الأحكام الوسطى (١/ ١٦٣).

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث: ٩٥٥.



فإن أبا حمزة الذي في ذلك الإسناد، هو محمد بن ميمون السكري، وهو ثقة، وتضعيفُه إياه يدل على أنه اعتقد فيه أنه أبو حمزة: ميمون القصاب، وقد بينا ذلك في باب الأحاديث التي أعلها بذكر رجال، وترك من هو مثلهم (٣).

وإنما الذي نذكره في هذا الباب، هو ما لا يقع فيه شك عند أهل هذه الصناعة بحسب نظرهم، والذي نذكر فيه أيضًا، هو ما يكون [أخطأ فيه باعتقاده، وأما ما يقع له] (٤) من الخطأ برجل بدلاً من آخر، إما بأن تصحف وإما / بأن نقله خطأ، فهذا قد ذكرناه قبل في مواضع، منه ما هو في باب نسبة [١٨٠٠ ب ١٢١٢ ب الأحاديث إلى غير رواتها، ومنه ما هو في باب الأسماء المغيرة، وغيرهما من الأبواب، وإنما نذكر في هذا الباب ما نقله نقلاً، وزاد فيه من عنده زيادة، هي خطأ.

(٢٧٦٩) فمن ذلك أنه ذكر من طريق أبي داود حديث عشمان بن أبي

<sup>(</sup>١) في ت: محملاً.

<sup>(</sup>٢) الأحكام الوسطى (٣/ ٢٨٧، ٢٨٨).

<sup>(</sup>٣) انظر الحديث: ٨٨٥.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين ممحو في ت منه نصف سطر، واعتمدنا السياق في استدراكه.

<sup>(</sup>۲۷٦۸) تقدم في الحديث: ۸۸٥.

<sup>(</sup>٢٧٦٩) ضعيف: أخرجه أبو داود في الصلاة (١/ ١٢٥) بالسند الذي ذكره المؤلف.

وأخرجه ابن ماجه (١/ ١٩٦)، وأحمد (٦/ ٤٦٣) كلهم من طريق عيسى بن يونس، عن ثور بن يزيد، عن زياد بن أبي سودة، عن أخيه عثمان، عن ميمونة.

سودة، عن ميمونة مولاة النبي على أنها قالت: يا رسول الله، أفتنا في بيت المقدس، قال: «ائتوه فصلوا فيه» الحديث.

ثم قال: ليس هذا الحديث بقوي(١).

هذا نص ما ذكر، والخطأ فيه في جعله إياه عن عثمان بن أبي سودة، وذلك من تفسيره الخطأ، فإن الحديث عند أبي داود إنما هو هكذا: حدثنا النفيلي، حدثنا مسكين، عن سعيد بن عبد العزيز، عن ابن أبي سودة عن ميمونة.

هكذا فيه: «ابن أبي سودة» غير مسمى (٢) وقد روي عن مسكين بن بكير مفسرًا بزيادة زياد ابن أبي سودة، لا بعثمان.

قال أبو علي بن السكن: حدثنا محمد بن عبد الملك بن مروان، حدثنا أحمد بن عبد الملك بن مروان، حدثنا سعيد بن أحمد بن عبد الرحمن بن المفضل، حدثنا مسكين بن بكير، حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن زياد بن أبي سودة، عن ميمونة مولاة رسول الله على أنها قالت: يا رسول الله، أفتنا في بيت المقدس، قال: «ائتوه فصلوا فيه» قالت: فإن لم نستطع؟ قال: «فابعثوا بزيت يسرج في قناديله».

وقد رواه الوليد بن مسلم، عن سعيد بن عبد العزيز، ففسره أيضًا بأنه

<sup>(</sup>١) الأحكام الوسطى (١/ ٢٩٨).

 <sup>(</sup>٢) النسخة المطبوعة يوجد فيها مسمى وكذلك سماه في تحفة الأشراف (١٢/ ٤٩٩) فيظهر من ذلك أنه يوجد في بعض النسخ غير مسمى، كالتي وقعت للمؤلف.

وهذا يدل على أن سند أبي داود منقطع ؛ لأن بين زياد بن أبي سودة وميمونة ، عثمان بن أبي
 سودة .

وعثمان هذا، وثقه ابن حبان ويعقوب بن سفيان، وهذا يرد تجهيل المؤلف له، فبقيت علة الحديث منحصرة في أخيه زياد، الذي لم يوثقه إلا مروان بن محمد.

زياد بن أبي سودة، كذلك ذكره ابن أبي خيثمة، قال: حدثنا الحوطي (۱) - هو عبد الوهاب بن نجدة - قال: حدثنا الوليد بن مسلم، عن سعيد بن عبد العزيز، قال: حدثنا زياد بن أبي سودة، أن ميمونة مولاة النبي على قالت: قلت: يا رسول الله، أفتنا في بيت المقدس؟ قال: «أرض المحشر والمنشر، ائتوه فصلوا فيه ؛ فإن صلاة فيه كألف [صلاة في غيره»، قلت: أرأيت إن] لم نطق أن نتحمل إليه، قال: فلتهد له زيتا يس[رج فيه، فإن من أهدى له كان كمن صلى](۲) فيه».

[1117]

وقال قاسم بن أصبغ في كتابه: حدثنا الحوطي (٣) حدثنا عيسى بن يونس، عن ثور، عن زياد بن أبي سودة، عن ميمونة مولاة رسول الله على مثله حرفًا بحرف.

ففيه أيضًا من قول ثور بن يزيد أنه زياد بن أبي سودة، كما قال سعيد بن عبد العزيز، وهما أخوان، عثمان وزياد ابنا أبي سودة، وأظن أن زيادًا لم يسمعه من ميمونة، وإنما بينه وبينها أخوه عثمان.

وقد جاء كذلك من طريق عيسى بن يونس، من غير رواية الحوطي عنه.

قال ابن السكن: حدثنا محمد بن يوسف بن مطر، حدثنا علي بن خشره.

وحدثنا محمد بن بدر الباهلي، حدثنا سليمان بن عمر البرقي، قالا: حدثنا عيسى بن يونس، عن ثور بن يزيد، عن زياد بن أبي سودة، عن أخيه عثمان بن أبي سودة، عن ميمونة مولاة رسول الله عَلَيَّةُ أنها قالت: «يا نبي الله، أفتنا في بيت المقدس» الحديث مثل رواية الحوطي سواء.

<sup>(</sup>١) بفتح المهملة، بعدها واو ساكنة ثم طاء مهملة مشالة.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفات الأربع ممحو في ت منه قدر نصفي سطرين، وأتممناه من مسند أحمد (٦/ ٦٦٣).

 <sup>(</sup>٣) في ت: الحوظي بظاء مشالة وهو تصحيف، وإنما هو بالطاء المهملة.

ففي هذا أن رواية سعيد بن عبد العزيز التي ذكر أبو داود منقطعة ، فإن سعيد بن عبد العزيز ، وثور بن يزيد ، إنما أخذاه عن زياد لا عن عثمان ، وبين زياد وبين ميمونة عثمان ، حسب ما في هذه الرواية ، عن عيسى بن يونس .

قال ابن أبي حاتم في زياد: روى عن أبي هريرة وأخيه عثمان، ولا أراه سمع من عبادة بن الصامت، روى عنه سعيد بن عبد العزيز، ومعاوية بن صالح، وثور بن يزيد، سمعت أبي يقول ذلك(١).

لم يزد على هذا فيما به ذكره.

وروايته عن عبادة بن الصامت، هي ما ذكر ابن أبي خيشمة قال: حدثنا الحوطي قال: حدثنا الوليد بن مسلم، عن سعيد بن عبد العزيز، عن زياد بن أبي سودة، قال: كان عبادة بن الصامت على سور بيت المقدس الشرقي فبكى، فقال بعضهم: ما يبكيك؟ فقال: من هاهنا أخبرنا رسول الله على أنه رأى جهنم.

فإن قال: قلت: [ما ذكرتَه يدل على أن الذي رواه](٢) عن ميمونة عثمان، لا زياد ففسره.

فالجواب / أن نقول: هو إنما نسب الحديث إلى أبي داود، ولم يقع عنده إلا غير مسمى، فهو إن كان عَلِمه عن عثمان، فليس له أن يعزوه إلى أبي داود؛ فإنه عنده من رواية سعيد بن عبد العزيز.

رواه محمد بن بكير (٣) ، عن الوليد بن مسلم ، عن سعيد .

قال ابن أبي خيئمة: حدثنا محمد بن بكير الحضرمي، حدثنا الوليد بن مسلم قال: قلت للأوزاعي: إن سعيد بن عبد العزيز حدثنا عن ابن أبي

[۲۱۳ ب]

<sup>(</sup>۱) الجرح (۲/ ۲۴۵).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين محو في ت منه نصف سطر، وأتممناه من السياق.

<sup>(</sup>٣) في ت: أبكين، وهو تحريف.

سودة، عن ميمونة مولاة النبي عَلَيْه ، قلت: يا رسول الله ، أفتنا في بيت المقدس؟ قال: «ائتوه فصلوا فيه» ، قلت: كيف وبيننا وبينه الروم؟ قال: «فابعثوا بزيت يُسرَج في قناديله».

قال أبو عمرو الأوزاعي: أوحى الله إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل، أن مُرْ بني إسرائيل أن يكثروا في مساجدهم النور، قال: فظنوا أنه إنما يراد به المصابيح، فأكثروها وإنما يراد به العمل الصالح.

فهذه أيضاً رواية لم يفسر فيها من هو عن سعيد، وقد فسره من قدمنا ذكره، ولا نعلم الحديث من رواية سعيد بن عبد العزيز ولا من رواية ثور بن يزيد عن عثمان أصلاً، لكن عن زياد.

فإن قلت: فإذا قال أبو محمد: إنه حديث ليس بالقوي، بناءً على اعتقاده في ابن أبي سودة أنه عثمان، فما حكمه إذا كان زيادًا؟

قلنا: هو كذلك غير صحيح، فإنا كَمَا لَمْ نعلم حال عثمان (١) فكذلك لم نعلم حال زياد، كلاهما ممن يجب التوقف عن روايتهما حتى يثبت من أمرهما ما يغلب على الظن صدقهما، فإن صح توسط عثمان بين زياد وميمونة فقد اجتمعا فيه، فهو أحرى بأن لا يصح.

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، عن هشام بن عمار، عن صدقة ـ هو ابن خالد ـ عن زيد بن واقد، عن عثمان بن أبي سودة، قال: كانت أمي سودة لعبادة بن الصامت، وكان أبي لعبد الله بن عمرو بن العاصي (٢) .

كذا وقع هذا عند ابن أبي حاتم، ووقع عند البخاري: كانت أمي أم سودة (٣) وهو الصواب. فاعلم ذلك.

<sup>(</sup>١) بل حاله معروفة، وثقه اثنان فارتفعت جهالته بذلك.

<sup>(</sup>۲) الجرح والتعديل (٦/ ١٥٤.١٥٣).

٣) التاريخ الكبير (٦/ ٢٢٦).

[] YIET

(١) ما بين المعكوفين ممحوفي ت منه نصف سطر، وأتممناه من الأحكام الوسطى.

\_\_\_\_\_

( ۲۷۷ ) حسن: أخرجه أبو داو د في الصلاة (۱/ ۱۷۰)، والنسائي في القبلة (۲/ ۷۰)، وأحمد (٤/ ۲۷)، وأحمد (٤/ ۲۷)، وابن خزيمة (۱/ ۳۳۱).

كلهم من طريق موسى بن إبراهيم، سمعت سلمة بن الأكوع.

وأخرجه أحمد (٤/ ٥٤) من طريق عطاف أيضًا، عن موسى بن إبراهيم، حدثنا يونس بن ربيعة، سمعت سلمة فذكره.

موسى بن إبراهيم هذا، وثقه ابن حبان، وقال ابن المديني: وسط، وصحح له ابن خزيمة، وابن حبان، ومثله حسن الحديث.

وهذا من الاختلاف فيه على عطاف؛ فرواه عنه بدون واسطة هاشم بن القاسم، ورواه عنه بذكر الواسطة ـ أعني يونس بن ربيعة ـ إسحاق بن عيسى، ويونس، وهذا يحمل على وجهين، إما أنه من أوهام عطاف، لأنه صدوق يهم، وإما أن موسى بن إبراهيم، سمعه بالواسطة وبدونها، وقد صرح في الوجه الأول بأنه سمعه من سلمة، وفي الثاني بأنه سمع من يونس بن ربيعة.

والأقرب عندي هو الوجمه الأول؛ لأن الذين رووه عن عطاف، كلهم ثقات، فلم يبق من ينسب له فيه هذا التلون إلا هو.

تنبيه: صرح أحمد بأنه موسى بن إبراهيم بن أبي ربيعة، وكذلك نسبه الشافعي.

قال الحافظ في الفتح (١/ ٥٥٥): "وأما قول ابن القطان: إن موسى هو ابن محمد بن إبر اهيم التيمي المضعف عند البخاري، وأبي حاتم، وأبي داود، وأنه نسب هنا إلى جده فليس بمستقيم؛ لأنه نسب في رواية البخاري وغيره مخزوميًا، وهو غير التيمي بلا تردد، نعم وقع عند الطحاوي موسى بن محمد بن إبراهيم؛ فإن كان محفوظًا فيحتمل على بعد أن يكونا جميعًا رويا الحديث، وحمله عنهما الدراوردي، وإلا فذكر محمد فيه شاذ» ا هـ.

قلت: الرواية المشار إليها، أخرجها الطحاوي في معاني الآثار (١/ ٣٨٠)، وفي سندها ابن أبي قبيلة، فلينظر من هو.

وأخرجه الدارقطني (١/ ٣٩٩) من طريق عقبة بن خالد، حدثنا موسى بن محمد بن إبراهيم، عن أبيه عنه به.

وهذا لا يدل على أن الذي في سند حديث الصلاة في القميص الواحد هو هذا؛ لاختلاف السياقين والمتنين. سلمة بن الأكوع، قلت: يا رسول الله، إني رجل أصيد، أفأصلي في القميص الواحد؟ قال: «نعم، وازرره(١) ولو بشوكة».

ثم أتبعه قول البخاري: في إسناد هذا الحديث نظر(٢) .

ثم ساق من عند الدارقطني، عن سلمة أيضًا حديث: «اطرَح القرن (٣) وصل في القوس».

ثم قال: هذا يرويه موسى بن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، وهو عندهم منكر الحديث (٤٠).

فأقول: إنه أخطأ في قوله، في حديث الدراوردي: «عن موسى» هو ابن إبراهيم بل إبراهيم بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي (٥) فإنه ليس بموسى بن إبراهيم بل هو موسى بن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي المذكور في حديث الدارقطني، الذي قال فيه: إنه منكر الحديث، ولم يقع في الإسناد أكثر من موسى بن إبراهيم، ففسره هو بأنه ابن إبراهيم بن عبد الله بن أبي ربيعة، فأخطأ في ذلك، ولكنه خطأ له فيه عذر؛ فإن موسى بن إبراهيم بن عبد الله بن أبي ربيعة وأبيه ربيعة الذي غلط به يروي عن سلمة بن الأكوع، وأنس بن مالك، وأبيه إبراهيم بن عبد الله بن أبي ربيعة، وروى عنه عطاف بن خالد، وعبد الرحمن ابن أبي الموالي، والدراوردي، قاله أبو حاتم (١).

فهو عند المطالعة على الحديث المذكور، وجد موسى بن إبراهيم الذي

أي اشدده واجمع بين طرفيه، من زره يزره إذا أدخل أزراره في العرى.

<sup>(</sup>٢) الأحكام الوسطى (١/ ٣١٣)، وانظر: التاريخ الكبير (٧/ ٢٩٥)، وعلقه أيضًا في الصحيح الفتح (١/ ٥٥٤).

<sup>(</sup>٣) في ت: الفرو، وهو تحريف، وإنما هو بقاف وراء مهملة، مفتوحتين، آخره نون، وهو حعبة من حلود تشق ويجعل فيها النشاب، وإنما أمره بنزعه؛ لأنه كان من جلد غير مذكى. النهاية (٤/ ٥٥).

<sup>(</sup>٤) الأحكام الوسطى (١/ ٣١٤).

<sup>(</sup>٥) بل هو فيه على الصواب كما سبق

<sup>(</sup>٦) انظر الحرح (٨/ ١٣٣).

يروي عن سلمة ، روى عنه الدراوردي ، فلم يشك أنه الذي يطلب ، ورأى مع ذلك اعتناء أبي حاتم بالتفريق بينه وبين الآخر بقوله في بابه (۱) : «مـوسى بن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي خلاف هذا ، ذلك شيخ ضعيف» يعني خلاف موسى بن إبراهيم المخزومي ، الذي يروي عن سلمة ، فإن هذا إنما يروي عن أبيه محمد بن إبراهيم ، وإن كان هذا أيضًا قد روى عنه الدراوردي ، وعطاف بن خالد ، وابن أبي ذئب ، وموسى بن عبيدة ، ومحمد بن طلحة ، وعقبة (۲) بن خالد ، وعبد الله بن نافع الصائغ (۱) .

 $\cdot$  فتأكد سبب الغلط من حيث لم  $[\dots]$  فتأكد سبب

وبيان أنه في هذا غالط، هو أن الحديث / ذكره الطحاوي هكذا: حدثنا ابن أبي داود، حدثنا ابن أبي قتيلة، أخبرنا الدراوردي، عن موسى بن محمد بن إبراهيم، عن أبيه، عن سلمة قال: قلت: يا رسول الله، فذكر الحديث (٥).

فهذا الدراوردي قد بين أن الذي حدثه به، هو موسى بن محمد بن إبراهيم، وزاد أنه إنما رواه عن أبيه، عن سلمة، فحديث أبي داود على هذا منقطع.

فإن قلت: ولعل الدراوردي عنده فيه عن الرجلين: عن المخزومي عن سلمة، وعن التيمي عن أبيه عن سلمة؛ قلنا: هذا يحتمل، ولكن لا يصار إليه بمجرد الاحتمال، ولا يُجزَم إلا بأن الذي حدثه به هو التيمي، وأنه بينه وبين سلمة فيه واحد. وهو أبوه، وقد ذكر أبو بكر البرقاني موسى بن إبراهيم هذا، فذكر عن أبي داود أنه قال: هو موسى بن محمد بن إبراهيم، كما قلنا سواء،

[۲۱٤] ب]

<sup>(</sup>١) أي في باب موسى بن إبراهيم المخزومي المذكور.

<sup>(</sup>۲) في ت: وعتبة.

<sup>(</sup>٣) الجَرِح (٨/ ١٥٩، ١٦٠).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين ممحوفي ت منه نصف سطر، ولم نعثر على تتمته الآن.

<sup>(</sup>٥) الطحاوي في المعاني (١/ ٣٨٠).

وذكر عن ابن حنبل أنه كره الرواية عنه<sup>(١)</sup> .

وهذا الذي تقدم كله هو النظر الذي قال البخاري: إنه في إسناد (٢) هــذا الحديث. والله أعلم.

(۲۷۷۱) وذكر من طريق النسائي عن العباس - زاد في بعض النسخ . ابن عبد المطلب - قال: «رأيت رسول الله ﷺ طاف بالبيت سبعًا، ثم صلى ركعتين بحذائه في حاشية المقام، ليس بينه وبين الطواف أحد».

ثم أتبعه أن قال: هذا منقطع (٣).

هذا نص ما ذكر، وهو خطأ لا شك فيه، وليس هذا الحديث من رواية العباس بن عبد المطلب، وقد رأيته كتبه في كتابه الكبير بخطه في أبواب الستر من كتاب الصلاة هكذا:

روى النسائي، عن إسحاق بن إبراهيم، عن عيسى بن يونس، عن عبد الملك ابن عبد العزيز بن جريج، عن كثير بن كثير، عن أبيه، عن جده قال: «رأيت

<sup>(</sup>۱) التهذيب (۱۰/ ۲۹۵).

<sup>.</sup> (٢) في ت: في إسناده، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣) الأحكام الوسطى (١/ ٣٤٤).

<sup>(</sup>٢٧٧١) ضعيف: أخرجه النسائي في القبلة (١/ ١٧٠)، وفي الحج (٥/ ٢٣٥)، وأبو داود كذلك (٢/ ٨٩)، وابن ماجه (٢/ ٩٨٦).

كلهم من طريق كثير بن كثير، عن أبيه، عن جده المطلب بن أبي وداعة.

وبعضهم قال: عن كثير، عن جده.

وهذا الإسناد ضعيف، وفيه علل:

إحداها: انقطاعه بين كثير بن كثير وجده المطلب بن أبي وداعة.

وثانيتها: جهالة راويه من الطريق الموصولة، ففيها حدثني بعض أهلي عن جدي، فبعض أهله لا يدرى من هو؟ وهل هو واحد أو متعدد؟.

وثالثتها: جهالة كثير بن المطلب بن أبي وداعة، إذ لم يوثقه إلا ابن حبان.

رسول الله على طاف بالبيت سبعًا، ثم صلى ركعتين بحذائه في حاشية المقام، ليس بينه وبين الطواف أحد».

[1710]

ثم أتبعه أن قال: كثير بن كثير، لم يسمع هذا الحديث من أبيه، حدثه عنه بعض أهله. ذكر ذلك [أبو داود، ونقله عنه في كتابه] (١) / الكبير، وكتبه بخطه (٢)، وذلك يحقق غلطه في ظنه أن الصحابي الراوي له هو العباس بن عبد المطلب.

وكأنه والله أعلم علم أن للعباس بن عبد المطلب ابنًا اسمه كثير، فظنه  $[A_0]^{(3)}$  وما علم أن  $[A_0]^{(3)}$  العباس بن عبد المطلب لا يعرف له حديث عن أبيه، إلا حديث يوم حنين، ورميه عليه السلام الحصى في وجوه الكفار وقوله فيه: «الآن حَمى الوطيس» (٥).

لا يعرف له عنه إلا هذا الحديث الواحد، وممن قال ذلك البزار وغيره، وكذلك فليس لكثير بن العباس بن عبد المطلب هذا ابن اسمه كثير يروي عنه، ولا أعلم أحدًا ذكر ذلك، وقد بحثت عنه.

وإذ قد فرغنا من تقدير غلطه، فقد يجب أن أبين من الصحابي المذكور؟ فأقول: ذكر النسائي هذا الحديث في كتاب الصلاة (١) ، بالنص الذي ذكره به أبو محمد، وبالإسناد المذكور، عن إسحاق بن إبراهيم، فلم يتخالج أحدًا يعلم شيئًا من هذا الشأن شك في أنه كثير بن كثير بن المطلب بن أبي وداعة السهمي، عن جده المطلب، وهو ثقة معروف بالرواية عن أبيه وعن غيره.

وإن أردت استظهارًا لذلك فانظر في كتاب الحج من كتاب النسائي في

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين ممحو في ت منه نصف سطر ، وأثبتناه اعتمادًا على السياق .

<sup>(</sup>٢) الأحكام الكبرى.

<sup>(</sup>٣) كلمة ساقطة من ت، ولابد منها.

 <sup>(</sup>٤) ما بين المعكو فين ساقط من ت، ولابد منه ليصح المعنى.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم في الجهاد (٣/ ١٣٩٩).

<sup>(</sup>٦) بل ذكره في كتاب القبلة.

باب: أين تصلى ركعتا الطواف؟ تجد فيه: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم، عن يحيى، عن ابن جريج، عن كثير بن كثير، عن المطلب بن أبي وداعة قال: «رأيت رسول الله على حين فرغ من سبعه (۱) ، جاء حاشية المطاف، فصلى ركعتين ليس بينه وبين الطواف أحد».

وفي كتاب الحج عند أبي داود في ترجمة نصها: باب في مكة: حدثنا ابن حنبل، حدثنا سفيان بن عيينة، قال: حدثني كثير بن كثير بن المطلب بن أبي وداعة، قال: حدثني بعض أهلي بحديث عن جدي، أنه رأى النبي [ عليه على على] باب بني سهم، والناس يمرون بين يديه وليس بينه ما [سترة، قال سفيان: وليس بينه وبين] (٢) الكعبة سترة.

قال سفيان: كان ابن جريج / أخبرنا عنه، قال: حدثنا كثير عن أبيه، فسألته، فقال: «فليس من أبي سمعته، ولكن من بعض أهلي عن جدي» انتهى ما ذكر أبو داود.

وفيه بيان الانقطاع الذي أشار إليه في كتابه الكبير من عند أبي داود، وتبين منه أن رواية ابن جريج منقطعة؛ فإنه ذكر أن سفيان راجع كثيرًا وسأله ممن سمعه، فأخبر أنه لم يسمعه من أبيه، وإنما حدثه به بعض أهله.

وثبت بالجميع مقصودنا، وهو بيان الغلط في ذكر العباس فقط، أو بزيادة: «عن عبد المطلب» في هذا الحديث، وأنه لا مدخل له هنا.

وقد ذكر الدارقطني في علله هذا الحديث واختلاف الناس فيه، وذكر خلافًا عن ابن جريج، وصوب رواية ابن عيينة، ومراجعته كثيرًا، وسؤاله هل سمعه من أبيه أم لا، والله الموفق.

[ب۲۱۵]

<sup>(</sup>١) في ت: من سعيه، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفات الأربع ممحو في ت منه قدر نصفي سطرين، وأتممناه من أبي داود.

(۲۷۷۲) وذكر حديث المقعد الذي قال فيه النبي عَلَظَهُ لما مر بين يديه: «قطع صلاتنا قطع الله أثره»(۱).

وقد بينا أمره في موضعين: في باب النقص من الأسانيد (٢) ، وفي بـاب الأحاديث التي ضعفها ولم يبين عللها (٢) .

(۲۷۷۳) وذكر من طريق أبي داود قال: حدثنا عبد السلام بن عبد الرحمن الوابصي من ولد وابصة حدثنا أبي، عن شيبان، فذكر حديث: «اتخاذ النبي عَلَيْه عموداً في مصلاه يعتمد عليه لما أسن».

ثم قال عقبه: عبد الرحمن الوابصي ـ وهو ابن صخر ـ كان قاضي حلب والرَّقة، لا أعلم روى عنه إلا ابنه عبد السلام (٤٠) .

هكذا ذكره، ولا أبعد أن يكون كما ذكر، لكنه ليس بمعروف، والمعروف أغا هو ابنه: عبد السلام، هو كان قاضي حلب، وحران، والرقة، وأخاف أن يكون جرى عليه الغلط مما ذكره به ابن أبي حاتم، وإن كان ما ذكر صو [بًا، إلا لم يوضحه، ولم يفسره] كما يجب.

<sup>(</sup>١) الأحكام الوسطى (١/ ٣٤٥).

<sup>(</sup>٢) أنظر الحديث: ٣٥.

<sup>(</sup>٣) انظر الحديث: ١١٠٢.

<sup>(</sup>٤) الأحكام الوسطى (١/ ٢٠).

ما بين المعكوفين محوفي ت منه قدر نصف سطر، وأتممناه من السياق.

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>۲۷۷۲) تقدم في الحديث ٣٥، ١١٠٢.

<sup>(</sup>۲۷۷۳) ضعيف: أخرجه أبو داود في الصلاة (١/ ٢٤٩). من طريق عبد السلام بن عبد الرحمن عن أبيه، عن شيبان، عن حصين بن عبد الرحمن، عن هلال بن يساف عن وابصة، عن أم قيس بنت مُحصن، فذكرته.

وإسناده ضعيف؛ عبد السلام بن عبد الرحمن بن صخر وأبوه مجهولان، ومن فوقهما ثقات.

[ווזוً]

قال ابن أبي حاتم: عبد السلا[م بن عبد الرحمن (۱) بن صخر بن عبد الرحمن  $(1)^{(1)}$  بن وابصة الأسدي، قاضي الرقة، وحران، وحلب، روى عن أبيه، عن جعفر  $(1)^{(1)}$  بن برقان، سمع منه أبي بالرقة سنة أربع وأربعين وروى عنه  $(1)^{(1)}$ .

هذا جملة ما ذكره به، وهو صواب، وقوله فيه: «قاضي الرقة، وحران، وحلب» هو نعت لعبد السلام المبتدأ بذكره، المعتمد بيانُ أمره، ولا يصح أن نجعله نعتًا لعبد الرحمن، إلا لو قال هكذا: «عبد السلام بن عبد الرحمن، قاضي الرقة وحران وحلب، ابن صخر بن عبد الرحمن بن وابصة». فإذ لم يفعل (٥)، بل ذكر النسب، فلما فرغ أعاد النعت، كان ذلك للمذكور أولاً.

وليس من هاهنا غلط؛ فإنه والله أعلم لم يحتَجُ حين كتب هذا الحديث أن ينظر في أمر عبد السلام شيخ أبي داود في الإسناد المذكور، ولذلك لم يبين من أمره شيئًا، ولأنه قد عُهد منه تسامح في أشياخ أبي داود، اعتمادًا على ما علم من تحفظه، وتحريه في أشياخه الذين أخذ عنهم، وإنما احتاج أن ينظر في أمر الأب: عبد الرحمن والد عبد السلام، فوجد في باب عبد الرحمن عند ابن أبي حاتم وهو ملجؤه ما هذا نصه: «عبد الرحمن بن صخر بن عبد الرحمن بن وابصة بن معبد، والد عبد السلام، قاضي الرقة، وحران، وحلب، روى عن شيبان بن عبد الرحمن، وجعفر بن برقان، وطلحة بن زيد، وأبي مريم الأنصاري، وقيس بن الربيع، روى عنه ابنه عبد السلام

 <sup>(</sup>١) في الجرح: عبد السلام بن أسلم بن عبد الرحمن، والمعروف هو: عبد السلام بن عبد الرحمن، فإن ابن أبي
 حاتم لما ترجم عبد الرحمن، قال: والدعبد السلام، قاضي الرقة وحران وحلب.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين ممحوفي ت، منه نصف سطر، وأتمماه من الجرح والتعديل.

<sup>(</sup>٣) في ت: وجعفر، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) الجرح (٦/ ٤٩).

<sup>(</sup>٥) في ت: فإذا لم يفعل.

الوابصي<sup>(۱)</sup> .

هذا نهاية ما ذكره به، وهو مغلّط لمن لم يقف على باب عبد السلام وما ذكر فيه ؛ إذ يحتمل أن يكون قوله: "قاضي الرقة وحران وحلب مرفوعًا، فيكون نعتًا لعبد الرحمن كما فهم هو، أو مخفوضًا ") فيكون نعتًا لعبد السلام كما هو الحق، وإذا كان هذا محتملاً، رجع إلى المبيّن في باب عبد السلام [وهو لفظة: حران] ") فإنه ذكرها، أو سقط له ذكرها، ولا يعلم لعبد الرحمن (١٠) المذكور [راو آخر يروي] فاعلم ذلك.

[۲۱٦ ب]

(٢٧٧٤) وذكر من طريق أبي أحمد، عن بقية بن الوليد، قال: حدثني مالك بن أنس، عن عبد الكريم الهمداني، عن أبي حمزة قال: سئل النبي على عن رجل نسي الأذان والإقامة، وقال: "إن الله عز وجل تجاوز عن أمتي السهو في الصلاة».

ثم أتبعه ما أتبعه، ثم قال: حديث بقية عن مالك، رواه عنه هشام بن خالد(١).

كذا قال، وهو خطأ لاشك فيه، وإنما رواه عن بقية هشام بن عبد الملك، أبو تقى الحمصي، وهو شيخ متقن، يروي عن بقية وجماعة من الشاميين

<sup>(</sup>١) الجرح (٥/ ٢٤٦).

<sup>(</sup>۲) في ت: أو محفوظًا، وهو تحريف.

 <sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين ممحو في ت: منه أنصاف حروفه التحتية، وبقيت الأنصاف الفوقية، وقرأناها بعسر.

<sup>(</sup>٤) في ت: ولا يعلم عبد الرحمن.

ما بين المعكوفين محو في ت منه نصف سطر، وأتممناه اعتماداً على السياق.

<sup>(</sup>٦) الأحكام الوسطى (٢/ ٢٧).

<sup>(</sup>٢٧٧٤) ضعيف: أخرجه ابن عدي في ترجمة بقية (٢/ ٥٠٨).

سواه، وروى عنه الأئمة: كأبي داود، والرازيين، وغيرهم.

والأمر في ذلك في نفس الإسناد، في الموضع (١) الذي نقله منه، ولا أدري كيف جرى فيه عليه الغلط، إلا أن يكون قد علقه من عند أبي أحمد في جملة ما اقتنى، واختصره اتكالاً على ما علم من شهرته وثقته، فلم يذكر أباه، فلما أراد كتب هذا الحديث كتبه مما عنده، كما قد وجدته يفعل ذلك كثيراً، يكتب الأحاديث مما اقتنى وكتب بخطه، ولا يراجع الأصول.

وقد يكون فيما كتب أوهام، وأراد أن يفسر من أمر هشام ما يتمم به الفائدة للقارئ، فظنه هشام بن خالد، وذلك أن هشام بن خالد، أبا مروان، الأزرق، الدمشقي، أشهر من أصحاب بقية بن الوليد.

ويحتمل على بعد أن يكون قد رأى الحديث أيضاً من رواية هشام بن خالد، عن بقية، فأراد أن يعرف بذلك، وهذا إنما كان يستقيم له بعد أن يعرف بأن راويه عن (٢) بقية في الموضع الذي نقله منه، هو هشام بن عبد الملك، ثم يتبعه أن يقول: ورواه أيضاً هشام بن خالد عن بقية، فأما أن يذكره من عند أبي أحمد، ثم يتبعه أنه رواه هشام بن خالد، عن بقية، فعمل غير صحيح، لما فيه من إبهام الخطأ، من أنه عند أبي أحمد كذلك. فاعلم ذلك والله الموفق -.

(۲۷۷۰) وذكر [من طريق مسلم عن] / صالح بن خوات، عمن صلى مع النبي على [صلاة الخوف يوم] (") ذات الرقاع، وهو سهل بن أبي

[[ ۲۱۷]

<sup>(</sup>١) في ت: في المواضع.

 <sup>(</sup>٢) في ت: بأذرواية بقية.

 <sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفات الأربع ممحو في ت منه قدر نصفي سطرين، واستدركناه من الأحكام الوسطى.

<sup>(</sup>٢٧٧٥) أخرجه مسلم في المسافرين (١/ ٥٧٥).

حثمة (١) أن طائفة صفت» الحديث (٢).

كذا قال: إنه سهل بن أبي حثمة، وذلك مما يجب التوقف عنه، وهي زيادة منه.

وبيان هذا، هو أن صالح بن خوات روى عنه هذا الحديث: القاسم بن محمد، ويزيد بن رومان.

فأما القاسم فقال فيه: عن صالح بن خوات، عن سهل بن أبي حثمة، أن رسول الله عَن صلى بأصحابه في الخوف، فذكر القصة.

فما في هذا السياق أنه شاهد القصة ـ أعني سهل بن أبي حثمة ـ ويوجد في رواية القاسم هذه من رواية شعبة وغيره ما لفظه هكذا: عن صالح بن خوات، عن سهل بن أبي حثمة أن رسول الله على عن سهل بن أبي حثمة أن رسول الله على عن سهل بن أبي حثمة أن رسول الله على ال

فمثلُ هذا يوهم أنه شاهد. وإذا حقق النظر وجب تأويله حتى يكون معناه: ﴿صلى بهم » يعنى بمن عداه .

فأما رواية يزيد بن رومان، ففيها عن صالح، عمن صلى مع رسول الله ﷺ يوم ذات الرقاع.

لم يسم يزيد بن رومان عن صالح هذا المشاهد للقصة من هو ، فظنه أبو محمد: سهل بن أبي حثمة المذكور في رواية القاسم، عن صالح، وتأكد ذلك باتحاد الصفة إلا في السلام.

وهذا بمن ظنه خطأ ولم تدع إليه ضرورة؛ فإنه ليس بمحال أن يكون صالح ابن خوات قد روى القصة عن رجلين: أحدهما شاهد للقصة فلم يسمه، والآخر لم يشاهد، وهو سهل بن أبي حثمة.

 <sup>(</sup>١) في ت: خثمة، وهو تصحيف، ونما هو بمهملة مفتوحة بعدها مثلثة ساكنة.

<sup>(</sup>٢) الأحكام الوسطى (٢/ ٤٢).

والحامل على هذا الذي قلناه، هو أن ذات الرقاع كانت بعد بني النضير (۱) في صدر السنة الرابعة من الهجرة، وسهل بن أبي حثمة توفي رسول الله على وهو ابن ثمان سنين في قول كل من رأيته تعرض لذكر سنه، وأقربهم متناولاً الطبري، والواقدي، والكلاباذي، واللالكائي، وابن السكن، وأبو عمر بن عبد [البر(۲) وليس فيه أي خلاف إلا] لأبي حاتم الرازي، وهو ما حكاه ابنه [عنه من أن له صحبة، وبايع] (۳) تحت الشجرة، وشهد المشاهد كلها / إلا بدراً، وكان دليل النبي على لية أحد.

[۲۱۷ ب]

قال ابن أبي حاتم: سمعت رجلاً من ولده سأله أبي عن ذلك، فأخبره بما ذكرت(٤).

وأبو عمر قد اختار الأول، فإن هذا عندهم شيء لا يصح، والغلط فيه من هذا الرجل الذي لا يُدرَى من هو، وإنما الذي بعثه رسول الله على خارصًا، وأبو بكر وعمر بعده وكان دليل النبي على إلى أحد، وشهد معه المشاهد بعدها عبو حثمة: عبد الله بن ساعدة، والدسهل بن أبي حثمة المذكور، وهكذا ذكره الطبري وغيره، وتوفى في أول خلافة معاوية.

وبهذا كله ذكره أيضًا أبو عمر في الصحابة في باب الكني(٥) ، وذكر(١)

<sup>(</sup>١) في ت: النظير، وهو تصحيف.

 <sup>(</sup>٢) انظر: تاريخ الأم والملوك ورجال صحيح البخاري للكلاباذي (١/ ٣٢٢)، ورجال مسلم لابن منجويه
 (١/ ٢٥٦)، والاستيعاب بهامش الإصابة (٢/ ٩٧)، والثقات لابن حان (٣/ ١٦٩)، وأسد الغابة (٢/ ٣١٦).

 <sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفات الأربع ممحو في ت منه قدر نصفي سطرين، واستدركناه بالاعتماد على السياق، وعلى
 الجرح والتعديل.

<sup>(</sup>٤) الجوح (٤/ ٢٠٠).

<sup>(</sup>٥) انظر: الاستيعاب بهامش الإصابة (٤/ ٤١).

<sup>(</sup>٦) في ت: وذكره، وهو تحريف.

بعضه ابن أبي حاتم في باب عامر (١) .

فعلى هذا يكون سهل في زمان ذات الرقاع ابن سنتين ونحوهما، وقد روى عن النبي علله مشتركا مع غيره. قصة حويصة ومحيصة (٢) في قتل عبد الله (٣) بن سهل، وفي ذلك الحديث قال سهل: «لقد ركضتني منها ناقة حمراء» هذا في كتاب مسلم (٤)، وهو في الموطأ (٥).

وقال أبو القاسم البغوي - بعد أن ذكر أنه كان صغيراً - حدثني سليمان بن الأشعث، قال: حدثنا عنبسة، قال: حدثنا يونس، عن ابن شهاب، قال: وزعم عبد الله بن عروة عن أبي هريرة، قال: سهل بن أبي حشمة (١) يقول: ركضني من معقّلة صاحبنا ذلك، وأنا غلام دنوت منه حتى ركضني.

وقد عُلم أن خيبر كانت أول سنة سبع، فإن كان قتله قبل فتح خيبر - إذ كانت صلحًا، كما في رواية سليمان بن بلال، وبشر بن المفضل، وأبي وأويس، عن يحيى بن سعيد - فذلك أبعد لضبطه ذلك.

(٢٧٧٦) وأما ما روي عنه من قوله: «أمرنا رسول الله ﷺ فقال: «إِذَا

<sup>(</sup>۱) انظر الجرح (٦/ ٣٢١).

 <sup>(</sup>٢) كلاهما بضم أوله مصغرًا، مع تشديد الياء المكسورة.

<sup>(</sup>٣) في ت: عبد الرحمن، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٤) أنظر كتاب القسامة (٣/ ١٢٩٢، ١٢٩٥).

<sup>(</sup>٥) انظر كتاب القسامة (٢/ ٨٧٨، ٨٧٨).

<sup>(</sup>٦) في ت: خثمة، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٢٧٧٦) ضعيف: أخرجه أبو داود في الزكاة (٢/ ١١٠)، وكذلك الترمذي (٣/ ٣٥)، والنسائي (٥/ ٤٢).

كلهم من من طريق شعبة، عن خبيب بن عبد الرحمن، سمعت عبد الرحمن بن مسعود بن =

خرصتم فخذوا، ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع».

فإني لا أبعد أن يكون [ذلك مما تلقاه من أبيه](') / ولعله سمع ذلك آخِرَ حياة النبي عَلَيْهُ ـ أو لغيره .

[[ ۲۱۸]

فإن قيل: فالحديث الذي ذكر الدارقطني: حدثنا الحسين بن إسماعيل المحاملي، قال: حدثنا عبد الله بن شبيب، قال: حدثني عبد الجبار بن سعيد، قال: حدثني محمد بن صحمد بن صدقة، قال: حدثني محمد بن يحيى بن سهل بن أبي حثمة، عن أبيه، عن جده سهل بن أبي حثمة، أن رسول الله علله بعث خارصًا، فجاء رجل إلى رسول الله علله فقال: يا رسول الله، إن أبا حثمة قد زاد علي في الخرص، فدعاه رسول الله علله فقال: إن ابن عمك يزعم أنك زدت عليه في الخرص، فقلت: يا رسول الله، لقد تركت له قدر خُرُفة (٢) أهله وما يطعم المساكين، فقال رسول الله عله : «قد زادك ابن عمك وأنصف» (٢).

قلنا: هذا لا يصح؛ فإن محمد بن يحيى، ومحمد بن صدقة الفدكي، وعبد الجبار بن سعيد المساحقي، لا تعرف أحوالهم، وكلهم مدني.

وأما عبد الله بن شبيب، فهو الربعي الأخباري، شيخ المحاملي، وابن صاعد، وابن أبي الدنيا ونحوهم، وهو ذاهب الحديث متروكه، ومنهم من يتهمه بالوضع(٤).

وأيضًا فإن في لفظ هذا الخبر ما يدل على الخلل الواقع فيه لو صح، وذلك

 <sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين محو في ت منه نصف سطر، وأتممناه من السياق.

<sup>(</sup>٢) بالضم: اسم ما يخترف من النخل حين يدرك. قاله في النهاية (٢/ ٢٤).

<sup>(</sup>٣) الدارقطني في السنن (٢/ ١٣٤، ١٣٥).

<sup>(</sup>٤) انظر الميزان (٢/ ٤٣٨).

نيار، عن سهل بن أبي حثمة مرفوعًا.

وهذا الإسناد ضعيف؛ عبد الرحمن بن مسعود مجهول الحال.

قوله: «إن أبا حثمة زاد على في الخرص» فهذا يدل على أن صواب الخبر ، إنما هو عن سهل بن أبي حثمة أن رسول الله على بعث أباه خارصًا، وأن قوله: «بعثه خارصًا» خطأ، يؤكد ذلك ويبينه أن سهل بن أبي حثمة إنما يكني أبا يحيى، كذلك كناه كل من ذكر كنيته، والخارص في عهد النبي ﷺ وأبي بكر وعمر، إنما هو أبوه أبو حثمة كما ذكرناه [وعليه فلا ينبغي أن نفسر الذي في حديث]، صالح بن خوات بمشاهدة صلاة الخوف [مع النبي عَلَيْ بأنه سهل بن أبي حثمة](١) وليس ذلك في نفس الحديث، فلا ينبغي زيادته / والله الموفق.

[۲۱۸] [

(۲۷۷۷) وذكر أيضًا حديث : «لا تدعُوهما وإن طردتكم الخيل»(٢) .

وفسر ابن سيلان راويه عن أبي هريرة، بأنه عبد ربه، والأمر فيه محتمل أن يكون هو، وأن يكون جابر بن سيلان، فإن كل واحد منهما يروي عن أبي هريرة، وروى عنه محمد بن زيد، وقد بينا أمره في باب الأحاديث التي أغفل ذكر عللها(٣).

(٢٧٧٨) وذكر في الجنائز من المراسل، عن إبراهيم التيمي، أن النبي ﷺ «أخذ من قبل القبلة ولم يُسكُّ سلا»(٤).

كذا قال فيه: إبراهيم التيمي.

وليس هو كذلك في المراسيل، وزيادته خطأ، وإنما هو إبراهيم بن يزيد

ما بين المعكوفات الأربع ممحو في ت منه قلىر نصفي سطرين، وأتممناه من السياق.

الأحكام الوسطى (٢/ ٦٤). **(Y)** 

<sup>(</sup>٣) انظر الحديث: ١١٢٧.

الأحكام الوسطى (٢/ ١٤٥).

<sup>(</sup>۲۷۷۷) تقدم في الحديث ٢١٢٧.

<sup>(</sup>٢٧٧٨) تقدم في الحديث ٥٩.

النخعي، وهذا قد بيناه بأكثر من هذا في باب نسبة الأحاديث إلى غير رواتها(١).

(٢٧٧٩) وذكر البكنتين اللتين أضلتهما عائشة (٢) .

واعً تَقَد في سعد بن سعيد راويه - أنه سعد بن سعيد بن أبي سعيد المقبري، وذلك خطأ، وإنما هو سعد بن سعيد، أخو يحيى بن سعيد وعبد ربه ابن سعيد، وقد تقدم بيان هذا في باب الأحاديث التي ضعفها وهي صحيحة (٣).

( • ٢٧٨) وذكر من طريق الطحاوي، حدثنا محمد بن خزيمة، حدثنا يوسف بن عدي ـ هو القراطيسي ـ حدثنا ابن إدريس ـ هو عبد الله الأودي ـ عن ابن عباس قال: «قضى رسول الله على بالشفعة في كل شيء»(١٠) .

هكذا أورد هذا الحديث قائلاً في يوسف بن عدي: «القراطيسي» وذلك زيادة تفسير منه، ليس في نفس الإسناد في الموضع الذي نقله منه، وهو كتاب الطحاوي.

وأبو محمد وحمه الله خرج من أمره أنه كثير التقليد في أمر الرواة من غير بحث منه، وذلك أنه نقل الحديث نصاً حرفًا بحرف من كتاب ابن حزم،

<sup>(</sup>١) انظر الحديث: ٥٩.

<sup>(</sup>٢) الأحكام الوسطى (٢/ ٢٩١).

<sup>(</sup>٣) انظر الحديث: ٢٥٤٦.

<sup>(</sup>٤) الأحكام الوسطى (٣/ ٢٩٣).

<sup>(</sup>٢٧٧٩) تقدم في الحديث ١٢١٨، وانظر أيضًا الرقم: ٢٥٤٦.

<sup>(</sup> ۲۷۸۰) أخرجه الطحاوي في معاني الآثار (٤/ ١٢٦)، وقد تقدم في الحديث: ٢٥٩٥، وانظر أيضًا: ٤٩٢.

[1114]

وهو-أعني ابن حزم-قد جرت عادته بتفسير من يقع في الإسناد، محتاجًا إلى التعريف به، فقد يكون منه في ذلك أوهام وجدنا له من ذلك كثيرًا ضمنّاه بابًا مفردًا [في كتاب ألفناه في ذلك، وذلك كتفسيره](١) / حماد، بأنه ابن زيد، ويكون ابن سلمة، والراوي عنه موسى بن إسماعيل، وتفسير شيبان بأنه ابن فروخ، وإنما هو النحوي، وهي قبيحة جدًا؛ فإن طبقتهما ليست واحدة، وتفسير داود عن الشعبي بأنه الطائي، وإنما هو ابن أبي هند.

وأشباه هذا كثير، قد بيناه، ودلَّلنا على مواضعه من كتابه في الباب المذكور.

وهذا الذي اعتراه في هذا الحديث، هو أيضًا من ذلك القبيل، ومن مضمون ذلك الباب، قلده فيه أبو محمد فأخطأ لخطئه فيه، وبخطأ نفسه في تقليده إياه، والأمر فيه أبين شيء (٢) أنه ليس بالقراطيسي، ومن لا يعرف هذه الصناعة، يظن هذا منا خطأ، ومن أبي محمد صوابًا، ولو أن من يُنكر علينا هذا أين أراه على نفسه بمطالعة كتاب الطحاوي، تبين له في أعداد من الأسانيد بيانًا شافيًا أنه أعني يوسف بن عدي ليس بالقراطيسي، وأن القراطيسي ليس بيوسف بن عدي، وذلك بتصفح رواته من فوق وأسفل، واعتبار المواضع التي بيوسف بن عدي، وذلك بتصفح رواته من فوق وأسفل، واعتبار المواضع التي لم ينسبه فيها بالتي نسبه فيها، وأنه أعني القراطيسي إنما هو يوسف بن يزيد.

فأما يوسف بن عدي، هذا الذي يروي عنه ابن خزيمة، فرجل آخر، ومحمد بن خزيمة كثير الرواية عنه، وهو أول رجل وقع اسمه في كتاب

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين مححو في ت منه قدر نصف سطر، وأتممناه من السياق، ومن مؤلفات المؤلف.

<sup>(</sup>۲) في ت: ابن شيء، وهو خطأ.

 <sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين كتبه الناسخ خطأ، ثم كتب الصواب فوق الخطأ، فأشكلت الكلمة واختلطت، فرجحنا أن
 تكون ما أثنناه.

الطحاوي(١).

وفي تهذيب الآثار قال فيه: حدثنا محمد بن خزيمة بن راشد. وهو عندهم أحد الثقات. قال أحمد بن سعيد بن حزم المنتجالي الصدفي، سألت أبا جعفر العقيلي عنه فقال: هو محمد بن خزيمة بن راشد، كان يقص، قلت له: هو محمد بن ضربن خزيمة؟

فقال: لست أعرف نصراً، إنما هو كما أقول لك: محمد بن خزيمة بن راشد، وهو ثقة. وسألت عنه أبا عبد الله: صالح بن عبد الله، فقال: هو ثقة، بصري، سكن مصر، وأهل مصر أو [....]() يحدثون عنه ويوثقونه.

ولنرجع إلى بيان أمر يوسف بن عدي فنقول: [يوسف هذا، هو أخو] (٣) زكرياء بن عدي، كوفي نزل مصر، يروي / عن مالك بن أنس، وعبيد الله ابن عمرو (١٠) ، وأبي المليح الرقي، وشريك، وعبد الرحمن بن أبي الزناد، وأبي الأحوص، قاله أبو حاتم (٥).

وأكثر ما تقع روايته في كتاب الطحاوي عن أبي الأحوص، وروى عنه الرازيان، وقال أبو زرعة منهما: إنه ذهب إلى مصر في تجارة ومات بها، ووثقاه جميعًا.

وقال أبو الحسن: أحمد بن عبد الله بن صالح الكوفي(١) ـ فيما روى عنه

[۲۱۹ ب]

انظر شرح معاني الآثار (١/ ١١).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين، فيه كلمة واحدة محوة.

 <sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين ممحو في ت منه نصف سطر، وأتممناه من السياق، وقال الحافظ في اللسان (٥/ ١٥٤):
 «وهذا رجل معروف ذكره ابن عساكر في تاريخه . . . وقال: أحاديثه تدل على ضعفه».

<sup>(</sup>٤) في ت: عمر.

<sup>(</sup>٥) الجوح (٩/ ٢٢٧).

<sup>(</sup>٦) المعروف بالعجلي.

ابنه يوسف بن يزيد -: كوفي نزل مصر، صاحب سنة، وكان ثقة، وهو أخو زكرياء، وهو أسن من زكرياء بسنة، وزكرياء أقدم موتًا بسنتين، وزكرياء أشبه بأصحاب الحديث (١).

وقال ابن وضاح: لقيته بمصر، ويكنى أبا يعقوب، وهو عالي الرواية، نعم الشيخ، ثقة الثقات.

وكذا قال فيه أحمد بن صالح: ثقة.

وقال مسلمة بن القاسم: يوسف بن عدي البكري، يكنى أبا يعقوب، ثقة، كوفي، نزل مصر، روى عنه من أهل بلدنا بقي وابن وضاح (٢).

والمقصود بما نصصناه أن يعلم أنه لم يصفه أحد بأنه القراطيسي، وهو مذكور في أكثر مصنفات الرجال بما ذكرنا الآن بعضه.

فأما القراطيسي، فإنه يوسف بن يزيد، أبو يزيد القراطيسي.

قال أبو جعفر بن يونس في كتابه في تاريخ المصريين: هو يوسف بن يزيد ابن كامل بن حكيم القراطيسي، يكنى أبا يزيد، نسبه في موالي بني أمية، توفي يوم السبت، الثالث من ربيع الأول، سنة سبع وثمانين ومائتين، رأى الشافعي (٣).

وقال مسلمة بن القاسم: يوسف بن يزيد بن كامل بن حكيم، أبو يزيد القراطيسي، توفي بمصر يوم السبت لثلاث خلون من شهر ربيع الأول، سنة سبع وثمانين ومائتين، وصلى عليه ابنه يزيد، وكان مولده سنة سبع وثمانين

<sup>(</sup>١) معرفة الثقات (٢/ ٣٧٦) وليس فيه كل ما ذكره المؤلف عنه.

<sup>(</sup>٢) التهذيب (١١/ ٣٦٧) نقلاً عن مسلمة في الصلة.

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في التهذيب (١١/ ٣٧٧).

ومائة، أخبرنا عنه غير واحد(١).

وقال أحمد بن سعيد بن حزم الصدفي، المنتجالي في كتابه: سمعت أحمد بن خالديقول: يوسف بن يزيد، أبو يزيد القراطيسي، من أوثق الناس، لم أر مثله، و[لا لقيت أحدًا إلا وقد لين أو تكلم] (٢) فيه، إلا يوسف بن يزيد، ويحيى بن أيوب العلاف، ورفع من شأن يوسف .

فهذا هو القراطيسي المشهور بمصر ، فأما يوسف بن عدي ، فلا يقول أحد: إنه القراطيسي ، وكلاهما ثقة جليل فاعلم ذلك .

ومن هذا الباب ظنه بمحمد بن سعيد (١) الطائفي، أنه المصلوب، والطائفي ثقة، وقد تقدم بيان ذلك في باب الأحاديث التي ضعفها وهي صحيحة (٥).

(۲۷۸۱) وذكر في قصة رداء صفوان أنه رواه أشعث بن براز<sup>(۱)</sup> عـن عكرمة، عن ابن عباس<sup>(۷)</sup>.

وهو خطأ لا ريب فيه عند أحد ممن له أدنى معرفة بهذا الباب، فإن أشعث ابن براز لا تعرف له رواية عن عكرمة، وهو بصري، يروي عن البصريين: الحسن، وقتادة، وثابت البناني، وعلى بن زيد.

وإنما راوي الحديث المذكور، أشعث بن سوار (٨)، وهو معروف الراوية

٥٥٥

[[ ۲۲۰]

<sup>(</sup>١) التهذيب (١١/ ٣٧٧) نقلاً عن مسلمة باختصار.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين ممحوفي ت منه نصف سطر، وأتممناه من التهذيب.

 <sup>(</sup>٣) انظر التهذيب (١١/ ٧٧٧، ٣٧٨) نقلاً عن أحمد بن سعيد الصدفي المنتجالي.

<sup>(</sup>٤) في ت: محمد بن موسى بن سعيد، وهو تحريف من النساخ.

 <sup>(</sup>۵) انظر الحديث: ۲۵۷۰.

<sup>(</sup>٦) بموحدة مضمومة، ثم راء مهملة، ثم زاي معجمة.

 <sup>(</sup>٧) الأحكام الوسطى (٤/ ٩٤).

 <sup>(</sup>A) بفتح المهملة وتشديد الواو.

<sup>(</sup>٢٧٨١) تقدم في الحديث ٦٣ و ١٣٥٧ و ٢٦٨٩.

عن عكرمة، ومعروف له رواية (١) راوي هذا الخبر عنه، وهو الفضل بن العلاء الكوفي.

ويكفيك أن البزار قد بين في نفس الإسناد حين ذكره أنه ابن سوار ، وقد جرى ذكر هذا مستوعبًا في باب الأحاديث التي ضعفها ولم يبين عللها(٢).

(۲۷۸۲) وذكر من طريق الدارقطني، عن أبي عبد الرحمن الحبلي، عن عبد الله بن مسعود، عن النبي عليه : «من كانت له سريرة صالحة أو سيئة، أظهر الله عليه منها رداء يعرف به».

ثم قال: الصحيح في هذا عن عثمان، عن النبي عَلِيُّ انتهى ما أورده (٣).

وقد كتبناه في باب الأحاديث التي أوردها على أنها متصلة وهي منقطعة (٤) ، وذلك لكونه غير موصل الإسناد عند الدارقطني، ونريد الآن أن نبين منه أن قوله «الحبلي» زيادة منه، وإنما أورده الدارقطني في جملة أحاديث عبد الرحمن السلمي، عن عبد الله، ولم يقل فيه: لا السلمي (٥) ، ولا الحبلي، ولكن عُلم بذكره (١) في جملة أحاديث [السلمي - التي وقع السؤال عنها] أنه هو، وإنما قال: وسئل عن حديث أبي [عبد الرحمن السلمي، فالسائل عن حديث عبد الرحما للرحما الرحما في السلمي أنه السلمي (٨).

<sup>(</sup>١) في ت: راوية.

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث: ١٣٥٧.

<sup>(</sup>٣) الأحكام الوسطى (٤/ ٢٧٧).

<sup>(</sup>٤) انظر الحديث: ٥٣٢.

<sup>(</sup>٥) في ت: إلا السلمي، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٦) في ت: فذكره.

<sup>(</sup>٧) ما بين المعكوفات الأربع ممحو في ت منه قدر نصفي سطرين، وأتممناه بالاعتماد على العلل، وعلى السياق.

<sup>(</sup>٨) انظر العلل (٥/ ٣٣٣).

<sup>(</sup>۲۷۸۲) تقدم في الحديث ٥٣٢.

[۲۲۰ ب]

ولا يصح بالنظر / الحديثي أن يكون غيره، وهو أبو عبد الرحمن: عبد الله بن حبيب السلمي، وكان أعمى، مقرئ أهل الكوفة، ثقة، يروي عن عثمان، وعلي، وابن مسعود، ويرسل عن عمر.

فأما الحبلي؛ فهو عبد الله بن يزيد، يروي عن عبد الله بن عمرو بن العاصي، والمستورد بن شداد، والصنابحي، فأما عن ابن مسعود فلا أعرفه.

( $\Upsilon V \Lambda \Upsilon$ ) وذكر حديث: «إذا قرأتم الحمد، فاقرؤوا بسم الله الرحمن الرحيم» (۱) .

فجعل فيه عبد الحميد بن جعفر ، هو أبو بكر الحنفي ، وذلك من الخطأ الفاحش ، وقد بينا ذلك في باب الأسماء المغيَّرة (٢) ، وفي باب الكلام الذي يقتضى منه تصحيح أحاديث ليست بصحيحة (٣) .

(٢٧٨٤) وذكر حديث أسيد بن ظهير (١٤) في الذي يجد ما سرق منه عندما اشتراه ممن لا يتهم (٥٠) .

فضعفه بتضعيف عكرمة بن خالد المخزومي، بدلاً من عكرمة بن خالد البصري، وقد بينا ذلك في باب الأحاديث التي ضعفها وهي صحيحة (٢٠).

\* \* \*

الأحكام الوسطى (١/ ٣٧٥).

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث: ٢٠٥.

<sup>(</sup>٣) انظر الحديث: ٢٣٨٤.

 <sup>(</sup>٤) بضم المشالة مصغرًا، وأسيد كذلك بضم الهمزة مصغرًا.

<sup>(</sup>٥) الأحكام الوسطى (٤/ ٣٤٥، ٣٤٦).

<sup>(</sup>٦) انظر الحديث: ٢٥٧١.

<sup>(</sup>۲۷۸۳) تقدم في الحديث ۲۰۵.

YAVI + II : I (YVAF)

<sup>(</sup>۲۷۸٤) تقدم في الحديث: ۲۵۷۱.

| ÷ |
|---|
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |





لاشك أن هذا الذي نذكر من مضمون هذا الباب، أقل مما يتقاضَى، وأقلُّ مما في كتاب أبي محمد منه، ولكنا خفنا إغفال هذا النوع من النظر معه، فنبهنا بهذا النزْر على جنسه.

وقد وقع له عكسه في مواضع كثيرة، وذلك أن يسالم رجالاً لا تنبغي مسالمتهم، أو يذكرهم بأقل مما يستحقون أن يذكروا به.

(۲۷۸۰) كقوله - إثر حديث دخول مكة بغير إحرام -: محمد بن خالد ابن عبد الله الواسطى ، ضعيف (۱) .

وهذا اللفظ قد يقال لمن هو صدوق، ومن لا يكون به بأس، يستضعف بالقياس إلى من هو فوقه في باب الثقة والأمانة.

ومحمد بن خالد، هو عندهم كذاب.

(٢٧٨٦) وكمذلك لما أورد في الجهاد: «انطلقوا باسم الله وبالله، وفي سبيل الله، وعلى ملة رسول الله، لا تقتلوا شيخًا فانيًا، ولا [طفلاً، ولا صغيرًا، ولا امرأة]. . . » الحديث.

قال: خالد بن الفرز]  $(1)^{(1)}$  ليس بقوي  $(2)^{(1)}$  .

[1771]

<sup>(</sup>١) الأحكام الوسطى (٢/ ٣٣٩).

 <sup>(</sup>٢) بفتح الفاء وكسرها، بعدها مهملة ساكنة آخره زاي معجمة، وما بين المعكوفين محوو في ت: منه ثلث سطر،
 وأتمناه من الوسطى، ومن السياق.

<sup>(</sup>٣) الأحكام الوسطى: (٣/ ٤٣).

<sup>(</sup>٢٧٨٥) أخرجه ابن عدي في ترجمة محمد بن خالد بن عبد الله الواسطي (٦/ ٢٢٧٦)، ونقل عن ابن معين أنه كذبه، وقال: إن لقيتموه فاصفعوه.

<sup>(</sup>٢٧٨٦) صحيح، إلا بعض فقراته: أخرجه أبو داود في الجهاد (٣/ ٣٨) من حديث أنس، وفي سنده خالد بن الفرز مجهول الحال، لكن جل فقراته لها شاهد من حديث بريدة عند مسلم برقم ١٧٣١ وحديث الأسود ابن سريع عند النسائي، وغيره.

وهذا لفظ يطلق على من هو متقرر العدالة، إذا كان غيره أقوى منه.

وخالد هذا ليس يعرف له من العلم إلا حديثان، هذا أحدهما.

(٢٧٨٧) والآخر: «تحريم خلط البسر والتمر».

ذكر ذلك البزار، ولا يعرف روى عنه إلا الحسن بن صالح، وإنما حذا فيه حذُّو ابن معين حين قال فيه: ليس بذاك(١).

وذكر في كتاب الطهارة مُعَمَّر (٢) بن محمد بن عبد الله بن أبي رافع، فقال: معمر وأبوه ضعيفان (٣).

كذا قال: وهما عند المحدثين متروكان.

وعمله هذا في هؤلاء، وفيمن لا يحصى من أمثالهم مناقض لما تقدم ذكره من عمله في تضعيف هشام بن سعد<sup>(1)</sup>، وإكثاره عليه، وفي تضعيف معلى ابن منصور<sup>(0)</sup>، وأبي غطفان بن طريف<sup>(1)</sup>، وأشباههم ممن تقدم ذكرنا لهم. وما لم نذكره من ذلك لعله الأكثر، وذلك يوجب عليك أن لا تقلد في هذا، فإنك بأقل من بحثه تبلغ فيهم المقصود.

ولننبه على ما عثرنا عليه من هذا النوع، ممن لم يتقدم ذكره.

(٢٧٨٨) فمن ذلك أنه ذكر في الجنائز حديث ابن عباس: «لعن الله

<sup>(</sup>۱) الجوح (۳/ ۳٤٦).

<sup>(</sup>٢) بضم أوله، وفتح ثالثه مع التشديد.

<sup>(</sup>٣) الأحكام الوسطى (١/ ٣٧٣)، قال ذلك في حديث أبي رافع: «كان إذا توضأ حرك خاتمه».

<sup>(</sup>٤) انظر الحديث ٢٠٩٣، ٢١٢٣.

<sup>(</sup>٥) انظر الحديث: ٢٥١٨.

<sup>(</sup>٦) انظر الحديث: ٢٤٩٤، ٢٤٩٦.

<sup>(</sup>٢٧٨٧) أخرجه البزار كما ذكر المؤلف، ولم أقف عليه الآن.

<sup>(</sup>۲۷۸۸) تقدم في الحديث ۲۷۵۳.

زائرات القبور، والمتخذين عليها المساجد والسرج».

ثم قال: هذا يرويه أبو صالح، صاحب الكلبي، وهو عندهم ضعيف جدًا(١١).

كذا قال، وإنما كان ينبغي أن يقال هذا في محمد بن سعيد المصلوب، أو الواقدي، أو غياث بن إبراهيم، ونحوهم من المتروكين المجمع عليهم.

فأما أبو صالح: باذام مولى أم هانى (۱) . فليس في هذا الحد، ولا في هذا النمط، ولا أقول: إنه ثقة، لكني أقول (۱) : إنه ليس كما يوهمه هذا الكلام، بل قال علي المديني (١) : سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول: «لم أر أحداً من أصحابنا ترك أبا صالح مولى أم هانئ، وما سمعت أحداً من الناس يقول فيه شيئا، ولم يتركه شعبة (۱) [ولا زائدة، ولا عبد الله بن عثمان. وعن] ابن أبي خيئمة: سمعت يحيى بن معين يقول: أبو [صالح مولى أم هانئ ليس به بأس، فإذا روى] (۱) عنه الكلبي فليس بشيء، وإذا روى عنه / غير الكلبي فليس به بأس؛ لأن الكلبي حدث به مرة من رأيه (۱) ومرة عن أبي صالح عن ابن عباس (۸) ، وقد ذكرنا قبل أن ابن معين أخبر عن نفسه بأنه متى قال في رجل: لا بأس به ، فهو عنده ثقة.

[۲۲۱] ب]

<sup>.</sup> 

 <sup>(</sup>۱) الأحكام الوسطى (۲/ ۱۵۱).
 (۲) فى ت: مولى هائنى، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) في ت: [لكني أقول: إنه ثقة] لكني أقول: إنه ليس كذلك، والجملة الأولى بين المعكوفين، من خطأ النساخ بلا شك.

<sup>(</sup>٤) في ت: المدني، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٥) التهذيب (١/ ٣٦٥).

<sup>(</sup>٦) ما بين المعكوفات الأربع ممحو في ت منه نصف نحو نصفي سطرين، وأتمناه من الجرح.

<sup>(</sup>٧) في ت: من رواية، والتصحيح من الجرح.

<sup>(</sup>A) الجرح (٢/ ٤٣٢) نقلاً عن ابن أبي خيثمة.

وضَعف الكلبي لا ينبغي أن يُعْدي أبا صالح، وليس ينبغي أن يُمسَّ أبو صالح بكذبة الكلبي عليه، حيث حكى عنه أنه قال له ـ أعنى أن أبا صالح قال للكلبي ـ: كل ما حدثتك عن ابن عباس كذب، وفي رواية: فلا تحدث به (١) .

فهذا من كذب الكلبي، وهو عندهم كذاب، وإن كان ابن مهدي ترك الرواية عن أبي صالح، فإن غيره قال فيه ما ذكرناه، فاعلم ذلك.

(٢٧٨٩) وذكر حديث أبي هريرة في النهي عن وضع النعلين عن اليمين أو اليسار، والأمر بوضعهما بين الرجلين.

(١) التهذيب (١/ ٣٦٥).

(٢٧٨٩) صحيح: أخرجه أبو داود في الصلاة (١/ ١٧٦)، وابن خزيمة (٢/ ١٠٦)، وابن حبان (٣/٧٠٣)، والحاكم (١/ ٢٥٩)، والبيهقي (٢/ ٤٣٢)، والبغوي (٢/ ٩٥).

كلهم من طريق عثمان بن عمر، حدثنا صالح بن رستم أبو عامر، عن عبد الرحمن بن قيس، عن يوسف بن ماهك، عن أبي هريرة مرفوعًا.

وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، وأقره الذهبي.

وليس كذلك؛ لأن أبا عامر الخزار كثير الخطأ، وإن كان من رجال مسلم، وعبد الرحمن بن قيس العتكي مجهول الحال.

لكن روي عن أبي هريرة من غير هذا الوجه. فقد أخرجه ابن خزيمة (٢/ ١٠٥)، وابن

من طريق ابن وهب، أخبرني عياض بن عبد الله القرشي، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة مرفوعًا، بلفظ: «إذا صلى أحدكم فليلبس نعليه، أو ليخلعهما بين رجليه، ولا يؤذ بهما غيره». وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه.

قلت: بل هو على شرطهما من ابن وهب فما فوقه، ولكنه معل باختلاط سعيد المقبري هذا، وقد خولف فيه عياض بن عبد الله.

فقد أخرجه أبو داود، وابن حبان، والحاكم، والعقيلي في الضعفاء (٢/ ٢٥٧)، والبيهقي، والبغوي.

كلهم من طرق عن الأوزاعي، حدثني محمد بن الوليد، عن سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعًا. ثم قال: في إسناده صالح بن رستم أبو عامر، وأصح منه ما روى أبو داود، فذكر حديثًا آخر (١).

هذا ما ذكر، فكأن أبا عامر (٢) صالح بن رستم، ابن ُلهيعة، أو جابر الجعفي، والرجل مشهور، يوثقه قوم: منهم أبو داود الطيالسي (٣).

وقال فيه أحمد بن حنبل: صالح الحديث(٤) وأخرج له مسلم.

وقول ابن معين فيه: «لا شيء» (٥) معناه فيه، أنه ليس كغيره، فإنه قد عهد يقول ذلك فيمن يقل حديثه. فاعلم ذلك.

( ۲۷۹ ) وذكر من طريق أبي داود، حديث بَهْز بن حكيم، عن أبيه، عن جده: «فإنا آخذوها وشطر ماله».

ثم قال: بهز بن حكيم، وثقه علي بن المديني، ويحيى بن معين (١) وغيرهما يضعفه (٧) .

الأحكام ألوسطى (١/ ٣١٦).

<sup>(</sup>٢) في ت: فكان أبو عامر.

<sup>(</sup>٢) انظر الجرح (٤/ ٤٠٣).

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه.

<sup>(</sup>۲) الجرح (۲/ ٤٣٠).

<sup>(</sup>٧) الأحكام الوسطى (٢/ ١٨٢).

وهذا إسناد صحيح، رجاله رجال الشيخين، وقد تابع محمد بن الوليد عليه ابن أبي ذئب عن
 سعيد به أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٤١٨) بسند صحيح.

وابن أبي ذئب من أثبت الناس في سعيد المقبري وقد أثبت الواسطة بينه وبين أبي هريرة، فكانت روايته أقوى من التي قبله.

<sup>( •</sup> ٢٧٩) حسن: أخرجه أبو داود في الزكاة (٢/ ١١١)، وكذلك النسائي (٥/ ١٥، ٢٥)، والدارمي (٢/ ٣٩٦)، وأحمد (٥/ ٢، ٤)، كلهم من طرق عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده مرفوعًا، وإسناده حسن؛ لكلام لا يضر في بهز بن حكيم.

هذا ما ذكره به، وهو تقصير به، موهم أن الأكثرين على تضعيفه، وإنما اختلف الناس فيما يروي بَهز، عن أبيه، عن جده هكذا، وهو الذي جعله الحاكم في أقسام الصحيح المختلف فيه.

أما أن يقال: إن بهزاً وثقه ابن معين، وابن المديني، وضعفه غيرهما فخطأ، نعم لو قال: إن ابن أبي حاتم لم يذكر توثيقه إلا عن ابن معين، وابن المديني صدق، ولو زاد: وضعفه غيرهما عند ابن أبي [حاتم لكان صوابًا، وابن أبي حاتم لم يذكر](١) فيه التضعيف، وإنما حكى عن أبيه فقط / (٢) أنمه شيخ يكتب حديثه ولا يحتج به. وعن أبي زرعة أنه قال فيه: «صالح، ولكنه ليس بمشهور (٢).

[۲۲۲ أ، رب]

وقول أبي حاتم: لا يحتج به؛ لا ينبغي أن يقبل منه إلا بحجة، وبهز ثقة عند من علمه، وقد وثقه غير من ذُكر، كالنسائي، وابن الجارود، وصحح الترمذي روايته عن أبيه، عن جده.

وقال أبو أحمد بن عدي، قد روى عنه ثقات الناس، وذكر أن الزهري روى عنه حديثين ذكرهما، وقال: ولم أر أحداً من الثقات تخلف عنه في الرواية، ولم أر له حديثاً منكراً، وأرجو أنه إذا حدث عنه ثقة فلا بأس بحديثه (1).

وقال أبو جعفر البستي (٥): إسناد بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين ممحو في ت منه نصف سطر، وأتممناه بناء على ما في الجرح والتعديل، والسياق.

 <sup>(</sup>٢) هنا تكرر في المخطوط ما في اللوحة [٢٢٢ أ] مع ما في [٢٢٢ ب]، فما في تلك هو نفس ما في هذه، ولذلك استغنينا بإحداهما عن الأخرى فتبه.

<sup>(</sup>٣) الجوح (٢/ ٤٣٠).

<sup>(</sup>٤) الكامل (٢/ ١٠٥).

<sup>(</sup>٥) التهذيب (١/ ٤٣٨)، وانظر ما تقدم على أبي جعفر البستي هذا في الرقم: ١٨٩٥.

صحيح.

وقال محمد بن الحسين (۱): سألت ابن معين، هل روى شعبة عن بهز؟ قال: نعم، روى عنه حديثًا، وهو قوله ﷺ:

(٢٧٩١) «أترعو ون من ذكر الفاجر».

(١) البغدادي، أبو جعفر الأشناني. انظر: تاريخ بغداد (٤/ ٢٣٤)، وله كتاب «التمييز».

(۲۷۹۱) موضوع: أخرجه العقيلي في الضعفاء (۱/ ۲۰۲)، وابن عدي (۲/ ٥٩٥)، والطبراني في الكبير (۱۹ / ۲۱۹)، وابن حبان في المجروحين (۱/ ۲۲۰)، والخطيب في التساريخ (۱/ ۳۸۲)، (۳/ ۱۸۸)، (۷/ ۲۱۷، ۲۱۳، ۲۱۸)، وفي الكفاية ٥٩، والسهمي في تاريخ جرجان: ص ٧٥. كلهم من طريق الجارود بن يزيد، عن بهز بن حكيم، عن أبيه عن جده مرفوعًا.

قال العقيلي: ليس له من حديث بهز أصل، ولا من حديث غيره، ولا يتابع عليه من طريق يثبت.

وقال ابن حبان: «. . . والخبر في أصله باطل، وهذه الطرق كلها بواطيل لا أصل لها».

وقال ابن عدى: وقد سرقه منه غيره من الضعفاء، وجميعًا يضعفان.

وقال الخطيب: والمحفوظ أن الجارود تفرد برواية هذا الحديث.

وقال أبن المديني: منكر .

وقال الدارقطني في العلل: هو من وضع الجارود، ثم سرقه منه جمع.

وقال الحاكم: إنه غير صحيح ولا معتمد. نقله عنه البيهقي في الشعب.

وقال السخاوي في المقاصد (٤/ ٣٥٤): ولا يصح أيضًا، فالجارود ممن رمي بالكذب.

وقال الدارقطني: هو من وضعه ثم سرقه منه جماعة. . . فذكرهم.

وقال الفلاس: إنه منكر. وأورده ابن طاهر في الموضوعات حاكمًا بوضعه.

وحسنه الهروي ـ في ذم الكلام ـ بشواهده، ولم يصنع شيئًا؛ لأن شواهده ما بين تالف وهالك، وقد جزم البيهقي والعقيلي وغيرهما بأنه لم يصح فيه شيء.

والجارود هذا قال البخاري: منكر الحديث، وقال النسائي: متروك الحديث، وقال ابن معين: ليس بشيء، وكان أبو أسامة يرميه، وأبو حاتم يرميه بالكذب.

تبيه: ضبطت كلمة «أتر عوون» على أنها من الارعواء، وهو الانكفاف، وهو الكثير الشائع، 🕳

وقد كان شعبة متوقفًا عنه، فلما روى هذا الحديث كتبه، وأبرأه مما اتهمه به.

قلت: فكم له عن أبيه عن جده؟ قال: أحاديث، قلت لأبي عبد الله بن حنبل: ما تقول في بهز؟ قال: سألت غندراً عنه فقال: قد كان شعبة مسه ثم تبين (١) معناه، فكتب عنه (٢).

قال أبو محمد بن قتيبة: كان من خيار الناس (٣) .

وليس بضار له ما حكاه أحمد بن بشير قال: أتيت البصرة في طلب الحديث، فأتيت بهزًا، فوجدته مع قوم يلعبون بالشطرنج (٢٠)؛ فإن استباحتها مسألة فقهية مجتهدة.

(۲۷۹۲) وقد ذكر أبو محمد وحمه الله حديث: «إني أسألك بوجه الله» من عند النسائي (۵) .

وسكت عنه مصححًا له، ولم يبين أنه من رواية بهز، وهذا يزيد عمله هاهنا قبحًا، فاعلم ذلك.

<sup>(</sup>١) في التهذيب: لم يبين.

<sup>(</sup>٢) التهذيب (١/ ٤٣٨).

<sup>(</sup>٣) المصدر نقيته.

<sup>(</sup>٤) الكامل (٢/ ٩٩٤).

<sup>(</sup>٥) الأحكام الوسطى (٢/ ٢٠٠).

<sup>=</sup> وضبطت أيضًا بفتح التاء، والزاي المعجمة من وزعه يزَعه، إذا منعه، ومعناها هنا: أتمتنعون عن ذكر . . . .

<sup>(</sup>٢٧٩٢) حسن: أخرجه النسائي في الزكاة (٥/ ٤، ٥)، وابن ماجه في الحدود (٢/ ٨٤٨). من طريق بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده مرفوعًا، وإسناده حسن.

وذكر من طريق أبي داود حديث عمارة بن غزية (١) عن عبد الرحمن بن غزية (١) عن سأل عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه، قال رسول الله على الله على سأل وله قيمة أُوقية فقد ألحف المحديث.

ثم قال: عمارة بن غزية، وثقه أحمد بن حنبل، وأبو زرعة، وقال فيه أبو حاتم، ويحيى بن معين: صدوق صالح [وقد ضعفه بعض المتأخرين. انتهى ما](٢) / ذكر(٣).

وهو تعسف على عمارة بن غزية؛ فإنه ثقة عندهم، مخرج حديثه في الصحيح، وممن وثقه أيضًا الكوفي (٤) .

ولا أعلم أحدًا ضعفه إلا ابن حزم، قال فيه في كتاب الإيصال: ضعيف. ذكره في الزكاة في غير هذا الحديث (١).

وأراه مَعْنِيَّ أبي محمد ببعض المتأخرين، وإن هذا لعجب أن يترك فيه أقوال معاصريه أو من هو أقرب إلى عصره، ويَحكي فيه عمن لم يشاهده ولا قارب ذلك ما لا تقوم له عليه حجة.

وأظن أن ابن حزم بقي في خاطره عند كتبه فيه أنه ضعيف أن العقيلي ذكره في كتاب الضعفاء، والعقيلي لم يزد فيه على ما أصف، وذلك أنه ترجم

[וֹ ۲۲۴]

<sup>(</sup>١) بفتح المعجمة وكسر الزاي، ثم ياء مشددة.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين ممحوفي ت منه نصف سطر، وأتممناه من الأحكام الوسطى.

<sup>(</sup>٣) الأحكام الوسطى (٢/ ١٨٧).

<sup>(</sup>٤) معرفة الثقات (٢/ ١٦٣).

<sup>(</sup>٥) التهذيب (٧/ ٢٧٠).

<sup>(</sup>٦) المصدر نفسه، نقلاً عن ابن حزم.

<sup>(</sup>۲۷۹۳) تقدم في الحديث ٢٢٦.

باسمه، ولم يقل فيه شيئًا كما عادته أن يقول، غير أنه حكى عن ابن عيينة أنه قال: جالسته كم من مرة فلم أحفظ عنه شيئًا(١).

وهذا لا يضره أصلاً، فاعلم ذلك.

هذا الذي ذكرت (٢) به من هذا النوع، لم أقصد به استيعاب ما وقع له منه، وإنما ذكرته ممثلاً منبهاً على نوعه، وقد تفرق منه فيما مر كثير، ولعله فيما تركت أكثر، وكذلك ما يتصل (٦) بهذا من شرح مواضع لم يشرحها، قد تقدم أيضاً من نوعها الكثير، ولعله فيما تركت أكثر.

(٢٧٩٤) فمن ذلك أنه ذكر من طريق الترمذي، عن أبي سعيد المقبري،

(٢٧٩٤) حسن: أخرجه الترمذي في الصلاة (٢/ ٢٢٣)، وأبو داود (١/ ١٧٤).

من طريق عبد الرزاق، عن ابن جريج، حدثني عمران بن موسى، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي رافع مرفوعًا.

قال الترمذي: حديث حسن. يعني أنه حسن بغيره، وإلا فعمران بن موسى الأموي مجهول الحال. وقد روي من وجه آخر عن أبي رافع، أخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة (١/ ٣٣١)، وأحمد (٦/ ٨).

من طريق مخول بن راشد، سمعت أبا سعد يقول: رأيت أبا رافع مولى رسول الله ﷺ. فذكره. إلا أن عبد الرزاق لم يسم أبا سعد، بل قال: «عن رجل»، وأبو سعد هذا هو المدني، قيل: هو شرحيل بن سعد، فإن كان هو ؛ فقد اختلط بآخره، وإن كان غيره؛ فهو مجهول.

هذا وقد اختلف فيه على مخول بن راشد؛ فرواه سفيان عنه، عن سعيد المقبري، عن أبي رافع، عن أم سلمة.

أخرجه الطبراني، وإسحاق بن راهويه ـ كما في نصب الراية (٢/ ٩٤)، وقال الدارقطني في العلل: وهم المؤمل في ذكر أم سلمة، وغيره لا يذكرها . قلت: وقد ذكرها أيضًا عن سفيان أبو حذيفة، وهذا السند بقوي الذي قبله؛ لأنه ليس بشديد الضعف، فيرتقي به إلى درجة =

<sup>(</sup>١) الضعفاء الكبير (٣/ ٣١٥).

<sup>(</sup>٢) في، ت، ذكرته.

<sup>(</sup>٣) في، ت، مايصل.

عن أبي رافع، أنه مر بالحسن بن علي وهويصلي، وقد عقص (١) ضفيرته في قفاه. الحديث.

ثم أتبعه أن قال: قال أبو جعفر الطحاوي: كانت وفاة المقبري سنة خمس وعشرين ومائة، وكانت وفاة علي قبل ذلك بخمس وثمانين سنة، ووفاة أبي رافع قبل ذلك، وعلي كان وصي أبي رافع، فبعيد أن يكون أبو سعيد المقبري شاهد من أبي رافع قصة الحسن، ذكر هذا في كتاب بيان المشكل (٢).

ثم قال أبو محمد عبد الحق: هذا الذي [استبعده الطحاوي ليس ببعيد، ] (٢) فإن المقبري سمع من عمر بن الخطاب على ما ذكر / البخاري في تاريخه (٤).

وقال أبو عمر بن عبد البر: توفي أبو رافع في خلافة عثمان، وقيل: في

[۲۲۳ ب]

 <sup>(</sup>١) والعقيصة: الشعر المعقوص، وهو نحو من المضفور، وأصل العقص اللي، وإدخال أطراف الشعر في أصوله. قاله في النهاية (٤/ ٢٧٥).

<sup>(</sup>۲) انظرمشكل الآثار.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين ممحو في ت منه نصف سطر، واستدركناه من الأحكام الوسطى.

<sup>(</sup>٤) التاريخ الكبير (٧/ ٢٣٤، ٢٣٥).

الحسن لغيره. هذا وللحديث شاهدان: عن على وابن عباس.

فأما حديث علي فأخرجه عبد الرزاق بسند ضعيف، فيه الحارث الأعور، كذبه الشعبي، ودونه الحسن بن عمارة، وهو ضعيف، ودونه أبو إسحاق وهو مدلس وقد عنعنه.

وأما حديث ابن عباس فأخرجه مسلم (١/ ٣٥٥)، وأبو داود (١/ ١٧٤)، والنسائي (٢/ ٢١٥).

كلهم من طريق ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن بكير، عن كريب، عن ابن عباس، أنه رأى عبد الحارث يصلي، فذكره. وفيه مروعًا: «إنما هذا الذي يصلي وهو مكتوف».

خلافة علي، وهو أصح (١) . انتهى كلامه (٢) .

والغرض شرح (٣) ما يحتاج إلى شرحه منه، فإنه لما استقرب مستبعد الطحاوي، جعل الحجة في ذلك ما حكاه البخاري، من أن المقبري سمع من عمر.

وكل هذا يحتاج إلى زيادة تفسير، فأقول وبالله التوفيق وذلك أنه إن كان ما سلم صحيحًا من أن أبا سعيد (٤) توفي سنة خمس وعشرين ومائة، وأن بين وفاته ووفاة علي خمسًا وثمانين سنة؛ لأن عليًا رضي الله عنه مات سنة أربعين، فينبغي أن نضيف إلى ذلك أيامه، وهي أربع سنين وتسعة أشهر، وأيام عثمان ثنتا عشرة سنة، فهذه سبعة عشرة سنة غير ربع، يجيء الجميع مائة سنة وسنتين، فلنقدر أنه سمع من عمر في آخر حياته، لا أقل من أن يكون بسن من يضبط، كثمان سنين أو نحوها، هذه مائة سنة وعشر، فتحتاج سن أبي سعيد أن تكون [هذا القدر،] (٥) وذلك شيء لا يعرف له، ولا ذكر به، ولا يصح سماع المقبري من أبي رافع حتى تكون سنه قد بلغت هذا المبلغ.

والأولى أن يقال في ذلك: إن وفاة المقبري لم تكن سنة خمس وعشرين ومائة، وذلك شيء لا أعرف أحدًا قاله إلا الطحاوي، وإنما المعروف في وفاته، إما سنة مائة حكاه الطبري في كتابه ذيل المذيل (٢). وقاله أبو عيسى الترمذي.

<sup>(</sup>١) الاستيعاب بهامش الإصابة (٤/ ٦٨).

<sup>(</sup>٢) الأحكام الوسطى (٢/ ١١).

<sup>(</sup>٣) في ت: بشرح، والراجح ما أثبتناه

<sup>(</sup>٤) في ت: من أن أبا رافع، وهو تحريف.

ما بين المعكوفين ساقط من ت، وأتممناه من نصب الراية (٢/ ٩٤) لأنه نقله عن ابن القطان.

<sup>(</sup>٦) وهو ملحق بالتاريخ (١١/ ٦٨٨).

وإما في خلافة الوليد بن عبد الملك، كما قال الواقدي وغيره، وكانت وفاة الوليد سنة ست وتسعين .

وإما في خلافة عبد الملك قبل ذلك كله، وهذا قول أبي حاتم الرازي(١).

فلننزل على أبعد (٢) هذه الأقوال، وهو قول من قال: سنة مائة، حتى يكون بين وفاته ووقت حياة أبي رافع، ستون سنة، أو أكثر بقليل، وهذا لابعد فيه، وهو كاف فيما نريد هاهنا من غير احتياج إلى [تقدير سماعه من عمر. وما حكاه] (٢) البخاري مشكوك فيه، ولم يحكه بإسناد (١) ، والذي يقول غيره: إنما هو روى عن عمر، وهذا لا ينكر ؛ فإنه قد يرسل عنه.

ويُشدَّ (٥) ما قلناه من أن أبا سعيد المقبري لا يبعد سماعه للحديث المذكور من أبي رافع، أن أبا داود قال: حدثنا الحسن بن علي، حدثنا عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: حدثني عمران بن موسى، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، يحدث عن أبيه، أنه رأى أبا رافع مولى رسول الله على مر بالحسن بن علي وهو يصلى قائمًا. الحديث.

ففي هذا أيضًا أنه رآه وشاهد فعله، ولو صح هذا كفي، ولكن عمران بن موسى لا أعرف حاله، ولا أعرف روى عنه إلا ابن جريج.

وقد ذكر الدارقطني اختلافهم في هذا الحديث، وقال: إن رواية عمران ابن موسى هذا، أصحها إسنادًا، وجعل رواية [مؤمل](١) بن إسماعيل عن الثوري، عن مُخوَّل (٧) بن راشد، عن أبي سعيد، عن أبي رافع، عن أم سلمة

انظرالجرح (٧/ ١٦٦).

<sup>(</sup>٢) في ت: بعد، والتصحيح من نصب الراية .

 <sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين ممحو في ت منه نصف سطر، واستدركناه من نصب الراية.

<sup>(</sup>٤) التاريخ الكبير (٧/ ٢٣٤).

<sup>(</sup>٥) أي يقوي.

<sup>(</sup>٦) كلمة «مؤمل» ساقطة من ت والابد منها.

<sup>(</sup>٧) بضم الميم، وفتح الواو المشددة.

أن النبي على النبي المنه المن الرجل وهو معقوص»، وهمًا؛ لذكره فيه أم سلمة، وغيره لا يذكرها (١) ، وقد صح ما أردنا تصحيحه من استقراب مستبعد الطحاوي فاعلمه "

(٢٧٩٥) وذكر من طريق أبي داود في الجمعة، حديث: «إِن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء».

ثم رده بأن قال: هذه الزيادة رواها من حديث حسين الجعفي، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، عن أبي الأشعث، عن أوس بن أوس، قال: ويقال: إن عبد الرحمن هذا هو ابن يزيد بن تميم، قاله البخاري<sup>(۲)</sup> وهو منكر الحديث ضعيفه. انتهى كلامه (٤).

وهو صحيح، إلا أنه قد يفهم منه خلاف مراده، فلنبين ما يوهمه ظاهره، ثم نشرح بعد ذلك مراده، فالذي يوهمه ظاهره، هو أن هذا الرجل الذي رواه عنه حسين بن على الجعفى، الذي [هو عبد الرحمن بن يزيد بن] (٥٠ جـابر،

<sup>(</sup>١) انظر العلل (٧/ ١٨، ١٨).

<sup>(</sup>٢) التاريخ الكبير (٥/ ٣٦٥).

<sup>(</sup>٣) الجرح (٥/ ٣٠٠).

<sup>(</sup>٤) الأحكام الوسطى (٢/ ٩٤).

ما بين المعكوفين ممحو في ت منه نصف منظر، وأتممناه اعتمادًا على السياق.

<sup>(</sup> ٢٧٩٥) صحيح: أخرجه أبو داود في الصلاة (١/ ٢٧٥)، والنسائي (٣/ ٩١)، وابن ماجه في إقامة الصلاة (١/ ٣٥٤)، وفي الجنائز (١/ ٣٥٤)، وأحسد (٤/ ٨)، والحساكم (٤/ ٥٦٠)، والدارمي، والطبراني في الكبير (١/ ٢١٧)، وابن أبي شيبة (١٢/ ٥١٦)، وإسماعيل القاضي ٣٥، والبيهقي (٣/ ٢٤٧).

كلهم من طريق حسين بن علي الجعفي، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، عن أبي الأشعث الصنعاني، عن أوس بن أوس مرفوعًا. وله شاهدان: عن أبي أمامة وأبي الدرداء.

هذا، ولأخينا الفاضل الدكتور أسعد سالم رسالة قيمة في هذا الحديث خاصة، يسر الله طبعها.

[۲۲٤]

يقال: إنه عبد الرحمن بن يزيد بن تميم / وأنه على كل حال منكر الحديث ضعيفه، سواء قيل فيه: عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، أو عبد الرحمن بن يزيد بن تميم، بعد أن وصفه بابن يزيد بن تميم، فيجيء هذا كأنه شهره بأنه ابن يزيد بن تميم، بعد أن وصفه بابن جابر، كأنه يُنسَب نسبتين: إحداهما أشهر من الأخرى، وقع في الإسناد بأخفاهما، فبيننه بأشهرهما، كما نجد في الأسانيد، محمداً الطبري(۱)، فنقول: هو محمد بن سعيد المصلوب، وقد تقدم له هو هذا بعينه وكما نجد إبراهيم بن أبي يحيى.

ولهذا المعنى وضع أبو محمد: عبد الغني كتابه المسمى بإيضاح المشكل، وليس الأمر في هذا الرجل كذلك، وإنما هناك رجلان: أحدهما: عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، وهذا ثقة، والآخر: عبد الرحمن بن يزيد بن تميم، وهذا منكر الحديث ضعيفه، فحسين الجعفي وأبو أسامة (٢) يرويان منهما عن عبد الرحمن بن تميم الضعيف، إلا أنهما يغلطان في نسبه، فيقولان فيه: ابن جابر بدلاً من ابن تميم، فهما بهذا يخلّعان على الضعيف صفة الثقة، فإذا وجد المحدثون رواية أبي أسامة، أو حسين الجعفي، عن عبد الرحمن بن يزيد ابن جابر، يقولان، هذا خطأ إنما أرادا ابن تميم، والبخاري وأبو حاتم ممن يفعل هذا.

فإذن أبو محمد إنما أخبرنا عن هذا العمل، أي إن هذا الذي قال فيه حسين الجعفي: إنه عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، إنما هو ابن تميم، فغلط في ذلك.

قال أبو حاتم الرازي: سألت محمد بن عبد الرحمن ابن أخى حسين

<sup>(</sup>١) في ت: القري، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) في ت: أبو أسامة، وهو تحريف.

الجعفي عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، فقال: قدم الكوفة عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ، ثم قدم عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ، بعد ذلك بدهر، فالذي يحدث عنه أبو أسامة، وهو ابن تميم، وليس ابن جابر.

قال أبو حاتم: [روى عنه أبو أسامة، وحسين الجعفي] وقالا: هو ابن يزيد ابن جابر، وغَلِطا في نس[به، ويزيد بن تميم أصح، وهو ضعيف الحديث](١).

(۲۷۹٦) وذكر / من طريق أبي داود، عن زياد بن جبير، عن سعد

[1770]

كلهم من طرق، عن يونس بن عبيد، عن زياد بن جبير، عن سعد بن أبي وقاص.

وقال الحاكم: حديث عبد السلام بن حرب صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، وأقره الذهبي.

وصرح الثوري عند الحاكم بأن سعدًا هذا، هو ابن أبي وقاص، ورجح الدارقطني، وابن حجر في الإصابة (٢/ ٤٢) أنه غيره.

وقال أبو حاتم كما في العلل (٢/ ٣٠٤): هذا حديث مضطرب. وقال البزار: وهذا الحديث لا نعلم رواه عن النبي ﷺ إلا سعد بهذا الإسناد.

قلت: وليس بمضطرب كما زعم أبو حاتم؛ لأن وصله ممن وصله، وإرساله ممن أرسله، لا يعد اضطرابًا؛ لأن الثوري، وسليمان بن حرب اللذين وصلاه عن يونس، أضبط وأحفظ من الذي أرسله.

وعلته الحقيقية، إنما تكمن في قول أبي حاتم وأبي زرعة: رواية زياد بن جبير عن سعد بن أبي وقاص مرسلة.

ولم يصرح في رواية أي واحد ممن ذكرنا بسماعه منه، وليس بمدلس حتى يحتاج لذلك، لكن الشيخين قالا ما قالا، بناء على روايات أخرى تبين منها عدم السماع.

وعليه، فعلة الحديث هو انقطاع ما بين زياد وسعد إن قلنا إنه ابن أبي وقاص، وأما إن قلنا: إنه غيره، فما رأيت أحدًا نص على أنه ما سمع منه.

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفات الأربع، ممحو في ت منه قدر نصفي سطرين، وأثممناه من الجرح؛ لأن المؤلف نقل من هناك.

<sup>(</sup>٢٧٩٦) ضعيف: أخرجه أبو داود في الزكاة (٢/ ١٣١)، والحاكم (٤/ ١٣٤)، وابن سعد في الطبقات (٨/ ١٠)، وابن أبي شيبة (٦/ ٥٨٥)، والبزار (٤/ ٧٤)، وعبد بن حميد المنتخب ٧٤، والبيهقي (٤/ ١٩٣)، والبغوي (٦/ ٢٠٦).

قال: لما بايع (١) رسول الله عَلَيْ النساء، قالت امرأة جليلة، كأنها من نساء مُضَر: يا نبي الله، إنا كل على أبنائنا، وآبائنا، وأزواجنا، فما يحل لنا من أموالهم؟ قال: «الرَّطْب (٢) تأكلنه وتُهْدينه».

ثم أتبعه أن قال: سعد هذا ليس ابن أبي وقاص، والحديث مرسل، قاله ابن المديني. انتهى كلامه (٣).

فسأقول وبالله التوفيق : إن الذي حمل ابن المديني على هذا، هو أن هشيمًا رواه عن يونس بن عبيد، عن زياد بن جبير، أن النبي على بعث سعدًا على الصدقة . الحديث .

قال الدارقطني ـ لما ذكر الاختلاف على يونس بن عبيد ـ : يقال : إن سعدًا هذا رجل من الأنصار ، وليس سعد بن أبي وقاص ، وهو أصح إن شاءالله . انتهى كلامه (٤) .

فهذا هو الذي رأى أبو محمد لأجله أن الحديث مرسل، وأن سعدًا ليس هو ابن أبي وقاص، والذي يجب أن يقال به فيه هو خلاف هذا، وهو أن سعدًا، هو ابن أبي وقاص، وأن الحديث ليس بمرسل أعني في رواية هشيم عن يونس بن عبيد وذلك أن عبد السلام بن حرب وهو حافظ والثوري وهو إمام روياه عن يونس بن عبيد، فقالا فيه: عن زياد بن جبير، عن سعد.

أما رواية عبد السلام بن حرب، فهي هذه التي ساق أبو محمد من طريق أبي داود، فإنه عنده من رواية عبد السلام.

<sup>(</sup>١) في ت: لما بلغ، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) في ت: الطيب، وهو خطأ، وفسره أبو داود بقوله: «الرطب: الخبز والبقل، والرطب».

<sup>(</sup>٣) الأحكام الوسطى (٢/ ٢٠٢).

<sup>(</sup>٤) العلل (٤/ ٣٨٢).

وأما رواية الثوري، فقال البزار في مسند حديث سعد بن أبي وقاص: حدثنا محمد بن يحيى القُطَعي (1) ، قال: حدثنا محمد بن محبّب (۲) أبو همام، قال: حدثنا سفيان الثوري، عن يونس بن عبيد، عن زياد بن جبير، عن سعد أن النساء قلن: يا رسول الله، إنا كل على أبنائنا وآبائنا، وأزواجنا، فما يحل لنا من أموالهم؟ قال: «الرَّطْب تأكلنه وتهدينه».

قال: وهذا الحديث لا نعلمه رواه عن النبي عَلَيُّ إلا سعد بهذا الإسناد.

فإن قلت : فإن محمد بن محبّب ضعيف (٣) ، فالجواب : فعبد السلام ثقة [حافظ ولا يضره كون ابن محبب ضعيفًا] (١) ولتعلم أن مذهب البزار في سعد المذكور أنه / ابن أبي وقاص ، ولعل ما رواه هشيم عن يونس بن عبيد ، حديث آخر ، فاعلم ذلك والله الموفق .

[ب ۲۲۵]

وذكر أيضًا من عند ابن أبي حاتم كلامًا في محمد بن حبيب المصري<sup>(٥)</sup> أنه روى عنه أبو إدريس الخولاني<sup>(١)</sup> ، وفيه من الخطأ ما قد بيناه في باب النقص من الأسانيد<sup>(٧)</sup> ولم يعرض له أبو محمد بتعقب فاعلمه.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) يضم القاف، وفتح المهملة.

<sup>(</sup>۲) بوزن محمد.

<sup>(</sup>٣) بل هو ثقة، وما ضعفه أحد، انظر التهذيب (٩/ ٣٧٩).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين ممحوفي ت منه بصف سطر، وأتممناه من السباق.

<sup>(</sup>٥) في ت: المضري، وهو تصحيف، ويقال فيه أيضًا: النصري.

<sup>(</sup>٦) الأحكام الوسطى (٢/ ٣٤٩).

<sup>(</sup>٧) انظر الحديث: ٢٠



اعلم أن الزيادات التي توجد في الأحاديث، هي كثيرة جداً، ولكن ليس أكثرها من غرضنا(۱) في هذا الباب، فإن الزيادة إذا كانت في معنى آخر، فكأنها حديث آخر، ونحن لم نتعرض لذكر ما تركه من الحديث في الأحكام التكليفية فإن هذا لو تُتُبع لم يصح لكثرته أن يكون بابًا في كتاب، بل كتابًا، قائمًا بنفسه.

وإنما المقصود في هذا الباب من الزيادات، ما يكون تفسيراً لمجمل، أو تتميم معنى ناقص، أو مكملًا له على وجه، وقد يكون ما يورد<sup>(۲)</sup> في هذا الباب زيادة في الحكم المقصود بيانه من رواية في ذلك الحديث، وقد يكون من غيره، ولم نذكر من ذلك إلا ما هو صحيح أو حسن، فأما الضعيف فكثير، لم نعرض له، والله الموفق المعين.

وسؤال النبي على عمر في صفة الإيمان والإسلام، وسؤال جبريل النبي عن ذلك حديث عمر في صفة الإيمان والإسلام، وسؤال جبريل النبي على عن ذلك (٢) أغفل من أطرافه الصحيحة فيه المفسرة لما قصد بيانه به ما ذكر الدارقطني من رواية يونس بن محمد هو المؤدب عن معتمر ابن سليمان، عن أبيه، عن يحيى بن يَعْمَر، عن ابن عمر رضي الله عنهما. ذكر الحديث، وفيه: «الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله،

<sup>(</sup>١) في ت: غرضها.

<sup>(</sup>٢) في ت: ما يورده ـ

<sup>(</sup>٣) الأحكام الوسطى (١/ ٧١، ٧٧).

<sup>(</sup>٢٧٩٧) أخرجه مسلم في الإيمان (١/ ٣٩)، والنسائي (٨/ ٩٧، ٩٨، ٩٩)، والترمذي (٥/ ٦)، وأحمد (١/ ٥١)، والطيالسي-المنحة (١/ ٢١).

كلهم من حديث عمر .

وأخرجه الدارقطني (٢/ ٢٨٢) بالزيادة المذكورة.

وأخرجه أبو داود في السنة (٤/ ٢٢٥)، وأحمد (١/ ٥٢)، وابن أبي شيبة (١١/ ٤٥) بزيادة: «والاغتسال من الجنابة».

وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتحج وتعتمر، [وتغتسل من الجنابة، وتتم الوضوء، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتحج وتعتمر، [وتغتسل من الجنابة، وتتم الوضوء، وتصوم] رمضان»، قال: فإن فعلت هذا فأنا مسلم؟ قا[ل: «نعم»، قال: صدقت، وفيه: «أتدرون من هذا؟ هذا](١) / هو جبريل، أتاكم يعلمكم دينكم، فخذوا عنه، فوالذي نفسي بيده، ما شُبِّه علي منذ أتاني قبل مرتي(١) هذه، وما عرفته حتى ولّى».

[[177]]

قال الدارقطني: هذا إسناد ثابت صحيح، أخرجه مسلم بهذا الإسناد.

يعني أن مسلمًا أورد هذا الإسناد عاضدًا به، ولم يذكر متنه، وفيه ـ كما ترى ـ زيادة: «تعتمر، وتغتسل، وتتم الوضوء»، وما ذكر من أنه لم يعلم به حتى ولى، وقوله: «خذوا عنه».

وذكر أبو داود في سننه صحيحًا أيضًا، من رواية علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن يحيى بن يَعمر، عن ابن عمر، عن عمر في هذا الحديث: «والاغتسال من الجنابة».

وذكر أبو داود الطيالسي في مسنده، من رواية مطر الوراق، عن عبد الله ابن بريدة، عن يحيى بن يعمر في هذا الحديث: ما الإيمان؟ (٣) قيال: «تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، والبعث بعد الموت، والجنة والنار، وتؤمن بالقدر خيره وشره»، قال: «فإذا فعلت ذلك فأنا مؤمن؟» قال: «نعم».

ومطر صالح الحديث، يشبَّه في الحفظ بابن أبي ليلي.

وقد أورد أبو محمد رواية مطر: «وإن لم يُسزل» مصحِّحًا لها، غير

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفات الأربع ممحو في ت منه قدر نصفي سطرين، وأتحمناه من الدارقطني.

<sup>(</sup>٢) في ت: مدتي.

<sup>(</sup>٣) في ت: الإيمان، وهو تحريف.

معترض عليها(١). وقد أخرج مسلم روايته لهذا الحديث(٢) مستشهدًا بها ولم يذكر لفظها.

وفي هذا الحديث، الذي أورد من كتاب مسلم: «فلبثْتُ مليًا» وهو لفظ أورده مسلم عن عبيد الله بن معاذ العنبري، عن أبيه، عن كهمس، عن ابن بريدة، عن يحيى بن يعمر.

والخلاف فيه بين مسلم وأبي داود، وذلك أن أبا داود رواه عن عبيد الله بن معاذ المذكور، فقال: بدلاً من «مليًا»: «ثلاثًا».

وذكره النسائي من رواية النضر بن شميل ـ وهو أحد الأثبات ـ عن كهمس كذلك .

فثبت أنها لفظة مصحفة (٤) [ويُمكن أن يقال فيها أيضًا: إنها] (٥) تفسير للملي وتقدير له، والله الموفق.

(٢٧٩٨) وذكر حديث ابن عباس في بعث معاذ إلى اليمن، قال فيه:

<sup>(</sup>١) الأحكام الوسطى (١/ ١٩٠): ولفظ الحديث المشار إليه: «إذا جلس بين شعبها الأربع، تم أجهدها، فقد وجب الغسل، وإن لم ينزل». أخرجه مسلم في الحيض (١/ ٢٧١).

<sup>(</sup>٢) يعني حديث مطر الوراق عن عبد الله بن بريدة في قصة جبريل. انظر (١/ ٣٨) من مسلم.

 <sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين محو في ت.منه نصف سطر، وأتممناه من الترمذي.

<sup>(</sup>٤) ذلك مظنون لا محقق؛ إذ يحتمل أن يحدث عمر باللفظين معًا تارة بالإجمال، وتارة بالتفصيل.

ما بين المعكوفين محمو في ت منه نصف سطر ، وأتممناه من السياق .

<sup>(</sup>۲۷۹۸) أخرجه مسلم في الإيمان (١/ ٥١)، من الطريقين اللذين ذكرهما المؤلف، لكن الزيادة المذكورة لا توجد في رواية إسماعيل بن أمية المذكور، فإما أن تكون سقطت من النسخة =

«صدقةٌ تؤخذ من أغنيًائهم فترد في فقرائهم»(١٠).

وهي رواية زكرياء بن إسحاق، عن يحيى بن عبد الله بن صيفي، عن أبي معبد، عن ابن عباس.

وترك في كتاب مسلم الذي منه أخرجه، رواية إسماعيل بن أمية ـ وهو ثقة ـ عن يحيى بن عبد الله بن صيفي المذكور، وفيها: «زكاة تؤخذ من أموالهم(٢) فترد على فقرائهم».

وذكْرُ الأموال هكذا بعموم، زيادةٌ على الأول، يمكن أن يعتمده من يوجب الزكاة على الأموال عمومًا.

(٢٧٩٩) وذكر أيضًا من عند مسلم حديث سعد: «أَعْط فـلانا فـإنه

<sup>(</sup>١) الأحكام الوسطى (١/ ٧٤).

<sup>(</sup>۲) ليس في مسلم المطبوع هذه اللفظة، وإنما وجدتها عند أبي داود من رواية زكرياء بن إسحاق المذكور بلفظ: «افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم» فيحتمل أنها ساقطة، أو أنها في بعض النسخ دون بعضها الآخر، وإذا صح وجود ما ذكره المؤلف في صحيح مسلم، فلا يصح اعتراضه؛ لأن الزيادة المذكورة ثبتت لذلك، من طريق زكرياء بن إسحاق، وإسماعيل بن أمية معاً.

المطبوعة، وإما أن توجد في بعض النسخ دون بعضها، فإن صح أنها توجد في رواية إسماعيل بن أمية، عن يحيى بن عبد الله بن صيفي، فإن استدراك المؤلف يسقط من أساسه؛ لأن هذه الزيادة توجد في رواية زكرياء بن إسحاق عند غير مسلم، مما يدل على أن عدم ذكرها في مسلم من اختصار الرواة.

وبذكرها أخرجه البخاري في الزكاة (٣/ ٣٠٧)، وأبو داود (٢/ ١٠٥)، والترمذي (٣/ ٢١)، والترمذي (٢/ ٢٠)، والنسائي (٥/ ٢، ٥٥)، وابن ماجه (١/ ٥٦٨).

كلهم من طريق زكرياء بن إسحاق عن ابن صيفي، عن أبي معبد، عن ابن عباس مرفوعًا بلفظ: «إن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ . . . » .

<sup>(</sup>٢٧٩٩) أخرجه مسلم في الإيمان (١/ ١٣٢)، والنسائي (٨/ ١٠٤).

والحديث بدون النهي؛ أخرجه البخاري (١/ ١٠٠)، ومسلم، والنسائي، وأبو داود في السنة (٤/ ٢٢٠).

مؤمن، فقال: أومسلم»(١).

وترك ما ذكر النسائي صحيحًا، من رواية عمرو بن منصور، قال: حدثنا هشام بن عبد الملك، حدثنا سلام بن أبي مطيع، سمعت معمرًا، عن الزهري، عن عامر بن سعد، عن أبيه، فذكر الحديث وفيه: «لا تقل مؤمن، قل: مسلم».

ففي هذا النهيُ عن القطع على غيب الرجل، والإحالةُ على أفعاله الظاهرة.

ولم يذكر في الأول إلا تخطئته في قوله عنه: إنه مؤمن، أو تطريق الاحتمال من غير نهي، فأما في هذا فنهاه.

( • • ۲ ۸ ) وذكر من طريق مسلم أيضًا حديثَ طلحة بن عبيد الله، وفيه: «والله لا أزيد على هذا و لا أنقص منه» (۲) .

وترك من عند البخاري رواية إسماعيل بن جعفر ـ وهو أحد الأثبات ـ قال فيه: «والله لا أتطوع شيئًا». ولم يكن الأول ناصًا على امتناعه من التطوع ، بل كان يحتمل أن يكون معناه: لا أزيد على هذا ولا أنقص . أي أبلّغه كما سمعته (٣) ، من غير زيادة ولا نقصان .

<sup>(</sup>١) الأحكام الوسطى (١/ ٧٦).

<sup>(</sup>٢) الأحكام الوسطى (١/ ٧٧).

 <sup>(</sup>٣) وهذا التأويل يبعده ما في رواية البخاري: «ولا أنقص مم فرض الله علي».

<sup>=</sup> كلهم من طريق الزهري، عن عامر بن سعد، عن أبيه.

<sup>( • • •</sup> ٣٨) أخرجه مسلم في الإيمان (١/ ٤١). والبخاري كذلك (١/ ١٣٠). كلاهما باللفظ الأول. وأخرج البخاري اللفظ الثاني في الصوم (٤/ ١٢٣)، وفي الحيل (١٢/ ٣٤٦)، بلفظ: الا أنطوع شيئًا ولا أنقص مما فرض الله على شيئًا».

(٢٨٠١) وذكر من عند البخاري حديث أنس عن النبي عَلَى : «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه» (١) ، وترك فيه زيادة : «من الخير».

ذكرها ابن أبي شيبة قال: حدثنا أبو أسامة، عن الحسين المعلم، عن قتادة، عن أنس فذكره، وذكره أيضًا النسائي.

(٢٨٠٢) وذكر من عند الترمذي عن أبي ه [ريرة، عن النبي صلى الله] (٢) علي الله وسلم: «الإيمان بضع وسبعون بابًا، فأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وأرفعها قول لا إله إلا الله (٣).

وهو من مصحَّحات الترمذي، وإن كان من رواية ابن عجلان (٤) ولا عيب فيه بل هو أحد الثقات، إلا أنه سوَّى أحاديث المقبري.

<sup>.....</sup> 

<sup>(</sup>١) الأحكام الوسطى (١/ ٨٠).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين ممحو في ت منه نصف سطر ، واستدركناه من الأحكام الوسطى ، والترمذي .

<sup>(</sup>٣) الأحكام الوسطى (١/ ٨٠).

<sup>(</sup>٤) لا ذكر لابن عجلان في رواية الترمذي.

<sup>(</sup>٢٨٠١) أخرجه البخاري في الإيمان (١/ ٧٣). والنسائي أيضًا (٨/ ١١٥)بالزيادة المذكورة.

<sup>(</sup>۲۸۰۲) أخرجه الترمذي في الإيمان (٥/ ١٠)، وكذلك البخاري (١/ ٦٧)، ومسلم (١/ ٦٣)، والنسائي (٨/ ١١٠)، وأبو داود في السنة (٤/ ٢١٩)، وابن ماجه في المقدمة: ٢٢.

كلهم من طريق عبد الله بن دينار، عن أبي صالح، عن أبي هريرة مرفوعًا.

قال الترمذي: حسن صحيح.

وليس في رواية الترمذي ذكر لابن عجلان الذي جعله المؤلف من روايته عنده، ولا أدري هل زل النظر بالمؤلف، أم أراد أن ينبه على أنه من رواية ابن عجلان مطلقًا بدون تقييد بالترمذي. ورواية ابن عجلان أخرجها النسائي وابن ماجه، ولم يروه عن المقبري حتى يدَّعى أنه سواه، وإنما رواه عن عبد الله بن دينار به.

وزيبادة «والحياء شعبة من الإيمان» توجد في الحديث نفسه عند البخاري، ومسلم، والنسائي، وأبي داود وابن ماجه.

والمقصودُ الآن، التنبيه على الزيادة فيه وهي: «والحياء شعبة من الإيمان» ذكرها مسلم، ولا يسوغ له تركُها وهي من شرح خلال(١) الإيمان التي هي مقصوده في كتاب الإيمان. وذكرها أيضًا البخاري.

والمستغرب إنما هو وجود الحديث المذكور دونها، وقد كنت ظننت أنه تركها إلى أبواب الأدب، حيث ذكر الأحاديث في الحياء، فإذا به لم يذكرها، وكذلك لم يذكر في أن الحياء من الإيمان حديث ابن عمر في الرجل الواعظ أخاه في الحياء، وهو أيضًا صحيح، أخرجه البخاري، ومسلم رحمهما الله (۲).

(۲۸۰۳) وذكر أيضًا من عند مسلم حديث أبي هريرة: «يأتي الشيطان أحدَكم فيقول: من خلق ربَّك؟ فإذا فعل ذلك فليستعذ بالله ولينته»(٣).

ذكر هذا ولم يذكر من رواية أبي هريرة أيضًا صحيحًا من عند مسلم: «فمن وجد من ذلك شيئًا فليقل: آمنت بالله».

(٢٨٠٤) وذكر أيضًا حمديث أبي هريرة: «لا يزني حين يزني وهو

أي خصال وشعب.

<sup>(</sup>۲) انظر البخاري (۱/ ۹۳)، ومسلم (۱/ ٦٢).

<sup>(</sup>٣) الأحكام الوسطى (١/ ٨٣).

<sup>(</sup>٢٨٠٣) أخرجه مسلم في الإيمان (١/ ١١٩، ١٢٠) باللفظين المذكورين، وأخرجه البخاري في بدء الخلق (٦/ ٣٦٧) باللفظ الأول، وله ألفاظ وطرق أخرى عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٢٨٠٤) أخرجه مسلم في الإيمان (١/ ٧٦ - ٧٧)، والبخاري في الحدود (١٢/ ٥٩) من حديث أبي هريرة.

وأخرجه النسائي في الكبرى في الرجم (٤/ ٢٦٨) بالـلفظ الذي ذكره المؤلف، وفي الصغرى في القسامة (٨/ ٦٤) وليس فيه قوله: فقلت لابن عباس . . .

مۇمن»<sup>(۱)</sup>.

وترك حديث ابن عباس، وفيه زيادة: «لا يقتل» وهو صحيح.

قال النسائي: أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام، قال: حدثنا إسحاق الأزرق، عن الفضيل بن غزوان، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله على : «لا يزني العبد حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يقتل وهو مؤمن» فقلت لابن عباس: كيف يُنزَع منه؟ فشبك أصابعه [ثم أخرجها، فقال: هكذا، فإذا تاب عاد] (٢) إليه هكذا، وشبك أصابعه (٣).

(٥٠٠٥) [وذكر من طريق مسلم، عن عاصم](٤) عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد قال: قال رسول الله / ﷺ: «إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود،

[۲۲۷ ب]

الأحكام الوسطى (١/ ٨٥).

 <sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين مححو في ت منه نصف سطر، وأتممناه من النسائي.

<sup>(</sup>٣) والحديث بنفس اللفظ عند البخاري، فكان الصواب نسبته إليه أو لا، ثم المسائي ثانيًا.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين ممحو في ت منه نصف سطر ، وأثبتناه من الأحكام الوسطى .

وأخرجه البخاري في الحدود (١٢/ ١١٦) من طريق محمد بن المثنى، عن إسحاق بن يوسف، عن النسائي معًا، أو يوسف، عن الفضيل بن غزوان. فكان الأولى نسبته للبخاري وحده؛ لكونه أقدم من النسائي، وذلك أن نسبته للنسائي يوهم أنه ليس في الصحيح من حديث ابن عباس، وليس كذلك، بل هو فيه بنفس اللفظ الذي عند النسائي.

<sup>(</sup>۲۸۰۵) أخرجه مسلم في الحيض (۱/ ۲۶۹)، وأبو داود (۱/ ٥٦)، والترمذي (۱/ ٢٦١)، وابن ماجه (۱/ ١٩٣)، والنسائي في الكبرى (۱/ ١٢١)، وابن خزيمة (۱/ ١٠٩)، والحاكم (۱/ ٢٥٢)، والبيه قي (۱/ ٢٠٣، ٢٠٤)، (٧/ ١٩٢)، والخطيب في التاريخ (٣/ ٢٣٩).

كلهم من طريق عاصم الأحول، عن أبي المتوكل الناجي، عن أبي سعيد مرفوعًا. وزاد فيه الحاكم: فإنه أنشط للعود، وقال: صحيح على شرطهما ولم يخرجاه بهذا اللفظ، وإنما أخرجه إلى قوله: «فليتوضاً».

قلت: إنما أخرجه مسلم دون البخاري.

وأما الزيادة المشار إليها، وهي: «وضوءه للصلاة» فأخرجها ابن خزيمة (١/ ١٠٩) والبيهقي (١/ ٢٠٣).

فليتوضأ بينهما وضوءًا»(١).

وترك من رواية سفيان بن عيينة عن عاصم زيادة صحيحة ، وهي قوله: «وضوءه للصلاة» يعنى الرجل يجامع ثم يعود قبل أن يغتسل.

ورُويت من غير هذا الطريق (٢) ، وهذا هو الصحيح؛ فلذلك اقتصرت عليه.

(۲۸۰٦) وذكر من طريق مسلم عن أنس قال: «كان أصحاب رسول الله ﷺ ينامون، ثم يصلون ولا يتوضؤون» (٣).

وهذا الحديث هو في كتاب مسلم، من رواية خالد بن الحارث، عن شعبة، عن قتادة، عن أنس.

وهو على هذا السياق، يحتمل أن ينزل على نوم الجالس، وعلى ذلك ينزله أكثر الناس، وفيه زيادة من ذلك، رواها يحيى بن سعيد القطان، عن شعبة، عن قتادة، عن أنس قال: «كان أصحاب رسول الله على ينتظرون الصلاة، فيضعون جنوبهم، فمنهم من ينام ثم يقوم إلى الصلاة».

قال قاسم بن أصبغ: حدثنا محمد بن عبد السلام الخُشني، حدثنا محمد ابن بشار، حدثنا يحيى بن سعيد القطان، حدثنا شعبة. . فذكره.

وهو ـ كما ترى ـ صحيح من رواية إمام عن شعبة . فاعلمه .

١) الأحكام الوسطى (١/ ١٤٠).

<sup>(</sup>٢) من حديث ابن عمر بسند فيه مقال، انظر البيهقي.

<sup>(</sup>٢) الأحكام الوسطى (١/ ١٤٧).

<sup>(</sup>٢٨٠٦) أخرجه مسلم في الحيض (١/ ٢٨٤)، والترمذي في الطهارة (١/ ١١٣).

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ وذكر من طريق مسلم عن أبي هريرة ، عن النبي عَلَى : ﴿ إِذَا وَجِد أَحِدكُم في بطنه شيئًا فأشكَل عليه أخرج منه شيء أم لا ، فلا يخرجَنَّ من المسجد حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا » (١) .

وترك منه زيادة ذكرها أبو داود، ولفظه عنده: «إذا كان أحدكم في الصلاة فوجد حركة في دبره، أحدث أو لم يحدث، فأشكل عليه، فلا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا». رواها من طريق حماد بن سلمة، عن سهيل.

ورواية مسلم هي من طريق جرير عن سهيل.

وكذلك حديثُ عباد بن تميم، عن عمه، شُكِي إلى النبي عَلَي الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال: «لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ربحًا» ذكره مسلم.

فإن قلتَ: إن الذي ذ[كر أبو محمد عام، وما ذكرته خاص لا يرد] (٢) / عليه، فإنه لم يخصص ذلك بحال الصلاة.

فالجواب أن نقول: ليس الأمر كذلك؛ فإن الذي هو في الصلاة إذا شك قيل له: لا ينصرف بالشك الطارئ، فأما الذي في غير الصلاة فلا ينبغي له أن

(١) الأحكام الوسطى (١/ ١٤٩).

[[ ۲۲۸]

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين ممحو في ت، منه نحو ثلث سطر، وأتممناه بالسياق.

<sup>(</sup>٢٨٠٧) أخرجه مسلم في الحيض (١/ ٣٨٦)، والترمذي (١/ ١٠٩).

والرواية الثانية أخرجها أبو داود (١/ ٥٤)، والدارمي (١/ ١٨٣) من طريق حماد، عن سهيل به.

وأما حديث عباد بن تميم، فأخرجه البخاري (١/ ٢٨٥)، ومسلم (١/ ٢٧٦)، وأبو داود (١/ ٤٥)، والبغوي (١/ ٣٥٣).

يدخل في الصلاة بالشك، أو يجوز له؛ إن الطهارة (١) قد تُبُقُنَت، وشك في الحدث (١) ـ هذا موضع نظر، ولا يستقل ما ذكرنا بالدلالة على موضع النظر، لاحتمال التقييد والتخصيص بالزيادة المذكورة.

فعلى هذا يكون معنى قوله: «فلا يخرجن من المسجد» أي لا ينصرف من الصلاة، والأمر في هذا محتمل، ولم يضرَّك سماع الزيادة المذكورة.

(٢٨٠٨) وذكر حديث أبي هريرة أن رسول الله عَلَيَّة قال: «إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإِناء حتى يغسلها» الحديث.

ذكره من عند مسلم أيضاً (٣) ، وليس فيه الأمر بغسل اليد قبل إدخالها الإناء، وإنما فيه نهي عن إدخالها فيه قبل غسلها، فإذا توضأ (٤) من إناء يُفرِغُ منه، ولا يُدخل فيه يده فلم يعص هذا الخبر، ولا ارتكب نهيه، كمن توضأ من إداوة ضيقة الفَم أو غيرها.

وترك من عند مسلم من رواية جابر عن أبي هريرة أن النبي على قال: «إذا استيقظ أحدكم فليفرغ على يده ثلاث مرات قبل أن يدخلها في إنائه» الحديث.

<sup>(</sup>١) كذا في، ت، ومعناه واضح، ويجوز أن يكون أيضًا «لأن الطهارة».

<sup>(</sup>٢) في ت: الحديث، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) الأحكام الوسطى (١/ ١٦٤).

<sup>(</sup>٤) في، ت، فإذا أمن توضأ، وكلمة «أمن» ترجمة من النساخ، ولامعني لها.

<sup>(</sup>۲۸۰۸) أخرجه مسلم في الطهارة (۱/ ۲۳۳)، وأبو داود (۱/ ۲۱)، وابن ماجه (۱/ ۲۸۸) . (۱/ ۲۳۵)، وابن ماجه (۱/ ۲۳۵)، والبيهقي (۱/ ٤٥، ٤٦، ٤٥). وأما حديث جابر عن أبي هريرة، فهو عند مسلم، وابن ماجه، والبيهقي.

وهذه الزيادة التي ذكرها المؤلف من أجلها، توجد في حديث أبي هريرة من طريق مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج عنه.

أخرجه البخاري ومسلم ولم يسق لفظه، والبيهقي (١/ ٤٥، ٤٦، ٤٧، ١١٨، ٢٤٤)، وأحمد (٢/ ٤٦٥)، والدارمي (١/ ١٩٦)، ومالك في الموطأ.

ففي هذا أمره بغسلها، فكل حال يصدق عليه فيها أنه لم يدخل يده بعد في الإناء، هو فيها مأمور بغسلها فيها قبل أن يدخلها.

(۲۸۰۹) ومثل هذا ـ أيضًا ـ ما ذكر من كتاب مسلم ، عن أبي قتادة : «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين» (١)

وليس فيمها (٢) الأمر بهما للداخل المسجد، لكن النهي عن الجلوس قبلهما، فلو دخل ولم يجلس حتى قامت الصلاة لم يصادم نهي الخبر المذكور.

وترك معه في الباب عند مسلم من طريق مالك في هذا: [«إذا دخـــل أحدكم المسجد فليركع] ركعتين قبل أن يجلس».

فهذا أمر بهما لداخل [المسجد قبل جلوسه] (٣) .

( • ٢٨١٠) وذكر من طريق النسائي عن لقيط / بن صبرة ( • ١٨١٠) وذكر من طريق النسائي عن لقيط / بن صبرة في الاستنشاق ، رسول الله ، أخبرني عن الوضوء ؟ قال: «أسبغ الوضوء ، وبالغ في الاستنشاق ، إلا أن تكون صائمًا » ( ه ) .

وهو صحيح، وترك منه زيادة ذكرها الثوري في رواية عبد الرحمن بن مهدي، عنه، وهي الأمر بالمبالغة أيضًا في المضمضة.

(١) الأحكام الوسطى (١/ ٢٩٩).

(٢) يعني في هذه الرواية.

[۲۲۸] ت

(٣) ما بين المعكوفات الأربع ممحو في ت منه قدر نصفي سطرين، وأتممناه اعتمادًا على مسلم وعلى السياق.

(٤) بفتح المهملة، وكسر الموحدة.

(٥) الأحكام الوسطى (١/ ١٦٥).

(٢٨٠٩) أخرجه مسلم في المسافرين (١/ ٤٩٥).

( ۲۸۱ ۰) صحيح: أخرجه النسائي في الطهارة (۱/ ٦٦)، وابن ماجه (۱/ ١٤٢)، من طريق عاصم بن لقيط، عن أبيه به.

ولفظ النسائي، هو من رواية وكيع، عن الثوري.

وابن مهدي أحفظ من وكيع، وأجل قدرًا.

قال أبو بشر الدولابي - فيما جمع من حديث الثوري - : حدثنا محمد بن بشار ، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ، عن سفيان ، عن أبي هاشم ، عن عاصم ابن لقيط ، عن أبيه ، عن النبي على قال : «إذا توضأت فأبلغ في المضمضة والاستنشاق ما لم تكن صائماً » .

وهذا صحيح.

(۲۸۱۱) وذكر من طريق النسائي أيضًا عن علي، أنه دعا بو ضوء، فمضمض واستنشق، ونثر بيده اليسرى، ففعل هذا ثلاثًا، ثم قال: «هذا طهور نبى الله عَلَيْكَ »(۱).

إسناده عند النسائي: أخبرنا موسى بن عبد الرحمن، حدثنا حسين (٢) بن علي، عن زائدة، أخبرنا خالد بن علقمة، عن عبد خير، عن على.

فهو ـ كما ترى ـ من رواية زائدة بن قدامة، وهو أحسن الناس له سوقًا، وفيه فوائد:

منها: نثر بيده اليسري، وهي التي أوردها له الآن أبو محمد.

وفيه - أيضًا - عند البزار: غسل قدميه بيده اليسري.

وفيه ـ حين ذكر المضمضة ـ : «ملأ فمه» .

وفوائد أخَر تبين من سوقه بلفظه.

<sup>(</sup>١) الأحكام الوسطى (١/ ١٦٧).

<sup>(</sup>٢) في ت: حسن، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢٨١١) صحيح: أخرجه النسائي في الطهارة (١/ ٦٧)، والبزار (٣/ ٣٩، ٤٠، ٤١)، والدارقطني (٢/ ٢٩). (١٥٠ .٩٠).

قال البزار: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدى، قال: حدثنا زائدة بن قدامة، قال: حدثنا خالد بن علقمة، قال: حدثنا عبد خير، قال: دخل علي الرّحبة (۱) بعدما صلى الفجر، ثم قال لغلام له: التني بطهور، فأتاه الغلام بإناء فيه ماء وطست (۱) قال عبد خير: ونحن جلوس ننظر إليه فأخذ بيده الإناء فأكفأه على يده اليمنى (۱) ثم غسل كفيه، ثم أخذه بيده اليمنى، فأفرغ على يده اليسرى، فغسل كفيه، ثم أخذ بيده الإناء فأفرغ على يده اليسرى، فغسل كفيه، ثم أخذ بيده الإناء فأفرغ على يده ثم مرات، ثم أدخل يده اليمنى في الإناء، فملأ فمه، الإناء حتى غسلها ثلاث مرات، ثم أدخل يده اليمنى في الإناء، فملأ فمه، مرات، وغسل يده اليمنى ثلاث مرات، وغسل وجهه ثلاث مرات، وغسل يده اليمنى ثلاث مرات، فما عند المناء، ثم رفعها بما حملت من الماء، ثم مسح رأسه بيديه كلتيهما مرة واحدة، ثم أخذ بيده اليمنى، فصب على قدمه اليمنى، ثم غسلها بيده اليسرى ثلاث مرات، ثم أخذ بكفه اليمنى فصب على قدمه اليمنى، ثم غسلها بيده اليسرى ثلاث مرات، ثم أخذ بكفه اليمنى فصب على قدمه اليمنى، ثم غسلها بيده اليسرى ثلاث مرات، ثم أخذ بكفه اليمنى فصب على قدمه اليمنى، ثم غسلها بيده اليسرى ثلاث مرات، ثم أخذ بكفه اليمنى فصب على قدمه اليمنى، ثم غسلها بيده اليسرى ثلاث مرات، ثم أخذ بكفه اليمنى فصب على قدمه تم قال: من سره أن ينظر إلى طهور نبي الله على فهذا طهور نبى الله على قلم قال: من سره أن ينظر إلى طهور نبي الله على فهذا طهور نبى الله على قدمه ثم قال: من سره أن ينظر إلى طهور نبي الله على فهذا طهور نبى الله على قدمه ثم قال: من سره أن ينظر إلى طهور نبي الله على فهذا طهور نبى الله على قدمه ثم قال: من سره أن ينظر إلى طهور نبى الله على في الله على قدمه ثم قال: من سره أن ينظر إلى طهور نبى الله على قدمه ثم قال: من سره أن ينظر إلى طهور نبى الله على قدمه شم أخذ بكفه المنه الله على قدمه ثم قال: من سره أن ينظر إلى طهور نبى الله على قدمه أله المناء المناء

قال البزار: وقد رواه غير واحد، عن خالد بن علقمة، ولا أعلم أحدًا أحسن له سياقًا ولا أتم كلامًا من زائدة.

فإن قلت: فما مغناك في سوق هذا الخبر ولم يزدد به فيما قص منه وهو النثر باليد اليسرى ـ فائدة؟ فالجواب أنه قد أفاد في الوضوء فوائد، لم يسقها

<sup>(</sup>١) بفتحات ـ كرقبة ـ ساحة الدار ومتسعها .

 <sup>(</sup>٢) بالجر عطفًا على الإناء.

<sup>(</sup>٣) في البزار: اليسرى، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين محوفي ت منه نصف سطر، واستدركناه من مسند البزار.

أبو محمد فانجر ذكرها.

(۲۸۱۲) وذكر من طريق أبي داود، في حديث زرِّ بن حبيش عن على: «ومسح على رأسه حتى لما يقطر »(١).

وهذا اللفظ يفهم منه تثقيل المسح، ولكن ليس ذلك بنصه؛ فقد يحتمل أن يتأول، وهذه(٢) رواية أبي نعيم، عن ربيعة بن عبيد الكناني، عن المنهال بن عمرو، عن زربن حبيش.

وترك عند [عبد]<sup>(٣)</sup> الرزاق رواية عبد الله بن رجاء، عن ربيعة بن عبيد المذكور لهذا الحديث، قال فيه: «ثم مسح برأسه حتى كاد أن يقطر».

فهذا أقوى في الدلالة على تثقيل المسح، وهو قريب المعنى من حديث معاوية الذي ذكر قبله متصلاً به.

ورواية ابن رجاء هذه، ذكرها [. . . . . فذكره].

(٢٨١٣) وذكر من عند مسلم [حديث عائشة: «ولقد رأيتني أفركه](<sup>١٤)</sup> من ثوب رسول الله صلى الله عليه / وسلم فرُكًا فيصلى فيه».

وفي رواية: يابسًا بظفري(٥).

[٧٢٢٩]

الأحكام الوسطى (١/ ١٧٢). (1)

يعني أن رواية: «لما يقطر» رواها أبو داود من طريق أبي نعيم به. **(Y)** 

كلمة ساقطة من ت: ولابد منها. **(Y)** 

ما بين المعكوفات الأربع مححو في ت منه نحو نصفي سطرين، وأعمنا بعضه من مسلم، والباقي ينظر ما فيه. (1)

الأحكام الوسطى (١/ ٢٢٣). (0)

<sup>(</sup>٢٨١٢) أخرجه أبو داود في الطهارة (١/ ٢٨)، وعبد الرزاق.

<sup>(</sup>٢٨١٣) أخرجه مسلم في الطهارة (١/ ٢٣٨)، وأبو داود (١/ ١٠١)، والنسائي (١/ ١٥٦)، والترمذي (١/ ١٩٩)، وابن ماجه (١/ ١٧٩)، وأبو عوانة (١/ ٢٦٤).

وأما رواية المدنيين المشار إليها، فأخرجها أبو عوانة (١/ ٢٠٤)، والطحاوي في المعاني (١/ ٤٩١)، والدارقطني (١/ ١٢٥).

وترك أن يبين ما صح عنها من أنها إنما كانت تغسل الرطب منه، وتفرك اليابس، حتى تكون روايةُ الكوفيين عنها للفرك، إنما معناه في يابسه، ورواية المدنيين عنها للغسل، إنما هو في الرطب.

والحديث بذلك روته عمرة.

قال البزار: حدثنا الفضل بن سهل، حدثنا عبد الله بن الزبير - هو الحميدي - حدثنا بشر بن بكر، حدثنا الأوزاعي، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة قالت: «كنت أفرك المني من ثوب رسول الله علله إذا كان يابسًا، وأغسله وأمسحه إذا كان رطبًا».

وقال الدارقطني: حدثنا ابن مخلد، حدثنا أبو إسماعيل، حدثنا الحميدي. فذكره بإسناده: ولفظه عنده: «كنت أفرك المني من ثوب رسول الله ﷺ إذا كان يابسًا، وأغسله إذا كان رطبًا».

(٢٨١٤) وذكر من طريق مسلم حديث خَبَّاب: «شكونا إلى رسول الله عَلَيْهُ حر الرمضاء فلم يُشكنا».

قال زهير: قلت لأبي إسحاق: أفي الظهر؟ قال: نعم، قلت: أفي

<sup>(</sup>۲۸۱٤) أخرجه مسلم في المساجد (۱/ ٤٣٣)، والنسائي في المواقيت (۱/ ٢٤٧)، وأحمد (۶٪ ۲۸۱)، وابن ماجه (۱/ ۲۲۲)، والطبراني (۶٪ ۷۲، ۷۹)، والحميدي (۱/ ۲۸٪)، وابن عبد البر في التمهيد (٥/ ٥)، والبيهقي (۱/ ٤٣٨).

كلهم من طريق أبي إسحاق، عن سعيـد بن وهب، عن خباب، إلا ابن ماجـه والطبراني، والحميدي في رواية فعندهم فقال لي: عن أبي إسحاق، عن حارثة بن مضرب، عن خباب. وهذا يدل على أن لأبي إسحاق فيه شيخين.

وأما الرواية الثانية، فأخرجها أيضًا الطبراني في الكبير (٤/ ٧٩)، والبيهقي (١/ ٤٣٩).

تعجيلها؟ قال: نعم(١).

كذا أورده، وقد اختُلف في معناه، فقيل: لَمْ يعذرنا، وقيل: لَمْ يُحوجِنا إلى الشكوى في المستقبل (٢٠) . فرويت فيه زيادات مبينة للأول.

قال أبو بكر بن المنذر: حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثنا خلاد بن يحيى، قال: حدثنا سعيد بن وهب، قال: حدثنا سعيد بن وهب، قال: حدثني خباب بن الأرث، قال: شكونا إلى رسول الله على الرمضاء فما شكانا وقال: إذا زالت الشمس فصلوا.

ويونس بن أبي إسحاق، قد شارك أباه في أشياخ: منهم العيزار بن حريث، وناجية بن كعب، وغيرهما فلا بُعد في قوله: حدثنا سعيد بن وهب.

وهو في كتاب مسلم دون الزيادة المذكورة، من رواية أبي إسحاق، عن سعيد بن وهب، لكن من غير رواية يـ ونس بن أبي إسحاق، وحَفِظ يونس عن الريادة المذكورة ما لم يحفظ أبوه أبو إسحاق.

ويونس ثقة حافظ، وخلاد بن يحيى ثقة، أحد أشياخ البخاري.

(٢٨١٥) وذكر حديث أبي قتادة في ركعتي تحية المسجد قبل أن يجلس

[1 77.1]

<sup>(</sup>١) الأحكام الوسطى (١/ ٢٥٤).

<sup>(</sup>٢) وقيل: معناه: لم يزل شكوانا، فالهمزة على هذا للسلب.

 <sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين محو في ت منه نصف سطر، وأتممناه اعتماداً على السياق.

ي من طريق يونس بن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن وهب، عن خباب.
وإذا صح سماع يونس من سعيد بن وهب، فله فيه شيخان، سمعه من أبيه أولاً، ثم من
سعيد بعده، فصار يحدث به على الوجهين.

<sup>(</sup>۲۸۱۵) تقدم في الحديث ۲۸۰۹.

من كتاب مسلم<sup>(۱)</sup>.

وترك فيه زيادةً، وهي في كتاب الحارث بن أبي أسامة، وفي كتاب الطحاوي.

قال الحارث: حدثنا هدبة بن خالد، حدثنا همام، حدثنا محمد بن عجلان، وابن جريج، عن عامر بن عبد الله بن الزبير، عن عمرو بن سليم، عن أبي قتادة أن النبي على قال: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلى ركعتين».

وقال ابن جريج: لا يجلس ولا يستخبر (٢) حتى يصلي ركعتين.

وقال الطحاوي: حدثنا محمد بن إبراهيم بن يحيى بن جَنَّاد (٢) ، حدثنا أبو سلمة: موسى بن إسماعيل، حدثنا همام، فذكر مثله.

وترك أيضًا زيادة مبيَّنة أنهما من حق المسجد، قال ابن أبي شيبة، حدثنا أبو خالد، عن محمد بن إسحاق، عن أبي بكر بن عمرو بن حزم، عن عمرو بن سليم، عن أبي قتادة أن النبي عَلَيْهُ قال:

(٢٨١٦) «أعطوا المساجد حقها، قيل: وما حقها؟ قال: ركعتان(١٠) قبل أن تجلس،».

<sup>(</sup>١) الأحكام الوسطى (١/ ٢٩٩).

<sup>(</sup>٢) أي لا يكلم أحدًا.

 <sup>(</sup>٣) بفتح المهملة والمشددة آخره مهملة.

<sup>(</sup>٤) في ت: ركعتين.

<sup>(</sup>٢٨١٦) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٣٤٠)، وابن خزيمة (٣/ ١٦٢).

كلاهما من طريق أبي خالد الأحمر، عن ابن إسحاق به.

وإسناده ضعيف؛ لأن ابن إسحاق عنعنه، وقد خولف في متنه؛ خالفه عامر بن عبد ا \* بن الزبير، عن عمرو بن سليم، فذكره باللفظ السابق قبله، والعجيب أن يسكت عنه المؤلف، وهو من أكثر المنتقدين لأحاديث ابن إسحاق المعنعنة.

وذكر من طريق مسلم عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: «الفطرة: الاختتان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظافر، ونتف الإبط»(۱).

وهذا اللفظ الذي ساق، هو منه عند مسلم، من رواية يونس، عن الزهرى، عن سعيد بن المسيب عنه.

وأورده مسلم بقريب من هذا اللفظ أيضًا، من رواية سفيان بن عيينة، عن الزهري. فيه أيضًا: «قص الشارب، والاستحداد».

كذلك رواه عنده عن ابن عيينة أبو بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وزهير بن حرب، وقد رواه النسائي بلفظ يَزداد به في معناه قال: أخبرنا محمد ابن عيبد الله بن يزيد المقرئ المكي، حدثنا سفيان وهو ابن عيينة عن الزهري، [عن سعيد بن المسيب، عن] (٢) أبي هريرة عن النبي على قال: الفطرة مس: الخنسان، وحلق العانة، ونتف الإبط، وتقليم الأظافر، وحلق الشارب» (٣).

[۲۳۰ ب]

فهذا صحيح الإسناد، وحلق العانة أوسع من الاستحداد؛ فإنه يصدق على السَّنُورة، ولا يصدق عليه الاستحداد؛ فإنه الحلق بالحديد، وحلق الشارب أيضًا خلاف قصه. فاعلم ذلك.

<sup>.....</sup> 

<sup>(</sup>١) الأحكام الوسطى (١/ ٢٤١).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين ممحو في ت منه نصف سطر، واستدركناه من سنن النسائي (١/ ١٥).

<sup>(</sup>٣) في النسائي: «وأخذ الشارب».

 <sup>(</sup>٤) يعني الطلي بالنورة، بضم النون، قال في اللسان: «النورة من الحجر الذي يحرق ويسوي منه الكلس،
 ويحلق به شعر العانة» (٥/ ٢٤٤).

<sup>(</sup>٢٨١٧) أخرجه مسلم في الطهارة (١/ ٢٢٢).

(٢٨١٨) ذكر من طريق البخاري حديث أبي ذر: «أبرد ثم أبرد، حتى رأينا فَيْء التُّلول»(١).

وترك عند البخاري زيادة فيه، تفسر من معناه وهي: «حتى ساوى الفيء التلول». ففي هذا أن التأخير المذكور إلى آخر القامة أو ما يقارب ذلك.

(٢٨١٩) وذكر أيضًا من طريق مسلم حديث أنس: «فأمر بلال أن يشفع الأذان، ويوتر الإقامة إلا الإقامة»(٢).

وهو حديث خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أنس.

<sup>(</sup>۱) الأحكام الوسطى (۱/ ۲۰٤): والتلول بضم المثناة فوق، جمع تل بفتح المثناة وتشديد اللام، كل ما اجتمع على الأرض من تراب أو رمل . . . انظر : الفتح (۲/ ۲۲).

<sup>(</sup>۲) المصدرنفسه (۱/ ۳۰۷).

<sup>(</sup>۲۸۱۸) أخرجه البخاري في المواقيت (۲/ ۲۲، ۲۳، ۱۳۱)، وفي بدء الخلق (٦/ ٣٨٠)، وأبو داود (١/ ١٦٩)، والبيهقي وأبو داود (١/ ١٦٩)، والترمذي (١/ ٢٩٧، ٢٩٨)، وابن خزيمة (١/ ١٦٩)، والبيهقي (١/ ٤٣٨)).

كلهم من حديث أبي ذر .

وعند البخاري وحده الزيادة المفسرة.

<sup>(</sup>۲۸۱۹) أخرجه مسلم في الصلاة (۱/ ۲۸۲)، والبخاري في الأذان (۱/ ۹۸، ۱۰۰)، وأبو داود (۱/ ۲۸۱)، والترمذي (۱/ ۳۷۰)، وابن ماجه (۱/ ۲۶۱)، وأحمد (۳/ ۱۰۳، ۱۸۹)، والطحاوي في المعاني (۱/ ۱۳۲، ۱۳۳)، والدارقطني (۱/ ۲۳۹-۲۶۱)، وابن عدي (۲/ ۲۸۵، ۲۸۹)، والبيهقي (۱/ ۳۹۰، ۲۱۲، ۲۱۳).

كلهم من حديث أنس، بالبناء للمجهول.

وأخرجه بالبناء للمعلوم زيادة على من ذكره المؤلف النسائي (٢/ ٣)، والحاكم (١/ ١٩٨)، والحاكم (١/ ١٩٨)، والدارقطني (١/ ٢٤١)، وابن عدي (٣/ ٩٠٨)، والبيهقي (١/ ٤١٣) جميعًا عن أنس أنه ﷺ أمر بلالاً. . .

تنبيه: كان الأولى بالمؤلف أن ينسب مَنْ عيَّن الامر في هذا الحديث للنسائي، قبل الدارقطني؛ لأنه أقدم منه.

ولم يُبيّن منه من الذي أمره بذلك، وإن كان الظاهر أنه إنما يعني بذلك النبي عَلَيْهُ .

ولكن أبين منه ما رواه أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس.

قال الدارقطني: حدثنا الحسن بن الخضر، حدثنا أحمد بن شعيب، أخبرنا قتيبة بن سعيد، حدثنا عبد الوهاب، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس أن النبي على «أمر بلالاً أن يشفع الأذان، ويوتر الإقامة».

حدثنا الحسن بن إبراهيم بن عبد المجيد، حدثنا عباس بن محمد الدُّوري، حدثنا يحيى بن معين، حدثنا عبد الوهاب مثله.

وقال ابن السكن: حدثنا عبد الله بن محمد البغوي، حدثنا الحسن بن عرفة، حدثنا عبد الوهاب، فذكره.

وقد وصله الدارقطني إلى خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أنس مثله، ولكن من طريق عبد الباقي بن قانع، فلذلك اعتمدنا رواية أيوب، عن أبى قلابة.

( • ٢٨٢ ) وذكر من طريق مسلم عن أبي محذورة: أن رسول الله على علمه الأذان: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله. . . الحديث (١) .

[وفيه بيان أن كلمات] (٢) / الأذان مثنى، وهو حديث ساقه مسلم من رواية عامر الأحول، عن مكحول، عن ابن محيريز، عن أبى محذورة، من

[1771]

الأحكام الوسطى (١/ ٢٩٩).

 <sup>(</sup>٢) ما بين المحكوفين محو في ت منه نصف سطر، وأتممناه من السياق.

<sup>(</sup>٢٨٢٠) أخرجه مسلم في الصلاة (١/ ٢٨٧)، وأبو داود (١/ ١٣٧)، والبيهقي (١/ ٣٩٢).

رواية هشام الدستوائي، عن عامر، رواها عنه ابنه معاذ.

والصحيح عن عامر المذكور في هذا الحديث، إنما هو تربيع التكبير في أول الأذان.

كذلك رواه عن عامر المذكور جماعةٌ: منهم عفان، وسعيد بن عامر، وحجاج، ورواه عن هؤلاء الحسنُ بن على، ذكر ذلك أبو داود عنه.

وبذلك يصح فيه كونُ الأذان تسع عشرة كلمة ، يزيد عليها الأذان بالترجيع في الشهادتين ، وقد يقع في بعض روايات كتاب مسلم هذا الحديث مربعًا فيه التكبير ، وهي التي ينبغي أن تُعدَّ فيه صحيحة .

وقد ساقه البيهقي في كتابه من رواية إسحاق بن إبراهيم (١) عن معاذ بن هشام، عن أبيه هشام الدستوائي بالتكبير مربعًا.

ثم قال البيهقي: أخرجه مسلم في الصحيح.

وإسحاق بن إبراهيم أحد من رواه عنه مسلم، فهو إذن مربع فيه التكبير، فاعلم ذلك.

(٢٨٢١) وذكر من طريق الترمذي عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال:

 <sup>(</sup>١) بل الموجود في السنن الكبرى المطبوعة: عبد الله بن سعيد، عن معاذ بن هشام، ولا ذكر فيه لإسحاق بن إبراهيم.

<sup>(</sup>٢٨٢١) ضعيف: أخرجه البزار كشف الأستار ـ (١/ ١٨١)، وكذلك ابن عدي (٥/ ١٨٩٧) كلاهما بالزيادة المذكورة .

وقال: وقد روى صدره عن الأعمش جماعة على اضطرابهم فيه وفي إسناده، وتفرد بآخره أبو حمزة، ولم يتابع عليه. اهـ.

وله شاهد عن أنس وابن عمر عند ابن *عدي (٦/ ٥٣١)، (٦/ ٢٢٩٦)، وحديث ابن عمر* فيه وضاع، وحديث أنس إسناده ضعيف.

وقد تقدم بدون الزيادة في الحديث: ٤٤١.

قال رسول الله عَلى : «الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن ، اللهم أرشد الأثمة ، واغفر للمؤذنين »(١) .

ولم يعرض له بالانقطاع الذي في إسناده، وقد بيّنًا ذلك من حاله في المدرك الثاني من باب الأحاديث التي أوردها على أنها متصلة وهي منقطعة (٢٠).

ونبين الآن من حاله أن فيه زيادةً، كان يلزمه إيرادها؛ لأنها بالإسناد الذي أورده به من عند الترمذي: أعني من رواية الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة.

والزيادةُ المذكورة، ذكرها البزار فقال: حدثنا أحمد بن منصور بن سيار، حدثنا عتاب بن زياد، حدثنا أبو حمزة السكري، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على: «الإمام [ضامن، والمؤذن مؤتمن] مؤتمن اللهم أرشد الأئمة، واغفر للمؤذنين قالوا: يا رسول الله م تركتنا نتنافس في الأذان بعدك، فقال رسول الله على: «إنه يكون بعدي ـ أو بعدكم ـ قوم سفلتهم (١) مؤذنون».

أبو حمزة: محمد بن ميمون السكري، ثقة مشهور. وعتاب بن زياد مروزي ثقة، قاله أبو حاتم (٥٠). وأحمد بن منصور بن سيار ثقة مشهور.

ولا عيب بهذا الإسناد إلا ما بينا من انقطاعه الخافي على أبي محمد،

[۲۳۱] [

<sup>(</sup>١) الأحكام الوسطى (١/ ٣٠٣).

<sup>(</sup>٢) أنظر الحديث: ٤٤١.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين محمو في ت منه نصف سطر، وأتممناه من كشف الأستار.

<sup>(</sup>٤) فتح، فكسر، ففتح، جمع سافل، وهو الساقط الدنيء.

<sup>(</sup>ه) الجرح (۷/ ۱۳).

فإيرادُها إذن لازم له، لو علم مكانها، ولا مبالاة بقول الدارقطني في علله: إنها ليست بمحفوظة (١). لثقة راويها أبي حمزة السكري.

وقد أورد أبو محمد فيه زيادة أخرى (٢) من طريق أبي أحمد (٣) ، هذه أسلم إسنادًا منها ، فاعلم ذلك .

(٢٨٢٢) وذكر من طريق الترمذي حديث أنس أن النبي على قسال: «الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة» (٤).

وحسنه، ولم يبين لم لا يصح، وقد ترك منه زيادة هي أيضًا بعلة هذا الذي أورده، فقد كان عليه أن يوردها بحسبه، لو علم مكانها، وذلك أن الترمذي كرر ذكره في أبواب الدعاء في باب العفو والعافية: عن يحيى بن عان، عن سفيان الثوري، عن زيد العمي، عن أبي إياس: معاوية بن قرة، عن أنس قال: قال رسول الله عليه : «الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة» قالوا: فماذا نقول يا رسول الله؟ قال: «سلوا الله العافية في الدنيا والآخرة».

وهكذا كان دون هذه الزيادة عن زيد العمي (٥) ، عن أبي إياس. وقد تقدم ذكرنا له بإسناد جيد، بزيادة أخرى (٦) ، فاعلمه .

<sup>(</sup>١) انظر العلل (٢/ ١٧٥ أ).

<sup>(</sup>٢) وهي: «المؤذن أملك بالأذان، والإمام أملك بالإقامة» انظر الكامل.

<sup>(</sup>٣) الكامل (٤/ ١٣٢٧).

<sup>(</sup>٤) الأحكام الوسطى (١/ ٣٠٦).

<sup>(</sup>٥) من رواية وكيع وعبد الرزاق وأبي أحمد، وأبي نعيم عن سفيان، وخالفهم يحيى بن يمان عن سفيان؛ فزاد هذه الزيادة.

<sup>(</sup>٦) انظر الحديث: ٢٤٣٧.

<sup>(</sup>٢٨٢٢) أخرجه الترمذي في الصلاة (١/ ٤١٥)، وفي الدعوات (٥/ ٥٧٧)، وقد تقدم في الحديث: ١٩٩٥ و ٢٤٣٧.

(٢٨٢٣) وذكر حديث: «ألا صلوا في الرحال»(١).

وهو محتمل أن يكون معناه في جماعة ، وأن يكون معناه أفذاذًا ، أو في جماعة كيفما شئتم .

فذكره بقي بن مخلد: حدثنا منجاب بن الحارث، قال: حدثنا علي بن مسهر، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، أنه أذَّن بضجنان (٢) في لي [له ذات برد وريح، ولما انتهى [٣) / من أذانه قال: «صلوا في رحالكم».

قال: وأخبرنا أنهم كانوا يكونون مع النبي عَلَيْ في السفر، فإذا كانت الليلة الباردة أو المطيرة، أمر مؤذنه، فنادى بالصلاة، حتى إذا فرغ من أذانه قال: ناد أن رسول الله عَلَيْ يقول: «لا جماعة، صلوا في الرحال»، وهذا الإسناد صحيح.

( 1475 ) وذكر حديث أبي هريرة: «190 يصل أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء» (1) .

وترك عند البخاري: حدثنا أبو عاصم، عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عليه: «لا يصل أحدكم في الثوب

(٢٨٢٣) أخرجه مسلم في المسافرين (١/ ٤٨٤)، والبخاري في الأذان (٢/ ١٣٣)، وأبو داود (١/ ٢٧٩).

كلهم من طرق عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر.

وقد تابعه مالك عن نافع، عند الشيخين وغيرهما، وكذلك رواه أيوب عن نافع عند أبي داود (١/ ٢٧٨)، وابن ماجه (١/ ٣٠٦)، وابن حبان (٣/ ٢٥٨)، والحميدي (٢/ ٣٠٦)، والبيهقي (٣/ ٧٠، ٧١)، والبغوي (٣/ ٣٥٣).

(٢٨٢٤) أخرجه مسلم في الصلاة (١/ ٣٦٨)، والبخاري كذلك (١/ ٥٦١).

[۲۳۲ ب]

<sup>(</sup>١) الأحكام الوسطى (١/ ٢٧٦)

 <sup>(</sup>٢) هو جبيل على بريد من مكة انظر معجم البلدان (٣/ ٤٥٣).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين ممحوفي ت منه نصف سطر، وأتممنا من مسلم.

<sup>(</sup>٤) الأحكام الوسطى (١/ ٣١١).

الواحد ليس على عاتقيه شيء». لم يقل لفظة: منه.

وهذا ليس مما قصدنا في هذا الباب؛ فإن الأحاديث التي هي هكذا - أعني التي إذا نقص منها اتسع معناها، فتجيء الزيادة في المعنى، من حيث النقصان - هي أكثر من أن تحصى، مثل هذا الآن، فإن الأول فيه النهي أن يصلي في ثوب لا يجعل بعضه على عاتقه إذا لم يكن عليه غيره، والثاني فيه النهي أن يصلي عاري الكتفين، ولو كان عليه ثوبان أو أكثر (۱).

(٢٨٢٥) ومثل: «لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يغتسل فيه؛ فإن عامة الوسواس منه».

فيه النهي عن ذلك لمن أراد الاغتسال حيث بال.

والرواية الأخرى: «لا يبولن أحدكم في مستحمه؛ فإن عامة الوسواس منه».

<sup>(</sup>١) والأولى أن يقال: فيه النهي أن يصلي عاري الكتفين، وليس عليهما شيء، سواء من الثوب الذي لبسه أو من

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>۲۸۲۵) صحیح: أخرجه أبو داود (۱/ ۷)، وأحمد (٥/ ٥٦)، والحاكم (١/ ١٦٧)، والبيهقي (٨/ ١٨).

كلهم من طريق معمر ، عن أشعث ، عن الحسن عن عبد الله بن مغفل .

والأشعث هذا سماه النسائي: ابن عبد الملك، وسماه الحسن بن علي عند أبي داود: ابن عبد الله، وقال البيهقي: ويروى أن أشعث هذا، هو ابن جابر الحداني.

والرواية الثانية: أخرجها النسائي (١/ ٣٤)، وابن ماجه (١/ ١١).

<sup>(</sup>٢٨٢٦) أخرجه مسلم في الإيمان (١/ ٥٢) بالروايتين معًا.

وأخرجه البخاري في الإيمان (١/ ٩٥) باللفظ الأول، ولم يذكر «ويؤمنوا بي وبما جئت به».

وسكت عنه كأنه صحيح، وقد بينا أنه ليس بصحيح، وإنما هو حسن (۱) . لأنه عند أبي داود من رواية يحيى بن أيوب، عن عبد الرحمن بن حرملة، عن أبي على الهمداني، عن عقبة بن عامر.

والذي نريده الآن منه، هو بيان أمر زيادة مِنْ رواية مَنْ أورده (٢) هــو مِنْ طريقه.

قال الطحاوي: حدثنا يونس بن عبد الأعلى، حدثنا ابن وهب.

فذكره بإسناد أبي داود نفسه ، عن يحيى بن أيوب ، عن عبد الرحمن بن حرملة ، عن أبي علي الهمداني ، عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله علي يقول: «من أم الناس فأصاب الوقت وأتم الصلاة ، فله ولهم ، ومن انتقص من ذلك شيئًا فعليه ولا عليهم».

وهذه الزيادة في معناه، والطريق واحد، وقد روي من طريق أحسن من هذا، ذكرناه من أجله في الباب الذي تقدم لهذا (٢٠).

(٢٨٢٩) وذكر من طريق البخاري عن أم سلمة ، عن النبي عَلَيْهُ: «كان إذا سلم يمكث يسيرًا» (٢) .

قال ابن شهاب: فنرى (٤) ـ والله أعلم ـ أن ذلك كي ينفذ من ينصرف من النساء.

<sup>(</sup>۱) انظر الحديث: ١٥٠٦ و ١٥٩٨ و ٢٤٣٨.

<sup>(</sup>۲) فى ت: أوردها، والسياق يأباه.

<sup>(</sup>٣) انظر الحديث: ٢٤٣٨.

<sup>(</sup>٤) الأحكام الوسطى (١/ ٣٣٩).

<sup>(</sup>٥) بضم النون بمعنى الظن، أو فتحها: من الرؤية.

<sup>(</sup>٢٨٢٩) أخرجه البخاري في الأذان باللفظين معًا (٢/ ٣٨٩).

لمنع الكف عنهم حتى يفعلوا جميع هذا.

والرواية الأخرى: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم».

فيه الأمر بالكف عنهم إذا تشهدوا.

ونحو هذا أكثر، وقد أعرضنا عن تتبعه لكثرته، كما أعرضنا عما ترك / من الحديث الصحيح والحسن في أحكام أفعال المكلفين، ولكن وقع هذا فلم نتركه، وقصدنا التنبيه على جنسه، ليبحث عنه من ينشط له (١).

(٢٨٢٧) وذكر من طريق مسلم حديث أبي مسعود فيه: «ولا يسؤمنً الرجل [الرجل] (٢) في سلطانه» (٣) وترك منه زيادة صحيحة، وهي قوله: «ولا تؤمن الرجل في أهله ولا في سلطانه» \_ أو: «ولا يُؤمّ الرجل في بيته ولا في سلطانه».

كلاهما رُوي، ذكر إحداهما وهي الأولى مسلم، والأخرى أبو داود، وكل صحيح.

(٢٨٢٨) وذكر من طريق أبي داود حديث عقبة بن عامر ، سمعت النبي عَلِي قَالَ (٢٨٢٨) وذكر من طريق أبي داود حديث عقبة بن عامر ، سمعت النبي عَلِي الله ولهم ، ومن انتقص من ذلك شيئا فعليه ولا عليهم (٤) .

[۲۳۲] ب]

<sup>(</sup>١) في ت: من لا ينشط له، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين ساقط من ت وأثبتناه من مسلم، ولابد منه.

<sup>(</sup>٣) الأحكام الوسطى (١/ ٣٢١)

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه (١/ ٣٣١).

<sup>(</sup>٢٨٢٧) أخرجه مسلم في المساجد (١/ ٤٦٥)، وأبو داود في الصلاة (١/ ١٥٩).

<sup>(</sup>٢٨٢٨) تقدم في الحديث: ٢٤٣٨.

وترك عند البخاري عنها قالت: «كان يسلم فينصرف النساء، فيدخلن بيوتهن من قبل أن ينصرف رسول الله عليه ».

[1 144]

( • ٢٨٣٠) [وذكر من طريق أبي داود] (١) حديث أبي بكرة: «إذ جاء ورسول الله عَلَى راكع، فركع دون الصف، ثم مشى إلى الصف، فلما قضى رسول الله عَلَى صلاته قال: أيكم الذي ركع دون الصف، ثم مشى إلى الصف»، فقال أبو بكرة: أنا (٢) ، قال النبي عَلَى : «زادك الله حرصًا ولا تعد».

ثم أردفه أن قال: خرجه البخاري، وهذ أبين (٣) .

وصدق؛ فإن لفظ حديث البخاري لا يعطي ما يعطيه حديث أبي داود، وحديث أبي داود من رواية موسى بن إسماعيل، عن حماد بن سلمة، عن زياد الأعلم.

وحديث البخاري من رواية موسى بن إسماعيل أيضًا، ولكن عن همام، عن زياد الأعلم، فكأن حماد بن سلمة حصل منه ما لم يحصل همام.

ولفظ همام، هو هذا، قال البخاري: حدثنا موسى بن إسماعيل، عن الأعلم - هو زياد - عن الحسن، عن أبي بكرة أنه انتهى إلى النبي على وهــو راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي على فقال: «زادك الله

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين ممحو في ت منه نصف سطر، وأثبتناه من الأحكام الوسطى.

<sup>(</sup>٢) في ت: أخبرنا، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) الأحكام الوسطى (١/ ٣٥٥).

<sup>(</sup>۲۸۳۰) أخرجه أبو داود في الصلاة (۱/ ۱۸۲)، والبخاري في الأذان (۲/ ۳۱۲)، والنسائي (۲/ ۲۸۳)، والنسائي (۲/ ۱۱۸)، وأحمد (٥/ ۳۹، ٤٥)، وابن اجارود ص: ۱۱۷، والطحاوي في «المعاني» (۱۰ / ۳۹۰)، والطبراني في الصغير (۲/ ۹۶، ۹۰)، والبيهقي (۲/ ۱۹۰)، (۳/ ۲۰۰)، والبغوي (۳/ ۳۷۷).

كلهم من طرق عن الحسن، عن أبي بكرة.

وقد صرح الحسن بسماعه من أبي بكرة عند النسائي، فانتفت شبهة التدليس.

حرصًا ولا تعد».

فليس في هذا إلا الركوع قبل أخذ المكان من الصف، وليس فيه أنه مشى راكعًا إلى الصف، فلعله أتم صلاته حيث ركع.

وحديث حماد بن سلمة بيَّن ذلك، فلذلك استحق أن يقول فيه أبو محمد: إنه أبين، ولكن مع ذلك بقي عليه أن يذكر ما يبيِّن أن مشيه إلى الصف كان راكعًا، فإن حديث حماد بن سلمة المذكور لم يبين ذلك، بل يحتمل أن يكون مشى إليه راكعًا، وأن يكون مشى إليه قائمًا بعد رفع الرأس من الركوع، أو بعد أن فرغ من السجود، حتى يكون مشيه في القيام من الركعة الثانية.

والذي يبين المقصود، هو رواية حجاج بن المنهال، عن حماد بن سلمة.

قال علي بن عبد العزيز في منتخبه: حدثنا الحجاج بن المنهال، حدثنا حماد [ أخبرنا زيد الأعلم ع]ن (١) الحسن، عن أبي بكرة أنه دخل المسجد ورسول الله / عَلَيْهُ يصلي وقد ركع، فركع ثم دخل الصف وهو راكع، فلما انصرف رسول الله عَلَيْهُ قال: «أيكم دخل الصف وهو راكع؟» فقال له أبو بكرة: أنا (١) ، فقال: «زادك الله حرصاً ولا تعد» (١) .

وهكذا هو في مصنف حماد بن سلمة .

وبهذه الزيادة يتبين أن الذي أنكر عليه النبي عَلَيه إنما هو أن دب راكعًا، وقد كان هذا متنازعًا فيه، فمن الناس من قال: إنما قال له: «لا تعد» أي إلى

[ت۲۴۳ ب]

<sup>(</sup>١) ٪ ما بين المعكوفين ممحو في ت منه نصف سطر، وأتممناه من أبي داود؛ لأنه ساقه من طريق حماد.

<sup>(</sup>٢) في ت: أخبرنا كسابقتها، وهو خطأ.

 <sup>(</sup>٣) بفتح التاء، من العود، أي لا تعد لمثل هذا الفعل، وضبطها بعضهم بضم التاء، من الإعادة، أي لا تعد
 صلاتك فهي صحيحة، وهذا الوجه ضعيف، والسياق يأباه.

التأخر والإبطاء، وشكَر له مع ذلك حرصَه.

ومنهم من قال: إنه إنما نهاه عن المشي راكعًا، وبهذه الزيادة يتبين أن هذا هو المراد، والله أعلم.

(٢٨٣١) وذكر من طريق البخاري حديث ابن عمر في رفع اليدين عند التكبير في الخفض والرفع، وفيه: «ولا يفعل ذلك حين يسجد، ولا حين يرفع من السجود».

وذكر ـ معارضًا له ـ حديث وائل بن حُجْر من عند ابن عبد البر، فيه: «وإذا رفع رأسه من السجود رفع يديه»(١) .

و تعارُضُ هذين الخبرين، هو بأن يجعل تواردهما على موضع واحد، وهو بحكم ظاهر اللفظ: إذا رفع رأسه من السجود، وافتتح القيام في الركعة، قال في حديث ابن عمر: إنه لم يكن يرفع، وقال في حديث وائل: إنه كان يرفع، هذا الذي لا يفهم من الخبرين سواه.

ثم أتبع أبو محمد ـ رحمه الله ـ ما أورد من ذلك كلام ابن عبد البر، وهو

<sup>(</sup>١) الأحكام الوسطى (١/ ٣٦٤).

<sup>(</sup>۲۸۳۱) أخرجه البخاري في الأذان (۲/ ۲۵۵)، من حديث ابن عمر، وأبو داود (۱/ ۱۹۲)، وابن عبد البر (۹/ ۲۲۷)، من حديث وائل، والنسائي، وأبو داود من حديث مالك بن الحويرث (۲/ ۲۰۲، ۲۳۲).

وأما حديث الطحاوي الذي ذكره المؤلف فيما بعد، فقد أخرجه أبو داود أيضًا بنفس السند، وخالفه في المتن (١/ ١٩٧).

وقال الحافظ في الفتح (٢/ ٢٦١): وهذه رواية شاذة؛ فقد رواه الإسماعيلي عن جماعة من مشايخه الحفاظ، عن نصر بن علي المذكور، بلفظ عياش شيخ البخاري، وكذلك رواه هو وأبو نعيم من طرق أخرى عن عبد الأعلى كذلك. اهـ.

يعني بلفظ مخالف للفظ الطحاوي.

أن قال: عارض هذا الحديث حديث ابن عمر أن النبي عَلَيْهُ كان لا يرفع بين السجدتين، ووائل صحب النبي عَلَيْهُ أيامًا قلائل، وابن عمر صحبه حتى توفى، فحديثه أولى أن يؤخذ به ويتبع. انتهى قوله(١١).

فأقول: لا معارضة بين حديث وائل وحديث ابن عمر على الموطن الذي هو ما بين السجدتين؛ فإنه ليس له فيهما ذكر، وأبو عمر هو الذي نزّلهما على ذلك، وذكر حديث: «كان لا يرفع بين السجدتين».

[1 47 8]

وأبو محمد [....] (٢) بين السجدتين هو حديث سالم عن أبيه، ذكره مسلم، ولم يذكره أبو محمد.

والآن بلغنا إلى الغرض فنقول ـ وبالله التوفيق ـ : إن هذين الموطنين اللذين هما ما بين السجدتين، وما بين السجود حين النهوض إلى ابتداء الركعة، قد صح فيهما الرفع من حديث ابن عباس، وابن عمر، ومالك بن الحويرث.

قال النسائي: أخبرنا موسى بن عبد الله بن موسى البصري (٣) ، حدثني النضر بن كثير أبو سهل الأزدي، قال: صلى إلى جنبي عبد الله بن طاوس بمنى في مسجد الخيف، وكان إذا سجد السجدة (١) الأولى فرفع رأسه منها، رفع يديه تلقاء وجهه، فأنكرت أنا ذلك، فقلت لوهيب بن خالد: إن هذا يصنع شيئًا لم أر أحدًا يصنعه، فقال له وهيب: تصنع شيئًا لم أر أحدًا يصنعه، فقال عبد الله بن طاوس: رأيت أبي يصنعه [وقال أبي: رأيت ابن عباس يصنعه، وقال ابن عباس: رأيت رسول الله عَيَا يصنعه] (٥) .

<sup>(</sup>۱) التمهيد (۹/ ۲۲۷).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين محوفي ت منه نصف سطر.

<sup>(</sup>٣) في ت: البكري، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٤) في ت: سجدة الأولى.

 <sup>(</sup>٥) ما بين المعكوفين ساقط من ت، وثانت في النسائي، ولابد منه، وبدونه لا يتم الاستدلال بالحديث.

وقال الطحاوي: حدثنا نصر بن علي، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، أنه كان يرفع يديه في كل خفض ورفع، وركوع وسجود، وقيام وقعود بين السجدتين، ويذكر أن رسول الله على كان يفعل ذلك.

وقال النسائي: أخبرنا محمد بن المثنى، حدثنا ابن أبي عدي، عن شعبة (۱) ، عن قتادة، عن نصر بن عاصم، عن مالك بن الحويرث، أنه وأى] (۲) نبي الله على رفع يديه في صلاته إذا ركع، وإذا رفع رأسه من ركوعه، وإذا سجد، وإذا رفع رأسه من سجوده، حتى يحاذي بهما فروع أذنيه».

ورواه هشام، عن قتادة، وهذه أيضاً زيادة مستدركة عليه في حديث مالك بن الحويرث؛ فإنه ذكره من عند [مسلم] (٢) محالاً به على حديث ابن عمر، قال: ولم يذكر السجود. (٤) وهذا ذكر السجود فيه.

وأما ما ذكر من طريق أبي عمر بن عبد البر، من رواية وائل في الرفع إذا رفع رأسه من السجود، فإن أبا داود قد ذكره، فلا ينبغي أن يعزى إلى أبي عمر، وهو عند أبي داود، فاعلمه والله الموفق.

(۲۸۳۲) [وذكر من طريق] (٥) النسائي حديث حذيفة حين صلى معه،

<sup>(</sup>۱) في ت: عن سعيد، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين ساقط من ت: وثابت في النسائي، ولابد منه ليستقيم المعنى.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكو فين ساقط من ت، و لابد منه .

<sup>(</sup>٤) انظر الأحكام الوسطى (١/ ٣٦٥).

ما بين المعكوفين ممحوفي ت منه نصف سطر وأثبتناه من الأحكام الوسطى.

<sup>(</sup>۲۸۳۲) صحيح: أخرجه النسائي (۲/ ۲۰۱)، ومسلم (۱/ ٥٣٦)، والترمذي مختصرًا (٢/ ٤٨)، وأحمد (٥/ ٣٩٧).

كلهم من طريق الأعمش، عن سعد بن عبيدة، عن المستورد بن الأحنف، عن صلة بن زفر، عن حليفة.

[۲۳٤]

فصلى / بالبقرة، والنساء، وآل عمران في ركعة. الحديث(١).

وتركه من عند مسلم بزيادة: «ربنا ولك الحمد».

وفيه عند أبي داود: «وكان يقعد ما بين السجدتين نحواً من سجوده» والرجل المذكور في إسناده، هو صلة بن زفر فلا يصدّعنه.

وفيه من طريق آخر عندالنسائي: «وكان يقول بين السجدتين: رب اغفر لي».

(۲۸۳۳) وذكر من طريق الترمذي من حديث ابن عباس ما يقال بين السجدتين: «اللهم اغفر لي، وارحمني، واجبرني، واهدني، وارزقني»(۲) .

وترك عند أبي داود ـ بالإسناد الذي هو عند الترمذي لم يختلف إلا في شيخهما ـ قوله: «وعافني» بدلاً من «واجبرني» (٢) ، فإذا اجتمعت الروايتان جاءت ستاً (١) .

(٢٨٣٤) وذكر في الوتر من طريق النسائي حديث أبي بن كعب، فيه:

الأحكام الوسطى (١/ ٣٩٥).

<sup>(</sup>٢) الأحكام الوسطى (١/ ٤٠٤).

<sup>(</sup>٣) في ت: «وأجرني».

<sup>(</sup>٤) وهناك رواية زادت «وارفعني» فصارت سبعًا، ورواية زادت «وانصرني» فصارت ثمانيًا.

وأخرجه النسائي (۲/ ۱۹۹، ۲۳۱)، وأبو داود (۱/ ۲۳۱)، وأحمد (٥/ ۳۹۸)، والبغوي (٤/ ۲۳۱).

من طرق عن شعبة، عن عمرو بن مرة، عن أبي حمزة، عن رجل من بني عبس، عن حذيفة، وبعضهم يختصره.

<sup>(</sup>۲۸۳۳) صحيح: أخرجه الترمذي (۲/ ۷۱)، وأبو داود (۱/ ۲۲٤)، وابن ماجه (۱/ ۲۹۰)، وابل ماجه (۱/ ۲۹۰)، والحاكم (۱/ ۲۲۲).

كلهم من طريق كامل أبي العلاء، عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس. وحبيب بن أبي ثابت مدلس، وقد عنعنه، لكن له شواهد، وبها يصح.

<sup>(</sup>۲۸۳٤) صحیح: أخرجه النسائي (۳/ ۲۳۵، ۲۲۶)، وأبو داود (۱/ ۲۰)، وابن ماجه (۱/ ۳۷۰)، =

«فإذا فرغ قال عند فراغه: سبحان الملك القدوس، ثلاث مرات، يطيل في آخرهن»(۱).

وهو صحيح، ولكن ترك منه زيادة رفع الصوت، وهو فيه من طرق نذكر بعضها:

قال النسائي: أخبرنا عمرو بن يزيد، حدثنا بهز، حدثنا شعبة، عن سلمة وزُبيد، عن ذَر، عن ابن عبد الرحمن بن أبزى هو سعيد عن أبيه، عن أبي (٢) أن رسول الله على كان يوتر بسبح اسم ربك الأعلى، وقل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد، وكان يقول: سبحان الملك القدوس ثلاثا، ويرفع [صوته] (٣) بالثالثة.

وذكر في حديث سمرة: أمرنا رسول الله عَلَيُّ أن نرد على الإمام، وأن نتحاب، وأن يسلم بعضنا على بعض (١٠).

من رواية سعيد بن بشير، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة.

الأحكام الوسطى (١/ ٣٩٥).

 <sup>(</sup>۲) في النسائي: عن ابن أبزى، عن أبيه، فجعله من مسند عبد الرحمن بن أبزى لا من مسند أبي، وهو من
 اختلاف الرواة فبعضهم يجعله من مسند هذا، وبعضهم من مسند ذلك. انظر التحفة (۷/ ۱۸۸).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين ساقط من ت: ثابت في النسائي الذي نقل منه المؤلف.

<sup>(</sup>٤) الأحكام الوسطى (١/ ٤١٤).

وأحمد (٥/ ١٢٣)، وابن حبان (٤/ ٧٥)، وابن الجارود ١٠٣، والدارقطني (٢/ ٣١)،
 والبيهقي (٣/ ٣٨)، والبغوي (٤/ ٩٨).

كلهم من طريق سعيد بن عبد الرحمن بن أبزي، عن أبيه، عن أبي بن كعب.

وبعض الرواة يجعله من حديث ابن أبزى، واللفظ الثاني الذي فيه رفع الصوت، هو من رواية عبد الرحمن بن أبزى عن النبي ﷺ وكلاهما صحابي، وكلاهما صحيح.

<sup>(</sup>٢٨٣٥) تقدم في الحديث ٦٥٦ و ٢٤٤٢.

وقد كبتناه في باب الأحاديث التي أوردها على أنها صحيحة وهي سقيمة، ولها طرق غيرها صحيحة أو حسنة بزيادة: «في الصلاة»(١).

حتى يتبين أن السلام المذكور ، ليس هو التحية التي هي سبب التحاب ، بل هي التي في الصلا[ة .

[و۲۲ أ]

(٢٨٣٦) وذكر من طريق [<sup>(۲)</sup> / مسلم حديث علي، عن النبي على أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: «وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض» الحديث.

وفي رواية من مسلم: «إذا استفتح الصلاة كبر ثم قال: «وجسهت وجهي...» الحديث (٣).

وقد ترك منه زيادتين: إحداهما: أن ذلك كان في الصلاة المكتوبة.

قال الدارقطني (٤): حدثنا أبو بكر النيسابوري، حدثنا يوسف بن سعيد، حدثنا حجاج، عن ابن جريج، أخبرني موسى بن عقبة، عن عبد الله بسن الفضل، عن عبد الرحمن الأعرج، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن علي بن أبي طالب، أن رسول الله على كان إذا ابتدأ الصلاة المكتوبة، قال: وجهت وجهى ... الحديث بكماله.

<sup>....</sup> 

<sup>(</sup>١) انظر الحديث ٢٥٦.

 <sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين محمو في ت منه نصف سطر، واستدركناه من الأحكام الوسطى.

<sup>(</sup>٣) الأحكام الوسطى (٢/ ٥٥).

<sup>(</sup>٤) الأولى نسبته للترمذي، وهو منصوص عنده.

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>۲۸۳۶) أخرجه مسلم في المسافرين (۱/ ۵۳۶)، والدارقطني (۱/ ۲۹۷)، والبزار (۲/ ۱٦۸). والترمذي (٥/ ٤٨٥، ٤٨٦، ٤٨٧)، وأبو داود (۱/ ۲۰۲).

من طريق عبد الرحمن الأعرج، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن علي.

وفيه: وكان إذا سجد في الصلاة المكتوبة قال: فذكره.

والزيادة الأخرى هي تفسير «كبر» أنه قال: «الله أكبر» وهو شيء عزيز الوجود، لا يكاد يوجد تعيين لفظ التكبير في هذا، بدلاً من: الله أكبر، أو الأكبر الله، أو الله الكبير، أو الكبير [الله](۱) وما أشبه ذلك.

وقد أنكر ابن حزم وجود ذلك، وقال: «ما عرف قط»(٢).

والزيادة المذكورة، ذكرها البزار قال: حدثنا محمد بن عبد الملك القرشي، قال: حدثني أبي، عن الأعرج، القرشي، قال: حدثني أبي من الأعرج، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن علي أن النبي على كان إذا قام للصلاة قال: «الله أكبر (٣) وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض» الحديث.

(٢٨٣٧) وذكر في الجنائز في زيارة النساء القبور حديثًا(٤) .

ثم قال: وذكر أبو داود تشديداً في هذا من حديث عبد الله بن عمرو، عن النبي عله : وفي إسناده ربيعة بن سيف، وربيعة هذا ضعيف الحديث عنده مناكير (٥).

هكذا أورده مبهمًا غير مفسر من عند أبي داود، وهو عنده كذلك، وكتبته الآن لأفسر التشديد المذكور فإنه عند غيره مفسر (١) وإنما اعتنيت به، لأنه عندى

<sup>(</sup>١) الزيادة ساقطة من ت، ولابد منها، ليستقيم المعني.

<sup>(</sup>٢) انظر المحلى (٣/ ٢٣٤).

 <sup>(</sup>٣) أشار محقق مسند البزار إلى أن كلمة: «الله أكبر» لا توجد في نسخة غ.

<sup>(</sup>٤) في ت: حدثنا، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٥) الأحكام الوسطى (٢/ ١٥٢).

<sup>(</sup>٦) في ت: مفسرًا، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣٨٣٧) تقدم في الحديث ٦٦٨.

حسن لا ضعيف، ولو [ضعفه جماعة؛ لأن ربيعة بن] (١) سيف قد روى عنه جماعة، منهم حيوة بن شريح، / وهشام بن سعد، والمفضل (٢) بن فضالة: وسعيد بن أبي أيوب.

[۲۳٥] ب]

وقال فيه النسائي: ليس به بأس.

والذي قاله أبو محمد من ضعفه، هو شيء لا أعرفه لأحد فيه، إلا أبا حاتم البستي، فإنه قال: إنه لا يتابع، وفي حديثه (٣) مناكير (٤).

وهذا أمر لا يَعْرَى منه أحد من الثقات، بخلاف من يكون منكر الحديث جله أو كله.

(٢٨٣٨) وقد ذكر أبو محمد في آخر كتاب الجنائز حديث عبد الله بن عمرو، فيمن يموت يوم الجمعة أو ليلتها.

ثم أعله بانقطاع ما بين ربيعة بن سيف، وعبد الله بن عمرو، كما فعل الترمذي (٥).

ولم يعرض من إسناده لا لربيعة بن سيف، ولا لهشام بن سعد.

والمقصود الآن، تفسير التشديد المذكور، ولنسُقُ أولاً لفظ حديث أبي داود

7/7

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين محوفي ت منه نصف سطر، وأتمناه اجتهادًا من السياق.

<sup>(</sup>۲) في ت: والمفصل، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) في ت: وفي حديث مناكير، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) الذي في ثقات ابن حبان (٦/ ٣٠١): «ويخطئ كثيرًا» وليس فيه ما ذكره المؤلف ولم ينقله عنه في التهذيب، فلينظر، وربيعة هذا؛ قال البخاري: عنده مناكير، وقال ابن يونس: حديثه مناكير، وقال النسائي في السنن: ضعيف، وقال البخاري في الأوسط: روى أحاديث لا يتابع عليها. انظر: التهذيب (٣/ ٢٢١)، وهذا يرد قول المؤلف: إنه لا يعرف أحدًا ضعفه.

<sup>(</sup>٥) الأحكام الوسطى (٢/ ١٥٥).

<sup>(</sup>۲۸۳۸) تقدم في الحديث ٦٦٧.

الذي أشار إليه، ثم نتبعه ما يفسره.

قال أبو داود: حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الهمداني، قال: حدثنا المفضل، عن ربيعة بن سيف المعافري، عن أبي عبد الرحمن الحُبُلي، عن عبد الله بن عمرو بن العاصي، قال: قَبرْنَا مع رسول الله علله، يومًا يعني ميتًا فلما فرغنا، انصرف رسول الله علله وانصرفنا معه، فلما حاذى بابه، وقف، فإذا نحن بامرأة مُقبلة قال: أظنه عرفها فلما دنت إذا هي فاطمة، فقال لها رسول الله علله : ( هما أخرجك يا فاطمة من بيتك؟ » قالت: أتيت يا وسول الله أهل هذا البيت، فرحمت إليهم ميتهم أو عزيتهم به، قال لها رسول الله علله : ( هما أكدى ( ) » قالت: معاذ الله، وقد سمعتك تذكر فيها ما تذكر، قال: «لو بلغت معهم الكدى» فذكر تشديدًا في ذلك.

فسألت ربيعة عن الكُدى، فقال: القبور فيما أحسب. هكذا أورده أبو داود.

وقال النسائي فيما رَوى عن قتيبة، عن المفضل المذكور بالإسناد المذكور قال: «لو بلغت معهم الكُدى، ما رأيت الجنة حتى يراها جَدُّ أبيك».

وقال البزار: وحدثنا سلمة بن شبيب، قال: حدثنا عبد الله بن يزيد، قال: حدثنا حيوة بن شريح، قال: حدثني ربيعة بن سيف المعافري، عن أبي عبد الرحمن الحبلي، عن عبد الله بن عمرو، عن رسول الله على أنه رأى فاطمة ابنته، فقال لها: من أين أقبلت؟ فقالت: أقبلت من وراء جنازة هذا

<sup>(</sup>١) أراد المقابر، وذلك لأنها كانت مقابرهم في مواضع صلبة، وهي جمع كدية . . . النهاية (٤/ ١٥٦).

<sup>(</sup>٢) التهذيب (٣/ ٢٢١) نقلاً عن النسائي، وما بين المعكوفين ممحو في ت منه ثلث سطر وأتممناه من السياق.

الرجل، فقال النبي عَن : «والذي نفسي بيده، لو بلغت معهم [الكُدَى](١) ما رأيت الجنة حتى يراها جد أبيك».

(٢٨٣٩) وذكر من طريق عبد الرزاق، عن علي بن حسين، أن رسول الله عَلَيْهُ قال: «لا يُصْرَمنُ نخل بليل».

وزاد فيه من عند الدارقطني: «النهي عن حصاد الزرع بالليل» هذا مرسل<sup>(۲)</sup>.

وترك فيه زيادة، هي أيضًا مرسلة، بحسبه ذكرها أبو داود قال: حدثنا ابن السرح، قال: حدثنا سفيان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي بن حسين، أن النبي ﷺ «نهي عن حصاد الليل، وجداد الليل(٣)، وصرام(١٠) الليل».

( • ٢ ٨٤) وذكر من طريق الترمذي في قصة أبي طلحة: «ولو استطعت أن أسره لم أعلنه» بعد قوله في حديث مسلم: «أرى أن تجعلها في الأقربين» (ه).

وحديث الترمذي المذكور منه هذا، هو هذا: حدثنا إسحاق بن منصور،

كلمة ساقطة من ت، ولابد منها.

الأحكام الوسطى (٢/ ١٧٩).

بدالين مهملتين، ومعناه: القطع. (٣)

بكسر الصاد: جنى الثمر. (٤)

الأحكام الوسطى (٢/ ١٩٥). (٥)

<sup>(</sup>٢٨٣٩) تقدم في الحديث ١٢٥.

<sup>( •</sup> ١٨٤ ) أخرجه الترمذي في التفسير (٥/ ٢٢٤)، ومسلم في الزكاة (٢/ ٢٩٣)، وابن أبي شيبة في مسنده ـ كما ذكر المؤلف ـ والطحاوي في المعاني (٣/ ٢٨٩) بالتفسير المذكور .

والحديث بغير الزيادة التي عند الترمذي، وابن أبي شيبة، أخرجه البخاري، ومسلم، ومالك في الموطأ، وغيرهم.

أخبرنا عبد الله بن بكر (١) ، حدثنا حميد، عن أنس، قال: لما نزلت: ﴿ لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحبُّونَ ﴾ أو ﴿ مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ ﴾ قال أبو طلحة ـ وكان له حائط ـ : يا رسول الله، حائطي لله، ولو استطعت أن أسره لم أعلنه، قال: «اجعله في قرابتك، أو أقربيك».

قال: هذا حديث حسن صحيح.

كذا هو لفظه: «في قرابتك»، ولذلك اكتفى بلفظ مسلم عنه، وهناك ما يفسر معناه ويقيد مطلقه.

قال ابن أبي شيبة في مسنده، عن أبي خالد الأحمر، عن حميد، عن أنس: جاء أبو طلحة إلى النبي على فقال: «إني جعلت حائطي لله، ولسو استطعت أن أخفيه ما أظهرته، فقال: «اجعله في فقراء [قرابتك، وفقراء أهلك».

(١٩٤١) وذكر من طريق مسلم](٢) حديث عدي بن حاتم(٣).

وترك منه زيادة هي في / البخاري، وهي: «إن وسادك لعريض، إن كان الخيط الأبيض والأسود تحت وسادك».

(٢٨٤٢) وذكر من طريق مسلم عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ

<sup>(</sup>١) في ت: بكير، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين مححو في ت منه نصف سطر، وأتممنا بعضه من معاني الآثار (٣/ ٢٨٩)؛ لأنه ساقه من طريق حميد، والباقي من السياق، ولم يقع الآن لي مسند ابن أبي شيبة حتى أتمه منه.

<sup>(</sup>٣) الأحكام الوسطى (٢/ ٢١١).

<sup>(</sup>۲**۸٤۱**) أخرجه مسلم في الصيام (۲/ ۷٦۷)، وكذلك البخاري (٤/ ١٥٧) فيه، وفي التفسير (٨/ ٣١١).

<sup>(</sup>٢٨٤٢) أخرجه مسلم في الإمارة (٣/ ١٥٠٥)، وابن أبي شيبة (٥/ ٣٤٢)، وأحمد (٢/ ٣٩٧، أخرجه مسلم في الإمارة (٣/ ١٥٠٥)، والبغوي (١٠/ ٣٥٦).

قال: «لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدًا»(١).

هذا، هو من رواية العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة.

وترك من رواية سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال رسول الله عَكَ : «لا يجتمعان في النار اجتماعًا يَضُر أحدهما الآخرُ» قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: «مؤمن قتل كافراً ثم سدد»(٢).

(٢٨٤٣) وذكر من طريق عبد الله بن مغفّل قال: أصبت جرابًا (٢) من شحم يوم خيبر، قال: فالتزمته، فقلت: لا أعطى اليوم أحدًا من هذا شيئًا، فالتفت فإذا رسول الله عَك متبسمًا (٤).

هذا الحديث هكذا [رواه](٥) شيبان بن فروخ(١) عن سليمان بن المغيرة، عن حميد بن هلال.

وليس بكاف في المقصود من ارتفاع حقوق الغانمين منه بحوز حائز، فإنه ليس فيه عن النبي ﷺ شيء، وتبسمه مجمل بالنسبة إلى المقصود.

وقد رواه شعبة، عن حميد بن هلال، قال: سمعت عبد الله بن مغفل

الأحكام الوسطى (٢/ ٢٥٩). (1)

أي استقام على الطريقة المثلى ولم يخلط. (٢)

بفتح الجيم وكسره، والكسر أشهر وأفصح. (٣)

الأحكام الوسطى (٣/ ٨٥). (1)

ما بين المعكوفين ساقط من ت، ولابدمنه. (0)

<sup>(1)</sup> في ت: فروج، وهو تصحيف.

من طريق العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة.

وأخرجه مسلم، والبيهقي من طريق سهيل عن أبيه، عن أبى هريرة باللفظ الثاني.

<sup>(</sup>٢٨٤٣) أخرجه مسلم في الجهاد (٣/ ١٣٩٣)، وكذلك أبو داود (٣/ ٦٥)، والنسائي في الضحايا (٧/ ٢٣٦)، وأحمد (٤/ ٨٦)، (٥/ ٦٥)، والطيالسي-المنحة-(١/ ٢٣٨).

يقول: «رمي إلينا جراب فيه طعام وشحم يوم خيبر، فوثبت لآخذه، قال: فالتفت [فإذا](١) رسول الله عَلَيْهُ فاستحييت منه». ذكره مسلم.

وهو مؤكد لما قلناه؛ فإنه يفهم أنه لم يأخذه، حياء من رسول الله عَلَكُ .

وقد رواه مسلم بن إبراهيم، وعفان بن مسلم، عن شعبة، فنصا على هذا المعنى، فقالا فيه: «فتبسم رسول الله عَلَيْ فاستحييت أن آخذه».

ذكره ابن أيمن عن ابن أبي خيثمة عنهما.

والمقصودُ الآن ليس هذا، ولكن زيادة مفيدة لما أريد، رافعة ما أبهمته هذه الأحاديث أو احتملته، وهي ما ذكر أبو داود الطيالسي في مسنده قال: حدثنا شعبة وسليمان بن المغيرة القيسي<sup>(۲)</sup>، كلاهما عن حميد بن هلال العدوي، قال: سمعت عبد الله بن مغفل المزني يقول: دُلِّي جـ[ـراب من شحم يوم خيبر، فأخذته فالتزمته، فقلت]<sup>(۳)</sup>: / هذا لي، لا أعطي أحدًا منه شيئًا، فالتفت فإذا رسول الله عَلَيْهُ، قال: فاستحييت منه.

قال سليمان في حديثه: وليس في حديث شعبة، أن رسول الله على قال: «هو لك».

فهذه الزيادة نص في إباحته له، وهي صحيحة الإسناد، ولا تناقض شيئًا مما تقدم.

وذكر من طريق الدارقطني عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: «إذا دخلت على أخيك فكل من طعامه ولا تسأله، وإذا سقاك فاشرب من

[ب ۲۳۷]

<sup>(</sup>١) الزيادة ساقطة من ت وثابتة في صحيح مسلم الذي منه نقله المؤلف، لذلك أثبتناها.

<sup>(</sup>٢) في ت: العبسي، وهو خطأ.

 <sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين ممحو في ت منه نصف سطر، واستدركناه من مسند الطيالسي؛ لأن اللفظ له.

<sup>(</sup>٢٨٤٤) تقدم في الحديث: ٥٢٦.

شرابه ولا تسأله».

ثم قال: أسنده يحيى بن غَيلان وعبد الجبار بن العلاء، عن ابن عيينة، عن ابن عجلان، عن المقبري، عن أبي هريرة، وأوقفه غيرهما، والموقوف أصوب.

ورواه أبو أحمد من حديث مسلم بن خالد الزِّنجي: حدثني زيد بن أسلم، عن سُمَي، عن أبي صالح<sup>(۱)</sup>، عن أبي هريرة، عن النبي عَلَاً قال: «إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم» فذكر مثله.

وهذا الإسناد لا بأس به، مسلم بن خالد: وثقه يحيى بن معين، وضعفه ابن المديني (۲) ، وقال أحمد (۳) : (1) لا بأس به (۱) .

كذا ذكر هذا المكان، فذكر الحديث الأول من علل الدارقطني، وهو غير موصل الإسناد، وعدل إلى كتاب أبي أحمد ليذكر منه الحديث الثاني، وتركه في كتاب الدارقطني في سننه، لزيادة فيه هناك كما ترى.

ولنذكر الحديثين بنصهما في الكتابيين.

قال أبو أحمد: أخبرنا محمد بن يحيى المروزي، حدثنا علي بن الجعد، حدثنا الزنجي بن خالد، حدثني زيد بن أسلم، عن سمي، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي عَلَيُ قال: «إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم فأطعمه طعامًا فليأكل من طعامه، ولا يسأل عنه، وإن سقاه من شرابه فليشرب من شرابه، ولا يسأل عنه».

<sup>(</sup>١) في ت: عن ابن أبي صالح، وهو خطأ.

<sup>(</sup>۲) الجرح(۸/ ۱۸۳).

 <sup>(</sup>٣) لم أُجدهذا النقل عن أحمد في العلل، ولا في الجرح، ولا في نقل الحافظ في التهذيب، فلينظر، ونقل
 الحافظ في التهذيب أن ابن القطان قال: ووثقه الدار قطني، ولم أجده هنا.

<sup>(</sup>٤) الأحكام الوسطى (٤/ ١٥٨).

قال أبو أحمد: ليس يرويه عن زيد، عن سمي، غير الزنجي بن خالد، وقد رواه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن جده، عن أبي هريرة.

وقال الدارقطني في كتاب السنن: قرئ على عبد الله بن محمد [بن عبد العزيز ـ وأنا أسمع ـ حدثكم] المائه على بن الجعد، حدثنا الزنجي بن خالد، أخبرنا زيد / بن أسلم، عن سمي، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي على قال: «إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم [فأطعمه] (٢) فليأكل من طعامه ولا يسأله، وإن سقاه شربًا فليشرب من شرابه، ولا يسأله عنه، وإن خشي منه فليكسره بالماء».

انتهى حديثه. هذه زيادة زادها البغوي، عن علي بن الجعد، والبغوي ثقة، فاعلمه.

(٢٨٤٥) وذكر من طريق أبي داود، من رواية قتادة، عن الحسن، عن سمرة، عن النبي على قال: «على اليد ما أخذت حتى تؤدي»(٣).

كذا أورده، يرويه عند أبي داود هكذا: يحيى بن سعيد، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة.

وهو هكذا يمكن الاستدلال به لإغرام القيّم في المُتْلَفَات من العواري.

ورواه ابن أبي شيبة، عن عبدة بن سليمان، عن سعيد بإسناده فقال فيه: «حتى تؤديه» فهو بزيادة الهاء، ناب(٤) عن ذلك، موجب لرد العين فحسب،

[۷۳۷] ب]

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين محو في ت منه نصف سطر، واستدركناه من سنن الدارقطني.

 <sup>(</sup>٢) الزيادة من الدارقطني والسياق دال عليها، ولذلك أثبتناها.

<sup>(</sup>٣) الأحكام الوسطى (٣/ ٣١٩).

<sup>(</sup>٤) من نبا ينبو عنه، إذا ارتفع، والمراد أنه خارج عن ذلك.

<sup>(</sup>٢٨٤٥) تقدم في الحديث ٢٧٢٣.

ما كانت قائمة ، كقوله:

(٢٨٤٦) «العارية مؤداة» ذكره كذلك البزار، فاعلمه.

\* \* \*

<sup>(</sup>٢٨٤٦) صحيح: أخرجه الدارقطني عن عطاء مرسلاً، وقال: هذا مرسل لا تقوم به الحجة، ثم أسنده من حديث أبي أمامة أبو دارد في البيوع (٣/ ٢٩٧)، والترمذي كذلك (٣/ ٥٦٥)، وابن ماجه في الصدقات (٢/ ٨٠١).

كلهم من طريق إسماعيل بن عياش، عن شرحبيل بن مسلم، عن أبي أمامة. وإسناده حسن ؟ لأنه من رواية إسماعيل عن شامي مثله.

وله شاهد عن أنس عند ابن ماجه بإسناد حسن .

وعن جابر عند البيهقي والحاكم بإسناد حسن، وبهما يصح الحديث.

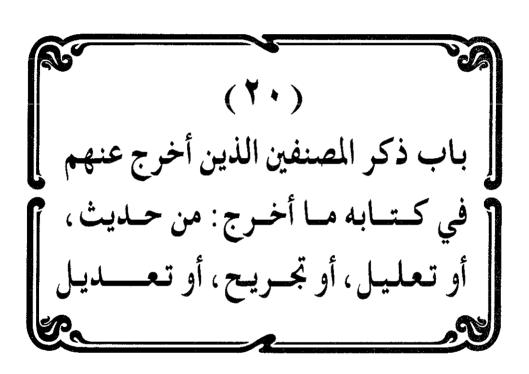

|  |  | _ |
|--|--|---|
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |

اعلم أنه ليس كل من يطالع كتابه، ويتعرف منه ما روى، يعرف كل من يعزو إليه ما يذكر من جميع ما فيه، وإن اتفق لبعضهم أن يعرف المشاهير منهم، كمالك، والبخاري، فإنه ربحا لا يعرف ابن سنجر ولا أبا سعيد (۱) الماليني وأشباههما، ممن لا يعرفه إلا خواص أهل العلم بهذا الشأن.

فلهذا المعنى عقدنا هذا الباب، نذكر فيه جميع من أخرج عنه من المصنفين، ليخلص به من يقرأ كتابه من هُجْنة (٢) الجهل بمن يعزو إليه الحديث.

ولم نقصد ذكر أخبارهم، لأن ذلك لو قصدناه طال، فإن منهم من كثرت أخباره بحسب عظم قدره، كمالك، والبخاري مثلاً فرأينا الاختصار بلاغًا فاقتصرنا على ذكر الاسم، والكنية، والبلد، والنسبة، وا[لوفاة، وبعض خصائص] (٢) / الحال، وربما لا يتفق لنا كل هذا في أحد منهم، وربما يكون أشهرهم وأعظمهم قدراً، أقلهم حظاً من كلامنا فيه، وتعريفنا به، لاستغنائه عن ذلك، ولتعذر ذكر الواجب من أخباره، وبالعكس أن الذي نطيل فيه بعض الإطالة، هو الذي احتاج من ذلك إلى ما لم يحتج إليه الآخر، ولم نذكرهم على الحروف كما العادة في كتب الرجال، لقلة عددهم، ولا بحسب سبقهم إلى التصنيف، وتقدم بعضهم على بعض في ذلك؛ لأن ذلك ربما لا يتحصل كما ينبغي، وإنما المتحصل منه، أن أول من صنف بالبلد الفلاني فلان، وبالبلد الفلاني فلان، وهذا لا معنى لذكرنا إياهم بحسبه، فرأينا لهذا أن نذكرهم بحسب أزمانهم، فلا تنكرن ابتداءنا بمن غيره أولى بالتقديم منه.

[[\\\]

<sup>(</sup>١) في ت: ولا أبا سعيد، وهو تحريف، وصوابه: أبو سعد.

<sup>(</sup>٢) أي قبح، وعيب.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين ممحوفي ، ت ، منه نصف سطر ، وأتمناه من السياق .

والله ولي التوفيق.

### (١) أبو بكر :

محمد بن إسحاق بن يسار، مولى قيس بن مخرمة، هو صاحب المغازي، رأى أنس بن مالك، والمتحصل من أمره الثقة والحفظ، ولاسيما للسير، ولم يصح عليه قادح، وتوفي ببغداد سنة إحدى وخمسين ومائة.

# (٢) أبو عبد الله:

سفيان بن سعيد بن مسروق بن عدي الثوري، ثور مناة (۱۱) ، ويقال: ثور عيم، والحسن بن صالح بن حي (۲۱) ، الفقيه، ثوري أيضاً، ولكن إلى ثور همدان (۳۱) فأما أبو يعلى، منذر الثوري، فمن ثور مناة، وقيل فيه، من ثور همدان.

ولد سفيان رحمه الله، في خلافة سليمان بن عبد الملك، سنة ست وتسعين، ومات سنة إحدى وستين ومائة بالبصرة، وهو أحد الأئمة في الفقه والحديث، وأحد المقدَّمين في الزهد والورع رضي الله عنه.

# (٢) أبو سلمة :

حماد بن سلمة بن دينار الربّعي، مولى بني ربيعة بن مالك بن حنظلة، ويقال: مولى تميم، ويقال: مولى قريش، وهو ابن أخت حميد الطويل، أحد الأثبات في الحديث، ومتحقق بالفقه، ومن أصحاب العربية الأول، وكانت وفاته سنة سبع وستين [ومائة رحمه الله ](1).

<sup>(</sup>١) في الجرح (٤/ ٢٢٢) ثور بن عبد مناة.

<sup>(</sup>٢) بفتح المهملة، وتشديد التحتانية المثناة.

<sup>(</sup>٣) بسكون الميم بلد باليمن، وأما بالفتح والذال المعجمة، فبلدة بفارس.

<sup>(</sup>٤) الزيادة محوة في ت، وأضفناها اعتماداً على ترجمته.

#### (٤) مالك بن أنس:

[۲۳۸ب]

ابن أبي عامر، الأصبحي، إمام الفقهاء / والمحدثين، المبرز عليهم (١) ذو الفضل، والعقل، والحكمة، توفي سنة تسع وسبعين ومائة بالمدينة، وقد بلغ من السنين ستًا وثمانين سنة.

### (٥) أبو بشر:

إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم (٢) ، الأسدي ، أسد خزيمة ، مولاهم ، وهو المعروف بابن علية (٣) وهي أمه ، بصري ثقة ، إمام في الفقه والحديث .

قال ابن حنبل، وابن معين، وأبو حاتم: مات سنة ثلاث وتسعين ومائة (١٠).

قال البخاري: وولد سنة عشر ومائة (٥) .

### (٦) أبو سفيان :

وكيع بن الجراح بن مليح، بن عدي بن فرس الرؤاسي، أصله من نيسابور، وهو أحد الأئمة في الحديث، مات سنة سبع وتسعين ومائة، في رجوعه من الحج بفَيْد (1).

#### (٧) أبو محمد :

عبد الله بن وهب بن مسلم، القرشي، المصري، صاحب مالك، فقيه،

<sup>(</sup>١) في ت: في علميهم.

 <sup>(</sup>٢) في الأصل: إسماعيل بن إبراهيم بن سهم وكلمة «سهم» لا وجود لها عند كل من ترجمه ، وحكى محقق الجرح والتعديل ، أنه وجد في الأصلين «بسهم» بدل «مقسم» .

<sup>(</sup>٣) بضم المهملة مصغراً.

<sup>(</sup>٤) انظر أقوالهم في التاريخ الكبير (١/ ٣٤٢).

<sup>(</sup>٥) التاريخ الكبير (١/ ٣٤٢).

<sup>(</sup>٦) بالفتح ثم السكون «بلدة في نصف طريق مكة من الكوفة . . . » قاله في معجم البلدان (٤/ ٢٨٢).

محدث، إمام فيها، توفي سنة سبع وتسعين ومائة.

#### (٨) أبو محمد:

سفيان بن عيينة بن أبي عمران، الهلالي، مولى بني عبد الله بن رُويبة (١) ابن هلال، كوفي الأصل، مكي الدار، وكان بنو عيينة عشرة، حدث منهم خمسة، وهم سفيان، ومحمد، وآدم، وعمران، وإبراهيم، وكلهم خزار.

وسفيان إمام أهل الحديث، ولد سنة سبع ومائة، ومات أول يوم من رجب، سنة ثمان وتسعين ومائة.

#### (٩) أبو داود:

سليمان بن داود الطيالسي، مولى قريش، أصله فارسي، سكن البصرة، يقال: إنه كان يحفظ ثلاثين ألف حديث، وروي عنه أنه قال: كتبت عن شعبة ستة آلاف وسبعمائة، وشرب البلاذر للحفظ فتجذم به، والذي يقال في أوهامه، إنما هو قليل في جنب كثير محفوظه، وهو ثقة لاشك فيه.

قال البخاري عن ابن المثنى: مات سنة ثلاث ومائتين (٢).

# (۱۰) أبو بكر :

عبد الرزاق بن همام بن نافع، اليماني، أخو عبد الوهاب بن همام، من أهل الحديث والفقه، ثقة، قال البخاري: مات سنة إحدى عشرة ومائتين (٣).

<sup>(</sup>١) بضم المهملة مصغراً.

<sup>(</sup>٢) التاريخ الكبير (١٠/٤).

<sup>(</sup>٢) المصدر تفسه (٦/ ١٣٠).

### (۱۱) أبو عبيد:

القاسم بن سلام، البغدادي، من أهل الفقه، والحديث، ولي القضاء] بطرسوس (١) ، وخرج إلى مكة فسكنها، سنة أربع وعشد لرين ومائتين، وتوفي الا) / في هذه السنة.

[1744]

# (١٢) أبو جعفر:

محمد بن الصباح البزاز ـ بزايين ـ البغدادي، المعروف بالدولابي، صاحب حديث ويسير فقه، ثقة، مات سنة سبع وعشرين ومائتين.

### (۱۳) أسد بن موسى :

المعروف بأسد السنة، يقال: إنه كان أموياً (٣) ، وكان يكتم ذلك، هو أسد بن موسى بن إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك، يروي عن حماد بن سلمة، وحماد بن زيد، ونحوهما، ولا أذكر ميقات وفاته (١٤) . قال أبو العرب: قال أبو الحسن يعنى الكوفى - أسد بن موسى ثقة .

# (١٤) أبو عثمان:

سعيد بن منصور ، الخرساني يقال: إنه من الطالقان (٥) ، سكن مكة ، ويقال: إنه جوزجاني (١) ، وهو ممن سمع من مالك بن أنس، وهو أحد الأثبات.

 <sup>(</sup>۱) «بفتح أوله وثانيه» وسينين مهملتين، بينهما واو ساكنة مدينة بثغور الشام، بين أنطاكية وحلب» معجم البلدان
 (۲۸/٤).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين بمحوفي ، ت، منه قدر سطرين، وأتممناه اعتماداً على السياق، وعلى ترحمته في التهذيب.

<sup>(</sup>٣) بضم الهمزة نسبة إلى بني أمية .

<sup>(</sup>٤) توفي بمصر في المحرم سنة اثنتي عشرة ومائتين، قاله ابن يونس، انظر التهذيب (١/ ٢٢٨)

<sup>(</sup>٥) بلام مفتوحة بلدتان: إحداهما بخرسان، والأخرى بين قزوين وأبهر، انظر معجم البلدان (٤/٦.٧).

<sup>(</sup>٦) بضم الجيم، وفتح الزاي المعجمة: «من كوربلخ بخراسان» انظر معجم البلدان (٢/ ١٨٢).

قال البخاري: مات سنة تسع وعشرين ومائتين أو نحوهما(١١).

### (١٥) أبو بكر:

عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان، العبسي، وإبراهيم بن عثمان، هو أبو شيبة الواسطي، كوفي حافظ، مقدم في ذلك، وأخوه عثمان، حافظ ثقة، وأخوهما القاسم ضعيف.

توفي أبو بكر سنة خمس وثلاثين ومائتين.

#### (١٦) أبو مروان :

عبد الملك بن حبيب بن سليمان بن هارون (٢) بن جاهمة بن عباس بن مرداس السلمي، سكن قرطبة، وأصله من ألبيرة (٣) متحقق بحفظ مذهب مالك، ونصرته، والذب عنه، لقي الكبار من أصحابه، ولم يُهْدَ في الحديث لرشد، ولا حصل منه على شيخ مفلح، وقد اتهموه في سماعه من أسد بن موسى، وادعى هو الإجازة، ويقال: إن أسداً أنكر أن يكون أجازه.

ووفاته سنة ثمان وثلاثين ومائتين.

# (١٧) أبو يعقوب:

إسحاق بن إبراهيم بن مخلد، الحنظلي المروزي، المعروف بابن راهويه، قيل له ذلك، لأن أباه ولد في الطريق.

هو أحد الأئمة في الفقه والحديث.

التاريخ الكبير (٣/ ٥١٦).

 <sup>(</sup>٢) في الته ذيب: ابن مروان، وما في ت: هو الموجود في جذوة المقتبس (٢٨٢)، وتاريخ علماء الأندلس (٢٦٩).

<sup>(</sup>٣) «الألف فيه ألف قطع، وليس بألف وصل، بوزن كبريتة، كورة كبيرة من الأندلس، بينها وبين قرطبة تسعون ميلاً» قاله في معجم البلدان (١/ ٢٤٤).

توفي سنة ثمان وثلاثين ومائتين، وهو ابن سبع وسبعين سنة.

# (١٨) أبو السري :

هناد (۱) بن السري بن مصعب الدارمي، الوراق [الكوفي، الحافظ، من شيوخ] (۲) مسلم وأبي داود. ولا أذكر ميقات وفاته (۳) / .

[۲۳۹پ]

# (١٩) أبو محمد:

عبد بن حميد الكشي - وكش بفتح الكاف، قرية بالجبل على ثلاثة فراسخ من جرجان - يقال: إن اسمه عبد الحميد وعبد لقب له، وزعموا أن ما أتبع البخاري في جامعه حديث ابن عمر في حنين الجذع من قوله: «وزاد عبد الحميد»(1) أنه عبد بن حميد.

ولم يقع له ذكر عند البخاري في غير هذا الموضع، فأما مسلم فأكثر عنه، وهو يروي عن عبد الرزاق، ويعقوب بن إبراهيم بن سعد، وأبي عاصم، وعثمان بن عمر، وله كتاب المسند، وكتاب التفسير، وغيرهما، يرويها عنه إبراهيم بن خريم (٥) - بالزاي - هو الشاشي - ذكر ذلك الدارقطني في كتاب المؤتلف والمختلف (١) ولا أذكر ميقات وفاته (٧) .

#### (٢٠) أبو عبد الله:

محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن الأحنف، الجعفي،

<sup>(</sup>١) في ت: هناك، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين ممحو في ، ت، منه نصف سطر ، وأتممناه من ترجمته ومن السياق .

<sup>(</sup>٣) قال السراج: مات سنة ثلاث وأربعين ومائتين، انظر التهذيب (١١/ ٦٢ ـ ٦٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه في المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام الفتح (٦/ ٦٩٦).

<sup>(</sup>٥) بضم المعجمة الفوقية أوله مصغراً، وبزاي معجمة.

<sup>(</sup>٦) المؤتلف والمختلف (٢/ ٨٥٤).

<sup>(</sup>٧) توفي سنة تسع وأربعين ومائتين، انظر السير (١٢/ ٢٣٦).

البخاري، مولى سعيد بن جعفر، والي خرسان، إمام أهل الحديث، ذو الدين والفضل، والزهد، والورع، أخباره أكثر من أن يُتعرَّض لها.

ولديوم الجمعة بعد الصلاة، لثنتي عشرة خلت من شوال، سنة أربع وتسعين ومائة، ومات يوم الفطر سنة ست وخمسين ومائتين.

#### (۲۱) محمد بن سنجر:

الجرجاني، نزيل مصر، أحد الأثبات المكثرين، توفي سنة ثمان وخمسين ومائتين (١) .

## (٢٢) أبو الحسين :

مسلم بن الحجاج، القشيري، النيسابوري، إمام، توفي عشية الأحد، لست بقين من رجب سنة إحدى وستين ومائتين.

### (٢٢) أبو إبراهيم:

إسماعيل بن يحيى بن عمرو بن مسلم، المزني صاحب الشافعي، إمام في الفقه، من ساكني مصر، وبها توفي سنة أربع وستين ومائتين، وسنه سبع وثمانون.

#### (٢٤) عباس بن محمد الدوري:

صاحب ابن معين، والدور، موضع ببغداد، وبسر من رأى (١) أيضاً، كنيته أبو الفضل، وهو ثقة إن شاء الله، ولد سنة خمس وثمانين ومائة، وتوفى سنة إحدى وسبعين ومائتين، وسنه ثمان وثمانون سنة.

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في السير (١٢/ ٤٨٦).

<sup>(</sup>٢) سر من رأى ببناء الفعل الأول للمجهول، مدينة فوق بغداد.كما في لب اللباب (٦/٢).

### (۲۵) أبو داود :

[111.]

سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن [بشير، السجستاني، سكن](١) / البصرة، إمام عصره، توفي بالبصرة ليلة الجمعة لست عشرة خلت من شوال، سنة خمس وسبعين ومائتين.

### (٢٦) أبو عبد الرحمن:

بقي بن مخلد، من أهل قرطبة أحد الأثبات المكثرين، المتقدمين في الزهد والورع، ولد سنة إحدى ومائتين، ومات سنة ست وسبعين ومائتين.

# (۲۷) أبو بكر:

أحمد بن أبي خيثمة: زهير بن حرب.

# (۲۸) أبو عيسى:

محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك السلمي الترمذي ، وترمذ بخراسان ، جهله بعض من لم يبحث عنه ، وهو أبو محمد بن حزم فقال في كتاب الفرائض من الإيصال ـ إثر حديث أورده ، إنه مجهول (٢) فأوجب ذلك في ذكره من تعيين من شهدله بالإمامة ، ما هو مستغن عنه بشاهد علمه وسائر شهرته .

فممن ذكره في جملة المحدثين (٣): أبو الحسن الدارقطني وأبو عبد الله ابن البيع.

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين ممحوفي ، ت، منه نصف سطر، وأتممناه من ترجمته.

<sup>(</sup>٢) التهذيب (٩/ ٣٤٤) نقلاً عن الإيصال.

<sup>(</sup>٣) في ت: الأحاديث، والراجح ما أثبتناه.

وقال أبو يعلى: الخليل بن عبد الله بن أحمد الخليلي، الحافظ في كتابه: أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة بن الضحاك، الحافظ، ثقة متفق عليه (١).

وممن ذكره أيضاً، الأمير بن ماكو  $K^{(1)}$ ، وابن الفرضي وأبو سليمان الخطابي دكره أيضاً، الأمير بن ماكو  $K^{(1)}$ ، وذكر وفاته جماعة، منهم أبو محمد الرشاطي والدين أنه توفي ليلة الاثنين لثلاث عشرة مضت من رجب سنة تسع وسبعين ومائتين.

# (٢٩) أبو محمد:

الحارث بن محمد بن أبي أسامة التميمي، البغدادي، وثقه أحمد بن كامل (٦)، وقال فيه الدارقطني: صدوق (٧) مات ليلة عرفة سنة ثنتين وثمانين ومائتين، وقد بلغ ستاً وتسعين.

### (٣٠) أبو عبد الله:

محمد بن عبد السلام بن ثعلبة بن زيد بن الحسن بن كلب بن أبي ثعلبة ، الخشني ، صاحب النبي علله . من أهل قرطبة ، رحل فأكثر السماع ، وجمع من علمي الحديث والغريب كثيراً ، وهما الغالب عليه ، ومات سنة ست وثمانين ومائتين ، وهو ابن ثمان وستين سنة (^).

<sup>(</sup>١) انظر الإرشاد (٣/ ٩٠٤ ـ ٩٠٥).

<sup>(</sup>۲) انظر: الإكمال.

<sup>(</sup>٣) ذكره في كتابه: المؤتلف والمختلف، كما في التهذيب (٩/ ٣٤٤)، ولا أعلم عن هذا الكتاب شيئاً الآن.

<sup>(1)</sup> 

<sup>(</sup>٥) لعله ذكره في كتابه اقتباس الأنوار، في أنساب رواة الآثار، انظر الصلة (١/ ٢٩٧).

<sup>(</sup>٦) انظر لسان الميزان (٢/ ١٥٨).

<sup>(</sup>٧) انظر لسان الميزان (١/ ٤٤٢).

<sup>(</sup>٨) انظر ترجمته في تاريخ علماء الأندلس (٢/ ١٤).

#### (٣١) على بن عبد العزيز:

ابن مروان البغوي (١) ، وبغ (٢) بناحية خراسان ، لزم أبا عبيد [وأخذ عنه الحديث والقراءات] مات هو سنة سبع وثمانين ومائتين .

# (٣٣) أبو بكر:

/ أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار، البصري، كان أحفظ الناس لا ٢٤٠٦ للحديث، توفي بالرملة سنة اثنتين وتسعين ومائتين.

### (٣٣) أبو عبد الله:

محمد بن نصر، المروزي، صاحب الاختلاف (١٠)، ولم يكن مروزياً، وإنما نسب إليها تلقيباً، وهو نيسابوري، وهو إمام في الفقه والحديث.

وتوفي بسمرقند (٥) ، سنة أربع وتسعين ومائتين ، وبها ألف كتابه الكبير ، وغلب عليه مذهب الشافعي .

### (٣٤) أبو محمد:

عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي، صاحب الجرح والتعديل، إمام من أثمة خراسان، كثير التصنيف، لا أذكر وقت وفاته (١)

# · (٣٥) أبو عبد الرحمن:

أحمد بن شعيب بن علي بن سنان، النسائي، إمام أهل الحديث، توفي بالرملة سنة اثنتين وثلاث مائة.

<sup>(</sup>١) بفتحتين، نسبة إلى بغ.

<sup>(</sup>٢) في ت: بغود والتصويب من الأنساب للسمعاني، ومعجم البلدان (١/ ٤٦٧)، وتسمى بغشور أيضاً.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين محمو في ، ت، منه نصف سطر ، وأتممناه اعتماداً على محموعة من مصادر ترجمته .

<sup>(</sup>٤) قال الخطيب: «كان أعلم الناس باختلاف الصحابة ومن بعدهم في الأحكام».

هتح أوله وثانيه وسكون ثالثه، بلدة بخراسان.

<sup>(</sup>٦) توفي سنة سبع وعشرين وثلاثمائة .

### (٢٦) أبو يحيى:

زكرياء بن يحيى بن داود، الساجي، ينسب إلى الساج، وهو خسب أطول من النخيل، وأكبر من شجر الجوز، وهو بصري، فقيه، ومختلف فيه، وثقه قوم، وضعفه آخرون (١)، وبالبصرة كانت وفاته سنة سبع وثلاث مائة.

# (٣٧) أبو جعفر :

محمد بن جرير الطبري، من أهل طبرستان، إمام في الفقه، والحديث، والتفسير، والتاريخ، مات ببغداد سنة عشر وثلاث مائة.

# (٣٨) أبو بكر:

ابن أبي داود: سليمان بن الأشعث، صاحب السنن، قد تقدم كلامهم فيه في هذا الكتاب (٢)، ولا ريب في حفظه وإكثاره، وكانت وفاته سنة ست عشرة وثلاث مائة، وهو ابن سبع وثمانين سنة.

### (٣٩) أبو بكر:

محمد بن إبراهيم بن المنذر، النيسابوري، فقيه، محدث، ثقة، ولا يلتفت إلى كلام العقيلي فيه (٢)، وفاته سنة ثمان عشرة وثلاث مائة.

#### (٤٠) أبو جعفر:

أحمد بن محمد بن سلامة، بن سلمة بن عبد الملك بن سلمة بن سليم،

<sup>(</sup>١) قال الذهبي في الميزان (٢٩/٧): «أحد الأثبات ما علمت فيه جرحاً أصلاً» ونقل مقالة المؤلف فيه. وقال الحافظ في الميزان (٣/ ٤٨٨): «ولا يغتر أحد بقول ابن القطان، فقد جازف بهذه المقالة، وما ضعف زكرياء الساجي هذا أحد قط...» وانظر أيضاً الإرشاد (٢/ ٢٧).

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث: ٢٢٧٦، ٢٢٧٧، ٢٢٧٨.

<sup>(</sup>٣) انظر قوله فيه في الميزان (٣/٤٥٠).

أزدي، حَجْري (١) ينسب إلى طاحية بن سود بن الحجر، قال الهمداني (٢): وطاحية ينسب إليها هكذا: طحاوي.

وقال غيره: إنما ينسب إلى قرية بمصر، يقال لها طحا<sup>(٢)</sup>، مقدم في الفقه والحديث.

وفاته سنة إحدى وعشرين وثلاث مائة، وولد سنة تسع وثلاثين و[مائتين / .

(٤١) أبو جعفر : ]<sup>(٣)</sup>

محمد بن عمرو بن موسى بن حماد بن مدرك، العقيلي، مكي، ثقة جليل القدر، عالم بالحديث، مقدم في الحفظ، توفي سنة اثنتين وعشرين وثلثمائة.

## (٤٢) أبو عبد الله:

محمد بن عبد الملك بن أيمن بن فَرَج (١) من أهل قرطبة ، كان فقيهاً محدثاً ، مقدماً في العلمين ، وانتقى (٥) على تراجم كتاب السنن لأبي داود ، لأنه رحل إليه ففاته ، ومات سنة ثلاثين وثلاث مائة (١) .

### (٤٣) أبو محمد:

قاسم بن أصبغ بن محمد بن يوسف بن واضح (٧) بن عطاء، مولى أمير

781

[۱٤٢أ]

<sup>(</sup>١) بفتح فسكون، حجر الأزد، التي منها الطحاوي، وهناك حجر رعين، وحجر حمير، وكلها قبائل، وقال ابن الأثير في اللباب: «حجر رعين، هو حجر حمير» فجعلهما حجرين فقط، حجر الأزد الذي منه الطحاوي وحجر رعين».

<sup>(</sup>٢) بالقصر.

 <sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين محوفي ، ت، منه نصف سطر ، وأثبتناه اعتماداً على السياق .

<sup>(</sup>٤) بفتحتين.

<sup>(</sup>٥) في ت: واللقا وهو تحريف، وانظر الفهرست ص١٢٤.

<sup>(</sup>٦) انظر ترجمته في جذوة المقتبس (٦٧ ـ ٦٨)، وتاريخ علماء الأندلس (٢/ ٥٠).

<sup>(</sup>٧) وقيل: «ناصح».

المؤمنين، الوليد بن عبد الملك، يعرف بالبَيَّاني (١) سمع من أئمة المشرق والأندلس، وتحقق بعلم الحديث، وكان أحد الحفاظ المتقنين.

ولد سنة سبع وأربعين ومائتين، وتوفي سنة أربعين وثلاثمائة.

#### (٤٤) أبو سعيد:

أحمد بن محمد بن زياد بن بشر بن أحمد بن يحيى، المعروف بابن الأعرابي، ثقة، جليل القدر، كثير التأليف، ولم يعبه أخذ البِرْطيل (٢) على السماع، سكن مكة.

ولديوم النحر، سنة خمس وأربعين ومائتين، وتوفي سنة أربعين وثلاث مائة.

### (٤٥) أبو أحمد:

عبد الله بن عدي الحافظ، الجرجاني، أحد الأئمة، وكتابه «الكامل» واف بغرضه، وفي سنة أربع وستين وثلاثمائة، قرأ عليه الماليني كتابه، ولا أذكر وقت وفاته (٣).

### (٤٦) أبو الحسن:

على بن عمر بن أحمد بن مهدى، الدارقطني، منسوب إلى دار قطن، محلة من محال بغداد، هو الحافظ الإمام بلا مدافعة، ولد سنة ست وثلاثمائة، ومات سنة خمس وثمانين وثلاث مائة.

<sup>(</sup>١) بتشديد المثناة التحتانية نسبة إلى بيانة، وهي قصبة كورة قبرة، بينها وبين قرطبة ثلاثون ميلاً.

 <sup>(</sup>۲) بكسر الباء يعنى الرشوة، كما في القاموس (٣/ ٣٣٤).

<sup>(</sup>٣) توفي سنة خمس وستين وثلاثمائة.

# (٤٧) أبو على:

سعيد بن عشمان بن السكن، المصري، الحافظ، لا أذكر الآن وقت وفاته (١) ولا أعرف أن أبا محمد نقل من كتابه في السنن شيئاً، لكن من كتاب الحروف في الصحابة.

# (٤٨) أبو محمد الأصيلي:

وهو عبد الله بن إبراهيم أصله من شَذُونَة (٢) وينسب إلى أصيلة مدينة دثرت (٣) ، وكانت قريباً من بلد طنجة ويقال فيه: أزيلي، ويقال بين اللفظين، لقي الرجال بالشرق، وتحقق بالفقه والحديث.

وتوفي [في ولاية المظفر](<sup>())</sup> بن أبي عامر ، سنة اثنتين وتسعين وثلاثمائة ، ودفن بمقبرة / الرصافة .

#### (٤٩) أبو سعد :

أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن الخليل الماليني، راوي كتاب أبي أحمد بن عدي، قد تقدم ذكره بما يغني عن إعادته (٥) وتوفي سنة تسع وأربع مائة.

# (۵۰) أبو سليمان:

حَمَد (١) بن إبراهيم بن الخطاب، الخطابي، منسوب إلى جده، صاحب

[זנו]

<sup>(</sup>١) توفي سنة ثلاث وخمسين وثلاثمائة كما في السير (١١٨/١٦).

<sup>(</sup>٢) انظر الديباج (١/ ٤٣٣)، وشذونة، بفتح ثم ضمة مخففة، بعد الواو نون مفتوحة مخففة، مدينة بالأندلس... من أعمال إشبيلية عمجم البلدان (٣/ ٣٢٩) بتصرف.

<sup>(</sup>٣) وهي الآن عامرة، وتعرف بنفس الاسم، وتنطق بصاد خالصة.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين محوفي ، ت، منه نصف سطر، وأتممناه من المدارك (٧/ ١٤٤).

<sup>(</sup>٥) انظر الحديث: ٢٠٧.

 <sup>(</sup>٦) بفتحتين: وسمي أيضاً أحمد، وبه سماه أبو منصور الثعالبي، وأبن ثغري بردي، ووهم الذهبي الثعالبي في ذلك، وحكى فيه ابن كثير الوجهين.

فقه، وحديث، ومعان، وغريب، وشعر، هو به مذكور في اليتيمة (١) ولا أعرف الآن ميقات وفاته (٢).

#### (٥١) أبو عبد الله:

محمد بن عبد الله بن البيع (٤) ، الحاكم ، الحافظ ، نيسابوري ، لا أذكر وفاته (٣) ، وله كتب كثيرة ، وقد نسب إلى غفلة .

### (٥٢) القاضى:

أبو الحسن: محمد بن علي بن صخر، الأزدي، البصري، سُمِع عليه كتابه في الفوائد بمكة شرفها الله، ولا أذكر ميقات وفاته (٥).

# (٥٢) أبو أحمد الحاكم:

صاحب كتاب الكنى لا أعرفه (١) .

# (٥٤) أبو عمر :

يوسف بن محمد بن عبد البر، الأندلسي، فقيه حافظ، محدث، متقن، عالم بالخلاف والآداب، قديم السماع، كثيره.

مولده في رجب سنة اثنتين وستين وثلاث مائة، وتوفي سنة ستين وقيل سنة ثلاث وستين وأربعمائة.

<sup>(</sup>١) يعني يتيمة الدهر للثعالبي.

<sup>(</sup>٢) توفى سنة ثمان وثمانين وثلاثمائة (٣٨٨).

<sup>(</sup>٣) توفي سنة خمس وأربعمائة (٤٠٥).

<sup>(</sup>٤) بكسر المثناة التحتية المشددة.

 <sup>(</sup>٥) توفي سنة ثلاث وأربعين وأربعمائة.

 <sup>(</sup>٦) له ترجمة في الإرشاد للخليلي (٣/ ٨٤٧)، وقد استوفى محقق كتاب الكنى: يوسف بن محمد الدخيل ترجمته في مقدمة كتابه فانظرها.

وانظر أيضاً السير (١٦/ ٣٧٠)، وتذكرة الحفاظ (٣/ ٩٧٦)، واللسان (٧/ ٥).

# (٥٥) أبو محمد:

علي بن أحمد بن سعيد بن حزم، الحافظ، الفقيه على مذهب أهل الظاهر، برع في الفقه، والحديث، والتاريخ، والآداب، وهو من بيت وزارة، وُوزِر بنفسه لبعض ملوك الأندلس<sup>(۱)</sup>، ثم تخلى لطلب العلم والانفراد له، ومولده آخر يوم من رمضان، سنة أربع وثمانين وثلاثمائة، ومات سنة ست وخمسين وأربعمائة.

هؤلاء هم الذين ذكر أبو محمد عنهم في كتابه ما ذكر، إلا أن منهم من لم ير له كتاباً، وإنما نقل ما نقل عنهم من عند من ذكره عنهم، فعزاه هو إليهم، وقد كان الأكمل أن لا يفعل، وإن كان قد بين ذلك في بعضهم.

وهؤلاء الذين لم يركتبهم، هم: حماد بن سلمة، ووكيع، وأبو سعيد بن الأعرابي، وإسحاق بن راهويه، وقاسم بن أصبغ، والخشني، وابن أيمن، وسعيد بن منصور، وابن حـ[نرم في الإيصال، ومحمد بن ](٢) / إسحاق، وابن حبيب، وسعيد بن منصور، وابن الأعرابي، ووكيع، وابن أيمن بواسطة (٣) ابن حزم، وعن قاسم تارة بواسطته، وتارة بواسطة ابن مدير عن أخبره ابن الطلاع عنه، وكذلك ما نقل عن أبي سعد (٥) الماليني، وقد صرح بمن أخبره عن كتابه، فاعلم ذلك، والله الموفق.

قد فرغنا من ترتيب ما وجدنا في الكتاب المذكور بالترتيب الصناعي، فما بقي من أمثاله وجب إلحاقه به، وبقي علينا أن نذكر جميع ما مر ذكره في

[[Y2Y]]

<sup>(</sup>١) وهو المستظهر: عبد الرحمن بن هشام، انظر السير (١٨/ ١٨٨).

 <sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين محو في ت. وأثبتناه معتمدين على السياق.

<sup>(</sup>٣) في ت: بوساطة، وكذلك ما بعده.

<sup>(</sup>٤) تقدمت ترجمته في هامش الحديث: ٢٧٤.

<sup>(</sup>٥) في ت: سعيد، وهو خطأ.

الأبواب المتقدمة ذكراً آخر، مختصراً، مرتباً على نسق التصنيف، بحيث (۱) يتمكن الطالب من مطالعته على كتاب الأحكام على توالي كتبه، فإن الترتيب الذي فرغنا منه إن كان أفاد ضم الشكل إلى شكله، فإنه لا يجد الحديث فيه إلا من عرف موضعه، وإذا وجده في باب فقد يكون بعض الكلام عليه في باب آخر.

وبهذا الترتيب إن شاء الله ـ تكمل الفائدة .

وإن كنا إنما نعيد الذكر باختصار وإيجاز، فإنه يدل على المواضع التي وقع فيها البسط والإيضاح من الأبواب المتقدمة، وهذا حين نبتدئ مستعينين بالله سيحانه.



 <sup>(</sup>۱) في ت: فحديث، وهو خطأ (۷۹۸).

# بسم اللَّه الرحمن الرحيم، وصلى اللَّه (۱) على محمد وعلى آله وسلم.

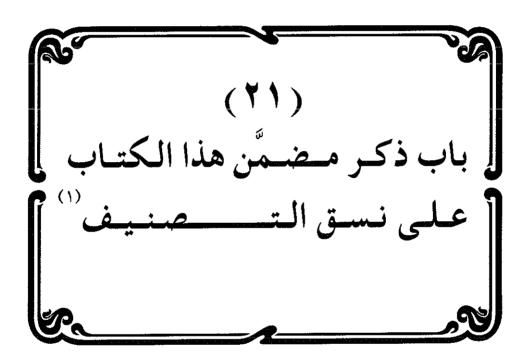

(۱) في ت، صلى، بدون واو.

<sup>(</sup>٢) تنبيه : هناك أحاديث عديدة داخل هذا المصنف، ولا توجد في هذا الترتيب الفقهي الذي وضعه لها المؤلف، وغالب الظن أنها سقطت على النساخ أثناء النسخ، بانتقال النظر من حديث إلى حديث لتواليها، وسنلحقه في أمكانها في طبعة أخرى - إن شاء الله - لأنه الآن ليس عندنا من الوقت ما يسمح بذلك . . .

## كتاب الإيمان

- ذكر حديث جبريل في سؤاله عن الإيمان والإسلام، وأغفل من أطرافه المفسرة لبعض مضمنه، الصحيحة النقل.
- ما ذكر الدارقطني في تفسير الإسلام ـ وذلك قوله: «وتعتمر، وتغتسل من الجنابة، وتتم الوضوء» إسناده ثابت.
- وما ذكر أبو داود الطيالسي في صفة الإيمان، وذلك قوله: «والجنبة والنار».
- وما ذكر النضر بن شميل، عن كهمس من قوله: «فلبثت ثلاثاً ـ بدلاً من: ملياً».
  - وما ذكر وكيع، عن كهمس من قوله: «فلقيني بعد ذلك بثلاث».
- وذكر حديث ابن عباس في بعث [معاذ إلى اليمن وفيه: «صدقة تؤخذ](١) من أغنيائهم» وترك بدلاً منه: «من أموالهم» / .
- وذكر حديث سعد: فإني أراه مؤمناً قال: أو مسلماً (٢)، وترك: «لا تقل مؤمن».
  - وذكر: «لا أزيد على هذا ولا أنقص منه». وترك: «لا أتطوع شيئاً».
    - وذكر حديث: «أرأيت إذا صليتُ الصلوات المكتوبات».

[۲٤۲]

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين ممحوفي ، ت، منه نصف سطر، والتتمة مما سبق في الحديث (٢٧٩٨).

<sup>(</sup>٢) في، ت،: أو مسلم.

وهو من رواية أبي الزبير، عن جابر. معنعناً، من غير رواية الليث، ولم يعرض له لمّا كان من كتاب مسلم.

وترك في هذا المعنى حديث أبي هريرة، وهو أصح إسناداً وأوعب معنى.

● وذكر من كتاب عبد بن حميد: «لا يسمع بي أحد من هذه الأمة ، ولا يهودي ، ولا نصراني».

فأبعد في النجعة، وأوهم عدمه عند غيره، وهو عند ابن أبي شيبة صحيحاً من حديث أبي موسى الأشعري.

● وذكر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: «لم يضره معها خطيئة».

وأوهم صحته بقوله بعده: الصحيح ما رواه أبو نعيم، وهو ضعيف.

● وذكر حديث عمر: «كما لا ينفع مع الشرك شيء».

وعرض من إسناده لتضعيف حجاج بن نصير، وترك من هو أسوأ حالاً منه، ممن ينسب إلى الكذب لم يبينه، بعد أن ذكر أن حجاجاً يرويه عنه.

• وذكر حديث عبادة وأبي ذر: «أَقِرُّوا بالإِيمان وتسموا به».

ورده من أجل ضعف العلاء بن كثير، وفي إسناده رجلان مجهولان لم يعرض لهما.

• وذكر حديث أنس: «ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان».

ولم يلتفت إلى كونه من رواية عبد الوهاب الثقفي ـ وهو مختلط ـ لَمَّا كان من كتاب مسلم، وتركه عنده بإسناد أصح منه.

• وذكر من عند البخاري: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه».

وترك من عند النسائي زيادة: «من الخير» صحيحة.

• وذكر من طريق الترمذي حديث أبي هريرة: «الإيمان بضع وسبعون باباً».

واعتمد تصحيح الترمذي إياه، وترك أن يورده بذلك الطريق الذي هو به من كتاب مسلم بزيادة: «والحياء شعبة من الإيمان» [وقد ذكرها أيضاً البخاري وترك] أيضاً: «دعه فإن الحياء من الإيمان».

● وذكر [من عند مسلم حديث: «يأتي الشيطان] / (١) أحدكم فيقول: من خلق كذا».

وترك عند مسلم، فليقل: «آمنت بالله».

● وذكر حديث أبي هريرة: «ولا ينتهب نهبة ذات شرف من عند مسلم» على أنها مرفوعة بتلفيق من روايات مختلفة، وليس يتبين عند مسلم رفعها، وهي عند غيره مرفوعة.

وترك من حديث ابن عباس عند النسائي: «لا يقتل وهو مؤمن».

\* \* \*

 <sup>(</sup>١) ما بين المعاكف الأربعة ممحو في، ت، منه نصفي سطرين، وأتممناه مما سبق للمؤلف على هذين الحديثين في
 (٢٨٠٢، ٢٨٠٢).

## كتاب العلم

● ذكر حديث أنس: «طلب العلم فريضة على كل مسلم».

ثم أتبعه: هذا أحسن إسناد يروى فيه عن أنس.

وهذا قد يوهم أنه مما يلتفت إليه، وهو غاية في الضعف، وإنما أراد بهذا الكلام التضعيف.

• وذكر حديث أبي الدرداء: «من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً» إلى قوله: «من طرق الجنة».

وسكت عنه مصححاً له، أو متسامحاً فيه، وفيه مجهولان: داود بن جميل، وكثير بن قيس.

وأتبعه قوله: أخرج مسلم من أول هذا الحديث إلى قوله: «من طرق الجنة».

والقطعة التي ذكر منه مسلم، ليست عن أبي الدرداء، لكن عن أبي هريرة، وقد رأيته في نسخة بزيادة عن أبي هريرة، وأراه مصلحاً.

● وذكر حديث أبي هريرة: «خصلتان لا يجتمعان في منافق».

وفيه خلف بن أيوب، وهو مضعف.

• وذكر حديث: «أشد الناس عذاباً عالم لم ينفعه الله بعلمه».

- فأبعد الانتجاع - من فوائد ابن صخر، وهو عند ابن وهب، ومن طريقه جاء به ابن صخر، فنسبته إليه أعلى وأشهر.

• وذكر حديث: « ليس منا من لم يجل كبيرنا».

يقال: ذكره ابن وهب، ثم قال: خرجه الطحاوي.

وهذا العمل هو الصواب الذي طلبته به في الذي قبله، وفي إسناده مالك ابن الخير الزيادي، وهو مجهول.

• وذكر حديث: «إن الناس لكم تَبع».

وفيه أبو هارون العبدي، وقد ضعفه هو في باب الوتر، وللحديث طريق صحيح، غيره.

● وذكر حديث: «[أخبرنا عن ثياب الجنة أنـ اسج (١) تنسج».

وفي إسناده مجهول، وهو حنان بن خارجة / .

[٣٤٣]

● وذكر حديث: «عالم المدينة».

وصححه بتصحيح الترمذي، وهو من رواية مدلسين.

● وذكر: «من تعلم علماً مما يبتغي به وجه الله».

وهو حسن، فإن فليح بن سليمان مختلف فيه.

• وذكر «من سئل عن علم فكتمه».

وهو منقطع، وله إسناد متصل.

● وذكر: «إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة».

وهو حسن، لأنه من رواية فليح.

● وذكر حديث: «متى الساعة؟».

فأتبع حديث النسائي حديث مسلم، ولم يبين أنه عن صحابي [مختلف، فالثاني](٢) إنما هو عن ابن مسعود، والأول عن أنس.

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين ممحو في، ت، منه نصف سطر، واستدركناه من الحديث (١٤٥٤).

<sup>(</sup>٢) الزيادة ساقطة من، ت، وأضفناها اجتهادًا.

• وذكر: «نضر الله امرأ».

وصححه بتصحيح الترمذي، ولم يبين هو أنه من رواية سماك بن حرب.

• وذكر: «إذا سمعتم الحديث تعرفه قلوبكم».

وأتبعه أن عبد الملك بن سعيد، لم يرو عنه إلا ربيعة، ونسب الأمر فيه إلى كتاب ابن أبي حاتم، وليس هو كذلك عنده، والرجل ثقة، وهو قد قبل روايته.

• وذكر النهي عن الأغلوطات(١) .

وسكت عنه، وفيه مجهول.

• وذكر حديث عبدة بن حزَن: «لو نهيت رجالاً أن لا يأتوا الحجون».

وهذا الرجل لم تثبت صحبته، فهو مرسل.

• وذكر: «أن بني إسرائيل لما قَصُّوا ضلوا».

وضعفه من أجل شريك، وهو دائبًا يصحح له.

• وذكر: «من أفتى بغير علم».

مسكوتاً عنه ، وفيه مجهول ومستور ، وثالث مختلف فيه .

• وذكر: «ما ضل قوم بعد هدى».

وأتبعه تصحيح الترمذي: وينبغي أن يقال فيه: حسن، لأن فيه أبا غالب حزورًا، وهو مختلف فيه.

• وذكر: «تعلموا من أنسابكم».

ولم يبين علته.

<sup>(</sup>١) في، ت، الغلوطات.

- وكذلك حديث: «الذين يراعون الشمس والقمر لذكر الله».
  - وذكر حديث: «ما حدثكم أهل الكتاب».
  - مسكوتاً عنه، وابن أبي نملة لا تعرف له حال.
  - وذكر حديث: «تعلم الكتاب بالسريانية».

مسكوتاً عنه، وهو من رواية ضعيف، وله إسناد [جيد](١) أخرج [ـه ابن أبى خيثمة.

وذكر حديث: «كان] (۲) / كلامه عَلَيْهُ فصلاً.

وينبغي أن يكون حسناً، فإنه من رواية أسامة بن زيد الليثي.

وذكر: «إن الله أجاركم من ثلاث».

واقتطع من إسناده، وعلة الحديث فيما ترك منه، وهي الانقطاع.

- وذكر: «إن الله تجاوز لي عن أمتى الخطأ والنسيان».
  - فأبعد النجعة في ذكره، وهو من سنن الدارقطني.
  - وذكر: «إذا كنت إمامًا فقس الناس بأضعفهم».

وأنكر أن يكون عند البزار، نَسَب الوهم في ذلك إلى ابن حزم، وهو عند البزار كما ذكر ابن حزم، وصححه، وما مثله صحح.

- وذكر: «وعظنا رسول الله عَلَيْهُ موعظة بليغة».
  - وسكت عنه، وفيه مجهولان.
  - وذكر: «يحمل العلم من كل خلف عدوله».

<sup>(</sup>١) زيادة لابد منها، نقلناها مما سبق للمؤلف على هذا الحديث.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين ممحو في، ت، منه نصف سطر، وأتممناه من الحديث (٢٤٢٩، ٢١٦٨).

فأبعد في إيراده النجعة، ولم يعرض له بسوى الإرسال، ومُرْسِله مجهول.

• وذكر: «من كذب على متعمداً ليضل به».

وأوهم بكلامه ضعف يونس بن بكير، وهو ثقة، أو مختلف فيه، وليست علة الخبر عند البزار إلا إنه روي مرسلاً.

ويونس بن بكير أخرج له مسلم، وأبو محمد يصحح له ما يروي.



## كتاب الطهارة

● ذكر حديث أنس في القول عند دخول الخلاء.

ثم أتبعه من عند البخاري: «إذا أراد أن يدخل».

وليست هذه الزيادة موصلة عند البخاري.

• وذكر حديث: «اتقوا(١) اللاعنين».

ثم أتبعه تضعيف حديث معاذ في البراز في الموارد بأنه منقطع، كأنه لا عيب له سوى ذلك، ولم يبين أن أبا سعيد الحميري مجهول.

وذكر: «أتى عززاً».

ولم يذكر له علة إلا الإرسال، ولم يبين أن طلحة بن أبي قنان مجهول.

● وذكر من طريق أبي داود حديث أشعث [عن الحسن، عن ابن مغفل، قا]ل(٢) رسول الله ﷺ: «لا يبولن أحدكم في / مستحمه».

ثم قال: لم يسمعه أشعث من الحسن، وروي موقوفاً.

وهذا هكذا خطأ، وإنما فيه: أسمعته من الحسن بن ذكوان؟ قال: لا.

● وذكر حديث: «فلينثر ذكره ثلاثاً».

ولم يبين علته، وهي الجهل بعيسي بن أزداد وأبيه.

● وذكر: «من حدثكم أنه كان يبول قائماً فلا تصدقوه».

وحسنه، وهو من رواية شريك، وذلك يناقض تصحيحه له، وقال: إنه أحسن شيء في الباب يعني بذلك المنع، وإلا فحديث حذيفة صحيح.

<sup>(</sup>١) في، ت، ثم اتقوا، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين محو في، ت، منه نحو ثلث سطر، وأتممناه من الحديث (٥٨٢).

● وذكر حديث: «سلم عليه وهو يبول فلم يرد عليه».

مسكوتاً عنه، ولم يبين أنه من رواية عبد الله بن محمد بن عقيل، فهو به حسن.

● وذكسر في هذه القصة: «خشيت أن تقول: سلمت عليه فم يرد على»(١).

جزم بأنه راويه (٢) أبا بكر، هو ابن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر، وليس ذلك كذلك، ولا يصح الحديث.

• وذكر حديث: «لا يخرج الرجلان يضربان الغائط».

وأعله بعكرمة بن عمار والاضطراب، وعكرمة مختلف فيه عمله، وعلمة الخبر إنما هي الجهل براويه عن أبي سعيد، وترك له طريقاً جيداً.

• وذكر: «كانت يده اليمني لطهوره».

وصححه بقول ابن معين: مراسل النخعي صحيحة، وتركه من طريق جيد عند أبي داود.

● وذكر حديث: «أتيته بماء في تور أو ركوة».

وسكت عنه، ولم يبين أنه من رواية شريك، وفيه إبراهيم بن جرير، وهو مجهول الحال.

● وذكر: «نزلت هذه الآية في أهل قباء».

وسكت عنه، وهو لا يصح، للجهل بحال إبراهيم بن أبي ميمونة، ولأن يونس بن الحارث الطائفي مضطرب الحديث.

<sup>(</sup>١) في ت: عليه، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) في ت: راوية، وهو تصحيف.

● وذكر حديث الاستنجاء بالجلد.

ولم يبين علته، وهي الجهل بعبد الله بن عبد الرحمن، والراوي عنه موسى ابن أبي إسحاق كذلك.

• وذكر: «فليكرم قبلة الله».

مرسلاً، ولم يذكر للمرسل عيباً سوى الإرسال، وهو من رواية زمع [ــة ابن صالح، عن سلمة بن وَهْرام](١) / .

وزمعة ضعيف، وسلمة مختلف فيه.

- وقد رد حديث ابن رواحة في قراءة الجنب، وهو بهذا الإسناد.
  - وذكر إرسال عليِّ المقدادَ يسأل عن المذي من عند مسلم.

ولم يبين انقطاعه.

وقد أعل هو حديثاً في ساعة الجمعة بالانقطاع الذي في هذا وفي حديث سواه.

• وذكر حديث: «الماء يكون بعد الماء».

ولم يبين موضع العلة منه، وهي الجهل بحال حرام بن حكيم.

• وذكر: «إِذَا أَرَادُ أَحَدُكُمُ أَنْ يَعُودُ».

وترك منه زيادة ، وهي قوله: «فليتوضأ وضوءه للصلاة».

● وذكر: «يقبل بعض أزواجه ثم يصلي ولا يتوضأ».

وضعفه، ولم يبين [أن](٢) علته، إنما هي الانقطاع.

● وذكر حديث طلق في ترك الوضوء من مس الذكر وفي المساجد أيضاً.

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين ممحو في، ت، منه نصف سطر، والتتمة من الحديث (٦٤٥). ،

<sup>(</sup>۲) كلمة لا توجد في، ت، ولابد منها.

وسكت عنه، وقيس بن طلق مختلف فيه.

ولهذا لم يزد الترمذي في حديث: «لا وتران في ليلة» على تحسينه.

• و ذكر: «و كاء السه العينان».

ورده بالانقطاع، ولم يبين ضعفه مع ذلك بأمر آخر، وهو مجهول وضعيفان.

● وذكر حديث أنس: «ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون».

وترك منه زيادة صحيحة ، وهي : «يضعون جنوبهم».

وذكر: «إذا وجد أحدكم في بطنه شيئًا فأشكل عليه».

وترك منه زيادة «في الصلاة».

● وترك أيضاً حديث عبد الله بن زيد.

• وذكر: «ما لكم تدخلون على قلحاً».

وصححه، وأعرض من إسناده عن مجهول.

• وذكر: «إذا شربتم فاشربوا مصاً».

واكتفى له بالإرسال، وفيه مع ذلك مجهول.

● وذكر بئر بضاعة.

وقنع بتحسين الترمذي له، والراوي عن أبي سعيد لا يعرف، وله إسناد حسن من رواية سهل بن سعد.

• وذكر حديث الفراسي في ماء البحر.

- ورده بمسلم بن مخشي، ولم يعرض لما به من الانقطاع.
- وذكر: «أن الماء لا [يجنب»، واعترض تصحيح الت] رمذي (١) له بكون سماك يقبل التلقين، وناقض بذلك / فعله في سماك في غيره من [٥٢٠٠] الأحاديث، وينبغى أيضاً أن يكون هذا الحديث هكذا مرسلاً.
  - وذكر: «من توضأ فذكر اسم الله تطهر جسده».

ورده بأنه لم يعرف محمد بن أبان، وقد ترك في الإسناد من يعتل الخبر (۲) به لم يعرض له، وهو الراوي له عن محمد بن أبان، وهو مرداس (۳) بن محمد.

- وذكر: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه».
  - ولم يبين علته، وفيه ثلاثة مجاهيل.
- وذكر: «فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها».
- وترك: «فليفرغ على يده ثلاث مرات قبل أن يدخل يده في إنائه».
  - وذكر: «أسبغ الوضوء، وبالغ في الاستنشاق».
    - وترك فيه الأمر بالمبالغة في المضمضة أيضاً.
    - و ذكر: «استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثاً».
      - وأوهم فيه ضعفًا وليس بضعيف.
        - وذكر: «ونثر بيده اليسرى».

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين محوفي، ت، منه نحو ثلث سطر، وأتمناه من الحديث (٣٢٦).

<sup>(</sup>٢) في، ت،: الحير، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) في، ت،: من داس، وهو تحريف.

وسكت عنه، وهو صحيح، ولكنه إذا ذكر بكامله (١) تبينت منه فوائلاً تركها.

- وذكر حديث أبي حيَّة عن علي، وسكت عنه، وينبغي أن يكون حسناً.
  - وذكر: «حتى مسح قفاه».

ووعد بذكر ضعفه، ثم ذكر حتى بلغ القذال، والفصل بين المضمضة، والاستنشاق، وحكم عليها حكماً آخر، ولم يبين (٢) أنها من رواية ليث بن أبي سليم، وفيه رجل مجهول.

● وذكر البدء بغسل الوجه قبل المضمضة والاستنشاق.

والحديث لا يبين منه ذلك إذا نظر، وإنما قلد في ذلك موسى بن هارون.

- وذكر حديث الربيع في صفة الوضوء.
  - وصححه، وأتبعه ما يقضي بصحته.
- وذكر من حديث عثمان: «مسح رأسه ثلاثاً».

وأوهم ضعفها بما أتبعها، ويلزمه أن تكون صحيحة، أولاً، فإنها من رواية أبي حية عن علي صحيحة، وقد ذكر هو طرفًا من الحديث الذي هي فيه.

<sup>(</sup>۱) في، ت، : بكماله.

<sup>.</sup> (٢) في، ت،: وآخر أو لم يبين.

● وذكر: «أدخل أصبعيه في صماخ أذنيه».

وكان ينبغي له التوقف عن تصحيحه، من أجل تدليس الوليد بن مسلم وتسويته، أو من أجل ما نُسب إلى حريز بن عثمان من [سوء الرأي في بعض الصحابة](١) / ومن أجل الجهل بحال عبد الرحمن بن ميسرة، وترك معناه [٢٤١] من حديث الربيع بنت معوذ.

- وذكر حديث الصنابحي في فضل الوضوء.
  - جعله مرسلاً وأراه مسنداً.
- وذكر الأمر بتجديد الماء للأذنين، من حديث نمران بن جارية .
  - وذلك شيء لا يوجد(٢) .
  - وذكر: «الأذنان من الرأس».

ولم يبين مواضع العلل من أحاديث ذلك، وحديثُ ابن عباس منها لا عيب له إلا الاختلاف بالإرسال والإسناد، وذلك لا يضره.

- وذكر حديث أبي أمامة في ذلك.
- وأعله بشهر بن حوشب، وترك الشك في رفعه.
- وذكر حديث معاوية في صب الماء على الناصية بعد مسح الرأس.
   وأحد راوييه عن معاوية لا تعرف حاله، والآخر لا يعرف سماعه منه.

 <sup>(</sup>۱) ما بين المعكوفين محو في، ت، منه نحو ثلث سطر، واستدركناه من الحديث (١٥٤٧)، وقد أعاده المؤلف بسند آخر في الحديث (٢٤٣١).

<sup>(</sup>٢) بل هو موجود، انظر الحديث (٢٢٨).

• وذكر: «مسكح رأسه ولما يقطر».

ولم يبين علته عنده، وأراها المنهال بن عمرو، ولا عيب له عندي، وترك منه رواية فيها زيادة مفسرة.

• وذكر: «عرك عارضيه بعض العرك».

ولم يبين علته، وأراها عبد الواحد بن قيس.

● وذكر إدخال الكف تحت الحنك بغرفة الماء.

وسكت عنه، وليس بصحيح من ذلك الطريق، وله سند جيد لم يذكره.

- وذكر دلْك أصابع الرجلين بالخنصر، وضعفه بابن لهيعة، وترك أنه رواه معه عمرو بن الحارث.
  - وذكر النهي عن غسل أسفل الرجلين باليد اليمني.

ورده بسليمان بن أرقم، وترك من هو متهم بالكذب، وهو محمد بن القاسم الأسدي.

• وذكر تحريك الخاتم.

ورده بأن قال: معمر وأبوه ضعيفان، وهما يستحقان من التضعيف أكثر من هذا، وقد ذكر معه في الباب هشام بن سعد، فعكس فيه هذا، بأن ضعفه بما لا يستحق، وهو لا بأس به.

وذكر حديث أوس بن [أبي أوس في مسح النعلين، وسد] كت عنه.
 وسكت عنه، وترك له علتين: الجهل بحال عطاء العامري [والاختلاف

في إسناده وإرساله، فيعل بكون [(١) الإرسال والإسناد موجبي الاضطراب الذي فيه / وروي في ذلك من حديث ابن عمر صحيح.

• وذكر حديث أبي بن عمارة في المسح بغير توقيت.

وقنع في إعلاله بما لم يفسر، والحديث غاية في الضعف.

● وذكر حديث على حين انكسر أحد زنديه.

ولم يبين علته، وعمرو بن خالد كذاب.

● وذكر حديث أنس: «وعليه عمامة قطرية».

وهو حديث لا يصح، وهو قد سكت عنه.

● وذكر حديث الانتضاح.

وأتبعه ما يوهم صحته، وليس كذلك، فإن الحكَم بن سفيان لا صحبة له، ولا تعرف حاله.

● وذكر حديث زيد بن خالد في الانتضاح من رواية ابن لهيعة .

ثم قال: روي أيضاً من طريق رشدين بن سعد، يسنده إلى زيد بن حارثة، وهو ضعيف.

كذا قال، ورواية رشدين ليست موصكة إلى زيد، لكن إلى ابنه أسامة.

- وذكر حديث: «الطُّهور شطر الإيمان».
- وفي الجنائز حديث: «أربع من أمر الجاهلية».

بإسناد واحد منقطع في موضعين.

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين ممحو في ت منه نصف سطر، واستدركناه بالمعنى من الحديث (١٥٦٥)، (٢٤٣٢).

●وذكر: «سيكون قوم يعتدون في الطهور والدعاء».

وسكت عنه، والجريري مختلط، ولا يعرف متى سمع منه حماد.

● وذكر القول بعد الوضوء قبل أن يتكلم.

وأعله بالبيلماني ولم يعين (١) من يعني؛ الأب أو الابن؟ وفي إسناده مع ذلك مجهول لم يعرض له، وهو صالح بن عبد الجبار.

- وعاد بمثل هذا في البيلماني في حديث: «الشفعة كحل العقال».
  - وذكر حديث: «توضأ مرة مرة ».

وأعله بالمسيب بن واضح، وقد تقدم له في العلم خلاف ذلك.

● وذكر من عند مسلم زيادة: «وإن لم ينزل».

ولم يبين أنها من رواية مطر، ولها طريق صحيح لم يذكره.

● وذكر: «إذا جاوز الختان الحتان وجب الغسل».

وصححه بتصحيح الترمذي، ثم تعقب ذلك، والحديث صحيح.

● ذكر حديث حصين (٢) بن قبيصة عن على: «كنت مذاء».

وقبيصة مجهول الحال، ولم يعرض من إسناده لعبيدة بن حميد، فأصاب في ذلك، فإنه ثقة، وإنما أخطأ في تضعيفه به حديث [ابن مسعود في صلاة رسول الله عَلَيْكُ في](٣) / الشتاء والصيف.

[TEV]

وذكر: «يغسل ذكره ويتوضأ وضوءه للصلاة» في الجنب.

<sup>(</sup>١) كذا في ت: ولم يعلل، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) في ت: صين، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين ممحو في ت منه ثلث سطر، وأتممناه من الحديث ٢٢٥٣ ـ ٢٢٥٣.

وأبعد الانتجاع في إيراده، والحديث عند البزار .

● وذكر حديث أبي هريرة: «إن المؤمن لا ينجس».

وسكت عنه، لأنه من مسلم، والحديث منقطع.

وترك في ذلك حديث حذيفة، وهو صحيح خرجه البخاري.

● وذكر: «يغسل رأسه بالخطمي وهو جنب».

ورده بالانقطاع، وأعرض عن ذكر شريك القاضي.

● وذكر أن حديث: «النساء شقائق الرجال» يروى من حديث أنس صحيحاً، ولم يعزه وهو عند البزار.

وضعف الذي ساق هو في ذلك بالعمري.

● وضعف به أيضاً: «أول الوقت رضوان الله»، وترك فيه متروكًا لم يعرض له، وهو بتضعيفه إياهما به، مناقض لتصحيحه من روايته:

«كبر وسجد في سجود القرآن».

● وذكر حديث: «الغسل صاع والوضوء مد» من طريق أبي أحمد.

وضعفه، وله عند ابن السكن إسناد جيد من رواية جابر.

● وذكر حديث ابن سرجس: «ولكن يشرعان جميعاً».

ثم قال بعده: وخرجه النسائي.

والنسائي لم يخرج حديث ابن سرجس إلا بتأويل، وإلى ذلك فإن في إسناد حديث ابن سرجس رجلاً مجهولاً لم يبينه.

● وذكر: «طاف على نسائه بغسل واحد».

وسكت عنه، وهو ضعيف.

• وذكر حديث: «يغسل يديه سبع مرات».

ورده بشعبة مولى ابن عباس، وينبغي أن يقال فيه: حسن.

• وذكر حديث إفاضة الماء بعد الوضوء على سائر الجسد.

وسكت عنه، وليس بأحسن من حديث شعبة مولى ابن عباس، فإن جميع بن عمير يضعف بأكثر.

• وذكر حديث: «إن أرضنا باردة فكيف ترى في الغسل» من عند مسلم.

ولم يبين أنه من رواية أبي سفيان عن جابر .

● وذكر حديث: [«من ترك موضع شعرة من جنابة»](١) .

ولم يعلله إلا بأنه يروى موقوفاً، وأعرض عن [اختلاط عطاء، وحماد] (٢) بن سلمة لا يدرى متى سمع منه.

• وذكر / حديث: «اغمزي قرونك عند كل حفنة».

ورده بالانقطاع ، ولم يبين أنه من رواية أسامة بن زيد الليثي.

● وذكر حديث: «أمر الرجال بنشر الشعر».

وصححه، وهو إما منقطع وإما ضعيف.

[۷٤۷]

● وذكر من فوائد ابن صخر: «اقرأ القرآن على كل حال إلا وأنت جنب». واقتطع الإسناد من يحيى بن أبي كثير، وترك دونه من لا يعرف.

 <sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين محو في، ت، منه قدر نصف سطر، وأتممناه من الأحكام الوسطى، وبقيت أنصف حروفه الفوقية، يقرأ من خلالها.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين ممحو في، ت، منه نصف سطر، وأتممناه من الحديث (١٨١٧).

- وذكر حديث: «لا أحل المسجد لحائض ولا جنب».
  - وضعفه، وينبغي أن يكون حسناً.
- وبإسناده ذكر ترديد النبي عَلَي : ﴿ إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ ﴾ حتى أصبح.
  - وذكر أمر قيس بن عاصم بالاغتسال حين أسلم بماء وسدر .
    - وحسنه، وهو إما منقطع وإما ضعيف.
    - وذكر: «ألق عنك شعر الكفر واختتن».

ولم يرده بسوى الانقطاع، وهو مجهول الإسناد، ويتوهم فيه مع ذلك توسط كذاب.

- وذكر حديث: «من أتى حائضاً، أو امرأة في دبرها، أو كاهناً».
  - وحكى عن البخاري أنه ضعفه، ولم يبين علته.
  - وذكر حديث: «الذي يقع على امرأته حائضاً يتصدق».

وضعفه، وليس بضعيف، بل إما صحيح، وإما حسن، وله طريق حسن.

- وذكر حديث أم قيس في دم الحيض يصيب الثوب: « حكيه بضلع، واغسليه بماء وسدر».
  - وأوهم ضعفه، وهو صحيح.
  - وأورد قبله: «فلتقرضه، ولتنضح ما لم تر».
    - وسكت عنه، وهو أولى بالتضعيف.
    - وذكر حديث الإحالة على الدم الأسود.
      - وسكت عنه، وهو منقطع.

- وذكر: « إنما ذلك عرق ، فانظري إذا أتى قرؤك».
  - وسكت عنه، وفي إسناده مجهول الحال.
- وذكر حديث : أمر أم حبيبة أن تنظر أيام أقرائها.
  - وسكت عنه، وهو مرسل.
  - وذكر أن امرأة كانت تهراق الدماء.
  - وسكت عنه، وهو مشكوك في اتصاله.
- [١٢٤٨] وذكر: «مكث النفساء أربعين ليلة» [وهو خبر ضعيف الإسناد] (١) / ومنكر المتن.
  - وذكر من عند مسلم حديث أبي الجهم في التيمم لرد السلام.

وسكت عنه، وهو عند مسلم منقطع، وأتبعه زيادة من عند أبي داود، وذلك خطأ، فإن حديث أبي داود لا ذكر فيه للتيمم.

- وذكر حديث: «تربتها طهور».
- وترك حديث: «جعلت لى الأرض مسجداً» وهو أعم.
- وذكر حديث أبى ذر: « الصعيد الطيب وضوء المسلم».

وحسنه، وهو ضعيف؛ للجهل بحال راويه عن أبي ذر، وله إسناد صحيح عن أبي هريرة، ذكره البزار.

- وذكر حديث: « التيمم إلى نصف الساعد، وإلى المرفقين».
  - ثم قال: المشهور للوجه والكفين، ولم يبين علة.

فأما نصف الساعد فمنقطع، وحديث المرفقين أبين انقطاعاً منه، وترك

(١) ما بين المعكوفين ممحو في ت منه ثلث سطر، وأتممناه من الحديث (١٠٧٤).

لفظاً فيه « إلى نصف الذراع »صحيحاً.

- وذكر في التيمم حديث ابن عباس: « يمسح المتيمم هكذا ـ يعني رأسه». وهي لفظة تصحفت له، وإنما جاء ذلك الحديث في مسح رأس اليتيم ورأس من له أب.
- وذكر حديث جابر في أن المجدور يتيمم ويغسل ما صح من جسده.
   وأتبعه ما يوهم أنه أيضاً كذلك من رواية ابن عباس، وهو شيء لا وجود له.
- وذكر حديث الرجلين اللذين كانا في السفر فلم يجدا<sup>(١)</sup> ماء.
   ورده بالإرسال، وبقي عليه أن يبين انقطاعه قبل وصوله إلى مرسله،
   وترك إسناداً جيداً.
  - وذكر حديث: « لا يؤم المتيمم المتوضئين».

ولم يبين علته، وهي مجاهيل في رواته.

- وذكر حديث: « بول الصبي يصب (٢) عليه من الماء بقدر البول». ورده بضعف خارجة بن عبد الله ، وترك أن يبين أنه من رواية الواقدي.
  - وذكر حديث: « الوضوء من البول مرة ، ومن الغائط مرتين».

وضعفه برجل [وترك من لا تعرف له حاله أصلاً] (٣) .

● وذكر : « لا تدخل الملائكة بيتاً فيه بول منقع/».

وأوهم صحته موقوفاً، وهو لا يصح مرفوعاً ولا موقوفاً، وحكى عن

[۲٤۸]

<sup>(</sup>١) في ت: فلم يجد، وهو خطأ.

<sup>(</sup>۲) في، ت، صب.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين محو في ت منه نحو ثلث سطر، وأتممناه من الحديث (٨٥٣).

أبي أحمد قولاً لم يقله، وإنما نقله عن يحيى بن صاعد.

● وذكر أن في رواية هناد: « لا يستبرئ» من الاستبراء.

وأوهم أن ذلك عند أبي داود، وإنما نقله من كتاب هناد، والذي عند أبي داود عن هناد: «يستتر» من السترة.

وأعرف «يستبرئ» من غير رواية هناد.

● وذكر: « استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه».

ولم يبين أنه من رواية عبد الباقي بن قانع.

• وذكر حديث رقيقة (١) على أنه صحيح، وهو لا يصح من أجل الجهل بحال ابنتها حُكَمة (٢) .

وذكر: « لا بأس ببول ما أكل لحمه».

وأوهم بما عقبه اتصال الإسناد صحيحاً إلى يحيى بن العلاء، وليس كذلك، بل ما يصل (٣) إليه إلا من طريق عمرو بن الحصين، وهو متروك.

• وذكر حديث: « جعل الملح في الطهور».

وسكت عنه، وهو ضعيف للجهل بحال راويه (١٤)، وهو من رواية ابن إسحاق.

وذكر حديث: «عشرة من الفطرة» من عند مسلم.

ولم يبين أنه من رواية مصعب بن شيبة.

<sup>(</sup>١) بالتصغير، وبقافين.

 <sup>(</sup>۲) بضم أولها مصغراً.

<sup>(</sup>٣) ني ت: يضل، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٤) في ت: راويته، وهو خطأ.

- ولما ذكر في الجمعة: «كان يغتسل من أربع» قال فيه: تكلموا في حفظه.
- وذكر حديث ابن عمار وضعفه، ولم يبين علته، وهي الجهل بحال محمد بن عمار.
  - وذكر: « إن لنا طريقاً إلى المسجد منتنة».

وسكت عنه ، وهو يرويه رجل لا تعرف حاله.

- وذكر حديث: « إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب».
  - وبعده حديث أبي سعيد مشاراً إليه .

وتكلم بكلام أوهم به اختلاف إسناديهما، بحيث يعضد الثاني الأول، وليس كذلك.

- وذكر الأخذ من طول اللحية وعرضها.
- وأعرض منه عن أسامة بن زيد، وأعله بغيره.
- وذكر من عند مسلم: « وقت لنا في قص الشارب ونتف الإبط، وحلق العانة».

وسقط له تقليم الأظفار .

وأردفه كلاماً أوهم به صحة حديث مسلم على حديث الترمذي، وإنما إسنادهما واحد.

[1484]

وذكر [أيضًا حديث]<sup>(۱)</sup> / : « النهى عن دخول الحمامات» .

ولم يبين علته.

● وددر [ایضا حدیث] / . "النهی فن دعون اعمامات».

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين محوفي ت منه ثلث سطر، وأتمناه من السياق.

- وذكر حديث جرهد في تغطية الفخذ.
- وحديث أنس في انكشاف فخذ النبي ﷺ .

ولم يبين من كلامه(١) عليهما أن حديث جرهد صحيح أو سقيم.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في ت: ولم يبين من حديث من كلامه ، فكلمة «من حديث » مقحمة لا معنى لها .

## كتاب الصلاة

♦ ذكر أن: « أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة ».

وسكت عنه، ولا يصح للجهل براويه، وله طريق جيد.

وذكر حديث أمر الصبى بالصلاة، وضربه عليها.

وصححه، وليس بصحيح.

• وذكر: « إذا عرف يمينه من شماله ».

ولم يبين علته.

وذكر حديث جبريل<sup>(۱)</sup> في الأوقات وإمامته بالنبي ﷺ .

[ولم ناس]<sup>(۲)</sup> من رواية جابر، وسكت عنه، وهو مرسل.

وذكر من عند الدارقطني حديث أنس في إمامة جبريل بالنبي ﷺ
 وضعفه، ولم يبين علته.

• وذكر: « وقت العصر ما لم تغرب الشمس ».

فأبعد فيه الانتجاع.

● وذكر حديث: « إِن للصلاة أولاً وآخرًا ».

وضعفه وهو صحيح.

• وذكر من عند مسلم: « يصلى إذا دحضت الشمس».

ولم يبين أنه من رواية سماك.

<sup>(</sup>١) في، ت، حديث في الأوقات، والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٢) كذا رسمت هذه الكلمة في، ت، فالله أعلم من أي شيء حرفت.

- وذكر حديث: «شكونا إليه حر الرمضاء، فلم يشكنا». وترك منه زيادة مفسرة لمعناه.
  - وذكر من عند البخاري: « حتى رأينا فيء التلول».
     وترك منه عنده زيادة مفسرة لمعناه أيضاً.
    - وذكر حديث أبي برزة [سكرا](١).

سقط له به من إسناده واحد.

- وذكر وقت صلاة النبي ﷺ في الشتاء والصيف.
   وضعفه بمن قد صحح روايته قبل وبعد.
- وذكر حديث: «إن عندنا جزوراً نريد أن ننحرها».
   وأوهم أن رافعاً رواها، وحديث رافع آخر.
- وذكر حديث [.....]<sup>(۲)</sup> . وذكر حديث العلة .
  - وذكر حديث أبي / أمامة في تفسير غروب الشمس. وهو حديث منقطع، ولم يبين ذلك.
    - وذكر: « فضلنا على سائر الأمم».
      - وسكت عنه، وهو لا يصح.
  - وذكر حديث: « النهي عن الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة». ورده بالانقطاع، ولم يبين أنه من رواية ليث بن أبي سليم.

<sup>(</sup>۱) كذا في، ت، : ولا أدري ما المراد بهذه الكلمة، وهل هناك سقط؟ والحديث المشار إليه هو ما مر في الرقم (١٤).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين ممحو في، ت، منه ثلث سطر، ولم يتعين عندي الآن بالتحديد الحديث الذي محي منه.

- وذكر أن: «الوقت رضوان الله».
- ورده بالعمري، وترك فيه كذاباً يرويه عن العمري.
  - وذكر: « ما صلى صلاة لوقتها الآخر إلا مرتين».
    - ورده بالانقطاع، ولم يبين أن فيه مجهولاً.
      - وذكر: «أسفروا بالفجر».
- وحسنه، وهو صحيح، وذكر في بعض رواته أنه قد ضعف، ولا أعرفه.
  - وذكر: « من أدرك ركعة فقد أدرك فضل الجماعة».
- ورده برجل قد أخرج له مسلم، وترك في إسناده من يعتل به الحديث لم يبينه.
  - وذكر: « لنغيظن الشيطان كما غاظنا».
  - وتصحف له راويه، ولم يبين منه غيرَ الإرسال، وهو لا يصح مرسلاً.
    - وذكر: « أأصلى معهم؟ قال: إن شئت».
      - وسكت عنه، وفي تصحيحه نظر.
    - وذكر: « صلوا معهم ما صلّوا إلى القبلة».
      - وسكت عنه، وهو ضعيف.
- وذكر روايتي حديث ابن أم مكتوم، إحداهما: « لا أجد لك رخصة»، والأخرى: «إن المدينة كثيرة الهوام».
  - وكلتاهما لا تصح، وهو قد سكت عنهما.
  - وذكر: « من سمع النداء فلم يمنعه من اتباعه عذر».

وأعله برجل، وترك دونه آخر قد ردَّ هو به حديثاً.

• وذكر: « إلا من عذر».

من كتاب قاسم على أنها مرفوعة وليست(١) كذلك بل هي عنده موقوفة.

• وذكر: « ألا صلوا في الرحال».

وترك منه زيادة مفسرة.

• وذكر الصلاة على الدابة.

وسكت عنه، وهو منقطع.

● وذكر: « بشر المشائين في الظلم».

وسكت عنه، وهو لا يصح.

● وذكر: « لم يرفع قدمه اليمني إلا كتب له حسنة».

وسكت عنه، وهو لا يصح.

وذكر: [من راح فوجد الناس]<sup>(۲)</sup> / قد صلوا.

وسكت عنه، وهو لا يصح.

وذكر حديث: « من أتى المسجد لشيء فهو حظه»<sup>(٣)</sup>.
 وهو كذلك.

● وذكر حديث بسر.

وهو كذلك.

[170+]

<sup>(</sup>١) في ت: وليس.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين بمحو في ت منه ثلث سطر، وأتممناه من الوسطى (١/ ٢٨٢).

<sup>(</sup>٣) في ت: حطة، وهو تصحيف.

• وذكر حديث: « تكن لك نافلة».

وضعفه ولم يبين علته.

● وذكر يعيد إلا الفجر.

وأعله بشيء، وترك ما هو علته في الحقيقة، وهو أيضاً منقطع.

• وذكر حديث امرأة إذا تطيبت للخروج.

وأعله برجل، وترك آخر.

● وذكر : «[كان](١) بالمدينة تسعة مساجد».

وأعله بالإرسال، وهو لا يصح مرسلاً.

● وذكر الأمر ببناء المساجد وأن تطيب وتنظف، وزيادة: « وتصلح صنعتها» وفاضل بينهما.

والأمر صحيح، والثاني ضعيف، فلا ينبغي أن نضرب(٢) أحدهما من الآخر.

- وذكر: « ابنوا<sup>(٣)</sup> المساجد جمًّا».
- وحديث النهي عن الصلاة في مسجد مشرف.

ولم يبين أنهما متصلان ومنقطعان، ولكنهما غير صحيحين.

• وذكر: « ما أمرت بتشييد المساجد».

سكت عنه، وفيه نظر على أصله.

• وذكر: « الأرض كلها مسجد».

<sup>(</sup>١) في، ت، الأمن، وهو تحريف، انظر هذا الحديث في رقم (٦٥١).

 <sup>(</sup>٢) كذا هذه الكلمة في ت، ولم أفهم معناها الآن.

<sup>(</sup>٣) في ت: ايتوا، وهو تصحيف.

- وأعله بالاختلاف فيه، وترك الشك فيه.
- وذكر النهي عن الصلاة تجاه حُشّ، أو حمام، أو مقبرة.
  - وأعله بعلة وترك أخرى.
  - وذكر حديث النهي عن الصلاة بأرض بابل.
    - وأعله بابن لهيعة، ولم يبين أنه مقرون.
      - وذكر حديث طلق.
  - وقد تقدم التنبيه عليه في باب الوضوء من مس الذكر.
    - € وذكر حديث حصى المسجد.
    - فلم يتبين مما اتبعه مذهبُه فيه، وهو ضعيف.
- وذكر: « من اقتراب الساعة أن يُرَى الهلال قبلاً، وأن تتخذ المساجد طرقاً».
  - وهو غير موصل في موضعه.
  - وذكر حديث السؤال في المساجد.
    - وسكت عنه، وهو حسن.
  - وذكر حديث البصاق على البوري.
    - وأعله برجل وترك أولى منه.
  - وذكر حديث الذي يبصق في القبلة.
  - وأعله وهو صحيح، وإن سلمنا له ضعفه، فله طريق آخر صحيح.
    - [٢٠٠٠] وذكر النهي عن / البيع والشراء في المسجد.

وضعفه، ولم يبين بماذا، فأوهم أن (١) له علة غير عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وليس به غير ذلك.

● وذكر النهى أن تقام الحدود في المساجد.

وأعله، ولم يبين بماذا.

• وذكر: « جنبوا مساجدكم صبيانكم».

من رواية (٢) ابن مسعود من عند البزار، فأوهم أن ذلك في مسنده، وليس هو فيه. فلعله من غير المسند.

- وذكره من رواية غيره، وأعله بشيء، وترك أولى منه.
  - وذكر النهي عن اتخاذ المساجد طرقاً.

وأوهم بسوقه إياه الانقطاع، وهو في الحقيقة متصل.

● وذكر حديث الإسراج في بيت المقدس.

وفسر ابن أبي سودة، بأنه عثمان، وذلك خطأ، وإنما هو أخوه زياد.

• وذكر النهي عن إيطان المكان في المسجد.

وأعله بشيء، وترك غيره.

● وذكر حديث القول عند دخول المسجد، من عند أبي داود.

وتركه من عند مسلم، وأوهم ضعفه وهو صحيح.

• وذكر حديث النهي عن الجلوس حتى يصلى ركعتين.

<sup>(</sup>١) في ت: أنه له، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) في ت: من رواي، وهو خطأ.

وترك فيه زيادة: «ولا تستخبر».

• وذكر أمر بلال أن يشفع الأذان، ويوتر الإقامة.

وترك منه زيادة تبين ما انبهم منه من الأمر له بذلك.

• وذكر من عند مسلم حديث أبي محذورة بصفة الأذان مثنى فيه التكبير، والتربيع فيه صحيح.

وذكر أذان أبي محذورة.

وضعفه، ولم يبين العلة.

♦ وذكر الاستدارة في الأذان.

وضعفه، ولم يبين العلة.

• وذكر: « حتى يستبين لك الفجر».

ورده بالانقطاع، وهو لا يصح منقطعاً.

• وذكر: « الإمام ضامن، والمؤذن(١) مؤتمن».

على أنه متصل، وهو منقطع، وأغفل منه زيادة لم يذكرها، وهي لا عيب لها إلا الانقطاع الذي خفي عليه.

• وذكر: « لا يؤذن لكم من يدغم الهاء».

وعزا عقيبة كلاماً للدارقطني، وإنما هو كلام شيخه أبي بكر بن أبي داود.

وذ[كر حديث: «أن المؤذن](٢) / يغفر له مدى(٣) صوته».

<sup>(</sup>١) في ت: والإمام، وهو تحريف.

 <sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين محمو في، ت منه نحو ربع سطر، وأتممناه مما سبق على هذا الحديث في الرقم ٢٦٦.

<sup>(</sup>٣) **ني،** ت،: مد.

وسكت عنه، وهو لا يصح.

● وذكر: « الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة».

وحسنه وهو ضعيف، وترك منه بحسبه زيادة فيه، وتركه بإسناد جيد، لم يذكره منه، وزيادة فيه.

● وذكر تثنية الإقامة.

وسكت عنه، وهو ضعيف.

● وذكر: « إن كان أذانك سهلاً سمحاً ، وإلا فلا تؤذن».

وضعفه، و لم يبين موضع العلة.

● وذكر أن التثويب بدعة وضعفه، وهو حسن.

• وذكر إقامة عبد الله بن زيد.

ولم يبين علته، وترك دون من أبرز، من لا يصح معه فلم يذكره.

وذكر: « ناداه أو حركه برجله».

وضعفه، ولم يبين موضع العلة فيه.

وذكر: «ثم لا يقيم، حتى يخرج النبي ﷺ » من مسلم.

ولم يبين أنه من رواية سماك.

● وذكر: « لا يصلي في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء».

وترك: «ليس على عاتقه شيء».

● وذكر: « إِن كان واسعاً فالتحف به».

وسكت عنه، وهو حسن.

- وذكر حديث الصلاة في القميص.
  - ولم يبين موضع العلة منه.
- وذكر: « لا يشتمل اشتمال اليهود» وضعفه.
  - وأعرف له طريقاً جيداً.
  - وذكر: « ازرره ولو بشوكة».
  - وفسر راويًا من رواته، وغلط في تفسيره.
    - وذكر: « إن الله أحق من تزين له».
      - ولم يعين من أين نقله.
  - وذكر الأمر بوضع النعلين بين القدمين .
- وأوهم ضعف رجل مختلف فيه، وغالب أمره أنه ثقة.
- وذكر حديث عائشة حين نزلت على صفية بنت طلحة الطلحات.
- ولم يبين أنه منقطع، وفيه وهم، وإنما هي عائشة بنت طلحة الطلحات.
  - وذكر: حديث الصلاة على الحصير.
  - وضعف رجالاً لاب له مضعفًا(١) [وضعفه برجل ما به ضعف](١) .
  - وذكر صلاة: « لا يقبل الله صلاة رجل في جسده شيء من خلوق».
    - وأعله بما ليس بعلة وترك علته.
    - وذكر: « لا يؤمن الرجل في سلطانه».
      - (۲۰۱۱) و ترك منه زيادة صحيحة / .
      - وذكر: « يؤمكم أقرؤكم».

ونسبه إلى كتاب الإعراب لابن حزم، وهو فيه غير موصل، وذكر

<sup>(</sup>١) في، ت، وضعف رجالاً لاب له مضعفًا، والتصحيح من الحديث ٢٥١٥.

## الحديث أبو أحمد.

- وذكر: « من أم قوماً وفيهم من هو أقرأ منه».
   ورده برجل، وترك أضعف منه لم يبينه.
  - وذكر: «إن سركم أن تزكوا صلاتكم».
     وأعله برجل، وترك غيره.
    - وذكر: «اجعلوا أئمتكم خياركم». وأعله برجل وترك غيره.
- وذكر: « صلوا على من قال: لا إله إلا الله».
   وأعله بضعيف، وترك كذاباً لم يعرض له.
  - وذكر: « يكره للمؤذن أن يكون إماماً».
     والأمر فيه كذلك.
  - وذكر: « ثلاث لا يقبل الله منهم صلاة». ورده برجل، وأعرض عن آخر مجهول.
  - وذكر: « الإِمام ضامن فما صنع فاصنعوا». وهو مشكوك في صحته، وقد سكت عنه.
    - وذكر إمامة أم ورقة بقومها.

وسكت عنه، وهو لا يصح، وقوله: بنت الحارث خطأ، وإنما هي بنت عبد الله بن الحارث.

● وذكر صلاة ابن مسعود بين علقمة والأسود.

وفي نقله تغير في اسم أحد رواته.

وذكر: « توسطوا الإمام وسدوا الخلل».

وزاد في إسناده من ليس منه، وهو لا يصح، ولم يبين علته.

وذكر: « من أم الناس فأصاب الوقت».

وسكت عنه، وهو لا يصح، وترك منه زيادة هي بإسناده المذكور، وله إسناد آخر يتبدل فيه رجل بأوثق منه.

• وذكر حديث: « أخذ القراءة(١) من حيث انتهى أبو بكر».

وسكت عنه، وهو ضعيف.

• وذكر مكثه يسيرًا إذا سلم.

وترك فيه زيادة من عند البخاري.

وذكر: « لا يصل الإمام في الموضع الذي صلى فيه حتى يتحول».

ورده بالانقطاع، وهو لا يصح منقطعاً.

● وذكر حديث: « إذا أتى أحدكم والإمام على حال».

ولم يبين علته، وقد ضعفه.

• وذكر: « لا تفتح على الإمام».

ورده بالانقطاع، وهو لا يصح منقطعاً فإنه ضعيف.

• وذكر: « وهذه من صلاة الجماعة».

[٢٥٠١] وأبرز القاسم / أبا عبد الرحمن، ولم يبين ما به.

<sup>(</sup>١) في ت: القرارة، وهو خطأ.

• وذكر: « الاثنان جماعة».

وضعفه برجل، وترك آخر، وكذلك: «الاثنان فما فوق ذلك جماعة».

● وذكر: « ليستتر لصلاته ولو بسهم».

وسكت(١) عنه، وهو ضعيف.

● وذكر: « ولو بدق شعرة في السترة».

ورده برجل، وترك آخر.

● وذكر من طريق أبي داود: « ولا يصمد له صمدًا».

وعلله، ولم يبين علته.

• وذكر حديث عمر في الدنو من القبلة.

ورده بالانقطاع، ولم أجده عند من عزاه إليه.

● وذكر حديث العباس في الصلاة في حاشية المطاف.

فنسبه إلى غير راويه، وفسر صحابيه بآخر، ولم يبين مع ذلك علته.

● وذكر قطع الصلاة وأن المرور لا يضر على قذفة (٢) بحجر.

ولم يبين علته.

• وذكر: « قطع صلاتنا قطع الله أثره».

ولم يبين علة ضعفه، وغلط في نسبة الحديث إلى الماربين يدي النبي عَلَيْه .

وذكر: « لا يقطع الصلاة شيء».

<sup>(</sup>١) في ت: وتركت، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) في ت: قد فه وهو تصحيف.

وأعله بالإرسال، وترك ما هو في الحقيقة علته.

● وذكر حديث: « الهرة لا تقطع الصلاة».

وضعفه برجل، وأعرض عن غيره.

وذكر إمساك القط بالرِّجل أن يمر .

وسكت عنه، وفيه مجهول.

● وذكر حديث الجدى الذي أراد أن يمر.

وسكت عنه، وهو منقطع.

• وذكر حديث: « هن أغلب».

وسكت عنه، وفيه من لا يعرف.

• وذكر: « لو يعلم المصلي» من رواية أبي جهم.

وأردفه زيادة: «أربعين خريفاً» كأنها عن أبي جهم، وليست عنه.

• وذكر حديث النهي عن الصلاة خلف النائم والمتحدث.

ورده بالانقطاع، ولم يبين ضعفه، وهو ضعيف.

● وذكر حديث الأمر للرجل الذي صلى إلى رجل بالإعادة.

على أنه متصل، وهو غير موصول.

● وذكر قطع عائشة الثوب وسائد.

وأردفه من البخاري لفظاً كأنه من عائشة، وليس كذلك.

وذكر حديث / النهي أن يتكلم الرجلان وبينهما أحد.
 ولم يرمه بسوى الإرسال، وهو لا يصح مرسلاً.

● وذكر حديث ميامن الصفوف.

- فسكت عنه، وهو حسن.
- وذكر يصلى على الصف الأول ثلاثاً، وعلى الثاني واحدة.
  - وسكت عنه، وهو ضعيف.
  - وذكر: « ولينوا بأيدي إخوانكم».
    - على أنه متصل، وهو مرسل.
  - وذكر: « خياركم ألينكم مناكب في الصلاة».
    - ورده برجل وترك آخر.
    - وذكر: « اتقاء الصلاة بين السواري».
      - وضعفه برجل ما به ضعف.
  - وذكر حديث أبي بكرة في ركوعه دون الصف.
    - وترك منه زيادة مفسرة.
- وذكر حديث: « وصَفَّ الناس خلفه، وعن يمينه وعن يساره».
  - وأعله برجل، وترك أولى منه.
  - وذكر: « لا يتقدم الصف الأول أعرابي» الحديث.
    - ورده برجل، وترك غيره رجلين.
    - وذكر: « من أحسن صلاته حيث يراه الناس».
      - وسكت عنه، وهو ضعيف.
      - وذكر حديث: « واستقبَلُوا قبلتنا».
      - ولم يبين أنه من رواية نعيم بن حماد.
      - وذكر: « صلاتهم حين خفيت عليهم القبلة».

- ولم يبين علته.
- وذكر أن ذلك أيضاً روي من حديث جابر.
- ولفَّق ما ذكر من متنين لهما إسنادان، لكل واحد علة غير علة الآخر.
  - وذكر حديث الرفع بين السجدتين.

ولم يذكر ما صح في ذلك، وأبعد النجعة فيما ذكر. وحديث مالك بن الحويرث من غير ذكر السجود فيه، وزيادة السجود فيه صحيحة.

- وذكر حديث عشرة من أصحاب رسول الله على أبو قتادة على أنه متصل، وليس بمتصل.
  - وذكر حديث أبي حميد المذكور من رواية عباس، أو عياش بن سهل.
     وسكت عنه، وليس بصحيح.
    - وذكر: « فلم يرفع يديه إلا في أول مرة».
      - وضعفه، وهو عند طائفة صحيح.
    - وذكر حديث وضع اليمين على اليسار.

[۲۲۵۳] ورده برجل ما به بأس، وأتبعه رواية [من](۱) / سكت عنه، والأول خير منه.

- وذكر: « السنة وضع الكف على الكف تحت السرة».
  - وسكت عنه، وهو ضعيف.
  - وذكر: « الأمر بالقول بين التكبير والقراءة».
    - ولم يبين علته.
    - وذكر حديث السكتتين.

<sup>(</sup>١) في، ت، رواية سكت، والأقرب ما أثبتناه، انظر الحديث ٢٥١٧.

وسكت عنه، وهو من رواية مختلط.

وذكر: « إذا نهض في الثانية استفتح بالحمد».

ونسبه إلى مسلم، وهو لم يخرج ذلك اللفظ، والذي عنده هو منقطع.

● وذكر القول: « إذا قام إلى الصلاة من الليل...».

وضعفه وهو حسن، وأضاف مرسكه إلى غير مرسله.

وذكر: «لم يزل يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم حتى قبض».
 وأعله ولم يبين علته.

• وذكر: « إذا قرأتم الحمد فاقرؤوا بسم الله الرحمن الرحيم».

بقطعة من إسناده.

وأتبعه قولاً يقضي بصحته، وهو لا يصح، وجعل رجلاً من رواته (۱) من ليس إياه.

● وذكر زيادة آيتين بعد أم القرآن.

وأعله برجل، وترك أولى منه.

● وذكر: « من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن ، فلم يصل إلا وراء إمام» مرفوعاً.

وهو لم يُرْو َ مرفوعاً، والذي رواه يحيى بن سلام، وهو غير ذلك، ولم يين ضعفه.

● وذكر: «انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة».

نسبه إلى موضع، وترك أعلى منه.

<sup>(</sup>١) في ت: من رواية، وهو تصحيف.

● وذكر: « ما أرى الإمام إذا أم القوم إلا قد كفاهم».

وأوهم ضعفه، وهو حسن.

وذكر: «أم القرآن عوض من غيرها».

وسكت عنه، وهو لا يصح.

• وذكر: « إِذا قرأ (١) ﴿ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِينَ ﴾ ، فأنصتوا». ولم يبين علته.

● وذكر رفع الصوت بآمين.

ولم يبين ما منع من تصحيحه.

• وذكر إسماع من يليه من الصف الأول.

ولم يبين حاله الذي ضعفه به، وترك من هو أولى منه.

• وذكر القراءة بطولي الطوليين في المغرب.

وسكت عنه، وهو من رواية مروان بن الحكم.

● وذكر حديث: « لا تجزئ المكتوبة إلا بفاتحة الكتاب وثلاث آيات».

[۲۰۲۰] ولم / يعزه، وضعفه، وله لفظ صحيح.

وذكر حديث قراءة: ﴿ وَالنَّخْلُ بَاسِقَاتٍ ﴾ في الصحيح.

وأتبعه زيادة من الترمذي وتركها عند مسلم.

وذكر: «ثم كانت صلاته بعد تخفيفاً» من مسلم.

ولم يبين أنها من رواية سماك.

<sup>(</sup>١) في ت: سقطت كلمة «إذا قرأ»، والابد منها.

- وذكر قراءة المعوذتين في الصبح.
- وسكت عنه، وهو من رواية معاوية بن صالح.
- وذكر: « صلى صلاة فلم يقرأ بفاتحة الكتاب».
  - وضعفه برجل، وترك آخر.
  - وذكر قراءة السجدة في الظهر.
  - ولم يبين من أمر إسناده شيئاً، وهو ضعيف.
- وذكر سجود التلاوة في الصبح من كتاب شريعة المقارئ.
  - وسكت عنه، وهو لا يصح، وأبرز إسناده.
  - وذكر أن في كتاب مسلم: « قنت قبل الركوع».
    - وليس ذلك بالبين، ولكنه صحيح عند غيره.
  - وذكر تقدير الركوع والسجود بثلاث تسبيحات.
    - وضعفه، ولم يبين علته.
- وذكر تقدير الركوع بعشر تسبيحات، وكذلك السجود.
  - وسكت عنه، ولا يصح.
  - وذكر قراءة البقرة، والنساء، وآل عمران في ركعة.
    - وترك فيها زيادات.
- وذكر من عند أبي داود الجمع بين: « سمع الله لمن حمده ، اللهم ربنا لك الحمد».
  - وقال: خرجه مسلم.

ولا يبين ذلك عنده.

• وذكر وقوع الركبتين قبل اليدين في السجود.

وأوهم بكلامه رواية همام إياه عن عاصم، وليس كذلك، وهو أيضاً لا يصح مرسلاً.

• وذكر: « ينهض على صدور قدميه».

ورده برجل وترك آخر.

● وذكر: « وليضم فخذيه».

وسكت عنه، وهو حسن.

• وذكر: «اتق برد الحصا».

وضعفه ولم يبين علته.

● وذكر: « لا تكشف ستراً ولا تكف شعراً».

ورده بالانقطاع، وهو مع ذلك لا يصح.

● وذكر: « لا صلاة لمن لم يضع أنفه على الأرض».

وسكت عنه، وهو لا يصح.

• وذكر ما يقال بين السجدتين.

وترك منه زيادة.

[٢٥٤] ● وذكر الاعتماد على اليدين / في حين النهوض من السجود.

ولم يبين حال المنفرد به.

• وذكر في الاعتماد على اليسرى أنها قعْدة المغضوب عليهم والضالين.

ولم يبين إرساله.

● وذكر صفة الإشارة بالسبابة في التشهد، من حديث غير (١) الخزاعي . وسكت عنه ، ولا يصح .

• وذكر النهي عن الانصراف قبل انصرافه من الصلاة.

وسكت عنه، وهو لا يصح.

• وذكر: « ويل لأهل النار».

ولم يبين علته، ولكنه أبرز من إسناده.

• وذكر النسائي قبالة الوجه.

وأعله برجل، وعلته غيره، وزاد في إسناده من ليس منه.

• وذكر الأمر بالرد على الإمام، والتحاب والسلام.

وضعفه، وترك له طريقاً جيداً.

• وذكر: « سلموا على قارئكم».

وضعفه<sup>(۲)</sup> برجل وترك غيره.

• وذكر: « حذف السلام سنة».

وقنع بتصحيح الترمذي، وهو لا يصح.

• وذكر التكبير بعد الصلاة.

ولم يبين أن راويه أنكره.

• وذكر التسليمتين.

<sup>(</sup>١) بضم أوله مصغراً.

<sup>(</sup>١) في ت: وضعف.

ونسب ذلك إلى غير راويه.

● وذكر الجلوس بعد الصبح إلى الضحى.

وسكت عنه، وهو ضعيف.

● وذكر: « إذا صليت فضع بصرك حيث تسجد».

ولم يبين علته.

• وذكر: « يا أفلح<sup>(١)</sup> ترّب وجهك».

وضعفه برجل، وأعرض عن آخر لا يعرف، وأراه غلط فظنه معروفاً.

● وذكر: « ذلك كفل الشيطان» ـ يعنى عَقْص الشعر.

وسَلَّم تاريخاً، حكاه الطحاوي في وفاة المقبري، وهو متعقب.

● وذكر: « لا تؤخر الصلاة لطعام ولا لغيره».

وضعفه بقول أغلظ مما ينبغي.

● وذكر التقدم والتأخر للسبحة.

وضعفه برجلين، وترك ثالثاً.

وذكر: « لا صلاة للتفت».

وضعفه، ولم يذكر علته.

• وذكر حديث طلق فيمن أحدث في الصلاة.

وهو حديث لا يصح، وأوهم فيه الصحة بقوله: حديث عائشة أصح.

● وذكر: « يلحظني في الصلاة يميناً وشمالاً».

<sup>(</sup>١) في ت: يا فلح، وهو خطأ.

ولم يبين حاله إلا بأنه غريب، وهو حديث صحيح / .

● وذكر: « إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى».

وسكت عنه، وليس ينبغي أن يقال فيه صحيح.

● وذكر حديث: « رد السلام إشارة».

وأوهم ضعفه، وهو حسن.

● وذكر: « من أشار في صلاته إشارة تُفهم عنه فليعدها».

ونسب عقيبه قولاً للدارقطني، ولم يقله، إنما هو قول شيخه،

وذكر الأمر بقتل ما يقتل في الصلاة بالنعل اليسرى، من المراسيل.
 والذى فيها ليس إلا العقرب، والخبر المذكور منقطع.

● وذكر هيئة صلاة المريض.

وضعفه بذكر رجل، وترك فوقه وتحته من يعتل به.

• وذكر النهى عن إلقاء القملة لمن وجدها في الصلاة.

وأسقط منه ذكر: «في المسجد».

• وذكر حديث العمود في المصلى للاعتماد عليه.

وغلط برجل لآخر.

● وذكر حديث الصلاة على الراحلة، من مسلم.

ولم يبين أنه من رواية حرملة .

وأردفه حديث جابر في الإيمان ولم يبين أنه من رواية أبي الزبير معنعناً من غير رواية الليث عنه، وإرداف مديث جابر على حديث ابن عمر خطأ.

- وذكر الصلاة في السفينة.
  - ورده برجل، وترك آخر.
- وذكر جاءه الشيطان فلبَّس عليه.
- وأردفه زيادة لم يبين أنها عن ابن إسحاق.
- وذكر حديث المغيرة في ترك الجلسة الوسطى.
  - وسكت عنه، وهو من رواية مختلط.
- وذكر التكبير حين رجع يوم ذي اليدين، مرسلاً.
  - ولم يبين عيب إسناده سوى الإرسال.
- وذكر حديث التشهد في السجدتين بعد السلام، مردفاً حديث مسلم. وليس ذلك بالبين فيه.
  - وذكر حديث التسليم بعد سجدتي السهو.
    - وسكت عنه، وهو مشكوك في اتصاله.
- وذكر حديث ابن مسعود: « إذا كنت في صلاة فشككت في ثلاث أو أربع». ورده بالانقطاع، ولم يعرض لضعف خصيف.
  - وذكر: «إن الله تجاوز عن أمتي السهو / في الصلاة».
    - ونسبه إلى غير راويه، وهو هشام بن خالد.
    - وذكر الجمع بين الصلاتين إذا حفزه(١) أمر.
      - ولم يعزه، ولم يبين علته.

\_\_\_\_\_

(١) في، ت، إذا حفز.

[1700]

- وذكر التقصير بالعقيق وبذي طوى.
- ولم يبين انقطاعه، وذكره على أنه مرسل.
  - وذكر صلاته في الماء والطين<sup>(١)</sup>.
    - ولم يبين علته وسكت عنه.
    - وذكر حديث أنس في ذلك.
- وهو غير موصل الإسناد، ولم يبين ذلك.
  - وذكر الأمر بالإياء في الطين.
    - وضعفه، ولم يبين علة ذلك.
  - وذكر صلاة الخوف يوم ذات الرقاع.
- وقيس الصحابي المشاهد بأنه سهل بن أبي حَثمة، وذلك خطأ.
  - وذكر صلاة الخوف عن أبي بكرة.
    - وينبغي أن يكون مرسلاً.
  - و كذلك ذكر عنه صلاته عليه السلام بهم صلاة المغرب.
    - والقول فيه كذلك، وفيه أيضاً مجهول.
    - وذكر الأمر بالفصل بالسلام بين الشفع والوتر.
      - وسقط في ذكره من إسناده واحد أو اثنان.
        - وذكر حديث أبي أيوب في الوتر.
      - ورجح وقفه، وليس كذلك، فإن رافعيه ثقات.
      - وذكر حديث أبي فيما يقرأ في الشفع والوتر.

<sup>(</sup>١) في، ت، صلاة المطين، وهو خطأ.

ورجحه على حديث عائشة، ولم يبين علة حديث عائشة.

● وذكر حديث: « من أصبح فلا وتر له».

ولم يعزه، ورده بأبي هارون العبدي.

• وذكر الوتر أول الليل وآخره.

وأبعد فيه النجعة.

وذكر صلاته عليه السلام من الليل ثلاث عشرة ركعة بركعتي الفجر.
 من مسلم.

وهو من رواية حرملة، وفي لفظه تثبج<sup>(۱)</sup>، وحديث أبي داود أصح إسناداً ولفظاً.

• وذكر النهي عن البتيراء (٢).

وعلله برجل وترك غيره.

• وذكر: « عليكم بصلاة الليل».

وعلله بغير علته.

● وذكر حديث بلال في صلاة الليل.

فأعله برجل وترك غيره.

● وذكر حديث أبي أمامة.

ولم يبين أنه عند الترمذي غير موصل.

● وذكر الأمر بالصلاة بعد المكتوبة لما قل أو كثر.

<sup>(</sup>١) أي التباس، واختلاط.

<sup>(</sup>٢) بضم الموحدة التحتانية مصغراً.

وضعفه بضعيف، وترك كذاباً.

[٥٥١ب]

● وذكر / حديث سعد بن هشام عن عائشة في صلاة الليل من عند مسلم.

وهو مختلط، حدث به بعد اختلاطه.

● وذكر يرفع طوراً ويخفض طوراً.

وسكت عنه، وهو ضعيف.

● وذكر قدر ما يسمعه من في الحجرة وهو في البيت.

وسكت عنه وهو ضعيف.

● وذكر حديث تاجر البحرين.

وهو مرسل صحيح في المراسل، خلاف ما حكى عن الدوري.

● وذكر: «كانت قراءته الزمزمة».

وضعفه برجل وترك آخر.

● وذكر: « الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة».

وسكت عنه، وهو حسن.

• وذكر ترديد: « إن تعذبهم فإنهم عبادك».

وضعفه، وهو حسن.

• وذكر: « لو كُتِبت عليكم ما قمتم بها».

على أنه من رواية عائشة، وليس كذلك.

• وذكر الأمر بركعتي الفجر.

وسكت عنه، وهو لا يصح.

• وذكر: « لا تدعوهما وإن طردتكم الخيل».

وعرَّف براو من رواته، وهو يحتمل أن يكون غير ما ذكر، ولم يبين مع ذلك علة الخبر.

• وذكر: « لو أصبحت أكثر مما أصبحت».

وسكت عنه، وهو ضعيف.

• وذكر حديث الذي قضى ركعتي الفجر بعد الصبح.

ورده بالانقطاع، ولم يبين ضعفه مع ذلك.

• وذكر: « لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين».

ولم يصححه، ولا بين علته، وأوهم أن لحديث ابن عمر (١) طرقاً ولم يين (٢) ذلك.

وذكر: «أوصاني خليلي بثلاث».

وحسنه وهو ضعيف، وهو في كتاب مسلم بطريق آخر صحيح.

• وذكر حديث علي في ركعات النهار .

وسوى بين روايتي شعبة وحصين، بإرداف إحداهما على الأخرى، وليستا بسواء.

• وذكر: « رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعاً».

وسكت عنه، وهو ضعيف.

• وذكر: « بين كل أذانين صلاة (٣) لمن شاء» من عند مسلم.

<sup>(</sup>١) في، ت، أن لحديث عمر، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) في، ت، ولم يعن.

<sup>(</sup>٣) كلمة «صلاة» سقطت من، ت.

وفيه راو مختلط.

● وذكر الصلاة في المسجد بعد المغرب، وقوله: «عليكم بهذه الصلاة في بيوتكم».

وضعفه ولم يبين علته.

وذكر إطالة النبي ﷺ الركعتين بعد المغرب، حتى يتفرق أهل المسجد.
 وسكت عنه ولا يصح / .

● وذكر الاغتسال يوم الجمعة.

وأعله برجل، وأعرض عن متهم.

● وذكر أيضاً الاغتسال والخروج ماشياً.

وأعله ولم يبين علته.

● وذكر الأكل يوم الفطر قبل الغدو والإمساك يوم النحر.

وأتبعه قول الترمذي: إنه غريب، وهو عندي صحيح.

• وذكر التكبير حين الغدو.

واقتطع الإسناد من ضعيف، وطوى دونه ذكر كذاب.

● وذكر صدقة النساء يوم العيد.

وأردفه من أبي داود زيادة، وليست عن ذلك الصحابي.

• وذكر حديث تكبير العيد.

وأتبعه تصحيح البخاري ـ زَعَم ـ ، وأعرض عن ضعف راويه .

● وذكر حديث الركب الذين شهدوا أنهم أهلوا الهلال أمس.

وسكت عنه، وهو ضعيف.

- وذكر مخالفة الطريق في الرجوع يوم العيد.
   وسكت عنه، وإنما هو حسن.
- وذكر الرجوع على الطريق الذي خرج عليه.
   وسكت عنه، ولا يصح.
- وذكر صلاة العيد في المسجد من أجل المطر.
   وسكت عنه، ولا يصح.
- وذكر النهي عن الخروج بالسلاح يوم العيد.
   ولم يعبه بسوى الإرسال، ولا يصح مرسلاً.
  - وذكر التكبير دبر المكتوبات.
     وأعله بضعيف، وترك كذاباً.
  - وذكر أنه اختلف على من لم يختلف عليه.
    - وذكر تفسير التكبير المذكور.
- وفعَل فيه مثل ذلك: منْ ترك ضعيف، وأعرض عن آخر ثالث.
  - وذكر قلب اليمين على الشمال من الرداء، من البخاري. وليس مما أخرج، إنما علقها، وهي عن مختلط.
    - وذكر كيفية الخروج إلى الاستسقاء.
- فجعل المرسك في ذلك غير من هو ، وخلط قصة بقصة ، ومع ذلك أعله برجل وترك آخر .
  - وذكر الدعاء بباطن الكفين وظاهرهما، وحديث الأمر بذلك.
     وفصل عليهما كأنهما صحيحان، وهما لا يصحان.

● وذكر: « إذا سألتم ربكم فسلوه ببطن أكفكم».

ورده بالإرسال، وأوهم أنه موصل الإسناد إلى مرسله.

● وذكر في الاستسقاء مرسل عطاء / .

ورده برجل احتج به في الاستسقاء أيضاً لما كان من مسلم.

● وذكر: « اللهم اسق عبادك وبهائمك».

ولم يعرض لعلي بن قادم.

• وذكر: «النهى عن الإشارة إلى السحاب».

ولم يعبه بسوى الإرسال، وهو بغيره معيب.

● وذكر في الكسوف: «كنت أرمي وأنا غلام من الأنصار».

وسكت عنه، وهو لايصح.

• وذكر حديث ابن عباس في كسوف الشمس والقمر بإسناده.

ولم يبين شيئاً من حاله، وهو لا يصح.

● وذكر إثره حديث عائشة.

ولم يعزه، واقتطع من إسناده قطعة، وفيما ترك النظر.

• وذكر: « كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة».

ورماه بالاختلاف، وهو ما لا يضره.

● وذكر التكبير لسجدة التلاوة.

وسكت عنه، وهو من رواية من قد ضعف به حديثاً.

• وذكر: «لم يسجد في شيء من المفصل منذ تحول إلى المدينة».

وضعفه، ولم يبين علته.

● وذكر: « خمس عشرة سجدة ، منها ثلاث في المفصل وثنتان في الحج».

- ورده برجل، وترك آخر.
  - وذكر سجدة الشكر.

وأعله برجل ما به بأس، وترك أباه، وهو مجهول، وأخل ببعض لفظ الخبر.

- وذكر: «لم يسجد حتى تطلع الشمس».
  - ولم يبين أمر الذي هو من أجله ضعيف.
- وذكر: « إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء».
  - وأتبعه قولاً احتاج إلى تفسير في أمر رجل.
  - وذكر: « في أن ساعة الجمعة بعد العصر » حديث جابر .
    - وأعله برجل ما به بأس.
- وذكر حديث: «يقلم أظفاره ويقص شاربه قبل أن يخرج إلى الجمعة».
  - وأوهم أن راويه معروف، وإنما لم يتابع، وهو مجهول.
    - وذكر: « من توضأ فبها ونعمت».
  - وضعفه برجل لم يقدم فيه شيئاً، وهو متروك لا يصح من أجله.
    - وذكر: « اغتسلوا يوم الجمعة ولو كانت بدينار».
      - كذا ذكره، وإنما هو «ولو كأسًا بدينار».
      - وذكر: « احضروا الذكر وادنوا من الإمام».
        - وسكت عنه، وإنما هو منقطع.
    - الا تجب عليهم الجمعة: «أو مسافر». 

      وذكر فيمن / لا تجب عليهم الجمعة: «أو مسافر».

- وضعفه ولم يبين علته.
- وذكره أيضاً من عند العقيلي.
- وضعفه برجل، وترك جماعة لا يصح مع أحد منهم.
  - وذكر: « الجمعة على من سمع النداء».
    - وضعفه مرفوعاً، ولم يبين علته.
  - وذكر: « الجمعة على من أواه الليل إلى أهله».
    - وضعفه، ولم يبين موضع العلة من إسناده.
      - وذكر: « على الخمسين جمعة».
        - ورده برجل، وترك جماعة.
- وذكر حديث أم عبد الله الدوسية فيمن تجب عليهم الجمعة.
  - وضعفه، ولم يبين انقطاعه.
  - وذكر: « النهي عن الاحتباء يوم الجمعة».
  - ورده بضعيف، ولم يبين من دونه، وهو أيضاً كذلك.
    - وذكر: «إذا دنا من المنبر سلم».
- وضعفه بأن راويه لم يتابع عليه، فأوهم أنه ثقة، وهو ضعيف.
- وذكر: الاكتفاء بصلاة العيد من صلاة الجمعة من حديث زيد، ومن حديث أبي هريرة.
  - وسكت عنهما بل صححهما بالقول.
  - وحديث زيد فيه مجهول، وحديث أبي هريرة لا يرويه إلا بقية.

- وذكر: «يخطب ثم يجلس فلا يتكلم، ثم يقوم فيخطب». ولم يبين أنه من رواية العمري.
  - وذكر: «تجوز فيهما».

وسكت عنه، وهو من رواية أبي سفيان عن جابر.

• وذكر لفظ الخطبة: « نحمده ونستعينه».

وسكت عنه، وهو لا يصح للجهل بحال راويه.

● وذكر: « ما أخذت تاف إلا من في رسول الله ﷺ» من رواية أبي إسحاق.

وهي منقطعة ، وله طريق صحيح .

• وذكر: «كانت صلاته قصدًا وخطبته قصدًا».

وأردفه لفظاً آخر، وأوهم أنه من عند مسلم، وليس كذلك.

● وذكر: « فضل صلاة الصبح يوم الجمعة».

واقتطع من إسناده، وترك ما فيه ما يعله.

• وذكر: «السفريوم الجمعة».

وأعله بالانقطاع، ولم يبين أنه من رواية حجاج بن أرطاة.

● وذكر: « قراءة هود يوم الجمعة» موقوفاً.

وإنما هو في الموضع الذي نقله منه مرفوع، ولكن مرسل.

[۷۲۰۷] ● وذكر /: « لا تصلوا والإِمام يخطب».

وعزاه إلى أبي سعيد الماليني، كذا في النسخ، وصوابه أبو سعد.

\* \* \*

## بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليماً كتاب الجنائز

● ذكر حديث: « لا يتمنين أحدكم الموت».

ثم عطف عليه ما ليس عن ذلك الصحابي الذي رواه، بل عن آخر، ثم عطف ثالثاً هو عن الصحابي الذي روى الأول، وعزاه إلى البخاري، ولفظه عنده.

- وذكر: « من كان آخر كلامه: لا إله إلا الله».
  - وسكت عنه، وحاله لا تعرف.
  - وذكر: « اقرؤوا يس على موتاكم».
    - وسكت عنه، وهو لا يصح.
  - وذكر: « اصنعوا لآل جعفر طعاماً».
    - ولم يبين المانع من تصحيحه.
    - وذكر حديث: « العهد قريب».
      - وسكت عنه، ولا يصح.
      - وذكر: « النهي عن النعي».
  - وهو كذلك، وترك له سنداً صحيحاً.
    - وذكر: «أربع من الجاهلية».

ولم يبين انقطاعه، وهو من عند مسلم.

● وذكر حديث قيلة.

وقال: إنه مشهور. ولا يصح.

● وذكر الرجل يموت فلا يوجد رجل يغسله، والمرأة كذلك. ولم يعبه بسوى الإرسال.

• وذكر: « خمروا وجوههم ولا تشبهوا باليهود».

ولم يبين علته، ولكنه أبرز موضعها.

● وذكر: « ولا ينبغي لجيفة مسلم أن تقيم» الحديث.

ولم يفسر علته، وأوهم اتصاله، وذلك مشكوك فيه.

• وذكر: « إذا وجد أحدكم فليكفن في ثوب حبرة».

ولم يبين لم لا يصح، وهو حسن.

وذكر: «خير الكفن الحلة».

وأعله برجل لم يبين من هو .

• وذكر: « لا تغالوا في الكفن».

وسكت عنه، وإنما هو حسن، وفي سماع الشعبي من علي نظر.

• وذكر تكفين بنت النبي عالى الله الله الله الله الله الله الله

وسكت عنه، وهو لا يصح.

● وذكر البسوا البياض وكفنوا فيه موتاكم / .

وصححه، وقد روي موقوفاً.

[1404]

- وذكر كُفِّن في سبعة أثواب.
- ولم يأت في تضعيفه بحجة على أصله.
  - وذكر حديث القطيفة الحمراء.
- وضعفه برجل وترك غيره، وأخاف أن يكون قد تصحفت فيه لفظة.
  - وذكر غسل الميت بالماء البارد.
    - وسكت عنه، وهو لا يصح.
  - وذكر لم يصل على أحد غير حمزة.
    - ولم يبين علته.
  - وذكر الأمر بنزع الحديد والجلود عن قتلي أحد.
    - وضعفه، ولم يبين علته.
  - وذكر إذا صلى على الجنازة فقد انقطع ذمامها.
- ولم يبين لم لا يصح مرفوعاً، وأوهم أنه وقف على إسناده وليس بموصل في الموضع الذي نقله منه.
  - وذكر: « من تبع جنازةً ثلاث مرات فقد قضى ما عليه من حقها».
    - وضعفه برجل وترك آخر.
    - وذكر: « اغسلوا موتاكم».
    - وجهل من إسناده رجلين هما معروفان.
    - وذكر: «نهينا أن نتبع جنازة معها رانة».
  - وهو غير موصل في الموضع الذي نقله منه، وضعفه، ولم يبين علته.

- وذكر خروج النبي ﷺ في جنازة عمه.
   ولم يعبه بسوى الإرسال.
  - وذكر: « أميران وليسا بأميرين».

وضعفه بأمر لم يضعف به غيره، ولم يبين بعض علته.

● وذكر: «قراءة الفاتحة في الجنائز».

ولم يبين علته.

- وذكر وضع اليمين على الشمال في الجنائز.
   وهو كذلك.
- وذكر الطفل يدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. وعزاه إلى أبى داود، وليس عنده كذلك.
- وذكر: «يمشي خلف الجنازة ويطيل الفكرة».
   وأعله برجل، وترك رجلين.
  - وذكر: « لا تتبع الجنازة بصوت و لا نار».
     ورده ولم يعبه بسوى الانقطاع.
    - وذكر: « الطفل لا يصلى عليه».

ورده بما ليس بعلة، وترك ما هو له علة.

- وذكر: « الصلاة خلف كل مسلم ، وعلى كل مسلم». ولم يعبه بسوى الانقطاع.
- وذكر: « من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له».

● وذكر: «اللحد لنا والشق لغيرنا».

وسكت عنه، ولا يصح.

● وذكر حديث الذي دفن فأسرج في قبره السراج.

ولم يبين المانع من تصحيحه.

• وذكر التكبير أربعاً وحثي التراب في القبر.

وسكت عنه، وإنما هو حسن.

● وذكر الرش على قبر إبراهيم بن النبي عَلَيْ .

ولم يعبه بسوى الإرسال.

• وذكر الرش على قبر عثمان بن مظعون.

وضعفه برجل، و ترك كذاباً.

• وذكر حديث: « دفن الموتى بين قوم صالحين».

ولم يبين علته، ونسبه إلى أبي سعيد الماليني، وصوابه أبو سعد، وفيه انقطاع لم يبينه.

• وذكر: « يتربص بالغريق يوم وليلة».

وضعفه بالانقطاع، ولم يبين ضعف راويه.

● وذكر حديث: «كسر عظم الميت».

وسكت عنه، وإنما هو حسن.

● وذكر: « من غسل ميتاً فليغسل».

وعلله بشيء، وترك ما هو في الحقيقة علته.

• وذكر: « ليس عليكم في ميتكم غسل».

وأعله برجل، وترك من هو أولى منه.

• وذكر: « لعن زائرات القبور».

وأعله بالحمل على رجل بأكثر مما ينبغي أن يقال فيه، بل هو حسن.

• وذكر تشديداً في زيارة النساء القبور.

لم يفسره، وفيه التفسير عند النسائي فلم يورده(١).

• وذكر: « اذكروا مجاسن موتاكم».

وسكت عنه، وهو ضعيف.

• وذكر: « موت الغريب شهادة».

وزعم أن الدارقطني صححه، وهو لم يفعل.

● وذكر حديث: « من يموت يوم الجمعة أو ليلتها».

ورده بالانقطاع، لم يعبه بسوى ذلك، وترك بيان ضعف إسناده.

\* \* \*

(۱) في، ت، فلم يورد.

## بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد، وعلى آله وصحبه وسلم كتاب الزكاة

● ذكر زيادة من الورق في قوله: « ليس فيما دون خمس أواق».

ولم يبين أنه من معنعن / أبي الزبير. [٢٥٩]

● وذكر: « في كل ثلاثين تبيع».

وأوهم كلامُه نسبة الموصول إلى غير من وصله.

● وذكر: « في كل أربعين مسنة».

ورده بالإرسال، وأوهم أنه كان موصل الإسناد إلى مرسله في الموضع الذي نقله منه.

● وذكر حديث زكاة البقر.

وأعله برجل، وأعرض عن غيره.

● وذكر: « ليس في البقر الحوامل ولا في الجبهة صدقة».

وضعفه برجل، ولم يبين حاله وترك غيره، وله مع ذلك دون ذكر الجبهة إسناد جيد لم يذكره.

• وذكر: « خذ الحب من الحب».

ورده بالانقطاع، ولم يعرض لرجل قد ضعفه هو.

● وذكر: « ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكى فليس بكنز».

وضعفه برجل، وهو لا بأس به.

- وضعف أحاديث زكاة الحلي، وبعضها صحيح أو حسن.
  - وذكر: « فإناً آخذوها وشطر ماله».

وحمل على بهز بأكثر مما يجب.

- وذكر تفسير الرِّكاز، ولم يعزه.
  - ورُوي من طرق أخر.
- وذكر حديث الجُرُذ الذي أخرج الدنانير.

ولم يبين علته.

- وذكر حديث قبر أبي رغال وما وجد فيه.
  - وسكت عنه، وهو ضعيف.
    - وذكر تعجيل الصدقة.

وضعفه برجل، وهو ثقة.

- وذكر: « ليس على المسلم في عبده صدقة إلا صدقة الفطر».
  - ولم يبين انقطاعه، وله طريق صحيح لم يَذكره (١).
    - وذكر: « في كل فرس دينار».

ورده بضعيف وترك دونه ضُعَفَاء.

- وذكر صاعاً من حنطة في زكاة الفطر.
  - وليس هو بمتصل عند من عزاه إليه.
- وذكر حديث ثعلبة بن صُعير في زكاة الفطر.

<sup>(</sup>١) في، ت، لم نذكره، وهو خطأ.

وضعف منه رجلاً ليس بضعيف، وأوهم أن راوياً من راوييه يروي اللفظ كما يرويه الآخر، وليس كذلك.

• وذكر نصف صاع من بر في صدقة الفطر.

ورده بالانقطاع، وهو متصل، وأردفه [حديث آخر](۱) في مقتضاه وليس كذلك، ثم آخر وليس كذلك، وهو منقطع ولم / يبينه.

[٩٥٧]

• وذكر مرسل ابن المسيب في ذلك، ولم يعزه.

● وذكر عن ابن عبد البر كلامًا في حديث معاذ، وهو لم يقله.

• وذكر حديث ثعلبة بن عبد الله بن صعير ، فذكر البر .

وأتبعه كلاماً لابن عبد البر إنما هو له على حديثين.

● وذكـــر: « زكاة الفطر على صغير وكبير ، ذكر أو أنثى ، يهودي أو نصراني».

ورده برجل، وترك غيره.

وذكر: « المعتدي في الصدقة كَمَانِعِها».

وسكت عنه، وينبغي أن يكون حسناً.

● وذكر: « ليس في الخضروات شيء».

وضعفه، ولم يبين علته.

● وذكر: « وفي البز صدقته».

وسكت عنه، وهو لا يصح.

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين بمحو في، ت، منه ثلث سطر، وأتممناه من الحديث (١٢٣. ١٢٣.).

- وذكر: « ليس في مال المكاتب زكاة حتى يعتق».
  - وضعفه، ولم يبين علته.
  - وذكر: « إذا خرصتم فخذوا ودعوا».
    - وسكت عنه، وهو لا يصح.
  - وذكر: «النهى أن يصرم نخل بليل».

وأردف عليه من الدارقطني حديثاً ليس فيه كل ما فيه وترك أيضاً زيادة فيه لم يوردها .

• وذكر: « من ولي يتيماً له مال فليتجر به».

وأتبعه كلاماً كأنه منه، وإنما قاله مخرجه، وأتبعه روايات موقوفة لم يعزها.

- وذكر: « وإنما فرض المواريث لتكون لمن بعدكم ، ليطيب لمن بعدكم». جمع بين اللفظين كأنهما في المتن ، وليس كذلك.
  - وذكر: « إن في المال حقاً سوى الزكاة».

ولم يفسر علته، وذكر أنه يروى مرسلاً عن الشعبي، وليس كذلك.

- وذكر: « إن أهل الصدقة يعتدون علينا».
- وسكت عنه، لكنه أبرز بعض إسناده، وهو لا يصح.
  - وذكر: « سيأتيكم ركيب مبغضون».
    - وأعله برجل، وترك آخر.

[٢٦٠] وذكره من طريق آخر، وأعله برجل وهو ثقة، وترك الراوي عنه وهو / مجهول، وأوهم في سياقه أنه عن رجل ليس عنه.

- وذكر: « العامل على الصدقة بالحق».
- وسكت عنه، وينبغي أن يكون حسناً.
- وذكر: « لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة»، ولم يعزه.
  - وذكر: « إن الصدقة لتطفئ غضب الرب».
    - وحسنه وهو ضعيف.
- وذكر: « صدقة المرأة على زوجها وأيتام في حجرها».
  - وهو منقطع.
  - وذكر: « ما وقَى به المرء عرضه فهو صدقة».
    - وأسقط منه لفظة، وأعرض عمن يعتل به.
      - وذكر: « اجعله في قرابتك».
        - وترك منه زيادة.
      - وذكر: « اليوم أسبق أبا بكر».
- ولم يكثر فيه على هشام بن سعد إكثاره عليه في غيره.
  - وذكر حديث الذي جاء بمثل بيضة من ذهب.
- ونبه على كونه من رواية ابن إسحاق، وقال: قد تقدم في موضع كذا، فأوهم أنه لم يمر قبله.
  - وذكر: « اليد العليا المتعففة».
- وليس بموصل الإسناد، وأتبعه قولاً تنتسب به لفظة إلى غير راويها، وإنما عَنَى بها إلا رواية أيوب.

• وذكر: « الأيدي ثلاثة».

وسكت عنه، وهو لا ينبغي له أن يسكت عنه لما قدم في بعض رواته، فأما أنا فهو عندي جيد.

• وذكر بيع الحلس والقدح فيمن يزيد.

وسكت عنه، وهو لا يصح.

• وذكر حديث الفراسي في المسألة.

ورده برجل وأعرض عن آخر.

وذكر: « لا يسأل بوجه الله إلا الجنة».

ولم يعرف من إسناده رجلاً.

وذكر: « من بلغه من أخيه معروف».

فأبعد النجعة فيه، ولم يعرض فيه لرجل قد جهَّله قبلُ، وهو ثقة.

• وذكر: « الرطب تأكلنه وتهدينه».

وأتبعه أن سعداً ليس بابن أبي وقاص، وأراه إياه.

● وذكر: «كنت أرمي نخل الأنصار».

ولم يبين ما منع من صحته؟ ووقع فيه اسم خطأ، وهو رافع بن أبي عمرو، وصوابه رافع بن عمرو/.

\* \* \*

## بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد، وعلى آله وسلم تسليماً كتاب الصيام

● ذكر حديث عرفجة في فضل رمضان.

وسكت عنه، وفي عرفجة أنه قد روى عنه جماعة، ولكنه لا تعرف حاله، فأما عطاء بن السائب فإن الحديث من رواية شعبة عنه.

● وذكر: « عليك بالصوم فإنه لا مثل له».

وسكت عنه، وفي إسناده من لا يعرف.

● وذكر حديث: « لا تقولوا رمضان».

وأعله برجل، وترك غيره.

● وذكر حديث الهلال يرى قبل الشفق وبعده .

وضعفه، ولكنه غير موصل في الموضع الذي نقله منه.

● وذكر بعده رواية مجاشع بن عمرو ، عن عبيد الله ، ولم يبين انقطاعها .

• وذكر حديث عدي بن حاتم.

وترك فيه زيادة مفسرة.

• وذكر: « إذا سمع النداء والإناء على يده».

وسكت عنه، وهو مشكوك في رفعه.

● وذكر: « لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل».

ولم يعتبر وقف من وقفه على حفصة، ثم اعتبر وقف من وقفه على عائشة.

- وذكر النهي عن صيام الدارة (١) .
- وضعفه، وترك من لا تعرف حاله.
  - وذكر صوم الشهر وسرره (۲) .
- وسكت عنه، وفيه من لا تعرف حاله.
- وكذلك فعل في حديث معاوية في صفة مسح الرأس.
  - وذكر حديث: « ويمص لسانها».
    - وضعفه، وترك من به ضعف.
  - وذكر: « رخص في الحجامة والقبلة للصائم».
    - فأبعد فيه النجعة .
    - وذكر حديث أكل البرد.

وهو في الموضع الذي نقله منه غير موصل الإسناد، وقد وصله إلى البزار.

- وذكر: « من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل».
  - وأخاف أن يكون إسناده منقطعاً.
  - وذكر: « الصائم في عبادة ما لم يغتب».
    - ورده برجل وترك دونه آخر.

<sup>(</sup>١) في، ت، الداداة.

<sup>(</sup>٢) في، ت، وسره، وهو خطأ.

● وذكر من عند الترمذي: « إذا بقي نصف من / شعبان فأمسكوا».

Firani

وليس لفظه عنده كذلك.

• وذكر حديث: « صُومًا يوماً مكانه».

وأعله بما ليس بعلة، وترك علته.

وذكر: « إنما مثل الصائم المتطوع مثل الذي يخرج من ماله الصدقة».

ولم يبين انقطاعه.

وذكر قوله عليه السلام: « صوما يوماً مكانه».

وأتبعه قولاً يوهم ضعف من ليس بضعيف، وذكر من اختلف فيه.

● وذكر حديث أم هانيء.

ولم يبين علته.

● وذكر حديث: «يصبح ولم يجمع الصوم ثم يبدو له».

وترك من إسناده مجهولًا، وذكر ضعفاً.

● وذكر النهي أن تصوم المرأة وزوجها شاهد إلا بإذنه.

وأتبعه زيادة من عند النسائي، فأوهم تساويهما في جميع مقتضاهما، وليسا كذلك.

● وذكر حديث الواطئ في رمضان.

فعطف عليه عطفاً مغلِّطاً باعتبار اصطلاحه، ولم يبرز علة بعض ذلك ولا بينها.

• وذكر: « إني صاحب ظهر أعالجه».

وأوهم بما أتبعه من قول صحتَه، وهو لا يصح.

• وذكر: « إني راكب وأنتم مشاة».

ولم يبين أنه من رواية مختلط.

● وذكر: « الإفطار بعد الخروج إلى السفر كمفطر في الحضر».

وأعله بالانقطاع، وهو لا يصح.

● وذكر: « إذا سافر أول النهار أفطر».

ولم يعبه بسوى الإرسال.

● وذكر: « من مات وعليه صيام صام عنه وليه».

وذكر له رواية كأنها موصلة، وهي ليست بموصلة، وترك من رواته من لم يضعفه به، وغير في لفظة: «فليصم» بـ «صام».

● وذكر: « من مات وعليه صوم يطعم عنه كل يوم مدًا».

ولم يبين أنه غير موصل في الموضع الذي نقله منه.

• وذكر: « لا بأس بقضاء رمضان في عشر ذي الحجة».

وأعله بما ليس بعلة، وترك ما هو علة، ووقع في راو منه تغيير.

● وذكر: « لا يقض رمضان في ذي الحجة».

ولم يبين أنه غير موصل الإسناد.

• وذكر: « إن شاء فرق / وإن شاء تابع». • وذكر

ولم يبين علته، وترك رجلاً من رواته لم يعرض له.

● وذكر: « فليسرده و لا يقطعه».

وحكى عن أبي حاتم ما لم يقله إلا بتأويله منه، وضعف الحديث وهو صحيح أو حسن.

• وذكر: « من أفطر فليه هد بدَنة».

وضعفه برجل وترك غيره، وسقطت له منه لفظة.

● وذكر: « من أفطر يومًا من رمضان من غير عذر فليصم شهراً».

وأعله برجلين، وترك غيرهما.

● وذكر حديث صوم يوم السبت والأحد.

وسكت عنه، وينبغي أن يكون حسناً.

● وذكر صوم السبت، والأحد، والاثنين من شهر، ثم من آخر: الثلاثاء، والأربعاء، والخميس.

وحسنه، ولم يبين لم لا يصح.

● وذكر صوم ثلاثة أيام من غُرة كل شهر.

وسكت عنه، ولم يبين حال أبي حمزة السكري، وهو إن كان ثقة فإنه كان يلزمه أن يبينه باعتبار مذهبه.

● وذكر: «يصوم شعبان ورمضان، ويتحرى يوم الاثنين والخميس».

وسكت عنه، والترمذي إنما حسنه، وإسناده إسناد النسائي، وتصحيح أبي محمد إياه خير من تحسين الترمذي.

وذكر صوم داود، وكان لا يفر<sup>(۱)</sup> إذا لاقى.

ونقص من إسناده رجلاً.

<sup>(</sup>١) في،ت، لايقرأ.

● وذكر: « وأتموا بقية يومكم واقضوا في عاشوراء».

وقال: لا يصبح، ولم يبين علته.

● وذكر السواك وهو صائم.

ولم يبين المانع من تصحيحه.

\* \* \*

## كتاب الاعتكاف

- وذكر نذر أن يعتكف ويصوم.
  - ولم يبين المانع من تصحيحه.
- وذكر: « ليس على المعتكف صوم إلا أن يجعله على نفسه».
  - وأعله بما ليس بعلة وترك علته.
- وذكر: « من قام رمضان وليلة القدر إيماناً واحتساباً، غفر له ما تقدم من ذنبه، وما تأخر».

وضعف زيادة: «وما تأخر»، وليست بضعيفة / .

• وذكر: «وسننتُ لكم قيامه».

وما فيه من ذكر سماع أبي سلمة عن أبيه، وضعفه ولم يبين علته.

● وذكر: «ليلةُ القدر ليلة أربع وعشرين».

ولم يبين أنه غير موصل.

- وذكر حديث عبد الله بن أنيس في ليلة القدر .
  - وسقطت له منه لفظة.
- وذكر جمعهم في رمضان على قارئ واحد.
  - وضعفه، ولم يبين علته.
- وذكر حديث: « شد مئزره فلم يأو إلى فراشه».

وأتبعه ما يوهم صحته، وهو من رواية عمرو بن أبي عمرو.

● وذكر: « ليس من البر الصيام في السفر ، وعليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها».

ورده بالانقطاع، وهو متصل.

\* \* \*

## بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً كتاب المناسك

● ذكر حديث: « لو قلت: نعم لوجبت ، ولكنها حجة واحدة».

وسكت عنه، وهو لا يصح.

● وذكر: « هذه ثم ظهور الحُصُر».

وسكت عنه أيضاً وهو لا يصح.

• وذكر: « من ملك زاداً وراحلة».

وضعفه، ولم يبين علته.

• وذكر: « من أراد الحج فليتعجل».

وسكت عنه، وهو لا يصح، وأتبعه زيادة من عند الطحاوي، وهي أيضاً كذلك.

- وذكر حديث المرأةُ تجد المال ولا يأذن لها زوجها في الحج.
  - وضعفه برجل ظنه مجهولاً، وليس كذلك.
    - وذكر: « سفر المرأة مع عبدها ضيعة».
      - وضعفه، ولم يبين علته.
      - وذكر التجرد والاغتسال للإهلال.

ولم يبين لم لا يصح.

● وذكر ولادة محمد بن أبي بكر الصديق بالشجرة، وزيادة: «وترجل». ونسب هذه الزيادة إلى غير راويها بالإرداف.

● وذكر: « ليس على المرأة حرم إلا في وجهها».

وكأنه صححه بقول أتبعه إياه، وهو لا يصح.

٢٦٢٢ب] ● وذكر حديث إسد / الهن (١) على وجوههن وعند لقائهن الركبان.
 وضعفه، ولم يبين أنه منقطع.

● وذكر حديث الرجل المتضمخ بالطيب.

وأتبعه: «أما الطيب فاغسله»، كأنه في حديث آخر، واللفظان في حديث واحد.

• وذكر بعده زيادةَ: « أُحُدث إحراماً».

وقال: إنها ليست محفوظة. والذي زادها صدوق.

● وذكر حديث المحرم المحتزم بحبل أبرق(٢).

أبرز من رواية صالح بن حسان، وإنما هو ابن أبي حسان.

● وذكر الرخصة في الهميان للمحرم.

وهو غير مؤصل الإسناد، وفيه مختلط.

● وذكر أنه وقت لأهل المشرق العقيق.

على أنه متصل، والظن غالب بانقطاعه.

<sup>(</sup>١) في، ت، أسدالمن، وهو تحريف.

<sup>(</sup>۲) فی، ت، أبرز، وهو تحریف.

- وذكر حديث الإحرام من المسجد الأقصى.
- وأعله برجل، وترك جدته، وهي لا تعرف حالها.
  - وذكر حديث: "« يهل ملبداً» من عند مسلم.
    - وهو من رواية من يتكلم فيه.
    - وذكر حديث: « لا حج لمن لم يتكلم».
  - مرفوعاً، وهو في الموضع الذي نقله منه موقوف.
    - وذكر النهي عن العمرة قبل الحج.
- وجعله مرسلاً، وليس بمرسل، وضعف الخبر، ولم يبين علته.
  - وذكر حديث ابن مسعود في ذلك، وأجمل علته كذلك.
    - وذكر حديث: « طواف واحد وسعى واحد».
      - وسكت عنه، وراويه لا يعرف.
      - وذكر: « إن الله كتب عليكم السعى».
        - وهو منقطع وضعيف.
    - وذكر حديث التي آلت أن تطوف بالبيت حبواً.
- فتصحف له فيه اسم ازداد به في الإسناد من ليس منه، ولم يبين علة الحديث.
  - وذكر: « الطواف بالبيت صلاة».
    - وسكت عنه، وهو ضعيف.
    - وذكر: طاف بالبيت مضطبعاً.

وصححه، وهو حسن.

● وذكر: آخر طواف الزيارة إلى الليل.

وجعله عن عائشة وحدها، وأسقط ابن عباس.

• وذكر حديث ابن عمر في السجود على الحجر.

ونسبه إلى البزار، وليس هو في كتابه.

• وذكر حديث الطواف على البعير وتقبيل المحجن.

وعطف عليه حديث أبى الطفيل من مسلم / وليس فيه للبعير ذكر.

● وذكر حديث مسح الركنين وثوابه وتواب الطواف.

وسكت عنه، وهو حسن.

• وذكر حديث: « الحجر الأسود من الجنة».

وسكت عنه، وهو كذلك.

• وذكر حديث: « نزل الحجر أشد بياضاً من اللبن».

وصححه، وهو كذلك.

وعلة هذه الأحاديث الثلاثة واحدة، وهي عطاء بن السائب.

وذكر ما يقرأ بين الحجر والركن اليماني.

وسكت عنه، وهو لا يصح.

• وذكر الإشعار في الجانب الأيسر.

وضعفه لم يبين علته.

• وذكر حديث شق القميص من أجل الهدي.

[זררו]

وقال: إن إسناد حديث عبد الرزاق وحديث أسد بن موسى واحد، وليس كذلك.

● وذكر الاشتراك في البدنة عن سبعة.

وهو من عند مسلم، وهو من معنعن أبي الزبير.

● وذكر الجزور عن عشرة.

وضعفه برجل قد مر له الثناء عليه، ولم يعرض لمن قد عرض له قبل من إسناده إلا أنه أبرزه.

● وذكر حديث البختي الذي أهداه عمر.

وأعله بما ليس بعلته، وترك علته.

• وذكر حديث غرفة بن الحارث في نحر البدن.

وضعفه ولم يبين علته، أو صححه وهو ضعيف، وكلامه فيه محتمل.

• وذكر حديث الذي سأل عن البدنة إذا لم يجدها.

وأردفه حديثاً أوهم بإردافه إياه أنه متصل وهو مرسل.

وذكر حديث عائشة في البدنتين اللتين نَحَرَتْهُما لما وجدَتْهما (١) بعد أن نحرت البدل منهما.

وضعفه بمن قد صحح له، وأراه اعتقد فيه أنه آخر.

● وذكر حديث نحر البدنة قائمة معقولة اليد اليسري.

فزاد **في سيا**قه<sup>(۲)</sup> رجلاً.

<sup>(</sup>١) في، ت، لما وجدتموا، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) في، ت، فزاده سياقه، وهو خطأ. انظر الحديث: ١١.

• وذكر حديث من أهدى تطوعاً ثم ضلت.

وضعف أحد طريقيه برجل، وترك غيره ممن قد تولى تضعيفه ومن لا تعرف حاله، وضعف الآخر برجل، وترك اثنين.

وذكر: «عرفة كلها / موقف». • ودكر

وسكت عنه، وهو منقطع.

• وذكر: « من جاز بطن عُرَنة قبل أن تغيب الشمس فلا حج له».

وضعفه بضعيف، وترك غيره، وعطفه على حديث آخر بحيث يوهم أن مقتضاهما واحد، وليس كذلك.

وذكر رفع اليدين عند رؤية البيت.

وسكت عنه، وهو لا يصح.

وذكر: «قفوا على مشاعركم، فإنكم على إرث من إرث إبراهيم».
 وهو كذلك.

• وذكر حديث عروة بن مضرس.

وسكت عنه، وهو لا يعرف روى عنه غير الشعبي.

• وذكر حديث عبد الرحمن بن يعمر.

وسكت عنه، وهو لا يعرف روى عنه غير بكير بن عطاء.

• وذكر: « من وقف بعرفات بليل فقد أدرك».

و ضعفه، وأتبعه تضعيف من لا يعرف.

• وذكر من عند مسلم: « الاستجمار تُو».

ولم يبين أنه من رواية معقل، عن أبي الزبير عن جابر.

- وذكر: «يأتي الجمار ماشياً ذاهباً وراجعاً».
- وسكت عنه، وهو لا يصح بمن قد ضعفه هو.
- وذكر حديث: « رمى الجمرة على ناقة صهباء، لا ضرب، ولا طرد، ولا إليك إليك».
  - وعزاه إلى موضع ليس هو فيه، وسكت عنه وهو لا يصح.
    - وذكر حديث: « رمى الجمار راكباً».
      - ولم يبين لم لا يصح.
    - وذكر الترخيص للرعاء أن يرموا بالليل.
    - وضعفه، وأبهم بعض علته، وله إسناد أحسن من هذا.
      - وذكر رمي الجمار بست أو بسبع.
      - وضعفه، ولم يشر إلى ما يحتمل من الانقطاع.
        - وذكر حديث أخذ الجمار من وادي محسر .
- وأعله برجل، وترك أنه من رواية أبي الزبير، وأنه يرويه من لا تعرف حاله .
  - ♦ وذكر: «ليس على النساء حلق»(١).
  - وسكت عنه، وهو إما منقطع وإما عن مجهول.
  - وذكر حديث: « الأصلعُ يمر الموسى على رأسه».
    - وضعفه برجل، وترك آخر.

<sup>(</sup>۱) في، ت ، تقصير، وهو خطأ.

● وذكر: « أنهم يصيرون حرماً ما لم يطوفوا».

ولم يبين أنه من رواية ابن إسحاق.

الاعداء ● وذكر حديث أبي الزبير عن / عائشة وابن عباس في تأخير طواف الإفاضة (١) إلى الليل.

وسكت عنه، وهو لا يصح.

● وذكر الخطبة يوم الرؤوس.

وسكت عنه، وهو لا يصح.

● وذكر الخطبة أوسط أيام التشريق.

وسكت عنه، وهو لا يصح.

● وذكر حديث ابن عمر في الخطبة بعد الصلاة بعرفة .

ورجح عليه حديث جابر، ولم يبين [في حاله من كلامه شيء](٢) وإنما هو من رواية ابن إسحاق.

وذكر ما على المحرم إذا جامع امرأته.

مغيَّراً عما هو عليه، وهو أيضاً لا يصح إلى مرسله.

● وذكر حديث عائشة: « غير أن لا تطوفي بالبيت ولا تصلى».

مردفَه من عند أبي داود على حديث مسلم، كأنه عن عائشة، وإنما هو من عنده عن جابر.

● وذكر حديث عائشة أنها حاضت بسرف وطهرت بعرفة.

ولم يبين أنه منقطع.

<sup>(</sup>١) في، ت، الإفاظة.

<sup>(</sup>٢) كذا في، ت، ويحتاج إلى تأمل.

- وذكر أنها طهرت ليلة البطحاء، وقال: لا يصح.
   ولم يبين لم لا يصح، ولا عزاه إلى مخرجه.
  - وذكر: « هذه متعة استمتعنا بها».
  - ونسبه إلى مسلم، ولفظ مسلم غير الذي أورد.
    - وذكر: « الحج جهاد والعمرة تطوع».
    - وصوبه مرسلاً، وهو غير موصل إلى مرسله.
      - وذكر: « العمرة هي الحج الأصغر».
        - وضعفه، ولم يبين علته.
        - وذكر: « لا يضرك بأيهما بدأت».
          - وهو كذلك.
  - وذكر حديث بلال بن الحارث في فسخ الحج. وهو كذلك.
    - وذكر حديث: «أصبح بالجعرانة كبائت». وهو كذلك.
      - وذكر: «أفضت قبل أن أرمي». وأبعد فيه الانتجاع.
        - وذكر رواية الثوري في ذلك.
          - ولم يبين من أين نقلها.
          - وذكر نزول المحصب.

ولم يبين أنه من رواية سليمان بن يسار، عن أبي رافع، وهو لم يسمع

● وذكر النهي عن ابتناء الكنيف بمني.

وأعله بعلة، وترك من لا يعرف.

• وذكر أن الذي نزع بالدلو للنبي ﷺ هو العباس.

وعزا ذلك إلى ابن السكن، ولم أجده.

• وذكر أمر أصحابه / أن يبدلوا الهدي.

ولم يبين أنه من رواية ابن إسحاق.

[۲٦٤ب]

• وذكر: « أيما عبد عتق(١) بعد أن حج، وأيما أعرابي» الحديث. ولم يقف عليه موصلاً.

وذكر: « نلبي عن النساء ونرمي عن الصبيان».

وضعفه، ولم يبين علته.

و ذكر: « إن لم يزده خيراً لم يزده شراً».

ورده بانفراد راویه به.

● وذكر مراسل ضعافاً في أن لا يحج أحد عن أحد. ولم يبين عللها.

وذكر: « لَبٌ عن نفسك ثم لب عن شبرمة».

ولم يجعل كونه روي موقوفاً علة فيه، فناقض بذلك.

(١) في، ت، عتق عتق.

- وذكر حديث بيض الصيد للمحرم.
- وهو غير موصل الإسناد في الموضع الذي نقله منه.
  - وذكر الجراد من صيد البحر .
  - وضعف من رواته رجلاً هو ثقة.
    - وذكر: « في اليربوع جفرة».

وترك منه زيادة، ونقله من موضع هو فيه غير موصل الإسناد، ولم يبين ذلك، وأتبعه حديث جابر في ذلك، ولم يعزه.

وأوهم بكلامه رواية قوم عن عمر، وهم لم يلحقوه، وجعل الخلاف فيه بين فرقين من رواته، وليس هو كذلك.

- وذكر : « **يجزئ بثمنه**».
- وضعفه بما هو له علة ، وترك بيان أنه عن مدلس.
  - وذكر حديث كعب بن عجرة.
  - وأعله بعلة، وترك أكبر منها لم يعرض لها.
- وذكر حديث علي في اشتراء بنات مخاض وإضرابهن لجزاء أدحي النعام. وأوهمم (١) آخر موهماً أنه من موضع الأول، وليس كذلك، وترك في ذلك مسنداً لا عيب به يجب إيثار المرسل عليه.
  - وذكر: « أن المحرم يقتل السبع العادي».
    - ولم يبين لم لا يصح.
  - وذكر أن النبي ﷺ صلى في البيت ركعتين.

<sup>(</sup>١) في، ت، وأوهمه.

- وسكت عنه، وهو لا يصح.
- وذكر ندمه عليه السلام على دخول البيت.
  - وضعفه ولم يبين علته.
  - وذكر: «تجديد أنصاب الحرم».
    - وسكت عنه، وهو لا يصح.
- وذكر حديث: « لا يحل لأحدكم أن يحمل السلاح بمكة».
   ولم يبين أنه من رواية أبى الزبير معنعناً.
  - وذكر / حديث رافع في تفضيل المدينة .
    - وسقط له منه رجل.

MYZOT

- وذكر حديث: « حمل ماء زمزم».
  - وضعفه ولم يبين لم لايصح.
  - وذكر: « ماء زمزم لما شرب له».
- وأردفه الإشارة إلى حديث، فضعفه ولم يبين علته.
  - وذكر: « دخل مكة بغير إحرام».
    - ولم يبين أنه من معنعن أبي الزبير.
    - وذكر: « لأنفقت كنز الكعبة».
      - ولم يبين أنه منقطع.
  - وذكر احتكار الطعام في الحرم إلحاد فيه.
    - وسكت عنه، وهو لا يصح.

- وذكر: « من زار قبري وجبت له شفاعتي». وسكت عنه، وهو لا يصح.
  - وذكر حديث عدي بن زيد في الحمى . سكت عنه، وهو لا يصح .
    - وذكر: « ولكن يهش هشاً رفيقاً». وسكت عنه، وهو لا يصح.
    - وذكر أن صيدوج وعضاهه حرام.
       وسكت عنه، وهو أيضاً لا يصح.

\* \* \*

## بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد، وعلى آله وصحبه وسلم كتاب الجهاد

ذكر: «اتركوا الحبشة ما تركوكم».

وأعله برجل، وترك غيره.

● وذكر: « لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة».

وهو كذلك.

• وذكر: « لا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار».

فسقط له منه رجل، وزاد في نسب آخر، ونسب الله موضع ما ليس فيه، ونقل ما هو محتاج إلى تعقب فلم يتعقبه.

وذكر أن في الجنة مائة درجة.

وسكت عنه، وليس بصحيح.

• وذكر: «سياحة أمتى الجهاد».

وهو كذلك.

● وذكر: «من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار».

فسقط له منه الصحابي.

● وذكر: « من سأل الله الشهادة بصدق ».

وفيه من تكلم فيه.

وذكر: « من قاتل في سبيل الله من رجل مسلم فُواق ناقة».

<sup>(</sup>۱) في، ت، ونسبت.

وسكت عنه، وهو من رواية متكلُّم فيه.

[۲۲۰۰]

وذكر في فضل / الجهاد مرور الرجل بعينينة من ماء عذب.
 وسكت عنه، وفيه من قد أكثر هو عليه بفوق ما يستحق.

وذكر: « للشهيد ست خصال».

وأتبعه تصحيح الترمذي له، ولم يبين أنه من رواية اثنين، وهما: نعيم بن حماد، وبقية، وهو يضعفهما.

● وذكر: « كفى ببارقة السيوف عند رأسه فتنة».

وسكت عنه، وينبغي أن يكون جسناً.

• وذكر: « لما أصيب إخوانكم بأحد».

وينبغي أيضاً أن يقال فيه: حسن.

وذكر: «إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصاً».

ونسبه إلى موضع ليس هو فيه.

● وذكر: « لا يجتمع كافر وقاتله في النار».

وترك منه زيادة.

• وذكر: « أفضل الصدقات ظل فسطاط».

وصححه، وينبغي أن يكون حسناً.

● وذكر: « حرمت النار على عين سهرت في سبيل الله».

وسكت عنه، وفيه من لا يعرف حاله.

• وذكر: « الشهداء سبعة».

وهو كذلك.

• وذكر: « النفساء شهادة».

وسكت عنه، وفيه مجهول ومختلف فيه.

• وذكر: « من قتل دون دينه فهو شهيد».

وفيه من لا تعرف حاله.

• وذكر: « إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع».

وضعفه من أجل راوي «من قتل دون دينه فهو شهيد».

● وذكر حديث: « من وقصته راحلته، أو لُسِع، أو مات حتْف أنفه» وفيه ابن إسحاق ومن لا تعرف حاله.

● وذكر حديث: « إذا سافروا وكانوا ثلاثة، فليؤمروا أحدهم».

وهو في الموضع الذي نقله منه غير موصل الإسناد، وترك للفظ الذي أورد من عند أبي داود طريقاً آخر ذكره البزار.

• وذكر حديث: « سلَّحت رجلاً سيفاً».

وسكت عنه، وهو لا يصح.

• وذكر: « أو يكون عليكم اثنا عشر خليفة».

ولم يبين انقطاعه.

● وذكر أيضًا حديث: « اثني عشر خليفة ، ثم يكون الهرج /» .

وسكت عنه، وفيه من لا تعرف حاله.

• وذكر: « ويل للأمراء، ويل للأمناء، ويل للعرفاء».

[וֹדִדוֹ]

وسكت عنه، وفيه من لا تعرف حاله.

• وذكر: « إِن أَخْو نَكم عندي من طلبه».

وسكت عنه، وهو لا يصح.

● وذكر: « وأدناهم مني مجلساً إمام عادل».

وسكت عنه، وإنما هو حسن.

● وذكر حديث: « جعل له وزير صدق».

وسكت عنه، ويرويه من قد ضعفه هو وله طريق أحسن.

● وذكر: « ما من وال إلا وله بطانتان».

وسكت عنه، وفيه من لا تعرف حاله.

وذكر: « من أطاعنى فقد أطاع الله».

واللفظ الذي أورد من رواية متكلّم فيه، وترك له لفظاً أحسن، وإسناداً أصح.

- وذكر حديث الحارث الأشعري بطوله، ولم يبين أنه منقطع.
  - وذكر حديث: « من كان لنا عاملاً».

وسكت عنه، وهو لا يصح.

وذكر: «إن من إجلال الله إكرام في النيبة المسلم».

وسكت عنه، وفيه من لا تعرف حاله.

• وذكر: « ارجع فاستأذنهما».

وسكت عنه، وينبغي أن يقال فيه: حسن.

- وذكر: « إن الله يدخل الجنة بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة». و وذكر تم عُهدته بذكر من دون صحابيه، وهو لا تعرف حاله.
  - وذكر : « إن القوس الفارسية ملعونة».

وعرض من إسناده لرجل، وأعرض عن اثنين لا تعرف حالهما.

• وذكر: « لا سَبَق إلا في خف، أو حافر، أو نصل».

ولم يصححه، وهو صحيح.

● وذكر الأمر بارتباط الخيل وما يستحب منها.

وسكت عنه، وهو لا يصح.

• وذكر حديث: « تسمُّوا بأسماء الأنبياء».

هو بإسناده.

● وذكر: « خير الخيل الأدهم الأقرح الأرثم».

وصححه بتصحيح الترمذي، وهو ليس بصحيح.

• وذكر: « إياكم أن تتخذوا ظهور دوابكم منابر».

وسكت عنه، وفيه من لا تعرف حاله.

• وذكر حديث اللُّخَيف، أو اللحيف، وسكت عنه، وهو مضعف.

• وذكر حديث / : « ما من بعير إلا في ذروته شيطان».

ولم يبين أنه من رواية ابن إسحاق.

وذكر النهي عن أكل لحوم الجلالة.

وهو كذلك.

[۲۲۱ب]

- وذكر: « اركبوها صالحة، وكُلُوها صالحة».
  - وفيه من ضعف به حديثاً.
  - وذكر: « أنت أحق بصدر دابتك».
- وسكت عنه، وهو من رواية مختلف فيه، وقد رواه ثقة غيره.
  - وذكر حديث ضرب البعير.
  - وسكت عنه، وفيه من لا يعرف.
  - وذكر: « من أدخل فرساً بين فرسين».
  - وعلله بما ليس بعلة، وترك علته لم يذكرها.
    - وذكر: « لا جلّب ولا جنّب في الرهان».
- ولم يبين انقطاعه، نسب لفظة «في الرهان» إلى غير راويها وسكت عنه.
  - وذكر: «كانت راية رسول الله عَلَيْكُ سوداء ولواؤه أبيض».
    - وسكت عنه، وهو لا يصح.
    - وذكر: «كانت رايتُه سوداء مربعة من نمرة».
    - وسكت عنه، وهو لا يصح، وللمعنى إسناد صحيح.
      - وذكر: «كان عليه يوم أحد درعان».
    - وعزاه إلى غير مخرجه، ولم يبين أنه من رواية ابن إسحاق.
      - وذكر حديث تنفل ذا الفقار (١) .
      - وحسنه، ولم يبين لم لا يصح.

<sup>(</sup>١) في، ت، ذي الفقار.

● وذكر حديث: « وعلى سيفه ذهب وفضة». وحسنه، وهو ضعيف.

● وذكر حديث: «كانت قبيعة سيفه وما بين ذلك حِلَقًا من فضة». وعزاه إلى غير راويه بالعطف.

• وذكر حديث حفر(١) الخندق.

وسكت عنه، وهو لا يصح.

• وذكر أن عيون قريش الآن بضجنان.

وسكت عنه، وهو من رواية من قد أكثر عليه هو.

• وذكر: « خيرُ الصحابة أربعة».

ولم يبين المانع من ذلك.

• وذكر: « إياكم والسَّرية»<sup>(٢)</sup>.

وبين من علته وترك.

• وذكر: « الراكب شيطان».

فأبعد فيه النجعة .

• وذكر: « الشيطان يهم بالواحد والاثنين».

وسكت عنه، وهو لا يصح.

● وذكر: « اللهم بارك لأمتي في بكورها».

وحسنه، وهو ضعيف.

<sup>(</sup>١) في، ت، جعفر، وهو خطأ.

<sup>(</sup>١) في. ت، والتسوية، وهو خطأ، انظر الأحكام الوسطى (٢٩٠٨).

- وذكره أيضاً من رواية أنس وضعفه، ولم يبين علته / ، وكذلك من رواية ابن عباس، له طريق يلزمه تصحيحه، لأنه قد صحح به.
  - وذكر حديث إسلام بريدة في باب الفأل.
    - وسكت عنه، وفيه من هو منكر الحديث.
      - وذكر حديث: «الطّيرة شرك».
      - وجعل لفظة (١) منه مدرجة بغير حجة.
        - وذكر: « إذا حسدتم فلا تَبغُوا».
          - وضعفه، ولم يبين علته.
  - وذكر حديث: « من ضيق منزلاً أو قطع طريقاً».
    - وسكت عنه، وهو لا يصح.
    - وذكر حديث جمع الأزواد.
    - ولم يبين أنه من رواية عكرمة بن عمار.
      - وذكر: « لا تمنوا لقاء العدو».
        - وسكت عنه، وهو منقطع.
  - وذكر: « لأُعطين هذه الرايةَ رجلاً يفتح الله على يديه».
  - وأردفه من عند النسائي لفظاً أوهم أنه عن صحابي اللفظ الأول.
    - وذكر المرسلَ في تحريق النخل وتغريقها وقطع الشجر .
  - على أنه غير متصل، وهو متصل، وأوهم بإردافه أيضاً أنه عن راو،
    - وليس هو عنه .

<sup>(</sup>١) نطفة، وهو خطأ.

- وذكر حديث رباح بن الربيع في قتل النساء.
- وأبرز من إسناده وسكت عنه، وهو لا يصح.
  - وذكر حديث التعبئة ليلة بدر ليومها.
    - وسكت عنه، وهو ضعيف.
- وذكر حديث رمى النبي ﷺ الحصى في وجوه الكفار.
- وجميع القصة من رواية العباس، ثم أردفها لفظاً عن صحابي ليس عنه.
- وذكر حديث الرجلين اللذين لقي أحدهما أباه فقتله، ولقي الآخر أباه فتركه.
  - ولم يعبه بسوى الإرسال.
  - وذكر كراهية الصوت عند القتال.
    - وسكت عنه، وهو حسن.
  - وذكر حديث العبد الذي لما أعتقه سيده أذن له النبي ﷺ.
    - فأبعد النجعة في إيراده.
    - وذكر: « ولا تُسلوا السيوف حتى يغْشُوكم».
      - وسكت عنه، وهو لا يصح.
      - وذكر: « من الغيرة ما يحب الله».
        - وسكت عنه، وهو لا يصح.
    - [٢٦٧] وذكر: « إِن وجدتم فلاناً وفلاناً / فأحرقوهما».
      - فأبعد فيه النجعة .
  - وذكر مرسل إبراهيم التيمي في صلب عقبة بن أبي معيط.

ولم يعبه بسوى الإرسال.

● وذكر فداء أهل الجاهلية أربع مائة .

وسكت عله، وهو لا يصح.

• وذكر أن أبا سفيان يحب الفخر.

ولم يبين أنه من رواية ابن إسحاق.

• وذكر قصة صخر في محاصرة ثقيف.

وضعفه برجل، و ترك آخر.

● وذكر حديث شراء جيفة الكفار.

وقال فيه: منقطع وضعيف. ولا أعرفه منقطعاً.

• وذكر الإتيان برأس الأسود العنسي.

وسقط له منه ذكر الصحابي، وأعله بما ليس بعلة، بل رجاله ثقات.

وذكر: « من يكتم غالاً فإنه مثله».

وسكت عنه، وهو لا يصح.

● وذكر : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة من فيء المسلمين» الحديث.

ولم يبين [أنه](١) من رواية ابن إسحاق.

● وذكر: « من وجدتموه قد غل فأحرقوا متاعه».

وسقط له صحابيه.

<sup>(</sup>١) الزيادة ساقطة من، ت، ولابد منها.

- وذكر حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في ذلك فعرض منه لزهير بن محمد خاصة .
  - وذكر المرسل بتهجين الهجين وتعريب العربي.
    - ولم يبين أنه من رواية معاوية بن صالح.
- وذكر من حديث ابن عمر سهمين للفارس، ورجع عليه حديث ثلاثة أسهم، ولم يبين علته.
  - وذكر حكم من وُلد له ولد بعدما يخرج من أرض المسلمين. ولم يعله بسوى الإرسال.
    - وذكر الإسهام للنساء ، وعرض منه لرجل، وترك آخر.
      - وذكر حديث التفاؤل، وقوله: تساهلت علينا.
        - ولم يعبه بسوى الإرسال.
        - وذكر الإسهام للنساء ، والصبيان، والخيل.
          - ولم يعبه أيضًا بسوى الإرسال.
- وذكر حديث رجل من بَلْقَين ورَدَّ على ابن حزم فيه، وذلك منه نقص،
   بل ينبغي أن يضعفه.
  - وذكر حديث جراب<sup>(۱)</sup> الشحم الذي دلي يوم خيبر.
    - وترك منه زيادة صحيحة.
    - [٢٦٦٨] وذكر: «كنا/ نأكل الجزر».

<sup>(</sup>١) في، ت، حرام، وهو خطأ.

وسكت عنه، وفي رواية رماه بالإرسال، وهو لا إرسال به، وإنما هو ضعيف.

- وذكر إباحة عشرة أشياء للمسلمين.
- وهو غير موصل الإسناد في الموضع الذي نقله منه.
- وذكر حديث معاذ في قسم طائفة من الغنم، وجعل بقيتها في المغنم.
   وضعفه، وهو لا بأس به.
  - وذكر: « إن النهبة ليست بأحل من الميتة».

وتبرأ من عهدته بذكر إسناده، وهو لا عيب له على أصله.

- وذكر قسم خيبر، ورماه بالإرسال، وليس بمرسل.
  - وذكر قسمة خيبر على أهل الحديبية.

وسكت عنه، وهو لا يصح.

- وذكر سؤال اليهود النبي عَلَي أن يقرهم على أن يعملوا .
  - وسكت عنه، وإنما هو حسن.
  - وذكر تَحَصُّنَ (١) بقيَّة من أهل خيبر مرسلاً.
     ولم يبين أنه من رواية ابن إسحاق.
  - وذكر حديث: «كانت لرسول الله ﷺ ثلاث صفايا». وهو كذلك.
- وذكر حديث: «قضى بالسلب للقاتل، ولم يخمس السلب».

<sup>(</sup>١) في،ت، تحصين.

وفيه انقطاع لم يبينه.

وذكر حديث: « له سلبه أجمع».

سكت عنه، وهو من رواية عكرمة بن عمار.

● وذكر هجَّنَ الهجين وعرَّبَ العربي مرسلاً.

وأتبعه موصلاً لم يعزه.

● وذكر تنفيل الربع بعد الخمس.

وسكت عنه، ولم يبين أنه من رواية ابن إسحاق.

● وذكر: «يعطي قريشاً ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم»؟ هو من رواية حرملة، ولم يبينه.

- وذكر لو سلك الناس وادياً، مردفًا حديث عبد الله بن زيد، وإنما هو عن أنس.
  - وذكر مرسل قتادة في الصبي.

ولم يعبه بسوى الإرسال، وأردف مرسل الذي وجد ناقته في يد رجل [من](١) رواية ياسين الزيات، و لم يعزها إلى موضع.

● وذكر حديث عمرو بن حريث: «خط له دارًا بالمدينة».

وسكت عنه، وهو لا يصح.

[٢٦٨] • وذكر / إقطاع الزبير حُضْر فرسه.

وسكت عنه، وهو حسن.

<sup>(</sup>١) الزيادة ساقطة من، ت.

- وذكر إقطاع بلال بن الحارث معادن القبلية .
- أتبعه عن ابن عبد البر أنه منقطع ما يعرف له خلافه.
  - وذكر إقطاع الملح واسترجاعه.
    - وسكت عنه، وهو لا يصح.
    - وذكر: « إِياكم والقُسَامة».
      - وسكت عنه، وهو كذلك.
  - وذكر: « لا إسلال ولا إغلال».
  - و سكت عنه، ولم يبين أنه من رواية ابن إسحاق.
    - وذكر: « لولا أن الرسل لا تقتل».
      - وهو كذلك.
      - وذكر جزية مجوس البحرين.
        - ولم يبين علته.
    - وذكر النهي أن تُبنّي كنيسة أو تجدد.
- ورده برجل وترك غيره، وسقطت له منه لفظة انقطع الإسناد بها.
  - وذكر معاهدة نصاري بني تغلب، ونقصه واحد.
- وناقض في تضعيف آخر، وضعف له طريقاً برجل، وترك أضعف منه.
  - وذكر: « لا يقاتل عن أحد من المشركين إلا عن أهل الذمة».
- ورده بالضعف والانقطاع، وفي انقطاعه على أصله نظر، ونبه على ضعف راو من رواته، وترك آخر ممن قد ضعفه هو، لم يبين أنه من روايته.

- وذكر: «إن الله لم يحل لكم أن تدخلوا بيوت أهل الكتاب إلا بإذن».
   وسكت عنه، وهو لا يصح.
  - وذكر: «إنما العشور على اليهود والنصارى».
    - ولم يبين علته.
    - وذكر: « ليس على مسلم جزية». وأبرز قابوساً.
    - وذكر: « لا يدخل الجنة صاحب مكس». ولم يبين أنه من رواية ابن إسحاق.



# بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد، وعلى آله وصحبه وسلم كتاب النكاح

● ذكر: « إذا جاءكم من ترضون دينه (١١) وخلقه فأنكحوه».

ولم يبين فيه مذهبه، وهو ضعيف.

• وذكر: « تخيروا لنطفكم».

ثم أتبعه روايات لم يعزها.

وذكر: «العرب بعضها لبعض أكفاء».

ولم يعبه بغير الانقطاع.

● وذكر / له طريقاً آخر ، ولم يبين أنه غير موصل الإسناد .

• وذكر: « إذا أراد أحدكم أن يتزوج المرأة، فإن استطاع» الحديث.

ولم يبين أنه من رواية ابن إسحاق، وفيه أيضاً من لا تعرف حاله.

● وذكر حديث فيروز حين أسلم وتحته أختان.

وحسنه، وهو ضعيف.

● وذكر حديث الحارث بن قيس حين أسلم وعنده ثماني نسوة . وأعله ، وترك علة أعظم من التي ذكر .

● وذكر حديث غيلان الثقفي.

VOV

[1774]

<sup>(</sup>١) في، ت، من دينه.

ولم يشرح عليه، وهي إذا فسرت غير صحيحة.

وذكر النهي أن يجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، وقال: «إذا فعلتم
 ذلك قطعتم أرحامكم».

وسكت عنه، وهو حسن.

• وذكر: « فإنها لا تحصنك» يعنى اليهودية.

ورماه بالانقطاع والضعف، ولم يبين ذلك.

€ وذكر: « لا تنكح للمجوس امرأة».

ولم يعبه بسوى الإرسال.

وذكر: « هَلَم المتعة النكاحُ».

وسكت عنه، وهو لا يصح.

● وذكر: « تزوج رسول الله ﷺ ميمونة وهو حلال».

وسكت عنه، وهو حسن.

• وذكر: « إذا نكح العبد بغير إذن سيده فهو عاهر».

ولم يبين لم هُو حسن، وترك طريقاً أحسن من الذي ذكر.

• وذكر: « إذا نكح العبد بغير إذن مولاه».

من رواية يحيى بن سعيد الأموي، مردفة على هذا، وليس لفظهما واحداً، وهو أيضاً في الموضع الذي نقله منه غير موصل، وضعفه برجل قد قبله في مواضع.

● وذكر: « اجتنبوا من النكاح أربعاً».

ونسبه إلى غير راويه، وأعله برجل ترك غيره.

• وذكر: « لا يتزوج المملوك فوق اثنتين».

وأعله برجل، وترك آخر.

وذكر قصة أم مهزول.

وسكت عنه، ولم يبين أنه من رواية عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.

• وذكر حديث: « لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله».

ولم يبين أنه من رواية عمرو بن شعيب، عن المقبري، عن أبي هريرة.

● وذكر زيادة وشاهدي / عدل.

وأتبعه روايات إنما هي في المواضع التي نقلها منها غير موصلة.

● وذكر حديث فإن دعت إلى سخطة.

ولم يبين من أمره شيئاً غير أنه أبرز من إسناده.

- وذكر حديث خنساء، ونَسَب الرواية بأنها كانت بكراً إلى موضع ليست فيه.
  - وذكر تزويج النجاشي النبي ﷺ أمَّ حبيبة.

وسكت عنه، وفيه من قد ضعفه هو.

● وذكر: « لا مهر أقل من عشرة دراهم».

وأعله برجل، وترك آخر.

وذكر: « لا مهر دون خمسة دراهم».

مرفوعاً، وإنما هو موقوف.

- وذكر: « أنكحوا الأيامي ثلاثاً».
  - وأردفه حديثاً أوهم مساواته له.
- وذكر: « من أعطى في صداق امرأة ملء كفيه».
  - وأعله ولم يبين علته.
  - وذكر: «لعن المحلل والمحلل له».
    - وسكت عنه، وإنما هو حسن.
    - وذكر: «استبرأ صفية بحيضة».
      - ولم يعزه.
- وذكر حديث عائشة: «أمرني أن أدخِل امرأة على زوجها قبل أن يعطيها شيئًا».
  - ورده بالانقطاع، ولم يبين أنه من رواية شريك.
    - وذكر حديث التيس المستعار .
    - وحسنه، ولم يبين المانع من صحته.
  - وذكر تزوج النبي ﷺ أم سلمة ، فأبعد في إيراده النجعة .
    - وذكر: « إذا دعى أحدكم إلى طعام فليجب».
      - ولم يبين أنه من معنعن أبي الزبير.
      - وذكر: « أنت بالخيار في العرس والعذار».
    - وهو في الموضع الذي نقله منه غير موصل الإسناد.
      - وذكر: «طعام أول يوم حق».
        - وأعله برجل، وترك غيره.

- وذكر: « إذا تزوج أحدكم المرأة ، أواشترى<sup>(١)</sup> الأمة».
  - ولم يبين أنه من رواية عمرو بن شعيب عن جده.
    - وذكر: « لا توطأ حامل حتى تضع».
- وأتبعه الكلام في رجل، ولم يبين أنه من رواية شريك.
  - وذكر المقام عند البكر والثيب.
  - ورده برجل قلب اسمه، وترك إعلاله بمجاهيل.
    - وذكر: «أمر المتزوج بالصلاة ليلة البناء».
      - وسكت عنه / ، وهو ضعيف.
      - وذكر نشر الرجل سر امرأته.
        - وسكت عنه، وهو حسن.
      - وذكر: « إن الله لا يستحى من الحق».
        - وهو كذلك.
    - وذكر: « ملعون من أتى امرأته في دبرها».
      - وسكت عنه، وهو ضعيف.
      - وذكر: « إذا جامع أحدكم فلا يعجلها».
        - وأبرز منه، وترك من يعتل به أيضاً.
          - وذكر: «كانت لنا جَوار».
          - ولم يبين أنه على أصله منقطع.
- وذكر: «لم يكن يفضل بعضنا على بعض في القسم».
  - وسكت عنه، وهو حسن.

[[۲۷۰]]

<sup>(</sup>۱) فی، ت، واشتری.

- وذكر الاستئذان في التمرض في بيت عائشة.
  - وسكت عنه، وهو لا يصح.
- وذكر حديث النِّثار، وأعله برجل، وترك دونه من يعتل به.
  - وذكر: « ولا يتجردا تجرد العيرين».
    - وأعله برجل، وترك غيره.
  - وذكر النهي عن العزل عن الحرة إلا بإذنها.
    - ولم يبين أنه غير موصل الإسناد.
      - وذكر: «إياكم والتعري».
  - وحسنه، ويجيء على أصله أن يكون ضعيفاً.
  - وذكر: « لا يُسْأَل الرجل فيما ضرب امرأته».

وجهل من إسناده رجلاً لم يحكم عليه، وهو معروف العين مجهول الحال.

- وذكر حديث: « فليغر لنفسه».
- وأن الدارقطني صححه، وهو لم يفعل.
- وذكر: « الغيرة من الإيمان ، والمذاء من النفاق».
  - وسكت عنه، وهو لا يصح.
- وذكر "إن الجارية إذا حاضت لم يصلح أن يرى منها إلا وجهها».
  - ورده بالإرسال لاغير.
  - وذكر حديث دخوله على زوجه وهي تَمعَس منيئة لها.

ولم يبين أنه من معنعن أبي الزبير عن جابر.

● وذكر النهي أن يكلم النساء إلا بإذن أزواجهن.

وسكت عنه، وهو لا يصح، ولا بيَّن أنه غير موصل الإسناد.

• وذكر: « ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء»(١) .

ونسب صحابيه إلى جده، وهو في الموضع الذي نقله منه على صوابه.

● وذكر: « من اتخذ من الإماء ما لا ينكح».

وسكت عنه، وهو لا يصح.

● وذكر / نُهينًا عن قتل المصلين.

وسكت عنه، وهو لا يصح.

• وذكر كون سالم ذا لحية.

ولم يبين أنه منقطع.

• وذكر: « أرضعيه خمس رضعات».

وهو ضعيف.

● وذكر: « لا يحرِّم من الرضاع المصة ولا المصتان إلا ما فتق الأمعاء من اللبن».

ولم يبين أنه من رواية ابن إسحاق.

وذكر: « لا رضاع بعد فصال».

وأعله برجل، وترك دونه آخر.

[۲۷۰]

<sup>(</sup>١) في، ت،: «أضر على النساء من الرجال»، وهو قلب من النساخ.

- وذكر: « لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين». وأعله (١) بشيء، وترك غيره.
- وذكر استرضاع الحمقاء مرسلاً ومسنداً، ولم يعب المرسل بسوى الإرسال، وأعل المسند برجل، وترك فوقه وتحته من يعتل به.
  - وذكر: « لا يحصن الشرك بالله شيئاً». ·

وأعله بشيء وليس بعلة، وترك ذكر علته على الحقيقة.

<sup>(</sup>١) في، ت، : وبرعله، هكذا رسمت، وهي خطأ.

#### كتاب الطلاق

● ذكر حديث: « أبغض الحلال إلى الله الطلاق».

وأعله بما ليس بعلة .

● وذكر: « لا يطلق النساء إلا من ريبة».

وضعفه، ولم يبين انقطاعه.

● وذكر: « ما أحل الله شيئاً أبغض إليه من الطلاق».

ورده برجل، وترك اثنين.

• وذكر: « ثلاث جدهن جد».

حسنه، ولم يبين علته المانعة من تصحيحه.

• وذكر في حديث ابن عمر: « فإذا طهرت مسها».

وتصحف له فيه على ما في بعض النسخ ـ اسم رجل.

• وذكر حديث: « الثالثة إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان».

ولم يعز المسند، ولا بين علته.

• وذكر حديث أمرك بيدك ـ أنها ثلاث .

وأعله بالجهل(١) برجل من رواته قد وثق، ولم يذكر نسيان الراوي

<sup>(</sup>١) في، ت،: للجهل، وهو خطأ، وانظر الحديث (٢٥٥٨).

للحديث المذكور.

● وذكر قوله عليه السلام للمختلعة: « زيديه».

وضعفه برجل، وترك اثنين.

• وذكر: « الخلع تطليقة بائنة».

وضعفه برجل، وترك غيره كذلك.

وذكر: «إن قربك فلا خيار لك»/.

ولم يبين أنه من رواية ابن إسحاق.

وذكر مظاهرة أوس بن الصامت.

ولم يبين أنه من رواية ابن إسحاق عمن لا تعرف حاله.

• وذكر مظاهرة سلمة بن صخر .

ولم يبين أيضاً أنه من رواية ابن إسحاق، وهو منقطع.

● وذكر في المظاهر يواقع قبل أن يكفر: « كفارة واحدة».

ولم يبين كذلك أنه من روايته.

• وذكر حديث الرجل تكون تحته المملوكة فيطلقها تطليقتين ثم يشتريها، لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.

وتصحف له فيه رجل، وترك دونه ممن لا يعرف جماعة.

● وذكر حديث آلى من نسائه وحرم.

ورجحه مرسلاً، ولم يبين سبب ترجحه.

● وذكر حديث الذي قال لامرأته: ياأختي. مرسلاً.

[1771]

- وتركه مسنداً على أصله في الموضع الذي نقله منه.
- وذكر لعان هلال بن أمية من عند أبي داود بسياق سكت عنه، وهو لا يصح .
  - وذكر زيادة: « أمسك المرأة عندك حتى تلد».
    - ولم يبين أنها من رواية ابن إسحاق.
    - وذكر في طلاق الأمة حديث ابن عمر .
  - وأتبعه للدارقطني كلاماً سقط له بعضُّه فجاء به من قبله .
    - وذكر مرسل: «لم يجز طلاق المريض».
      - وأتبعه إيهام ضعف به سوى الإرسال.
- وذكر طلاق المكره، فعين لفظاً إسناده فيه ضعفاء طوى ذكرهم، وغير اسم أبي راو من رواته، وهو على سياقه ينقصه من الإسناد للفظ الذي عين واحد.
  - وذكر: « لا لعان بين مملوكين و لا كافرين».
    - وهو لا إسناد له في التمهيد.
  - وذكر: « أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم».
    - وسكت عنه، وهو لا يصح.
    - وذكر حديث تخيير الغلام بين أبيه وأمه.
  - وأتبعه قولاً لا يفهم منه مذهبه في صحة الحديث أو سقمه.
    - وذكر تخيير الجارية بين أبيها المسلم وأمها الكافرة .

ورماه بالاختلاف في إسناده، وهو حديث صحيح.

● وذكر حديث / سبيعة حين نفست بعد وفاة زوجها.

[۲۷۱]

فجعله من روايتها، فزاد بذلك في الإسناد من ليس منه.

• وذكر حديث [التي] أنْ أُخْشي على عينها في الإحداد.

وهو حديث يغلب على الظن أنه مرسل.

• وذكر حديث: « إنما السكني والنفقة لمن لزوجها عليها الرجعه».

وسكت عنه، وهو لا يصح.

● وذكر حديث الفريعة، وضعفه.

والصواب تصحيحه كما فعل الترمذي، وتغير له في إسناده اسم رجل.

وذكر: « امرأةُ المفقود امرأته حتى يأتيها الخبر».

رده برجل، وترك ثلاثة.

● وذكر أمر أن تعتد المتوفى عنها حيث شاءت.

وضعفه برجل، وترك اثنين.

<sup>(</sup>١) الزيادة لا توجد في، ت،: والسياق يقتضيها، انظر الأحكام الوسطى (٣٥٣٠).

### كتاب البيوع

● ذكر حديث: « التاجر الصدوق المسلم».

وسكت عنه، وإنما هو حسن.

• وذكر: « إن الربا وإن كثر».

وسكت عنه، وإنما هو أيضاً حسن.

● وذكر بيعُ المحفَّلات خلابة.

ولم يعرض لأحد من رواته، وهو لا يصح البتة.

● وذكر: « لا يبع حاضر لباد، دَعُوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض».

ولم يبين أنه من رواية أبي الزبير، عن جابر، من غير رواية الليث عنه.

• وذكر النهى عن التلقى وذبح ذوات الدر.

ورده برجُلين، وترك ثالثاً لم يعرض له.

● وذكر النهي أن يبيع طعامًا اشتراه بكيل حتى يستوفيه.

وسكت عنه، وهو لا يصح.

● وذكر: « إذا ابتعت بيعاً فلا تبعه حتى تقبضه».

ولم يعْزه.

● وذكر النهي أن تباع السلع حيث تبتاع.

ولم يبين أنه من رواية ابن إسحاق.

- وذكر حديث ابن عباس في شحوم اليهود، ذكراً أوهم مشاركة حديث جابر فيما فيه.
  - وذكر: « إن الله حرم الخمر وثمنه».
  - ولم يبين أنه من رواية معاوية بن صالح.
    - وذكر حديث: « إلا كلباً ضارياً».
      - ولم يفسر علته.
      - € وذكر الرخصة في ثمن الصيد.
        - ولم يبين كذلك علته.
  - وذكر النهي عن بيع السلاح في الفتنة.
    - وضعفه برجل، وترك غيره.
  - وذكر في الربويّات: « الزيت بالزيت».

وهو تصحيف، وإنما هو: «الزبيب بالزبيب»، ونسبه إلى غير راويه، وفي إسناده من لا يعرف.

- وذكر: «رُدَّه على صاحبه وخُذْ ثمرك».
  - وسكت عنه، و لا يصح.
  - وذكر: « أينقص الرطب إذا يبس؟».
    - ولم ينسبه إلى مالك، وهو في الموطأ.
- وذكر مرسلاً: « لا ربا إلا في ذهب أو فضة، أو ما يكال أو يوزن مما يؤكل أو يشرب».

● وذكر حديث: « في هذا الوعاء كذا وكذا، ولا أبيعه إلا مجازفة».

[[YYY]]

ورده برجل وترك غيره.

● وذكر الزجر عن ثمن السنور/ .

وسكت عنه، وهو ضعيف.

● وذكر حديث: « أصابه الدُّمان(١)، أصابه القُشام».

وسكت عنه، وهو لا يصح.

وذكر حديث الرخصة في الإكرام (٢) بعسب الفحل.

وحسنه، وهو صحيح.

● وذكر حديث بيع البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. بإسناده.

وذكر له ما ليس بعلة، وهو ضعيف.

● وذكر النهي عن عسب الفحل، وعن قفيز الطحان، مرفوعاً.

وإنما هو موقوف لم يذكر فيه النبي ﷺ .

وذكر النهي عن بيع المضطر.

وبين انقطاعه، ولم يبين ضعفه بغير الانقطاع.

- وذكر أنه أيضاً يروى من حديث حذيفة، وحديثُ حذيفة إنما هو مثله بتأويل.
  - وذكر: « من اشترى شيئاً لم يره فهو الخيار إذا رآه».

ورده برجل، وترك غيره.

<sup>(</sup>١) في، ت.: الرمان، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) في، ت، في الإحرام، وهو خطأ.

ولم يبين علته كما يجب.

• وذكر: « إذا تبايعتم بالعينة».

وضعفه، وله طريق صحيح.

• وذكر: « إِياكم والسحت».

وعزا منه إلى كتاب مسلم ما ليس فيه.

وذكر حديث: « بيع رِبَاع مكة» / .
ولم يبين علته .

● وذكر حديث: « مكة مناخ».

فضعفه برجل، وترك ابنه.

• وذكر النهي عن بيع الغنائم حتى تقسم.

ولم يبين علته.

● وذكر: « من فرق بين والدة وولدها».

وحسنه، وينبغي أن يقال: صحيح.

● وذكر رواية شعبة في التفريق بين السبي.

ورجع حديث سعيد بن أبي عروبة عليه، وحديث شعبة صحيح، وحديث سعيد بن أبي عروبة منقطع.

● وذكر: « المدبر لا يباع، ولا يوهب».

ولم يبين علته.

● وذكر حديث: « باع مصحفًا».

وعزاه إلى موضع لم أجده فيه

• وذكر: « لا داء ولا خبثة»(١) .

ولم يبين ما إلمانع من تصحيحه.

• وذكر حديث: « عمرك الله بيعاً في الخيار».

ولم يبين أنه من رواية يحيى بن أيوب.

● وذكر: « لا يتفرقن عن بيع إلا عن تراض».

ولم يبين المانع من تصحيحه.

• وذكر مرسل الخيار بعد الصفقة.

ولم يعبه بسوى الإرسال.

● وذكر: « إذا اختلف المتبايعان».

ورماه بالانقطاع، ولم يبينه.

• وذكر: « لا بأس ببيع خدمة المدبَّر إذا احتاج».

وصوبه مرسلاً، والمسند عندي صحيح.

• وذكر حديث: « أنا ثالث الشريكين».

وسكت عنه، وهو لا يصح.

• وذكر: « إ**ذا أتيت وكيلي**».

ولم يبين أنه من رواية ابن إسحاق.

• وذكر: « المسلمون عند شروطهم».

<sup>(</sup>١) في، ت.: لادوا ولا خبتة، وهو خطأ، انظر الأحكام الوسطى (٣٦٩١).

- ولم يعزه، وضعفه وما بين علته.
- وذكر في ذلك حديث كثير بن عبد الله، ولم يبين أيضاً علته.
  - وذكر المرسل في اشتراء الشاة واشتراط البائع سلبها.
    - ولم يعبه بسوى الإرسال.
  - وذكر حديث عروة بن الجعد حين اشترى شاتين بالدينار.
    - وعزاه إلى البخاري، وليس بمعدود من مخرجاته.
      - وذكر النهي عن بيع وشرط.
      - ولم يزد على أن ذكره بإسناد متبرئاً من عهدته.
    - وذكر: « من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره».
      - وضعفه برجل، وترك غيره.
      - وذكر: « الرهن ممن رهنه».
        - وصححه، وفيه نظر.
- وذكر المرسل/ في الفرس المرهون الذي نفق في يد المرتهن. وضعفه، ولم يبين علته.
  - وذكر: « الرهن بما فيه » كذلك.
    - وذكر: « ولك الخيار ثلاثاً».
  - ولم يبين أنه من رواية ابن إسحاق.
  - وذكر النهي عن كسب الأمة حتى يعلم من أين هو .
     وسكت عنه ، وهو لا يصح .

- وذكر: « لا تُسلميه حجاماً ولا صائغاً ولا قصاباً».
  - ولم يبين علته.
  - وذكر: « أخذ عبادة (١) القوس على التعليم».
    - ولم يبين علته، وكذلك حديث أبَيّ فيه.
      - وذكر: « لا تخيفوا الأنفس».
        - وسكت عنه، ولا يصح.
    - وذكر «قرض مرتين يعدل صدقة مرة».
      - وسكت عنه، وإنما هو حسن.
    - وذكر: « إنما جزاء السلف الحمد والأداء».
      - وسكت عنه، وهو لا يصح.
      - وذكر: « خلع معاذ من ماله».
      - ولم يعز الرواية التي يسند بها.
- وذكر: « من مات وله دين إلى أجل، وعليه دين إلى أجل».
  - وظن برجل من رواته أنه آخر .
  - وذكر حديث أنس في هدية المديان.
  - وأبرز إسناده، ولم يحكم عليه، وهو حسن.
    - وذكر: « الشفعة كحل العقال».
- فأعله برجل، وترك غيره، وعرض للبيلماني، ولم يبين هل الأب هو أو الابن، وعزا إلى ابن حزم لفظاً عنده.
- وذكر في ذلك رواية محمد بن جعفر ، عن شعبة ، من كتاب ابن حزم ،

<sup>(</sup>١) في، ت، أبي، والتصحيح الحديث: ١٣٠٥.

وهولا إسناد له عنده.

وذكر: « لا شفعة في بئر ولا فحل».

وهو أيضاً غير موصل حيث هو .

● وذكر قضى بالشفعة في الدين.

ثم أردفه زيادة مرسلة، لم يبين من حالها أنها منقطعة قبل [أن تصل](١) إلى مرسلها.

وذكر: « الشفعة في كل شيء».

من عند الطحاوي ففسر رجلاً من رواته بمن ليس به.

• وذكر حديث: « الطريق الميتاء».

ولم يعرض لرواية عباد بن منصور بشيء.

● وذكر: « كلف أن يحمل ترابها إلى المخشر».

وسكت عنه، ولا يصح.

● وذكر: «ما الشيء الذي لا يحل منعه؟».

وضعفه بامرأة مجهولة، وترك من قبلها(٢) .

[۲۷۳-] • وذكر: «يسعهم الماء والشجر، ويتعاونون على الفُتَّان» /.

وسكت عنه بعد أن أبرز امرأتين من رواته، وهو حديث لا يصح.

● وذكر إمساك سيل مهزور وغيره من السيول حتى يبلغ الكعبين.

وسكت عنه، وما من رواته الذين أبرز من يعرف، وله طريق أحسن من

<sup>(</sup>١) الزيادة ساقطة من، ت، ولابد منها، انظر الحديث (٤٧٣).

<sup>(</sup>٢) في، ت، بمن قبلها، وهو خطأ. انظر الحديث (١٠٠٨).

ذاك لم يذكره.

• وذكر: «ضعوا وتعجلوا».

وضعفه برجل ، وترك من هو به معروف، وترك له إسناداً خيراً من الذي ذكر، وترك لفظة أخاف (١) اختلالها فيما أرى.

● وذكر حديث: « الجار لا يستطيل عليه جاره بالبناء يحجب عنه الريح».

ولم يبين علته، ووقع فيه نقص من إسناده.

● وذكر: « لا حمى في الأراك».

وأبرز من إسناده موضع علته.

• وذكر ما يحمى من الأراك.

بتغيير (٢) في بعض رواته، هو نقص من الإسناد، وأتبعه قولاً لا يفهم منه حكمه عنده.

● وذكر حديث: « حريم الآبار».

ولم يبين أنه غير موصل الإسناد.

● وذكر الوعيد على قطع السدر .

وسكت عنه ، وفيه نظر .

● وذكر حديث وضع الجماجم في الزرع.

وسكت عنه، وهو لا يصح.

● وذكر: «كنا نكري الأرض بما على السواقي».

وأعله برجل، وترك غيره.

<sup>(</sup>١) في، ت، خاف. انظر الحديث. ١٣١.

<sup>(</sup>٢) في، ت، بتغين، وهو خطأ

- وذكر: « إن كان ذا شأنكم، فلا تكروا المزارع».
  - وأشار إلى موضع العلة، ولم يبينها.
- وذكر عديث: « من أحيا دابة عجز عنها أهلها».
  - وسكت عنه، وهو لا يصح.
- وذكر حديث: « إذا استرد الواهبُ ما وهب فليوقف».

ولم يبين أنه من رواية أسامة بن زيد، وعطفه على حديث لا يشاركه في كل لفظه.

- وذكر حديث: « هي لها حياتها وموتها» في الحديقة.
  - ورجح عليه غيره كأن به ضعفاً، وهو صحيح.
- وذكر حديث عائشة فيمن بنى في رباع قوم (١) بإذنهم فله القيمة . ورده برجل، وترك دونه من لا يعرف .
  - وذكر: « **دع داعي اللبن**».
  - وسكت عنه، وهو لا يصح.
  - وذكر: « فإن الهدية تذهب وحر الصدر».
    - وسكت عنه، وهو لا يصح.

[ivvi]

- وذكر حديث /: « لا أقبل هدية إلا من قرشي» الحديث.
  - ولم يبين أنه من رواية ابن إسحاق.
- وذكر حديث: « أيما رجل ضاف قوماً فأصبح محروماً».
  - وسكت عنه، وهو لا يصح.

(١) في، ت، ابن عباس فيمن وهب رباع قوم، وهو خطأ، والتصحيح من الحديث: ٨٨٨.

۷۷۸

- وذكر: « الضيافة على أهل الوبر».
  - ورده برجل، وترك غيره.
- وذكر: « فليأكل ولا يتخذ خبُّنة».
  - ولم يبين حكمه، وهو حسن.
- وذكر حديث: « دخلت حائطًا من حيطان المدينة ، ففركت سنبلاً». وسكت عنه ، وهو لا يصح .
  - وذكر استعارة النبي من صفوان يوم حنين أدراعاً (١) .
    - ورجح عليه غيره، ولم يبين لم؟
    - وذكر: «على اليد ما أخذت».
      - وترك منه زيادة.
    - وذكر: « أد الأمانة إلى من ائتمنك».
      - ولم يبين لم لا يصح.

<sup>(</sup>١) في ، ت، أذراعاً، وهو خطأ.

# بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليمًا كتاب الوصايا والفرائض

♦ ذكر: « لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة».

ولم يعز منه رواية، ولا بين علته.

• وذكر: « جنف المتصدق».

وضعفه بما ليس بعلة.

• وذكر: « لا يُتْم بعد احتلام».

فزاد في الإسناد رجلاً.

● وذكر حديث: « مما أضرب يتيمي».

وأعرض فيه عن رجلين يضعفان.

● وذكر: « لا يتوارث أهل ملتين».

وعزاه إلى مسلم، وليس عنده.

• وذكر: « لا يرث المسلم النصراني».

ولم يبين علته.

• وذكر حديث ابنتي سعد بن الربيع.

وسكت عنه، وإنما هو حسن.

● وذكر حديث ابن مسعود في ابنة وابنة ابن وأخت.

وسكت عنه، ولم يبين أنه من رواية أبي قيس، فهو حسن.

- وذكر حديث الجدتين<sup>(١)</sup>.
- وتخوف عليه الانقطاع، والترمذي قد صححه.
  - وذكر حديث سؤال عمر عن الجد.

ولم يبين أنه منقطع فيما بين الحسن وعمر، وموضع نظر في سماع الحسن معقل (٢).

● وذكر حديث: « الخال وارث / من لا وارث له».

وسقط له منه واحد.

- وذكر حديث المقدام بن معدي كرب في ذلك.
  - ولم يبين الاختلاف الذي فيه، وهو لا يضره.
- وذكر حديث عائشة في ذلك، ولم يعزه، ولا بين الاختلاف الذي فيه أيضاً.
  - وذكر في العمة والخالة رواية مسعدة بن اليسع ولم يعزها.
    - وذكر مرسل: « توارث الزوجين إذا ماتا قبل الدخول».
      - ولم يبين أنه من رواية ابن إسحاق.
- وذكر حديث ابن عمر في: « توارث بني العَلات ، والدَّين قبل الوصية ، ولا وصية لوارث».

كل ذلك من طريق الحارث، ولم يبين علته.

• وذكر حديث المولى الواقع من النخلة وليس له وارث.

<sup>(</sup>١) في، ت، الجرتين، وهو خطأ، انظر الأحكام الوسطى (٣٩٤٤).

<sup>(</sup>٢) في، ت، الحسن بن مغفل، وهو تحريف، انظر الأحكام الوسطى (٣٩٤٦).

- وحسنه، وهو ضعيف.
- وذكر: « التمسوا له وارثاً أو ذا رحم».
  - ولم يبين أنه من رواية شريك.
  - وذكر توريث المولى الأسفل.
  - وحسنه، ولم يبين المانع من تصحيحه.
    - وذكر توريث المرأة من دية زوجها.
      - وصححه، وهو منقطع.
      - وذكر: « ليس لقاتل شيء».
  - ورماه بالانقطاع، وترك رميه بمجهول.
- وذكر حديث: « لا يتوارث أهل ملتين، والمرأة ترث من دية زوجها». وظن محمد بن سعيد راويه أنه المصلوب، وليس به.
  - وذكر فيه حديث عمرو بن شعيب.
  - ولم يبين أنه من رواية إسماعيل بن عياش.
- وذكر في رواية الولاء حديثًا تصحف له فيه رئاب بن حذيفة، بزياد.
  - وذكر: « إذا استهل المولود ورث».
    - ولم يبين أنه من رواية ابن إسحاق.
  - وذكر: « استهلال الصبي العطاس».
  - ورماه بالبيلماني، ولم يبين الأب يعني أم الابن؟
  - وذكر حديث الرجل يسلم على يدى الرجل.
    - ولم يبين علته.

• وذكر حديث: « كل قسم في الجاهلية».

وسكت عنه، وهو حسن.

- وذكر من / التمهيد حديث الذي أسلم على ميراث، ولم يبين أنه عنده [١٥٧٥] غير موصل الإسناد.
  - وذكر: « لا يُعضَّى ميراث قوم».

ولم يجعل له عيباً سوى الإرسال.

- وذكر النهي عن قسمة الضرار.
  - وهو كذلك.
  - وذكر حديث: «العلم ثلاثة».

وأعله برجل، وترك غيره.

## باب الأقضية والشهادات

● وذكر حديث: « من ابتغى القضاء وسأل عليه شفعاء».

وحسنه، ولم يبين المانع من صحته.

• وذكر لعن الراشي والمرتشي والرائش.

ولم يبين أيضاً علته.

● وذكر حديث الهدية على الشفاعة.

وسكت عنه، وهو حسن.

● وذكر: « لا يقضي القاضي إلا وهو شبعان ريان».

ونسبه إلى غير راويه، وترك فيه من لا يعرف، ولم يبين علته.

• وذكر في حديث: « إنكم تختصمون إلي».

زيادات سكت عنها. وهو من رواية أسامة بن زيد.

● وذكر حديث معاذ: «بم تحكم»؟ ولم يعبه بسوى الإرسال.

• وذكر حديث: «بعث على إلى اليمن قاضياً».

وأعله يرجل، وترك له علة أخرى.

• وذكر حديث القبطى المجبوب.

وأتبعه رواية الثوري، ولم يعزها.

● وذكر المرسل في تقديم الوضيع على الشريف، والضعيف على القوي، والنساء على الرجال.

ولم يعبه بسوى الإرسال.

● وذك: « الصلح جائز بين المسلمين».

ولم يقل فيه شيئاً إلا أنه أبرز موضع علته.

● وذكر حديث: « من وجد سلعة سرقت منه عند من ليس بمتَّهم».

وضعفه برجل ظنه من ليس إياه غلطاً به إليه.

● وذكر حديث: أتينا أبا هريرة في صاحب لنا أفلس.

فغلط في اسم راويه.

• وذكر حديث: « الخراج بالضمان».

وضعفه برجل هو ثقة.

● وذكر حديث ناقة البراء.

وأتبعه روايات / لم يعزها.

● وذكر حديث: « من أوقف دابة في سبيل من سبل المسلمين».

وسقطت له منه لفظة لها حظ من معناه.

● وذكر: « ولد الرجل من كسبه».

وصححه، وهو لا يصح.

● وذكر حديث: « القضاء بمعاقد القمط».

ورده من أجل رجل، وترك آخر.

VAP

[1440]

- وذكر مرسل: « لا ضرر ولا ضرار».
- ولم يبين أنه من رواية ابن إسحاق مرسلاً.
- وذكر من طريق أبي داود من رواية أبي سعيد مسنداً، وفيه من لا يعرف
   ولم يبينه .
  - وذكر: « ملعون من ضار مسلماً أو مكر به».
  - وخفى عليه انقطاعه، وضعف راويين من رواته.
    - وذكر رواية فيه أعلها برجل، وترك غيره.
  - وذكر: « من ضار ضار الله به ، ومن شاق شاق الله عليه».
    - ولم يبين لم لا يصح.
    - وذكر النهى عن كسر السكة.
      - وأعله برجل، وترك آخر.
    - وذكر حديث ابن عباس في القضاء باليمين مع الشاهد. ولم يبين انقطاعه.
      - وذكر زيادة: « إِنه فاجر ليس يتورع من شيء».
      - وسكت عنه، وإنما هو من رواية سماك بن حرب.
        - وذكر رد اليمين على طالب الحق.
          - وضعفه برجل، وترك من دونه.
        - وذكر: « لا تجوز شهادة متهم ولا ظنين».
          - وأتبعه القول في رجل، وترك غيره.

• وذكر: « لا تجوز شهادة نخاس».

وضعفه بضعيف، وترك مجهولاً.

• وذكر حديث خريم بن فاتك في شهادة الزور .

وسكت عنه، وهو لا يصح.

• وذكر: «إن بين يدي الساعة تسليم الخاصة».

وسكت عنه، وفيه أيضاً نظر.

● وذكر ما يجوز من الشهادة في الرضاع .

وفيه تغيير، ولم يتبين من تضعيفه إياه من يعني بالبيلماني؛ الأب أم الابن؟

• وذكر إسلام بَلْعنبر، والقضاء باليمين مع الشهادة.

ورده برجل، وترك آخر.

#### باب اللقطة والضوال/

ذكر حديث: « من التقط لقطة درهماً أو حبلاً».
 وأعله برجل، وترك امرأة مجهولة، ولم يعز الحديث إلى موضع.
 وذكر: « من وجد دواة أو سكيناً».
 ولم يعزه أيضاً.

#### باب العتق وصحبة المماليك

- ذكر: « تعتق في عتقك وترق(١١) في رقك».
  - وأبرز إسناده ولم يبين علته.
- وذكر مرسل محمد بن عمرو بن سعيد بن العاصي، أن بني سعيد كان لهم غلام فأعتقوه.
  - ولم يعرض لحال محمد هذا، كأنه لا عيب له إلا الإرسال.
  - وذكر حديث العُبُدان الذين خرجوا يوم الحديبية قبل الصلح.
     ولم يبين أنه من رواية ابن إسحاق.
    - وذكر حديث تقويم نصيب المعتق لما أساء من مشاركتهم.
      - وسكت عنه، وهو حسن.
      - وذكر حديث الأرقاء الذين خرجوا من الطائف.
        - ولم يبين علته.
        - وذكر: « إِن الولاء ليس بمنتقل ولا متحول».
          - وأعله برجل، وترك غيره.
          - وذكر حديث: «أعتقَها ولدها».
          - وأعله بمن ليس فيه، ونسبه إلى من لم يروه.
        - وذكر حديث: «إن الله أعتقه حين ملكته».
          - ولم يبين علته.
    - وذكر النهي عن عتق اليهودي، والنصراني، والمجوسي.

<sup>(</sup>١) في، ت، يعتق في عتقك ويرق.

- وأعله برجل، وترك غيره.
- وكذلك حديث الحالف بالمشى إلى مكة يكفر كفارة يمين.
  - وذكر: « لقد هممت أن لا أصلى عليه».

ولم يعرض لانقطاعه.

● وذكر: « لا بأس ببيع خدمة المدبر إذا احتاج».

وصوبه مرسلاً، والذي أسنده ثقة، والمرسل مضمونه خلاف مضمونه.

● وذكر إن المدبر لا يباع، ولا يوهب، وهو حر من الثلث.

ولم يبين علته.

● وذكر: « يا عمير ، أعتقك»؟

وفيه تغيير انتسب به إلى غير راويه (١) ، وهو أيضاً منقطع.

• وذكر: « كاتب / يا سلمان».

[۲۷۱ت]

ولم يبين أنها من رواية ابن إسحاق.

● وذكر تزوج النبي ﷺ جويرية.

وهو أيضاً كذلك من رواية ابن إسحاق، إلا أنه أبرزه.

● وذكر حديث المعتقة التي خافت البيع في الدين.

وتصحف له الحباب بالحتات، وضعف الحديث ولم يبين علته.

● وذكر حديث: « أمهات الأولاد لا يبعن و لا يوهن».

ونسبه إلى غير راويه، وعلله أيضاً بما ليس بعلة على أصله.

<sup>(</sup>۱) فی،ت، روایة، وهو خطأ.

- وذكر أن عمر أعتق أمهات الأولاد.
  - وضعفه بغير الانقطاع.
- وذكر: «أن أم الولد حرة إذا مات سيدها إلا أن يعتقها قبل موته». وضعفه برجل، وترك غيره.
  - وذكر: «بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله عليه ».
    - وعزاه إلى من لم يخرجه.
    - وذكر الاستثناء في العتق.
  - وأعله ولم يبين انقطاعه، ولا أنه من رواية إسماعيل بن عياش.
    - وذكر ضرب أبي بكر عبده وهو محرم.
      - ولم يبين أنه من رواية ابن إسحاق.
        - وذكر: « أعتقها ولدها».
          - ونسبه إلى غير راويه.



# باب في الأيمان والنذور

- ذكر مرسل عكرمة: « لأغزون قريشاً».
  - ثم أتبعه روايته مسنداً، ولم يعزها.
    - وذكر: « لا يمين في غضب».
      - وضعفه، ولم يبين علته.
- وذكر: «فليأتها فإن كفارتها طلاق أو عتاق».
  - وضعفه برجل وترك جماعة.
  - وذكر: « اليمين حنث أو ندم».
    - وسكت عنه، وهو لا يصح.
  - وذكر: « إِن اليمين الغموس من الكبائر».
- وسكت عنه، وليس يصح على أصله، وهو عندي حسن.
  - وذكر حديث: « الإثم على المحنث».
  - ولم يبين علته من طريقين عن عائشة، وعن أبي هريرة.
    - [١٢٧٧] وذكر / حديث أبي لبابة حين ربط نفسه.
      - وهو غير موصل الإسناد.
      - وذكر: « ليس على مقهو رجين».
        - ولم يبين علته.

● وذكر: « لا يمين عليك ولا نذر في معصية الرب، ولا في قطيعة الرحم، ولا فيما لا تملك».

وأردف عليه حديث عمرو بن شعيب، وليس هو مثله.

● وذكر: « المسلم أخو المسلم».

ورجح عليه غيره، ولم يبين علته.

• وذكر: « إن النذر لا يقرب لابن آدم شيئًا لم يكن الله قدره له».

وسكت عنه، وهو حسن.

● وذكر حديث: « من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي<sup>(۱)</sup> الله فلا يعصه».

بزيادة: «ويكفر يمينه»، وفيه تغيير [لم ينبه] (٢) عليه.

● وذكر في ذلك حديث أبي داود، ورجح عليه غيره، ولم يبين علته.

● وذكر: «لا نذر في غيظ».

وسقط له من إسناده واحد ولم يبين مع ذلك علته.

● وذكر: « إِن الله لا يصنع بشقاء أختك».

وسكت عنه، وإنما هو حسن.

● وذكر في حديث أخت عقبة بن عامر: « ولتصم ثلاثة».

وسكت عنه، وهو ضعيف.

<sup>(</sup>۱) في، ت، يعص.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين فيه كلمة مكتوبة في الهامش، لم تتضح وقدرناها اجتهادًا أخذًا من الحديث: ٢٨١.

### كتاب الديات والحدود

• ذكر حديث: « إن الزمان قد استدار».

وسكت عنه، وهو من رواية مختلط.

● وذكر: « لا تجعلوا على العاقلة من دية المعترف شيئاً».

وأعله بمتروك، وترك آخر.

• وذكر حديث ذي النِّسعة.

وسكت عنه، وهو من رواية سماك بن حرب.

• وذكر: « على المقتتلين أن ينحجزوا».

وسكت عنه، وهو لا يصح.

وذكر: « في الغرة عبد، أو أمة، أو فرس، أو بغل».

ورجح عليه غيره، ولم يبين علته.

• وذكر حديث: « دية الأصابع».

وحسنه، وهو صحيح.

● وذكر شبه العمد والخلاف فيه.

ولم يعرف راويه، وهو ثقة.

[۲۷۷ب] ● وذكر حديث: « من قتل متعمداً دفع / إلى أولياء المقتول».

ولم يصححه لكنه حسنه، ثم ذكر بعده آخر فسكت عنه وهو مثله.

● وذكر حديث التخميس بعشرين بني مخاض.

- وضعفه، ولم يفسر علته.
- وذكر حديث عرض قبول الغير من محلم بن جثامة.
- وأبرز إسناده، ولم يتبين من ذلك ضعفه، وهو ضعيف.
  - وذكر مرسل مكحول فيما أقبل وأدبر من الأسنان.
    - ولم يبين أنه من رواية ابن إسحاق.
    - وذكر حديث: « ودى العامريين بدية المسلمين».
      - ولم يبين لم لا يصح.
      - وذكر مرسلاً في تساوي دية المسلم والذمي.
        - ولم يعزه.
    - وذكر حديث العبد الذي قطع رجلاً وشج آخر.
      - فضعفه برجل، وترك آخر.
- وذكر: « ما رُفِع إليه شيء فيه قصاص إلا أمر فيه بالعفو».
  - وسكت عنه، وهو لا يصح.
  - وذكر قتل مسلم قتل ذميًا غيلة.
  - ولم يعبه بسوى الإرسال، وذكره مسنداً ولم يعزه.
  - وذكر حديث ابن بجيد في أن اليهود كتبوا أن يقسموا.
    - ولم يبين علته.

- وذكر: « يقاد الأب من ابنه ، ولا يقاد الابن من أبيه» .
  - ولم يبين علته.
  - وذكر حديث عمر في ذلك، ولم يبين أيضًا علته.
- وذكر حديث ابن عباس: « لا تقام الحدود في المساجد، ولا يقاد الوالد بالولد».
  - ولم يبين أيضاً علته.
  - ♦ وذكر: « لا يقتل حر بعبد».
    - وضعفه برجل، وترك غيره.
  - وذكر حديث الذي قتل عبده، فضرب مائة.

من رواية إسماعيل بن عياش، وقال في الإسناد: إنه حجازي، وليس كذلك.

- وذكره من طريق آخر فضعفه برجل، ولم يبين أنه من رواية ابن عياش
   المذكور.
  - وذكر حديث أبي بكرة: « لا قود إلا بالسيف».
  - وأبرز من إسناده قطعة، وترك علته فيما طوى من الإسناد.
- [۱۲۷۸] وذكر في حديث: « ولد الزنا / شر الشلاثة» أن ذلك في رجل مخصوص.
  - ولم يبين أنه من رواية ابن إسحاق.
  - وذكر رواية من عند مسلم في قصة ماعز.
  - ولم يبين أنها من رواية بشير بن المهاجر، وهو يضعف

- وذكر التصريح في سؤال ماعز.
- وسكت عنه، وابن عم أبي هريرة لا تعرف حاله.
- وذكر من عند أبي داود «أنه عليه السلام لم يصل على ماعز» معطوفاً على حديث ابن عباس.

وإنما هو من رواية جابر.

- وذكر حديث نعيم بن هزال عن أبيه: « إنك قد قلتها أربع مرات». وسكت عنه، وضعف قبله حديثًا هو بإسناد هذا.
  - وذكر حديث: « الذي اعترف فجلد، ثم أخبر أنه محصن».
     ولم يبين أنه من رواية أبى الزبير عن جابر.
  - . وذكر الاستظهار على اليهود بما في التوراة من شأن الرجم. ولم يبين أنه من رواية رجل ضعيف عنده.
  - وذكر حديث سلمة بن المحبق في الذي يقع على جارية امرأته.
     ولم يبين علته.
    - وذكر: « ارجموا الأعلى والأسفل».

وعزاه إلى الترمذي، وإنما هو عند الترمذي بلفظ: «اقتلوا» ولم يوصل إسناده.

- وذكر القطع في بيضة الحديد التي قيمتها أحد وعشرون درهماً.
   ولم يفسر علته.
  - وذكر: « لا تقطع يد سارق فيما دون ثمن المجن».
     ولم يبين أنه من رواية ابن إسحاق.

● وذكر الأمر بقطعه من المفصل.

ولم يبين أنه من رواية العرزمي، رواه عنه أبو نعيم النخعي.

وذكر: «قطع رسول الله ﷺ من المفصل سارقًا».

وأعله برجل، وترك آخر.

• وذكر حديث الشفاعة في السارق.

وضعفه برجل وترك آخر.

● وذكر الموقوف من ذلك على الزبير وهو منقطع، وله إسناد أجود.

● وذكر: « تعليق يد السارق في عنقه».

وضعفه برجل وترك آخر.

[۸۷۸ب]

وذكر: «إذا / سرق المملوك فبعه ولو بنشٌ».

وسكت عنه، وهو ضعيف.

- وذكر حديث: « ما إخالك». مرسلاً وترك مسنداً.
- وذكر حديث رداء صفوان فضعفه، ولم يبين بماذا هو ضعيف، وأوهم ضعف رجل هو ثقة، وفسر راويًا منه بمن ليس به بأس.
  - وذكر أن عبداً من رقيق الخمس سرق.

وأغله برجل وترك آخر.

• وذكر حديث: « لا غرم على السارق إذا حد».

وعابه بالانقطاع فقط.

- وذكر: « ليس على الآبق قطع».
- وصوبه موقوفاً ولم يفسر عيبه مسنداً.
- وذكر: « ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع».
- وأتبعه تصحيح الترمذي له، ولم يبين كونه من معنعن أبي الزبير.
  - وذكر: « لم يوقت في الخمر حداً».
    - وسكت عنه.
    - وذكر القتل في الرابعة.
      - وسكت عنه.
    - وذكر القتل في الخامسة.
      - ولم يبين علته.
  - وذكر حديث أبي الرمداء في القتل بعد الرابعة.
- وهو لا إسناد له في الموضع الذي نقله منه، وفيه مع ذلك مجهول.
  - وذكر: « فإن عاد في الرابعة فاضربوا عنقه».
    - وأبرز من إسناده ولم يبين.
- وذكر: « من قال لرجل<sup>(١)</sup> من الأنصار: يا يهودي فاضربوه عشرين».
  - ولم يبين علته.
- وذكر حديث الذي اعترف بالزنا فجلد، ثم سئل البينة على المرأة فلم تقم، فجلد ثمانين.
  - وسكت عنه.

<sup>(</sup>١) في ت: الرجل، وهو خطأ.

- وذكر: «أمر بالرجلين والمرأة فضربوا حدهم».
   ولم يبين أنه من رواية ابن إسحاق.
- وذكر حديث الذي سرق ثماني مرات فقطع في الخامسة وما بعدها. من عند من ليس عنده، وعمن ليس هو عنه.
  - وذكر: « أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود». وأوهم أنه رواه رجل لم يروه في الموضع الذي نقله منه.

- ذكر: « أكل الكلب من الصيد».
- من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ولم يعزه.
  - وذكر: « نُهينا عن صيد كلب المجوسي».
    - ولم يبين علته.
- وذكر: « كل إنسيَّة توحشت فذكاتها ذكاة الوحشية».
  - وضعفه برجل وترك غيره.
  - وذكر: «أما السن فعظم».
- على أنه مرفوع، وإنما هو من كلام الصحابي، والذي أورده هو ـ مع ذلك ـ منقطع.
  - وذكر حديث: « أقروا الطير على مكناتها».
    - وسكت عنه.
  - وذكر: « نهى عن كل ذي ناب من السباع ، ومخلب من الطير » .
    - وهو منقطع.
    - وذكر: « النهى عن أكل الهر وأكل ثمنها».
      - ولم يبين أنه ضعيف.
  - وذكر حديث: « حرام عليكم خوم الحُمُرِ الأهلية ، وخيلها وبغالها».
    - ولم يبين علته.

- وذكر حديث: « الضبع والذئب».
  - ولم يبين علته.
- وذكر: « هل عندك من غنى يغنيك في أكل الميتة».
  - وتبرأ من عهدته بإظهار موضع علته.
    - وذكر حديث حشرات الأرض.
      - وضعفه برجل، وترك غيره.
- وذكر حديث القنفذ، وأبرز من إسناده ولم يبين.
- وذكر حديث عائشة: « كان صبياننا يأكلون الجراد».
- وصوبه موقوفاً، ولم يبين أنه غير موصل، وفيه أيضاً مجهول.
  - وذكر النهي عن أكل أذني القلب.
- وتغيير له من إسناده رجل وأتبع الحديث ما لا يقضي له بضعف وهو ضعيف.
  - وذكر حديث: « كان يكره أكل سبع من الشاة».
    - وضعه برجل وترك غيره.
    - وذكر حديث: «ربط الدجاجة قبل أكلها».
      - وضعفه برجل وترك غيره.
      - وذكر حديث: « من قتل عصفوراً».
        - و سكت عنه.
        - وذكر: « أمرت بيوم الأضحى».

وسقط له بعض ألفاظه وتغير بعضها.

● وذكر: «التضحية بعد الموت».

وضعفه برجل وترك غيره.

● وذكر: « على أهل كل بيت في كل عام أضحية وعتيرة».

ولم يبين علته / .

[۲۷۹]

• وذكر: « من شاء عتر ومن شاء لم يعتر».

وضعفه برجل وترك غيره.

• وذكر حديث: «أستدين وأضحى»؟

ولم يبين انقطاعه ولا ضعفه.

● وذكر حديث: « أكل الذئب من ذنب الكبش».

وضعفه وبين انقطاعه، وترك رجلاً لم يضعفه به.

● وذكر مرسل: «المصرمة أطباؤها».

ولم يبين أنه من رواية يحيى بن أيوب.

● وذكر: «هذا عني وعمن لم يضح من أمتي».

ولم يبين أنه عن عمرو بن أبي عمرو .

● وذكر: «الأمر بمواراة الشفار عن البهائم».

ورجحه مرسلاً، ولم يبين أنه في الموضع الذي نقله منه غير موصل.

● وذكر: «الاشتراك في البقرة عن سبعة وفي البعير عن عشرة».

وحسنه وهو صحيح.

- وذكر: «النهي عن شريطة الشيطان».
  - وسكت عنه، وهو ضعيف.
- وذكر: « النهي أن تفرس الذبيحة قبل أن تموت».
  - ونبه على رجل وترك غيره.
  - وذكر في ترك التسمية أحاديث لم يبين عللها .
- وذكر: «كان يضحي بالجزور وبالكبش إذا لم تكن جزور». وتغير له لفظ من ألفاظه.
  - وذكر: « ذكاة الجنين ذكاة أمه».
    - وضعفه برجل وترك غيره.
    - وذكر: « أشْعر أو لم يُشعر».
      - ولم يبين علته.
- وذكر أن في ذلك حديث علي، وابن عباس، وأبي هريرة.
   ولم يبين أيضاً عللها.
  - وذكر: « أيام التشريق كلها ذبح».
    - وسكت عنه.
  - وذكر: « النهي عن الذبح بالليل».
  - وضعفه برجل وأعرض عن غيره ولكنه أبرزه.
  - وذكر: « لو طعنت في فخذها الأجزأ عنك».
    - ولم يبين علته.
  - وذكر : « ما قُطِع من البهيمة وهي حية فهو ميتة» .

وحسنه ولم يبين لم لا يصح.

● وذكر: «التصدق بزنة الشعر فضة».

ورده بالانقطاع، ولم يبين أنه من رواية ابن إسحاق.

[144.]

● وذكر: «الأذان / بالصلاة في أذن الجنين».

وسكت عنه.

● وذكر حديث: «التعوذ من الجوع».

وسكت عنه.

• وذكر: « من اقتصد أغناه الله، ومن بذر أفقره الله».

وسكت عنه.

• وذكر حديث: « طعام البخيل داء».

ولم يعزه.

● وذكر: « ما عال من اقتصد».

وسكت عنه.

وذكر حديث عِكْراش في الأكل مما يليه، وصفة الوضوء مما مست النار.
 ولم يبين المانع من صحته.

● وذكر: « لا تشموا الطعام».

وأعله ولم يذكر أنه موقوفاً أصوب وهو أيضاً مشكوك في اتصاله.

وذكر: « النهي عن أن يقام عن الطعام حتى يرفع».

ورده بالانقطاع، ولم يبين ضعفه.

• وذكر حديث: « ليتحلق عشرة عشرة».

وصححه بتصحيح الترمذي وفيه مقال.

- وذكر: « اجتمعوا على طعامكم يبارك لكم فيه». وسكت عنه.
- وذكر حديث ابن عباس في النهي عن الأكل من أعلى الصحفة.
   ورجحه على حديث عبد الله بن بسر، ولم يبين علة حديث عبد الله بن بسر.
   وله طريق صحيح لم يذكره منه.
  - وذكر حديث: « إذا أكل الطعام والإدام أكل بثلاث أصابع». وضعفه برجل، ولم يعرض لآخر.
    - وذكر: « القول بعد الطعام».

وسكت عنه.

- وذكر حديث: « الطاعمُ الشاكر ، بمنزلة الصائم الصابر». وحسنه ، ولم يبين لم لا يصح.
  - وذكر حديث تفتيش التمر وأعله بما ليس بعلة.
- وذكر: « إذا دخل على أخيه المسلم، فليأكل وليشرب ولا يسأل». وترك منه زيادة، والذي ساق هو غير موصل حيث رآه.
  - وذكر حديث عمر: « كلوا الزيت وادهنوا به».
  - وحكى عن الترمذي أنه اضطُرب فيه، ولم يبين الاضطراب.
    - وذكر: « إن كنتم لابد آكليهما فأميتوهما طبخاً».

وإنما يعني أن يقال فيه: حسن.

ذكر: «النهي أن يجمع بين شيئين في الانتباذ مما يبغي أحدهما على
 الآخر».

وضعفه برجل وترك غيره، وذكر أن له فيه إسناداً آخر صحيحًا<sup>(١)</sup> ، وهو أيضاً لا يصح .

● وذكر حديث أبي هريرة: « اضرب بهذا الحائط فإنه شراب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر».

وسكت عنه.

● وذكر حديث النعمان: « إن من العصير خمراً».

وسكت عنه.

- وذكر حديث المزْر. ولم يبين أنه من معنعنات أبي الزبير.
  - وذكر حديث: « كل مخمر خمر».

بإسناده كالمتبرئ من عهدته، وهو صحيح.

- وذكر: « لا يشرب الخمر رجل من أمتي فيقبل الله منه صلاة أربعين صباحاً».
  - وأبرز قطعة من إسناده، وسكت عنه وهو لا يصح.
  - وذكر حديث عبد الله بن عمرو: « والخمر أم الخبائث» الحديث.

وسكت عنه، وهو لا يصح.

<sup>(</sup>١) في، ت، صحيح.

- وذكر حديث: « الخمر جماع الإثم».
  - وسكت عنه كذلك.
- وذكر: ( ما أسكر كثيره فقليله حرام».
  - ولم يبين لم لا يصح.
  - وذكر حديث عائشة في ذلك .
  - وسكت عنه وهو أيضاً لا يصح.
- وذكر حديث: « إن لم يتركوه فقاتلوهم».
  - ولم يبين أنه من رواية ابن إسحاق.
  - وذكر: « حُرِّمت الخمر بعينها».

ولم يعزه وهو أيضاً غير موصل الإسناد، ولم يبين حال مجهول يرويه، وضعيف كذلك.

- وذكر: « ليشربن ناس من أمتى الخمر يسمونها بغير اسمها».
  - وعرض منه لرجل وترك غيره.
  - وذكر حديث: « لُعن في الخمر عشرة».
    - ولم يبين لم لا يصح.
    - وذكر أحاديث شق زقاق الخمر.
  - ولم يعزها، وهي عند من نقلها من عنده غير موصلة.
- وذكر حديث: « جلد الميتة دباغه يحل كما يحل خمر الخل». وتغير له.

● وذكر حديث: « من شرب في إناء من ذهب أو فضة أو إناء فيه شيء من ذلك».

وسكت عنه.

• وذكر حديث: « لا تشربوا واحداً كشرب البعير».

وضعفه برجل، وترك دونه.

● وذكر حديث: «أهدى المقوقس قدح / قوارير».

وتعرض منه لغير ابن إسحاق.

• وذكر حديث: « لا ترسلوا فواشيكم».

ولم يبين أنه من معنعن أبي الزبير .

\* \* \*

[ITA1]

### كتاب اللباس

- ذكر حديث: « الرخصة في الحرير عند القتال».
  - وضعفه برجل وترك غيره.
  - وذكر حديث: «المعصفر الموَّرد».
- وأبرز من إسناده قطعة، ولم يزد على ذلك ولا بين علته.
- وذكر حديث علي في الذهب والحرير: « إنهما حرام على ذكورنا». وحسنه و هو ضعف.
  - وذكر: «النهي عن لبس الذهب إلا مقطعًا».
    - ولم يبين أنه منقطع.
- وذكر حديث نهي النساء عن تحلي الذهب، فقال: إنه روي من طريق ثوبان، وحذيفة، وأبي هريرة، وأسماء بنت يزيد، ولم يبين عللها، ووهم في نسبة ذلك إلى حذيفة وإنما هو لأخته(١).
  - وذكر حديث: « النهي عن الحرير والذهب، ومياثر النمور». وسكت عنه.
    - وذكر حديث المتخذ أنفاً من ذهب.
      - و سكت عنه .
    - وذكر: « فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس».

<sup>(</sup>١) في، ت، لأخيه، وهو خطأ.

- وأعله بما ليس بعلة وترك ما هو علة.
  - وذكر حديث: « لَيَّة لا ليتين».
    - و سكت عنه.
- وذكر: «سدل طرفي العمامة بين يديه ومن خلفه». واعتمد انقطاعه كأنه لا عيب له سواه.
  - وذكر حديث النهي عن الخاتم إلا لذي سلطان.
     وهو كذلك.
    - وذكر حديث عمامة الخز.
      - و سكت عنه .
    - وذكر حديث مرْط مرَحَّل من شعر أسود.
       وسكت عنه أيضاً.
      - وذكر حديث استحباب القميص.
      - وسكت أيصًا عنه، وهو منقطع ضعيف.
        - وذكر حديث الكُم إلى الرسغ.
          - ولم يبين المانع من صحته.
          - وذكر الاتكال على اليسار.
            - و سكت عنه.
    - وذكر تساوي الإزار والقميص في السدل. و سكت أبضاً عنه.

• وذكر الاتزار / على ظهر القدم.

وسكت عنه.

● وذكر: « لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب، ولا صورة، ولا جنب».

مردفاً حديث ابن عباس كأنه عنه وإنما هو عن على .

● وذكر حديث: « أحسن ما يكون من الحلل».

وهو من رواية عكرمة بن عمار .

• وذكر حديث القول إذا استجد ثوباً.

وهو من رواية الجريري.

وذكر قرع<sup>(۱)</sup> يَد المختم بالذهب.

وهو غير موصل الإسناد في الموضع الذي نقله منه.

• وذكر حديث خاتم الذهب للنساء.

ولم يبين أنه من رواية ابن إسحاق.

● وذكر: « لا يكتب في الخاتم بالعربية».

وهو غير موصل في الموضع الذي نقله منه، وأوهم أنه يروى من مرسل حميد، وإنما هو من مرسل الحسن.

• وذكر: « النهي عن كثير من الإرفاه».

وسكت عنه.

● وذكر حديث: « لا يزال راكباً ما انتعل».

<sup>(</sup>١) في ت: فرع، وهو تحريف، انظر الحديث (٥٢٧).

- وسكت أيضاً عنه.
- وذكر أيضاً: « من السنة أن يخلع نعليه».
  - وسكت أيضاً عنه.
  - وذكر: « واجتنبوا السواد».
  - وسكت عنه وترك له طريقاً أحسن.
- وذكر: «غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود».
  - ورجحه مرسلاً، والمسند جيد.
- وذكر: « إن أحسن ما غيرتم به الشيب الحناء والكتم».
  - و سكت عنه .
- وذكر: « لبس النعال السُّبْتِيّة وتصفير اللحية بالورس والزعفران». وأتبعه قولاً يوهم ضعفه.
  - وذكر حديث الفرق من اليافوخ وإرسال الناصية.
    - ولم يبين أنه من رواية ابن إسحاق.
  - وذكر: « دخوله عليه السلام مكة وله أربع غدائر».
  - وحسنه ولم يذكر علته التي لا يصح لأجلها، وهي الانقطاع.
    - وذكر: «شمط مقدم رأسه ولحيته».
      - ولم يبين أنه من رواية سماك.
    - وذكر: « النهي عن حلق القفا إلا عند الحجامة».
    - وسقط منه راو، وعرض من إسناده لرجل وترك غيره.

● وذكر: « لولا طول جمته وإسبال إزاره».

ولم يبين علته وطوى من / إسناده ذكْر من هو عنده ضعيف.

[147]

● وذكر حديث الاستجمار بالألوة والكافور .

وسكت عنه وهو منقطع.

● وذكر: « لا تدخل الملائكة بيتاً فيه جرس».

وسكت عنه.

## كتاب الأسماء والكني

- ذكر حديث: «تسمّوا بأسماء الأنبياء».
   وسكت عنه.
  - وذكر: « يا أبا عمير ما فعل النُّغَير».

فأبعد فيه النجعة .

- وذكر: « لا تقولوا للمنافق سيدنا». وهو مغيَّر.
- وذكر حديث: « يسمونهم محمداً ثم يسبونهم». وسكت عنه.

### باب السلام والاستئذان

- ذكر: « عليك السلامُ تحية الموتى».
  - وسكت عنه.
- وذكر حديث: « السلام قبل السؤال».
- واقتطع من إسناده وترك من هو كذاب.
- وذكر: « تلقى جعفرًا حين قدم من الحبشة».
  - وعزاه إلى موضع لم أجده فيه.
  - وذكر: « السلام عليكم، أدخل؟».
    - وحسنه ولم يبين لم لا يصح.
  - وذكر: « لا يأذن لمن لا يبدأ بالسلام».
    - وأعله بشيء وترك آخر .
  - وذكر: «لا تأذنوا لمن لا يبدأ بالسلام».
    - كذلك أيضًا.
- وذكر: « لا يستقبل الباب من تلقاء وجهه».
  - وسكت عنه.
- وذكر: «إذا لم يكن على الباب ستر ولا باب».
- وضعفه برجل وترك غيره، وتصحف منه اسم في بعض النسخ.

- ذكر: « من بات على ظهر بيت ليس عليه حجار» (١٠) .
   وسكت عنه .
  - وذكر: «النهي أن يمشي الرجل بين المرأتين». وأعله بما ليس له بعلة، وترك علته.
    - وذكر: « يا معشر النساء لا تحققن الطريق».
       وضعفه برجل وترك غيره.

<sup>(</sup>۱) فی ت: حجی، وهو خطأ

### باب ثواب الأمراض والطب

ذكر: « يود أهل العافية لو أن لحومهم قرضت بالمقاريض».
 وسكت عنه، وهو في الموضع الذي نقله منه غير موصل.

• وذكر: « لكل داء دواء».

وسكت عنه.

• وذكر: « لا تكرهوا مرضاكم على الطعام والشراب».

وحسنه وهو ضعيف / .

[۲۸۲ب]

• وذكر: « فليشُنَّ عليه الماء البارد من السَّحَر ثلاثاً».

فأبعد فيه النجعة .

وذكر أيضاً: « فأبردوها بماء زمزم».

وهو كذلك.

• وذكر: « ائت الحارث بن كلدة».

وفي اتصاله نظر .

• وذكر: « ليست الدواء ولكنها الداء».

ولم يبين أنه من رواية سماك.

• وذكر: « النهي أن تسقى البهائم الخمر».

ولم يبين أنه غير موصل الإسناد.

- وذكر: « إن أفضل ما تداويتم به الحجامة والسعوط» الحديث.
  - ولم يبين أنه من رواية عباد بن منصور.
  - وذكر حديث: « بم تستمشين؟ (١) قالت: بالشُّبُرم».
    - ولم يبين المانع من تصحيحه.
    - وذكر: « من احتجم لسبع عشرة».
      - و سكت عنه .

<sup>(</sup>١) في ت: جم تستشمين.

- ♦ ذكر حديث: « البسوا من ثيابكم البياض».
- وعطف عليه حديثاً آخر ليس مقتضاهما واحداً.
  - وذكر حديث التعو ذبالمعوذتين.
  - ولم يبين أنه من رواية ابن إسحاق.
- وذكر: «كان يَكره عشر خصال، منها الرقى بغير المعوذات».
  - وضعفه برجل، وترك غيره.
  - وذكر حديث: « الأكل مع المجذوم».
  - ورجحه موقوفاً وهو لا بأس به مرفوعاً.
    - وذكر: « من لعب بالنرد».
      - ولم يبين انقطاعه.
    - وذكر: « الشطرنج ملعونة».
      - ولم يبين علته مع الإرسال.
  - وذكر: « من بات فوق إجار، أو ركب البحر في ارتجاجه».
    - ولم يبين أنه غير موصل.
    - وذكر حديث: « النادرة أن تضرب بالدف وتغني (١)».

ر۱) فی ت: وتنعی، وهو تحریف.

وصححه وفيه مقال.

• وذكر: « إن الغناء ينبت النفاق في القلب».

وضعفه برجل، وترك آخر.

● وذكر حديث: « إذا فعلت أمتى خمس عشرة خصلة».

وضعفه ولم يبين أنه غير موصل، وترك أن يورده متصلاً من عند الترمذي، وأوهم فيه رواية راويه عمن يدرك.

• وذكر حديث: « المغنية حرام».

وضعفه برجل وترك غيره.

• وذكر حديث: « إذا تمنى أحدكم».

وسكت عنه إلا أنه أبرز موضع علته.

● وذكر: «الأمر بقتل الحيات».

ولم يبين أنه من رواية شريك وأنه مختلف في اتصاله.

● وذكر حديث: « لا حليم إلا / ذو عثرة».

و سكت عنه .

• وذكر: « إذا دعت أحدكم أمُّه في الصلاة فليجب».

ولم يبين أنه غير موصل.

وذكر: « هل بقي من بر<sup>(۱)</sup> أبوي شيء».

وسكت عنه.

● وذكر: « ثلاثة لا ينظر الله إليهم».

[144]

<sup>(</sup>١) كلمة ساقطة من، ت، ولايد منها.

وسكت عنه.

• وذكر: « ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن».

وسكت عنه.

• وذكر: « **لكل دين خلق**».

وحديث «زينوا الإسلام بخصلتين».

وحسنهما وهما ضعيفان بعلة واحدة.

• وذكر قوله عليه السلام لأنس: « يا ذا الأذنين».

وصبححه وإنما هو حسن.

• وذكر: « الهدي الصالح ، والسمت الصالح ، والاقتصاد» . • سكت عنه .

• وذكر: « من خزن لسانه ستر الله عورته».

و سكت عنه .

● وذكر : « من عاد مريضاً ، أو زار أخاً له» .

وحسنه وهو ضعيف.

• وذكر: « ليس منا من لم يرحم صغيرنا».

وسكت عنه.

• وذكر: « ليس المؤمن بالطعان».

وله طريق أحسن من الذي جاء به منه.

• وذكر: « من رد عن عرض أخيه».

ولم يبين لم لا يصح.

- وذكر: « من أبلغ ذا سلطان».
  - وسكت عنه.
  - وذكر: « إياكم والحسد».
    - و سكت عنه .
- وذكر: « دعوة المظلوم مستجابة».
- ولم يعلله، ولكنه أبرز موضع النظر فيه.
- وذكر: « إذا رأيتم أمتى تهاب الظالم».
  - ورده بالانقطاع وفي ذلك نظر.
- وذكر: « أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر».
  - و سكت عنه.
  - وذكر: «إنكم منصورون ومصيبون».
    - ولم يبين أنه من رواية سماك.
    - وذكر: « بل ائتمروا بالمعروف».
      - ولم يبين لم لا يصح.
  - وذكر: « ما زال جبريل يوصيني بالجار».
    - ونسبه إلى غير راويه.
    - وذكر: «يا أيها الناس توبوا إلى الله».
      - ونسبه كذلك إلى غير راويه.
  - وذكر: « إن الله يقبل توبة عبده ما لم يغرغر».

وحسنه وهو صحيح.

• وذكر: « ما رأيت مثل النار نام هاربها».

وسكت عنه، إلا أنه أبرز من إسناده موضع علته.

• وذكر: «ليفتخرن أقوام».

ولم يبين لم لا يصح.

• وذكر: « من كانت له سريرة حسنة».

ولم يبين أنه غير موصل / الإسناد ونسبه إلى غير راويه.

[۳۸۳]

● وذكر حديث: « لو لم تكونوا تذنبون لخشيت عليكم ما هو أكثر منه: العجب».

وسكت عنه، وهو من رواية مختلف فيه.

• وذكر: « أملك عليك لسانك ، وليسعك بيتك».

وسكت عنه أيضاً، وهو ضعيف.

وذكر: «إن أغبط أوليائي عندي».

ونسبه إلى غير راويه.

وذكر: «إذا رأيتم الرجل قد أعطي زهداً في الدنيا».
 وسكت عنه أيضاً.

● وذكر حديث: « الصمت حكم وقليل فاعله».

وحسنه وهو إلى الضعف أقرب.

وذكر: « لا تكثروا الكلام بغير الله».

وسكت عنه.

• وذكر حديث: « أربعة من الشقاء».

وسكت عنه.

وذكر حديث: « إن للشيطان لمة، وللملك لمة».

وصححه بتصحيح الترمذي وإنما هو حسن.

● وذكر حديث: « الدنيا ملعونة ملعون ما فيها».

وحسنه ولم يبين لم لا يصح.

● وذكر: « يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملاً صدرك إيماناً».

وسكت عنه.

• وذكر حديث: « ما طلعت قط شمس إلا بعث بجنبتيها (١) ملكان». الحديث. وسكت عنه.

• وذكر هجران زينب على قولها: أنا أعطى تلك اليهودية.

وسكت عنه.

• وذكر: « الكبرياء ردائي».

وعزاه إلى موضع ليس هو فيه.

• وذكر حديث: « أفلح من أسلم ورزق كفافاً».

وعزاه إلى موضع لم أجده فيه.

● وذكر حديث: « من أصبح آمناً في سربه».

وحسنه، ولم يبين لم لا يصح.

<sup>(</sup>١) في، ت، بجنبتها.

- وذكر حديث: « يحشر (١) المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر». وحسنه، ولم يبين لم لا يصح.
- وذكر حديث: «عرض علي ربي ليجعل لي بطحاء مكة ذهباً».
   وهو كذلك محسَّن، وينبغي أن يقال فيه: ضعيف.
  - وذكر حديث: « اعقلها وتوكل».

واعتنى(٢) منه برجل، وترك غيره ممن لا تعرف حاله.

• وذكر: « لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين».

وحسنه، ولم يبين لم لا يصح.

وذكر حديث: « لو أن رجلاً خر<sup>(۳)</sup> على وجهه من يوم ولد إلى أن يموت
 هرمًا في طاعة الله».

وسكت عنه، وهو غير موصل.

وذكر / حديث: « لا تتمنوا الموت فإن هول المطَّلع شديد». و وذكر / حديث: « إنما هو حسن.

- وذكر حديث: «سؤال ابن صياد النبي عَن تربة الجنة».
   و سكت عنه.
  - وذكر حديث: « ما في الجنة شجرة إلا وساقها من ذهب».
     وحسنه، ولم يبين لم لا يصح.

<sup>(</sup>١) في، ت، حبى ـ هكذا رسمت، وهو خطأ.

<sup>(</sup>۲) في ت: وأغتني، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) في ت: جر.

- وذكر حديث: «لباس أهل الجنة وشرابهم وآنيتهم». وسكت عنه.
  - وذكر حديث: «أينام أهل الجنة».
    - وسكت عنه، وهو غير موصل.
  - وذكر حديث: « لو أن رصاصة مثل هذه».
  - وصححه، وإنما ينبغي أن يقال فيه: حسن.
    - وذكر حديث: « وهم فيها كالحون».
      - وهو كذلك.
  - وذكر حديث: « يصب الحميم فوق رؤوسهم». و هو كذلك.
    - وذكر: « إن الكافر يسحب لسانه الفرسخ».
      - وقال فيه: غريب، ولم يبين لم لا يصح.
      - وذكر: « أهل الجنة مائة وعشرون صفاً».
        - وحسنه، ولم يبين لم لا يصح.
        - وذكر: « أول ما خلق الله القلم».
          - وضعفه، ولم يبين علته.
- وذكر حديث: « صنفان من أمتى ليس لهم في الإسلام نصيب».
  - وقال فيه: غريب، ولم يبين لم لا يصح.
    - وذكر حديث: « فإذا غلبك أمر».

- وسكت عنه.
- وذكر حديث: « طبع كافرًا».
  - ونقصه من إسناده واحدٌ.
- وذكر: « من قال حين يصبح: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك». وسكت عنه.
  - وذكر: «الاستجارة من النار سبعًا».
    - و سكت عنه.
  - وذكر: « ما قال عبد قط: لا إله إلا الله مخلصاً ...».
    - وحسنه، ولم يبين لم لا يصح.
  - وذكر حديث: « موسى عليه السلام علمني شيئاً أذكرك به».
    - وسكت عنه.
    - وذكر حديث: « وصية نوح ابنه».
    - وسكت عنه، ولم يبين أنه من رواية ابن إسحاق.
      - وذكر: « استكثروا من الباقيات الصالحات».
        - وسكت عنه.
  - وذكر حديث: « من قال: سبحان الله غرست له نخلة في الجنة». و سكت عنه.
    - وذكر حديث: « من لزم الاستغفار».
      - وسكت عنه.

● وذكر حديث: « أما يرضيك أنه لا يصلي عليك أحد / إلا صليت عليه عليه عشراً».

وسكت عنه.

وذكر حديث: « ليس شيء أكرم على الله من الدعاء».

وحسنه، وينبغي أن يقال فيه: صحيح.

● وذكر حديث: « لا يرد القضاء إلا الدعاء».

وحسنه، ولم يبين لم لا يصح.

● وذكر حديث: « لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم».

وسكت عنه، وهو من عند مسلم وحقه أن يقال: حسن.

• وذكر حديث: « إذا رأى أحدكم من نفسه، أو ماله، أو أخيه ما يعجبه». و سكت عنه.

• وذكر حديث: « إذا [رأى](١) ما يكره قال: الحمد لله على كل حال». و سكت عنه.

● وذكر حديث ابن عمر في القول: « إذا خرج مسافراً». وأردف منه رواية إردفاً، موهماً أنها من رواية من لم يروها.

● وذكر حديث: «أن رجلاً أراد سفراً فقال: زودني». وحسنه، وينبغي على أصله أن يصححه.

• وذكر حديث جابر: « إذا سمعتم نباح الكلب».

<sup>(</sup>١) الزيادة ساقطة من ت.

- وسكت عنه، ولم يبين أنه من رواية ابن إسحاق.
- وذكر حديث: « اطلبوا الخير ، وتعرضوا لنفحات الله» .
- ولم يبين أنه في الموضع الذي نقله منه غير موصل الإسناد.
  - وذكر حديث: « الدعاء عند الكرب».
    - وهو مشكوك في اتصاله.
- وذكر حديث أبي بكر: « سلوا الله العفو والعافية والمعافاة». وسكت عنه.
  - وذكر حديث: « اللهم ارزقني حبك».
    - وحسنه وهو ضعيف.
- وذكر حديث: « اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك».
  - وسكت عنه، وهو ضعيف.
  - وذكر حديث: « اللهم إني أعوذ بك من النفاق والشقاق».
    - وسكت عنه.
  - وذكر حديث: « الاستعاذة من ضلع الدين، وغلبة الرجال». و سكت عنه.
    - وذكر حديث: «أي آية معك من كتاب الله أعظم».
      - وسكت عنه.
      - وذكر حديث: « قلب القرآن يس».

و سكت عنه.

• وذكر حديث: «قراءة الواقعة كل ليلة».

و سكت عنه.

● وذكر حديث: « الذي سمع في القبر قراءة رجل يقرأ سورة تبارك». و سكت عنه.

[[047]]

● وذكر حديث: « من نسي القرآن لقي / الله وهو أجذم».

ولم يبين أنه منقطع.

وذكر: « من قال في القرآن برأيه».

وسكت عنه، وهو ضعيف من حيث ذكره، وله طريق صحيح.

● وذكر: « إِن اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضلال».

وسكت عنه.

● وذكر حديث: «لما نسزلت: ﴿ وَلا تَقْسرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَ بِالَّتِي هِي أَحْسَنُ ﴾».

وسكت عنه.

● وذكر حديث: « نسخ: ﴿ لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ ﴾ بآية: ﴿ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسرُ ﴾ ».

و سكت عنه .

- وذكر قصة موت أبى طالب، والقصة مرسلة.
- وذكر حديث أنس في الإسراء، وهو أيضاً ينبغي أن يكون مرسلاً.
  - وذكر حديث أبي رزين: « أين كان ربنا».

وحسنه، ولم يبين لم لا يصح.

• وذكر حديث: ﴿ فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا ﴾ ، قال: إفريقية».

موقوفاً. وهو في الموضع الذي نقله منه مرفوع، وضعفه برجل وترك

• وذكر حديث: «أي الأجلين قضى موسى».

وسكت عنه.

- وذكر حديث: « مراهنة أبي بكر للمشركين في غلبة الروم فارس». وصححه.
  - وذكر حديث: « تخفيف يوم الحساب على المؤمن». وسكت عنه.
    - وذكر حديث: « أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثاً».

وسكت عنه.

• وذكر حديث: « أصدق الرؤيا بالأسحار».

وسكت عنه.

• وذكر حديث ابن عمر: « أنتم العَكَّارون».

وسكت عنه.

وذكر حديث أنس: « في سؤال أهل مكة النبي الله أن يريهم آية ،
 فأراهم انشقاق القمر مرتين».

وهو ينبغي أن يكون مرسلاً.

- وذكر حديث: « اثبت حراء».
  - و سكت عنه .
- وذكر: « إِن الله اختار أصحابي».
  - وسكت عنه.
- وذكر حديث: « إن الله قال لعيسى بن مريم: إني باعث من بعدك أمة». وسكت عنه.
  - وذكر حديث: « تعوذوا بالله من الفتن».
    - و سكت عنه.
    - وذكر حديث: « تدور رحى الإسلام».
      - وسكت عنه.
- وذكر حديث: « إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب».

وسكت عنه / . [٥٨٢ب]

وهذا آخر ما كتبناه مما وجدناه، ولعل غيرنا لا يرى الكثير منه ولا يرضاه، ولم نكتبه معتقدين فيه ارتفاع المعارضة، ولا عدم المنازعة، بل ذكرنا مبلغ علمنا محركين للبحث عنه، المصحح ما قلناه أو المبطل له.

ولا أيضاً قلنا: إن هذا الذي كتبنا هو كل ماله من أمثاله، ولعل غيرنا سيجد زيادة عليه، قليلة أو كثيرة.

وإن كان فاتني الإحسان فيه والإصابة، فلا يفوت نفسك الإحسان إليها بالتحقيق المعثر على الصواب، والدعاء لأخيك المسلم بالعفو عن التقصير والإسهاب، و توفير الأجر، وإجزال الثواب، وتحسين العاقبة والمآب، فإن دعاء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجاب، والله بمنه ولي التوفيق والهادي إلى سواء الطريق، وله الحمد على آلائه، وصلاته وسلامه على خاتم أنبيائه. ولا حول ولا قوة إلا به.

كمل جميع كتاب بيان الوهم والإيهام، الواقعين في كتاب الأحكام بتأييد الله تعالى وحسن عونه. على يد العبد، الفقير إلى رحمة ربه، الراجي العفو بمحمد وآله وصحبه وإجزال الثواب من إلهه، وهو غاية إربه، الحمد لله رب العالمين، وصلواته على عباده المرسلين. و سلام.

محمد بن إبراهيم بن عبيد الله حسبنا الله ونعم الوكيل تم مقابلته على نسخة أصلية، والحمد لله على ذلك. بتاريخ الثامن من جمادى الأول سنة عشرين وسبعمائة.

# فهرس موضوغات المجلد الغامس

|      | <ul> <li>٨ - باب: ذكر أحاديث سكت عنها وقد ذكر أسانيدها أو</li> </ul> |
|------|----------------------------------------------------------------------|
| ٧    | قطعًا منها، ولم يبين من أمرها شيئًا                                  |
|      | ٩- بساب: ذكر أحاديث أتبعها منه كلامًا يقضي ظاهره                     |
| 110  | بتصحيحها وليست بصحيحة                                                |
|      | ١٠- باب: ذكر أحاديث أتبعها منه كلامًا لا يبين منه مذهبه              |
| ۱۸۷  | فيها فتبين أحوالها من صحة أو سقم أو حسن                              |
|      | ١١- باب: ذكر أحاديث أوردها على أنها صحيحة أو                         |
|      | حسنة وهي ضعيفة من تلك الطرق، صحيحة أو حسنة                           |
| 717  | من غيرها                                                             |
|      | ١٢- باب: ذكر أحاديث ضعفها من الطرق التي أوردها                       |
| 700  | منها صحيحة أو حسنة من طرق أخرى                                       |
|      | ١٣- بـاب: ذكر أحاديث ضعفها وهي صحيحة أو حسنه،                        |
| 4.0  | وما أعلها به ليس بعلة                                                |
|      | <ul><li>١٤- باب: ذكر أحاديث ضعفها ولم يبين بماذا، وضعفها</li></ul>   |
| ۲۳ ع | إنما هو الانقطاع أو توهمه                                            |
|      | <ul><li>١٥- بـــاب: ذكر أمور جملية من أحوال رجال يجب</li></ul>       |
| 193  | اعتبارها، فأغفل ذلك أو تناقض فيه                                     |
|      | <ul><li>١٦- باب: ذكر رجال لم يعرفهم، وهم ثقات أو ضعاف أو</li></ul>   |
| ٥١٧  | مختلف فیهم                                                           |
|      | ١٧- بساب : ذكر أحاديث عرف ببعض رواتها فأخطأ في                       |

| 049         | لتــعــريف بهم                                                         |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|
|             | <ul> <li>١٨- بـاب: ذكر رجال ضعفهم بما لا يستحقون، وأشياء</li> </ul>    |
| 009         | ذكرها عن غيره، هي محتاجة إلى التعقيب                                   |
|             | <ul> <li>١٩ باب: ذكر أحاديث أغفل منها زيادات مفسرة أو مكملة</li> </ul> |
| 0 / 9       | أو متممة                                                               |
| i.          | ٠٠- باب: ذكر المصنفين الذين أخرج عنهم في كتابه ما                      |
| ٦٢٧         | اخرج من حديث، أو تعليل أو تجريح، أو تعديل                              |
| 787         | ٧١- باب: ذكر مضمن هذا الكتاب على نسق التصنيف                           |
| 789         | كتاب الإيمان                                                           |
| 707         | كتاب العلم                                                             |
| 707         | كتاب الطهارةكتاب الطهارة                                               |
| 770         | كتاب الصلاة                                                            |
| ٧٠٩         | كتاب الجنائز                                                           |
| ۷۱٥         | كتاب الزكاة                                                            |
| ٧٢١         | كتاب الصيام                                                            |
| ٧٢٧         | كتاب الاعتكاف                                                          |
| V           | كتاب المناسك                                                           |
| V           | كتاب الجهاد                                                            |
| ٧٥٧         | كتاب النكاح                                                            |
| ٥٢٧         | كتاب الطلاق                                                            |
| <b>٧</b> ٦٩ | كتاب البيوع                                                            |
| ٧٨٠         | كتاب الوصايا والفرائض                                                  |

| <b>7</b>    | بساب: الاقضية والشهادات                         |
|-------------|-------------------------------------------------|
| ۷۸۸         | بساب: اللقطة والضوال                            |
| <b>7</b>    | بـــاب: العتق وصحبة المماليك                    |
| <b>7</b> 97 | باب: في الأيمان والنذور                         |
| <b>V9</b> E | كتاب الديات والحدود                             |
| ۸۰۱         | كتاب الصيد والذبائح والضحايا والعقيقة والأطعمة  |
| ۸۰۷         | كـتـاب الأشـربة                                 |
| ۸۱۰         | كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          |
| ۸۱٥         | كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          |
| 711         | باب: السلام والاستئذان بيساب: السلام والاستئذان |
| ۸۱۷         | باب:                                            |
| ۸۱۸         | بــاب: ثواب الأمــراض والطب                     |
| ۸۲۰         | باب:                                            |
|             | فوي البغيمات                                    |